

وذكرفضلها وتسمية من حلحامن الأماثل أ واحتاز بنواحيها من وارديما وأهلها

تصنيف

الاَمَامُ العَالَمُ الْمُحَافِظُ أَجِبِ لِلْقَاسِمُ عَلَى بِن الْمُحسَنَّ اللهُ مَا مُعَالِمُ الْمُحسَنَّ الْم

المع وف بابزعَسَاكِرَ ۱۹۹۵ هـ - ۵۷۱ م دراسة وتحمیق

ينحب لاين لزني كشعيد عمر بديخ لأكزنتم المعمّوي

الجنج الشابي عَشَرُ

حازم بن حسين - حسام بن ضرار

ارالفکو الطبت اعدة والنشد والغونيد

## . جميع حقوق ا<sub>ب</sub>عارة الطبع محفو*طة لل*ناشر 1810 هـ/ 1990 م

#### 🕏 عمر بن غرامة العمروي ، ١٤١٥هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

إبن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي .

. . ، ص ؛ . . سم

ردمك ٥-..-٩.٨-.١٩١ (مجموعة ) ١٩١٠-٨.٩-.١٠ ( ج ١١)

١- السيرة النبوية ٢- الصحابة والتابعون ٣- التاريخ

الإسلامي ٤ - دمشق - تراجم أ- العمروي ، عمر بن غرامة ( محقق ) ب - العنوان

10/1777

ديوي ۲۱،۲۱، ۹۲۰، ۹۲۰

رقم الإيداع : ۱۹۲۰/۰/۰ ردمك : ۵-..-۹۰۸-۱۹۹۳ ( مجموعة ) ۱۱-۱۱-۱۸-۱۹۹۳ ( ج ۱۱ )



كِيْرُوتُ لَبُنَاتُ \_\_\_\_\_

داراله کو : حَارَة حرَّكِ - شَارَع عَبُدالنَّورُ - بَرُقيًا : فَكَسِينَ - تَلْكُسُ : ١٣٩٢ فَكُرُ صَ . بُ : (٦٠ / ١/ - يَسْلُفُونُ : ١٨٢٨٦٨ - ٨٣٨٩٨ - دَولْيُ : ٢٠٩٦٢ مَسَ

ف کش: ۵۷۸۷۸ ۲۱۲ (۰۰

### ذكر مَن اسْمه حَازَم

#### ١١٦٩ \_حَازِم بن حسَين

أظنه من أهل المدينة.

حدَّث عَن رَبِيعَة، عَن عَطَاء بن يَعقوب مَولى ابن سِبَاع (١)، وَعمَر بن عَبْد العزيز وَوَفد عَلَيْه، رَوَى عَنهُ الوَاقدي قيده أَبُو عَبْد الله الصوري في مَوضِعَين بالحاء المهمَلة، انتهى.

قرات عَلَى أَبِي غَالَب بن البَنّا، عَن أَبِي مُحمَّد الجَوهَري، أَنبَأنا أَبُو عمَر بن حَيوية، أَنبَأنا أحْمَد بن مَعروف إجَازة، نبَأنا الحسين بن الفهم، نبَأنا محمَّد بن سَعْد (٢)، أُنبَأنا مُحمَّد بن عمر، حَدثني حَازم (٣) بن حُسين قال: رأيت (٤) عمَر بن عَبْد العزيز بخُناصِرة وَأُتي برَجُل شَهدَ عَليْه أنه شرب حمراً بأرض العدو فجلَدهُ ثمانين.

رَوَى عنهُ الوَاقلي أمكنة (٥) أخرى عَن رَبيعة بن يَعقوب، عَن عمَر بن عَبْد العزيز وَالله أَعْلَم.

وَرَوى الوَاقدي حَديثاً آخر عَن حَازِم بن حسَين، عَن عَبْد الكريم بن أبي أميّة فقال خَازِم بالخاء المعجَمّة، وَذلك آخر بَصري وَالله أعْلَم.

<sup>(</sup>١) ضبطت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٥٤ في ترجمة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد: «خازم» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، وعليها إشارة، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل امكانه».

### ١١٧٠ \_ حازم بن مَالك بن بِسُطَام

حَدَّث عن عَبْد العزيز بن الحُصَين.

رَوَى عَنه القاسِم بن هَاشِم.

وَهوَ وَهمٌ وَإِنما هوَ حَماد بن مَالك بن بِسْطَام الحَرَسْتاني<sup>(۱)</sup> الأشجعي، وقد صَحَف فيه بَعْض الروَاة. وقد رَوَى حَمَّاد عَن عَبْد العزيز، وَرَوَى عَنه القاسِم بن هَاشِم السَّمسَار.

وَاخْبِرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيم، أنبَأنا أبُو الحسن رشأ بن نظيف، أنبَأنا أبُو محمَّد الحَسَن بن إسْمَاعيل، نبَأنا أحْمَد بن مروَان، نبَأنا أبُو بكر بن أبي الدنيا، نبَأنا قاسِم بن هَاشم، نبَأنا حَازم بن مالك بن بِسْطَام الدمشقي، نبَأنا عَبْد العزيز بن الحُصَين، قال: بَلَغني أن عيسَى بن مَرْيَم قال: مَن كثر كذبه ذهب جماله، وَمَن لاَحَى الرّجال سَقطت كرامته، وَمَن كثر همّه سَقم جسده ومن ساء خلقه عَذّب نفسَه (٢).

#### ١١٧١ ـ حازم بن أبي مُوسَى

حَكى عَنه الوَليْد بن مُسْلم، إنتهى.

انبانا أبُو تراب حَيْدَرة بن أَحْمَد، وَأَبُو مُحمَّد هَبَة اللّه بن أبي الحسَين الأنصَاري قالا: نبأنا عَبْد العزيز بن أبي طَاهِر، أنبَأنا أبُو مُحمَّد بن أبي نصر، أنبأنا أبُو القاسم بن أبي العَقَب، أنبَأنا [أبو] (٣) عَبْد المَلك أحمَد بن إبرَاهيْم القُرَشي، نبَأنا محمّد بن علي بن عَائذ، نبَأنا الوَليْد، قال: وَجَدثني حَازم بن أبي مُوسَى: أنه كان فيمَن سَار مَعَ سُليمَان بن هشام إلى حصار سنادة الجبَل وَخلف العَسْكر في سَنادة السّهْل قال: فحاصَرنا سَنادة الجبَل نحواً (٤) من أرْبَعين ليْلة (٥) ليْسَ لهم ماء إلاّ صهريج فكاتبوا سُليمَان عَلى أن لا يقتل منهُمْ أحداً وَلا يُفرق بَين أهْل البُيُوت، فأجَابَهُم إلى ذلك

 <sup>(</sup>۱) هذه النسبة إلى حرستا، قرية على باب دمشق قريبة منها. ذكره السمعاني وترجم له باسم «أبي مالك
 حماد بن مالك بن بسطام».

<sup>(</sup>٢) إشارة بالأصل إلى أن هناك بياضاً مقدار سطر إلا كلمة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن الأنساب (البسري).

<sup>(</sup>٤) بالأصل «نحو».

<sup>(</sup>٥) كلمة رسمها بالأصل: «بحيرانه» تركنا مكانها بياضاً.

وَقفلنا خداً فتأتيهم سَحَابة فأمْطَرت عَلى مجَاري الصهريج فملته، فَامتنعُوا وَدَخلنا عَنهُم يَأْساً إلى سَنادَة وَأَمَر الناس بالجهاز إلى القفل ففعَلُوا وَأَصْبَح الناس عَلى ظهر يَوماً قد سمّاه وقال: براياته مُعقباً إلى دَاخل أرْض الرّوم ليصيب عوضاً مما فاته من غنائم الخمس فأتت الأجناد تتبعه وصَاحُوا بصوت وَاحدٍ لا تريد وتوجهت الأجناد إلى القفل، فكان ذلك أول مَعصية ظهرت لأهْل الشام. قال حازم: وَابتليت دوَابّ الناس بقرحة سَقطت منها حَوَافِر الدّواب فأرحَل عَامة الناس.

#### ١١٧٢ ـ حَازم مَولى عمر بن عَبْد العزيز

حَدّث عَن عمر بن عَبْد العزيز.

رَوَى عَنهُ: حَمّاد بن سَلمة.

قوات عَلَى أبي غالب بن البَنّا، عَن أبي الفتح المحامِلي، أنبَأنا أبُو الحَسَن الدّارقطني في بَاب حَازم بالحاء: حازم مَوْلى عمر بن عَبْد العزيز، رَوَى عَن عمر بن عَبْد العزيز، رَوَى عَن عمر بن عَبْد العزيز، رَوَى عَنه حماد بن سَلمة، انتهى.

قرات عَلَى أَبِي محمَّد السَّلمي، عَن أَبِي نصر بن مَاكولا، قال (١): أمَّا حَازِم ـ أُولُه حَاء مُهْمَلة وَبَعْدَهَا زَاي ـ حازِم مَوْلَى عمر بن عَبْد العزيز حدَّث عَن مَولاًه، رَوَى عَنْه حَماد بن سَلمة انتهى.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٧٧.

### ذكر مَن اسْمُه حَامد بالحَاء وَالميْم وَالدّال المهملتان

#### ۱۱۷۳ \_ حامد بن أحْمَد بن محمّد أبو<sup>(۱)</sup> أحْمَد المروزي وَيعرف بالزَّيْدي<sup>(۲)</sup> الحَافظ<sup>(۳)</sup>

وَإِنما عُرف بذلك لأنه كان يَجْمع حَديث زَيْد بن أبي أُنيسة، من الحفاظ الرحَالين في الحَديث وَالكتّابَين للحَديث الجوَالين.

سَمعَ بخُراسَان وَالعرَاق وَمِصْر؛ وسكن طرسُوس، وَقد انتقى عَلى خَيْنُمة بن سُليمَان.

وَحَدَّث عن مُحمَّد بن العبَّاس الدمشقي ، وَأَبِي (١) رَجَاء مُحمَّد بن حَمدوية ، وَأَجِي رَجَاء مُحمَّد بن حَمدوية ، وَأَحْمَد بن سَورة ، وَمُحمَّد بن نصر بن شيبة المروزيين ، وعَلي بن الحسَن بن سَالم (٥) الأَصْبَهَاني .

رَوَى عَنهُ: أَبُو بَكر بن إسْمَاعيْل المستملي، وَأَبُو الحسَن الدَّارقطني ، وَأَبُو القاسم عَبْد الله بن أَحْمَد بن الثلاج (٦).

اخبرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم وَأَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، قالا: أنبأنا أَبُو الخبر بن طِلاب، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن جُمَيْع \_ بصيدا \_، أنبَأنا حَامِد بن مُحمَّد بن نُضر بن طِلاب، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن جُمَيْع \_ بصيدا \_، أنبَأنا حَامِد بن مُحمَّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل «بن» والصواب ما أثبت، عن مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الزبيدي» والصواب ما أثبت باعتبار ما يلي، وانظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٨/ ١٧١ وتذكرة الحفاظ ٣/ ٩١٨ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (وابن أبي رجاء) والصواب عن مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في مصادر ترجمته: سلم.

 <sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد.

دَاود (١) المَرْوَزِي الزَّيْدي أَبُو أَحْمَد الحَافظ بَبَغداد، نَبَأَنا محمّد بن عمرَان بن مُوسى ، نَبَأَنا محمَّد بن يَحْيى القصري، نَبَأَنا بشر بن عفان، عَن عروة بن ثابت، عَن مَطر الوَراق ، عَن مُحمَّد بن سيرين، عَن أبي هُريرة قال: أوْصَاني خليْلي ﷺ بثلاث: الوِتْر قبْل النوم، وَصيَام ثلاثة أيام من كلّ شهرٍ، وَالغُسْل يَوْم الجُمعَة، انتهى. كذا رَوَاه. قال في نسبة دَاود وَلا أرّاه مَحفوظاً وَالله تعَالى أعْلم.

أخبَرَفا أبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أنبَأنا أبُو بكر الخطيب (٢): نبَأنا هلال بن عَبْد الله بن محمَّد الطيبي وعَلي بن محمَّد بن الحسَين (٣) المالكي وَعُبيد الله بن محمَّد بن أحْمَد بن لؤلؤ الأمين ، قالُوا: حَدثنا محمَّد بن إسْمَاعيل الورّاق \_ إملاء \_ محمَّد بن أحْمَد حَامِد بن أحْمَد بن أحْمَد بن مُحمَّد المروزي، \_ قدمَ عَلينا \_ نبَأنا أبُو العَبَّاس، أنبَأنا أبُو مَالك سَعِيْد بن هبيرة العَامِري، نبَأنا محمَّد بن نصر بن شيبة الفَزَاري المروزي، أنبَأنا أبُو مَالك سَعِيْد بن هبيرة العَامِري، نبَأنا همّام ، عَن قَتَادة، عَن أنسَ بن مَالك، قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إنّ الله تعالى يَقُول كُل يَوم أنا رَبّكم العزيز، فمن أرَاد عزّ الدَارين فليطع العزيز» [٢٨٨٨].

أخْبَرَنَا أَبُو النجم أيضاً، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب، نبَأنا محمّد بن عَلي الصوري، أنبَأنا محمَّد بن عَبْد الرحمَن الأَزْدي، نبأنا ابن مسرُور، نبَأنا أَبُو سَعِيْد بن يُونس حينئذ، وَحدثني أَبُو بكر اللفتواني عَنه، وَكتب إليّ أَبُو زكريا يَحيَى بن عَبْد الوَهّاب بن مَنْدَة، وَحدثني أَبُو بكر اللفتواني عَنه، أنبَأنا عمي، عَن أبيه قال: قال لنا أَبُو سَعيْد بن يُونس: حَامِد بن مُحمَّد المروزي يُكنى أبا أحمَد وَيُعرف بالزَّيْدي قدم مِصْر - زاد ابن مَنْدَة ذلك وَكتاب بها فقالا: - وَكان كتّابة للحديث، وكان يحفظ وَيَفهَم وكتب عَنهُ وَخرج إلى بَعداد فمات بها في شهر رَمَضان سَنة تسع وَعشرين وثلاثمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمّد عَبْد الكريم بن حَمْزة فيمَا قرأت عَليْه عَن أبي زكريا عَبْد الرّحيم بن أحمَد حيننذ، وَأخبرنا أَبُو القاسِم بن السُّوسي، أنبأنا أَبُو إسحَاق إبرَاهيم بن يُونس، أنبأنا أَبُو زكريًا حينئذ، وَأخبرنا أَبُو الحسَيْن بن سَلامة بن يَحيَى، أنبأنا أَبُو الفرج سَهْل بن بشر، أنبأنا رَشَأ بن نظيف، قالاً: نبأنا عَبْد العزيز بن سَعيْد في

<sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه هنا بالأصل. وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى إنكاره.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: الحسن.

بَابِ الزيدي قال: أَبُو أَحْمَد المروزي الزيدي الحافظ وَاسمه حَامِد بن محمَّد. قال أَبُو زكريًا البخَاري فقال إنه عني بجَمْع حَديث زيد بن أبي أُنيْسَة نسبَ إليه.

قرات عَلى أبي محمَّد السّلمي، عَن أبي نصر بن مَاكُولا، قال(١): أمَّا الزيدي ممن ينسُب إلى زيد أبُو أحْمَد المَرْوَزي الزيدي الحَافظ وَهو حَامِد بن محمَّد ، انتهى.

اخبرنا أبُو الحسَن بن سَعِيْد وَأَبُو النجم بدر بن عَبْد الله، قالا: قالَ لنا أبُو بَكر الخطيب (٢): حَامِد بن أَحْمَد بن أَحْمَد [أبو أحمد] (٣) المروزي، المَعرُوف بالزّيدي كان له عنَاية بحَديث زيد بن أبي أُنيسَة وَجمعُه وطلبه فنسب (٤) إليه، وَسَكن طَرَسُوس ثم قدم بَغداد وَحَدَّث بها عَن أبي رَجَاء محمَّد بن حمدوية، وَأَحمَد بن سورة، ومحمَّد بن نصر بن شيبة المراوزة، وَعَن عَلي بن الحسَن بن سَالم (٥) الأصْبَهاني، وَمحمّد بن العبّاس الدمشقي، رَوَى عَنه محمَّد بن إسْمَاعيْل، وَالدَارقطني وَابن الثلاج، وَكَان ثقة مَذكوراً بالفهم وَموْصُوفاً بالحفظ، انتهى.

اخبونا أبُو الحَسَن بن سَعيْد، حَدثنا وَأَبُو النجم الشَّيحي، أَنبَأنا أبُو بَكر الخطيب<sup>(۱)</sup> ، حَدثني عُبَيْد الله بن أبي الفتح، عَن طَلحَة بن مُحمَّد بن جَعْفر أن أبا أحْمَد الزيّدي الحَافظ مَات في سَنة ثمان وَعشرين وَثلاثمائة، انتهَى ، قال الخطيب: وكَذلك قرأت في كتاب ابن الثلاج بخطه، وقرأت في كتاب مُحمَّد بن عَلي بن عمر بن الفياض: توفي أبُو أَحْمَد الزيدي في شهر رَمَضان من سَنة ثمان وَعشرين وَثلاثمائة. قال الخطيب وَهوَ القول الأصح، وَبلغني أن أبا أحْمَد كان مَوْلدهُ في سَنة اثنتين (٧) وَثمانين [ومائتين].

#### ١١٧٤ \_ حَامد بن سَهْل بن الحَارث

#### أبُو محمَّد البخاري

سَمِعَ بدمشق وَغيرهَا [هشام] بن عَمّار وَدُحَيماً، وَعَبْد الوَهَّاب بن الضحَاك،

الاكمال لابن ماكولا ٤/٤٤ و ١٤٥ وذكره فيمن نسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن تاريخ بغداد.

عن تاريخ بغداد وبالأصل: فنسيت.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: سلم.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ١٧١.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: اثنين.

وَزَهَير بن عبّاد، وَعمرو بن عثمان الحِمْصي، وَصَرْمَلة ، وَالرَّبيع بن سُليمَان، وَأَحمَد بن مُنيع ، وَعيسَى بن حمَّاد، وَمحمَّد بن عَبْد الأعلى الصّنعَاني، وَمحمَّد بن يواحمَد بن أَخيه الأشعري، وقُتيبة بن سَعيْد، وَإِبرَاهيْم بن يُوسُف البَلْخي، وَأَبَا مُصْعَب الزهري، وَأَحمَد بن عَبْدَة الضَّبِّي، وعمرَان بن مُوسَى الفرار.

رَوَى عَنهُ: أَبُو حَاتم سَهْل بن السّري البخاري، وَمحمَّد بن أَحْمَد بن أبي حَامِد البخاري، وَمحمَّد بن سَهْلِ بن حَمدوية، البخاري، وَأَحْمَد بن سَهْلِ بن حَمدوية، وَخلف بن محمد الخيام، وَأَحمَد بن نضر بن محمَّد بن أشكاب البُخاريون، وَأَبُو عمروَ محمّد بن مُحمَّد بن صابر (١)، انتهى.

قرات على أبي مُحمَّد السّلمي ، عَن أبي بكر الخطيب، قال: قرأت بخطّ أبي عَبْد الله الغُنجار (٢) البخاري سَمعت أبّا صَالح خلف بن مُحمَّد يقُول توفي حَامِد بن سَهل سَنة سَبْع وَتسعين وَمائتين (٣).

## ١١٧٥ \_ حامد بن محمَّد بن خليل (٤) بن بَحر أَبُو العبَّاس النَّسَوي

سكن دمشق، وَحَدَّث بها عَن أبي نصر أَحْمَد بن الحسَن بن الحسَين الشيرَازي اللَّيَّاد.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، انظر ترجمته في سير الأعلام ١٧/ ٣٠٤.

٣) زيد في سير أعلام النبلاء ترجمته ١٤/ ٥١ (وكان من أبناء الثمانين).

 <sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: (حامد.) وسيأتي أثناء الترجمة (حامد) وليس (خليل).

حَدَّثنا عَنْهُ أَبُو مُحمَّد بن الأكفانِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمّد بن الأكفاني، أنبأنا أبُو العبّاس حَامِد بن مُحمّد بن حَامِد النسوي ـ بقراءتي عَليْه ـ أنبأنا أبُو نَصر أحْمَد بن الحسَيْن بن أحْمَد الشيرَازي الوَاعظ النسوي ـ بقراءتي عَليْه ـ أنبأنا أبُو بكر محمّد بن الحسَين بن أحْمَد بن محمّد بن الحسَين بن أحْمَد بن محمّد بن الحسَين بن أحْمَد بن محمّد بن الليث الخطيب بشيراز، أنبأنا أبُو بكر أحْمَد بن أبي بكر أحْمَد بن عَبْد الكريم محمّد الخرقي بأصْبَهَان ـ إملاء ـ نا أبُو القاسِم عَبْد اللّه بن مُحمّد بن عَبْد الكريم الرَازي، نبأنا يُونس بن عَبْد الأعلَى، نبأنا عَبْد اللّه بن وَهْب ، أخبرني عمرو(۱) بن الحَارث أن دراجاً (۱) حَدّثه عَن الهَيثم، عَن أبي سَعِيْد الخُدري، عَن رَسُول الله ﷺ أنه الحَارث أن دراجاً (۱) حَدّثه عَن الهَيثم، عَن أبي سَعِيْد الخُدري، عَن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «من تواضع لله عز وَجَلّ دَرَجة يَرفعَه الله تَعالى درجة، وَمن يتكبَّر عَلى الله تعالى دَرَجة يَضعَهُ الله تعالى دَرَجة مَتى يَجْعَله في أَسْفَل السّافلين» [۲۸۹۰].

أخبرناه أعلى من هذا بدرجتين أبُو الوَفاء عَبْد الوَاحد بن أَحْمَد بن عَبْد الوَاحِد، أَنْبَأْنَا أَبُو العَبَّاس بن قُتيبة نَبَأْنَا أَبُو طَاهر بن محمُود، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر بن المقرىء، أَنْبَأْنَا أَبُو العبَّاس بن قُتيبة نَبأَنا حَرْمُلة بن عَبْد اللّه بن وَهْب، أخبرني عمرو بن الحارث أن درَاجاً حَدّثه عَن أبي الهَيْثم، عَن أبي سَعِيْد، عَن رَسُول الله عَلَيْ أَنه قال: «من يتواضع لله درَجة يَضعه الله درَجة حتى يَجعَله في أعلى عليين، وَمَن يتكبّر عَلى الله دَرَجة يَضعه الله درجة حتى يَجعله في أَسْفل السّافلين انتهى، رَوَاه ابن ماجة (٢) في سننه عن حَرْمَلة [٢٨٩١].

أَخْبَرَنا أَبُو مُحمَّد بن الأكفَاني ، أنبَأنا أَبُو العبّاس الفسوي، أنبأنا أَبُو نصر الوَاعظ، أخبرتنا أَبُو بَت أَحْمَد بن الدجاج الأصْبَهَانية \_ بهَا \_ أنبَأنا أَبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأنا أَبُو يَعْلى ، أنبَأنا محمّد بن عَبْد الرحمَن بن سهم الأنطاكي، نبأنا أَبُو إسحَاق الفزاري، عَن شعبَة، عَن يَعْلى بن عَطَاء ، عَن أَبِيْه، عَن عَبْد الله بن عمر، قال:

 <sup>(</sup>١) بالأصل «عمر» والصواب «عمرو» انظر ترجمة دراج في تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) هو دراج بن سمعان، أبو السمح المصري القاص مولى عبد الله بن عمرو، مستقيم الحديث توفي سنة ١٢٦ (الكاشف) وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ، ٣٧ كتاب الزهد ح رقم ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أخبرنا.

قال رَسُول الله ﷺ: «رضَى الله في رضَى الوَالد، وَسخَط الله تعالى في سَخط الوَالد»[۲۸۹۲].

أخبرَ نَاه أعْلَى من هذا بدرجَتين أبُو عَبْد الله الخلال وَأَمّ المجتبَى العَلوية ، قالا: أنبَأنا إبرَاهيْم بن مَنصُور، أنبَأنا أبُو بكر المقرىء، أنبَأنا أبُو يَعْلَى فذكر مثله.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر بن الأكفاني، نبأنا عَبْد العزيز الكتاني قال: سنة أرْبَع وَستين وَأربَع مائة فيها توفي حامد بن محمَّد الفسوي في رَبيع الأوّل حَدّث عَن أبي نَصْر أحْمَد بن الحسين الشيرَازي الوَاعظ الذي كان بمصر قال: أنبَأنا أبُو محمّد بن الأكفاني في موضع آخر توفي أبُو العبَّاس حَامِد بن محمّد الفسوي في شهْر رَبيْع الأوّل سَنة أرْبَع وَستين فيها مات وَدُفن ببَاب الصَغير.

#### ۱۱۷٦ ـ حامد بن ملهم أبُو الجيش القائد

وَلِي إِمرَة دمشق مِن قبل الملقب بالحَاكم في سَنة تسع وتسعِين وثلاثمائة بَعْد عَلَى بن جَعْفر بن فلاح ، فوليها حَامد سَنة وَأربَعة أشهْر وَنصف، ثم عُزل بأبي عَبْد الله بن مُحمَّد بن نزال وَكان ممدحاً.

أخبرنا أبُو غالب محمّد بن محمّد بن أسَد العُكْبَري، أنبَأنا أبُو الحُسَين بن الطَّيُّوري، أنبَأنا أبُو عَبْد الله الصُّوري، أنشدني أبُو محمَّد عَبْد المحسن بن محمَّد بن أحمَد الصّوري، لنفسه في أبي الجيش حَامِد بن ملهم وقد جَلس في مَجلس مَا بَين بستان لدّ وبين بحيرة طَبرية فقال فيه عَبْد المُحْسن:

أبلغا عَنى أبَا الجيش أميرَ الجيش أمراً إنّ لِن لِن فيكَ وَفي مَجلسَك الليّلة فكراً من رَأى جُودك فياضاً وَأخسلاقك زهراً طسن بَين البَحْر وَبَيْن البُستان بستانا وَبَحراً

قرأت بخط أبي محمَّد بن الأكفاني ممّا نقله من خَطَّ أبي الحسَين الميدَاني قال: وَجَاءت الولاية لحامِد بن ملهم تسَلِّم ذلك لخمس وَعشرين ليلة خلت من رَجب سَنة تسع وتسعِين وثلاثمائة.

## ۱۱۷۷ \_ حَامِد بن يُوسُف بن الحسَين أَبُو أَحْمَد التَّغلبي (١)

دَخل دمشق زائراً لبيت المقدس، وَحَدَّث بدمشق وَحَلب: عَن أبي عَبْد الله بن محمَّد بن عَلي بن أَحْمَد البَيهقي نزيل بَيت المقدس، وَأبي حَكيْم عَبْد الله بن إبرَاهيْم بن عَبْد الله الخَبْري (٢)، وأبي الفضل محمَّد بن عَبْد الله الآبنُوسي، وأبي بَكر محمَّد بن الحَسَن بن أبي جيد البشنوي وَسَمعَ منهُ ببَيت المقدس، وأبي طَاهِر محمَّد بن أَحْمَد بن الصقر الأنباري.

حَدثنا عَنه أَبُو القاسِم بن السُّوسي وَكان خروجه من دِمشق سَنة ثلاث وَثمانين وَأَرْبعمَائة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم نَصْر بِن أَحْمَد بِن مقاتل السُّوسي، أنبأنا أَبُو أَحْمَد حَامِد بِن يُوسُف بِن الحسَين التغلبي، قدم عَلينا دمشق سَنة اثنين وثمانين وأربعمائة، أنبأنا أَبُو حكيْم عَبْد الله بِن إبرَاهيم الفَرَضي، أنبأنا أَبُو طَالب محمّد بِن عَلي بِن الفتح، أنبأنا عَمْر بِن أَحْمَد بِن شاهين الوَاعظ، نبأنا عَبْد الله بِن محمّد، نبأنا هُدْبة بِن خالد، نبأنا مُبارك بِن فَضَالة، عَن ثابت، عَن أنس أن رَجُلاً قال: يَا رَسُول الله إني أحبّ فلاناً في الله عَز وَجَل قال: (فَأخبرته)؟ قال: لا، قال: ﴿قُمْ فَأخبره الله يَا فلان ، فقال له: أحبّك الذي أحببتني له [٢٨٩٣].

<sup>(</sup>١) إعجامها غير واضح بالأصل، ورسمها: التنلسبي والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في سير الأعلام ١٨/٥٥.

### ذكر مَن اسْمُه حباب<sup>(۱)</sup> بالحاء<sup>(۲)</sup> المهملة

#### ١١٧٨ \_ حُبَاب <sup>(٣)</sup> الكعبي

أَبُو أَم معمر لبنى صَاحبَة قيس بن ذُريح، وَفد عَلى معَاوية شاكياً لقيس حتى أهدر معَاوية دم قيس إذا لم يلين، له ذكر، انتهى.

١١٧٩ \_حبَّال (٤) بن عمر الكلبي بن عمر بن منصُور بن جمهور

كان فيمَن سَعَى في قتل الوَليْد بن يزيْد وَالبيعة لابن عمّه يزيد بن الوَليْد ، هوَ من أَهْل قرية المزّة، له ذكر.

#### ١١٨٠ ـ حِبَّان بن عَبْد الله الطوسي

حَدَّث بجبيل مِن سَاحِل دمشق، عَن أبي بَكر محمَّد بن خَلَّاد البَّابلي.

رَوَى عَنه: أبو بكر محمد بن إسحاق الرازي، انتهى.

قرات على أبي المكارم الأزدي ، عن نصر بن إبراهيم القرشي المقدسي، أنبأنا عبد الله بن مُحمَّد بن يُوسُف النحوي، نبأنا عيسَى بن عَبْد الله المصاحفي، أخبرني على بن جَعْفر بن محمَّد الرازي، نبأنا سُليمَان بن أَحْمَد، نبأنا محمَّد بن إسْحَاق ، نبأنا حِبًان بن عَبْد الله الطوسي بُجبيل، نبأنا أبُو بكر بن خَلاد، قال: سَمعت ابن عيينة يقول لما خرج زيد بن على أقفل أهل منصُور على منصور الباب.

<sup>(</sup>١) رسمت بالأصل (خباب) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بالخاء المعجمة).

<sup>(</sup>٣) بالأصل اجباب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل اخبال.

# ۱۱۸۱ ـ حِبًّان (۱) بن مُوسَى بن حِبّان بن [موسى] (۲) أَبُو (۳) محمّد الخلالِي

حَدُّث عن زكريا بن يَحْيى السّجزي، وأبي أيّوب سُليمَان بن عَبْد اللّه بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن

كتب عَنهُ أَبُو الحسَين الرَازي وَرَوى عنه ابن ابنه أَبُو الفرج العبَّاس بن محمَّد بن حِبَّان ، انتهى.

أخبرَ فَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، نبأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ إملاء ـ نبأنا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَين الرَّبَعي، الحَافظ، نبأنا أَبُو الفرج العبّاس بن مُحمَّد بن حبّان أَبُو الموسى، نبأنا زكريا بن حبّان بن مُوسى، نبأنا زكريا بن عَرْسَى بن حبّان بن مُوسى، نبأنا زكريا بن يَحْبَى السّجزي، نبأنا أَبُو مَعْمَر وقُتيبة، قالاً: نبأنا إسْمَاعيْل بن جَعْفر، عَن مُوسَى بن عُقبة، عَن أبي النضر، عَن أبي سَلمة، عَن سَعد أن رَسُول الله على كان يَمسح عَلى الخفين انتهى.

أخبرَ ناهُ عَالياً أَبُو القاسِم الشّحّامي ، أنبأنا أبُو سَعْد الجَنْزَرودي (٥) ، أنبأنا أبو طَاهر بن خُزَيمة ، أنبأنا جَدي ، أنبأنا علي بن حجر ، نبأنا إسْمَاعيْل ، نبأنا مُوسى بن عقبة ، عَن أبي النضر سَالم مَوْلى عمر بن عبَيد اللّه بن مَعْمَر ، عَن أبي سَلمة بن أبي عَبْد الرحمَن ، عَن سَعْد بن أبي وقاص ، قال : سُئل رَسُول الله ﷺ عَن المَسْح عَلى الخفين فقال : «لا بأس به» [٢٨٩٤].

قرات عَلى أبي محمّد السّلمي ، عن أبي زكريا البُخاري، انتهى.

وَحَدَّثنا خالي أَبُو المَعَالي القاضي، حدثنا نصر بن إبرَاهيْم المقدسي، أنبأنا أَبُو زكريا، حدثنا عَبْد الغني بن سعيد (٢)، قال في بَاب حِبّان بكسر الحاء حِبّان بن مُوسَى

<sup>(</sup>١) ضبطت بالقلم بالأصل بالفتح، وتشديد الباء، والضبط عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب التهذيب: ﴿الكلابي، أبو محمد الدمشقي؛ وفي سير أعلام النبلاء ١١/١١ ﴿الكلاعي الدمشقي؛.

<sup>(</sup>٤) ضبطت بالأصل بالفتح.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الخيروردي» والصواب ما أثبت، وقد مرّ.

آ) بالأصل (سعد) انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٦٨/١٧.

الدمشقي متأخر، عَن زكريا بن يَحْيَى السِّجزي، رَوَى عَنه ابن ابنه العبَّاس بن محمَّد بن حبَّان.

قرات عَلى أبي محمَّد السّلمي عَن أبي نصر بن مَاكولاً ، قال (١): أما حِبّان ـ بكسر الحاء ـ حِبّان بن مُوسَى بن حبّان أبُو مُحمَّد الدّمشقي متأخر يَروي عن زكرياً بن يحيى السّجزي، حَدث عنه ابن ابنه العَبَّاس بن محمَّد بن حبّان، انتهى.

قرات عَلى أبي مُحمَّد السلمي، عَن أبي محمَّد التميمي، نبَأنا بكر بن محمّد بن العمري، أنبَأنا أبُو سُليمَان بن زبر قال: سَنة إحدَى وَثلاثين وَثلاثمائة فيها مَات حِبّان بن مُوسَى انتهى.

قرَأت بخطِّ أبي الحسَيْن بن أَحْمَد وَذكر أنه نقله من خَط أبي الحسَيْن الرازي في تسمية من كتب عَنه من شيُوخ مدينة دمشق وهو أبو محمّد حِبّان بن مُوسَى بن حِبّان بن مُوسَى بن الكلابي مَات في رَبيْع الأوّل سَنة إحدَى وثلاثين وَثلاثمائة.

١١٨٢ \_ حبة بن سلامة الكلبي

من أصْحَاب يزيد بن الوَليْد، شهد بَعض حروبه وأبلى فيها. له ذكر.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٠٧ و ٣١٠.

#### ذكر مَن اسْمه حَبيْب

۱۱۸۳ - حبيب بن أوس بن الحارث ابن قيس بن الأشج بن يحيى بن مُزينا بن سَهْم ابن خلّجان الكاتب بن مروّان بن دجَانة بن زبر بن سعيد ابن حمر بن عدي بن عمرو بن طيّء ابن كاهل بن عَامِر (۱). وَيُقال: ابن عمر بن عدي بن عمرو بن طيّء أبُو تَمّام الطائي الشاعِر (۲)

من أهْل قرية جاسم من حورَان، مَدَح الخلفاء وَالأمرَاء فأحسَن.

وَحدَّث عن صُهَيْب بن أبي الصهباء الشاعر ، وَالعَطَّاف بن هَارُون، وَكرامة بن أَبَان العَدَوي، وَأبي عَبْد الرحمَن الأموي، وَسَلاَمَة بن جَابر النهدي ، وَمحمَّد بن خالد الشيبَاني.

رَوَى عَنهُ: خالد بن يزيد الشاعِر، وَأَبُو العوف بن الوَليد بن عُبَادة البختري، وَأَبُو بكر محمَّد بن إبرَاهيم بن عتاب، وَأَحْمَد بن أبي طَاهر العَبْدُوي البَغدادي.

وكان أسمراً طويلاً فَصيحاً حُلو الكلام فيه تمتمة يَسيرة، وَولدَ سَنة ثمان وَثمانين وَمائة، وَيقال: سَنة تسعين وَمائة ، انتهى.

أخبرَنا ( )(٣)، أنبَأنا القاضي أبُو المُظَفَّر هَنَّاد بن إبرَاهيم بن

<sup>(</sup>١) في نسبه اختلاف، انظر مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤۸ الأغاني ۲۱/ ۳۸۳ وفيات الأعيان ۲/ ۱۱ الوافي بالوفيات ۲۹۲/۱۱ سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۳ وانظر بالحاشية فيها ثبتاً بأسماء مصادر أخرى كثيرة ترجمت له.

<sup>(</sup>٣) ثلاث كلمات غير واضحة، تركنا مكانها بياضاً.

نصر النَّسفي، أنبَأنا عَبُد الحي بن عَبْد بن مُوسَى الجَوهَرِي الشاعر ببخارى، أنبَأنا أبي أبُو الحَسَن الشاعِر، حَدثني أبُو عَلي المفضل بن الفضل الشاعِر، نبَأنا خالد بن يزيد الشاعِر، حَدثني أبُو تمام حَبيب بن أوس الشاعِر حَدثني صُهيب بن أبي الصّهبَاء الشاعِر، حَدثني الفرزدق همّام بن غالب الشاعِر، حَدثني عَبْد الرَّحمن بن ثابت الشاعِر حَدثني حَسان بن ثابت الشاعِر قال في رَسُول الله ﷺ: «يَا حَسَّان، اهجهم وَجبريل حَسَان بن ثابت الشاعِر قال لِي رَسُول الله ﷺ: «يَا حَسَّان، اهجهم وَجبريل

وَقال: «إنّ من الشعر حكمةً»[٢٨٩٦].

وقال لِي: «إذا حَارِب أَصْحَابِي بالسّلاح فحارِب أنت باللّسَان»، انتهى [٢٨٩٧].

أخبَرَناهُ أبُو القاسِم بن إبرَاهيْم وَأبُو الحَسَن بن إبرَاهيْم وَأبُو الحَسَن عَلي بن أَخْمَد بن مَنصُور، قالا: حَدثنا أبُو مَنصُور بن زريق ، أنبأنا أبُو بكر الخطيب(١)، أنبأنا القاضي أبُو العَلاء الوَاسِطي مِن كتابه في سَنة ثلاث وَعِشرين وَأربعمائة م، أنبأنا عَبْد الله بن مُوسَى السّلامي الشاعِر م بفائدة بن أبي بكير(٢) محدثني أبُو عَلي مفضل بن الفضل الشاعِر، حَدثني خالد بن يزيد الشاعر، حَدثني أبُو تمام حبيب بن أوْس الشاعِر حَدثني صُهَيب بن أبي الصّهبَاء الشاعر، حَدثني الفرزدق الشاعِر، حَدثني عَبْد الرَّحمن بن حسَان بن ثابت الشاعِر، حَدثني أبي حَسّان بن ثابت الشاعِر قال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «اهج المشركين وجبريل مَعك» وَقال لِي: «إنّ من الشعر حكمة» وَقال لِي: «إنّ من الشعر حكمة»

قال الخطيب أفدت هذا الحديث عن أبي العلاء جماعة من أصْحَابَنا البَغداديين [والغرباء مع تعجبي] (٣) ، فإن عَبْد الله بن مُوسَى السلامي صَاحب عجَائب وَظرائف وَكان مَوطنه وَرَاء نهر جيحُون، وَحَدّث ببخارى وسَمرقند وَتلك النواحِي، وَلم ألقَ بخُرَاسَان من سَمعَ منه، وَلا علمت أنه قدم بَغداد. فلمّا حَدثني عَنه أبُو العلاء جَوّزت أن يَكون وَرَد إلينَا حَاجًا فظفر به أبُو عَبْد الله بن بُكير وسمعَ منه أبو العلاء منه، وَلم يتسع له

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ بغداد ٣/ ٩٨ في ترجمة ١٠٩٤ محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب أبي العلاء الواسطي.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد (ابن بكير) وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٨/١٧ وسير الأعلام ١٧/٨.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل بعد كلمة البغداديين إشارة إلى شيء ما، وتبين أن ثمة نقص في العبارة، استدركنا السقط بين
 معكوفتين عن تاريخ بغداد ٣/ ٩٨.

المقام حَتى يَروي مَا يشتهر به حَديثه وتظهر عندنا رواياته، فلما كان في سنة سَبْع (۱) وعشرين وأربعمائة وقع إليّ خريطة أبي عَبد الله بن بُكير كان قد جَمَعَ فيه أحاديث مُسندة لجمَاعة من الشعراء وكتبها بخطه فوجدت في جملتها بخط ابن بُكير: حَدَّثني الحسين (۲) بن علي بن طَاهِر أَبُو عَلي الصّيرفي ، أخبرنا عَبْد الله بن مُوسَى السلامي الساعر بالحَديث الذي ذكرته عَن أبي العلاء، عَن السلامي بعَينه بسياقه وَلفظه. وكان في الجزء الآخر حَديث عَن ابن (۲) طاهِر الصيرفي أيضاً عَن السلامي الشاعِر مشافهة وَإجَازة أيضاً عَن السلامي دكر ابن طاهِر أن السلامي أخبرهم به مُناوَلة فأوقفت عَلى كتاب ابن أيضاً عَن السلامي ذكر ابن طاهِر أن السلامي أخبرهم به مُناوَلة فأوقفت عَلى كتاب ابن بُكير جَماعة من شيُوخِنا وَأصحَابنا وَشَرْحت هذه القصة لأبي القاسِم التنوخِي فاجتمع مَعَ أبي العلاء وقال له: أيّها القاضي لا ترو (٤) عن عَبْد الله بن مُوسَى السلامي فإن هذا أبي العلاء وقال له: أيّها القاضي لا ترو (٤) عن عَبْد الله بن مُوسَى السلامي ولا أبي العنوجي بخارَى وَلم يرد بغداد. فقال أبُو العُلاء مَا رَأيت هذا السلامي ولا أعرفه، انتهى.

أخبرنا أبُو الحسَن (٥) بن قبيس، حَدثنا أبُو النجم بكر بن عَبْد الله، أنبأنا أبُو بكر الخطيب قال (٦): حبيب بن أوس، أبُو تمام الطائي الشاعِر شامي الأصْل كان بمصر في حَداثته (٧) يَسقي الماء في المَسْجد الجامع، ثم جَالس الأدباء وَأخذ عنهُم، وتعلم منهُم، وكان فطناً فهماً، وكان يحُبّ الشعر، فلم يزل يُعانيه حَتى قالَ الشعر فأجاد، وشاع ذكره وسَار شعره حَتى بَلغ المعتصم (٨)، فحمله إليه وهو بسرّ من رأى، فعمَل أبُو تمام فيه قصَائد عدة، وأجَازه المعتصم، وقدّمَه عَلى شعراء وقته وَزمَانه وَعُصره، وقدم إلى بَغداد فجالسَ بها الأدباء وعاشر العلماء، وكان موصوفاً بالظرف وَحُسن الأخلاق، وكرمَ النفس. وقد رَوَى عَنهُ أَحْمَد بنَ أبي طَاهِر وغيره أخباراً مسندة. وهو حبيب بن

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: تسع.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد: الحسن.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أبي) والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: تروي.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الحسين» والصواب ما أثبت، وقد مرّ كثيراً.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) عن تاريخ بغداد وبالأصل (حداثة).

<sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد: وبلغ المعتصم خبره.

أَوْس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يَخْيَى بن مُزَيْنا بن سَهْم بن خلجان<sup>(۱)</sup> بن مَروَان بن [دفافة بن مرّ بن]<sup>(۲)</sup> سَعد بن كاهِل بن عمرو بن عَدِي بن عمر<sup>(۳)</sup> بن الحارث بن طبّىء ـ وَاسْمه جلهم ـ بن أُدَد بن زيد<sup>(۱)</sup> بن كَهْلان بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان.

انبانا أبُو الفرج غيث بن علي ونقلته من خَطه ، أنبَأنا أبُو العَبّاس أَحْمَد بن إبرَاهيْم الرازي \_ بالاسكندرية \_ أنبَأنا أبُو القاسم هبة الله بن إبرَاهيْم الصَّوَّاف ، أنبَأنا أبُو محمَّد عَبْد الله بن يُوسُف بن يَحيى بن عَلي بن يَحيى المنجم \_ بغدادي ، بمصر \_ نبَأنا محمَّد بن الحَسَن المعبَدي ، نبَأنا أبو الحسَين أَحْمَد بن سُليمَان المعبَدي ، نبَأنا أحْمَد بن أوس أبي طَاهِر ، نبَأنا يَحيى بن صَالح أبُو الوَليد قال : رَأيت أبًا تمام الطَّائي حبيب بن أوْس \_ بدمَشق \_ غلاماً يَعْمَل مع قزار كان أبُوه خماراً بها ، انتهى .

أخبرنا أبُو الحسَن بن قبيَس ، حَدثنا أبُو النجم الشَّيْحي، أنبأنا أبُو بَكر الخطيب (٥): أخبرني على بن أيّوب القمي، أنبَأنا أبُو عُبَيْد الله المَرْزُبَاني، أخبرني مُحمَّد بن يَحيْى الصّولي قال: قال قوم: إنّ أبَا تمام هُوَ حَبيْب بن تروس (٦) النصراني فغُيّر فَصُيِّر أَوْساً.

اخْبَرَنَا أَبُو العز بن كادش \_ إذناً وَمُناوَلة وَقرأَ عَليّ إسْنادُه \_ أنبَأنا أَبُو عَلي الجَازِري حيننذ.

وَاخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قبَيْس ، نبَأنا وَأَبُو النجم الشَّيْحي ، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب ، أنبَأنا أحْمَد بن عمر بن رَوْح النَّهْرواني ، قالاً: نبَأنا المعافى بن زكريا (٧) ، نبَأنا مُحمَّد بن مَحْمُود الخزاعي ، نبَأنا عَلي بن الجهَم ، قال : كان الشعراء يَجتمعُون كل جمعة في القبة المعروفة بهم من جامع المَدينة ، فيتناشدُون الشعر ، وَيعرض كل وَاحِد

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ملحان.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: عمرو.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (يزيد) والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي تاريخ بغداد: (بدوس) وفي مختصر ابن منظور ٦/ ١٧٨: تدوس.

<sup>(</sup>٧) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٢/ ٢٦٥ وتاريخ بغداد ٨/ ٢٤٩ نقلاً عن المعافى بن زكريا.

منهم عَلى أصْحَابه مَا أحدث [من القول] (١) بَعْد مفارقتهم في الجمعة التي قبلها.

فبينما أنا في جُمعة من تلك الجمع، وَدَعْبَل وَأَبُو الشيص، وَابن أبي فنن (٢)، مُجتمعُون ، وَالناس يَستمعُون إنشاد بَعضنا (٣) بَعْضاً، أبصَرت شاباً في أخريات الناس، جَالساً في زي الأعرَاب وَهيئتهم فلما قطعنا الإنشاد قال لنا: قد سَمعت إنشادكم منذ اليَوم، فاسمعُوا إنشادي قلنا: هَات ، فأنشدنا (٤):

فَحُواكَ عَينٌ عَلى نجواكَ يَا مَذِلُ فإن أَسْمَجَ مَن يَشْكُو إليه هَوَى مَا<sup>(٥)</sup> أقبلت أوجُه اللّذات سَافرة إنْ شئت أن لا ترى صبراً لمصطبر كسأنما جَاد مَغناه فغيره وَلو ترانا وَإِياهم وَمَوقفنا من حرقة أطلقتها (٢) فرقة أسرَت وقد طوى الشوقُ في أحشائنا بُقَرُ

حسام لا يتقضّى قولُكَ الخَطَلُ من كان أحسن شيء عندَهُ العَذَلُ مذ أدبرت باللّوى أيامُنا الأُولُ فانظر عَلى أي حَالٍ أصبَحَ الطَّلِلُ دُمُ وعَنا يَوم بَانوا، فهي تَنْهَمِلُ في مَوقف البين لاستهلالنا زجلُ قلباً، وَمِنَ عذلٍ (٧) في نحره عذلُ عَينٌ طَوته نَ في أحشائها الكِلَلُ

ثم مرّ فيها حَتى انتهى إلى قوله في مَدح المعتصم:

تغايس الشعر فيه إذ سهرت له حَتى ظننتُ قوافيه سَتقته (٨)

قال: فعَقد أَبُو الشّيص عند هَذَا البّيت خنصره ثم مَرّ فيهَا إلى آخرهَا، فقلنا: زدناً فأنشدَنا:

كَــمْ حَــلٌ عُقْـدَةَ صَبْـرَه الإلْمَــامُ(٩)

دَمِنٌ ألم بهَا فقال سَالَامُ

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الجليس الصالح وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن المصدوين السابقين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «بعضاً» والمثبت عن المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه طبيروت ص ٢١٤ من قصيدة يمدح المعتصم، والجليس الصالح وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت والذي يليه سقطا من الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) الجليس الصالح: أطاعتها.

<sup>(</sup>٧) الديوان: غزل.

 <sup>(</sup>A) وهو البيت الثامن عشر من القصيدة، وبالأصل «شهدت» والمثبت (سهرت» عن المصادر.

<sup>(</sup>٩) مطلع قصيدة يمدح المأمون، ديوانه ص ٢٦٣ وعجزه في الجليس الصالح: كم جلّ عقد ضميره الالمام

ثم أنشدَهَا إلى آخِرهَا، وَهوَ يَمدح فيهَا المأمون فاستزدناه فأنشدَنا قصيدَته التي أوّلهَا (١٠):

قدنكَ اتنب أَرْبيتَ في الغُلواء كَمْ تعذُلونَ وَأنتم سُجَرَائي

حَتى انتهى إلى آخرها. فقلنا له: لمن هَذ الشعر؟ قال: لمن أنشدكموه. قلنا: وَمن تَكُون؟ قال: أنا أَبُو تمام حبيب بن أوْس الطائي فقال له أَبُو الشيص: تزعم أنّ هَذا الشعر لك وَتقول:

تغايَرَ الشعر فيه إذْ سهرت (٢) له حَتى ظننتُ قوافيه سَتقتتلُ

قال: نَعَمْ، لأني سهرت في مدح مَلك ، وَلم أسهر في مدح سوقة، فرفعناه حتى صَار مَعَنا في موضعَنَا وَلم نزل نتهَادَاه بَيننا، وَجعلناه كأحدنا، وَاشتد إعجابنا لدمَاثته وَظرفه وَكرمه وَحُسن طبعه وَجودَة شعرِه ، وَكان ذلك اليَوم أول يَوم عرفناه فيه، ثم تراقت حاله حَتى كان من أمره ما كان.

-زاد ابن كادش: قال القاضي $^{(7)}$ : قول أبي تمام:

يًا مَذِل، المذل: الفتور وَالخدر.

قال الشاعر:

وَإِن مَـذِلـتْ رجلي دَعـوتـك أَشتكـي بـدعـوَاك مِـن مَـذْلِ بهَـا فيهـون (٤) وقوله:

#### حَتى ظننتُ قوافيهَا ستقتتل

أسكَن اليّاء وَحقّها النصب لضرورة الشعر، وَقد جَاء مثله في كثير من العَربية، وَمن ذلك قول الأعشى (٥):

<sup>(</sup>۱) مطلع قصیدة یمدح یحیی بن ثابت دیوانه ص ۱۶.

<sup>(</sup>۲) بالأصل (شهدت).

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا صاحب كتاب الجليس الصالح الكافي، وتتمة الخبر في كتابه ٢/٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (مذل) ولم ينسبه وياختلاف الرواية، وسكِّن الذال في مذل للضرورة.

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان الأعشى ط بيروت ص ٤٤.

فتًى لو ينادي الشّمسَ ألقتْ قناعَهَا أو القَمَر السّاري الألقَى المقالداً وَقال رُوبة فيه أيضاً:

كان أيديه ن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطي السورة وقد قرأ بعض النحويين من القراء حرفاً في القرآن على هذه اللغة في رواية انتهت الينا عنه وذلك أن أبي حَدثنا قال: حَدثنا محمّد بن مُعاذ بن قرة الهروي، نبَأنا علي بن خَشْرَم، قال: سَمعت الكسَائي يقرأ: ﴿وإنّي خِفْتُ الموالي من وَرَاءِي﴾ (١) قال وأنشد أبُو دَاوُد السّنجي:

كَان أيديهن بالقاع القَرِقْ أَيْدي جَوار يَتعَاطيَن الوَرقْ وَالسَورقْ وَالسَورقْ وَالسَورقْ وَالسَورقْ وَالمعروف في هَذا الموضِع من التلاوة قراءتان إحداهُما ﴿وَإِنّي خَفَّتِ الموالي﴾ يعني قلة الموالي، والموالي في هَذه القراءة سَاكنة وهي في موضِع رفع بالفعل.

رُويت هَذه القراءة عَن عثمان بن عفان وَعدد من متقدمي القُرّاء.

الثانية: ﴿وَإِنِي خِفْتُ﴾ مِن الخوف ، الموَالي بالنصب أو هي مفعُول بهَا. وَهَذَا بَابُ وَاسعٌ مستقصى في كتبنا المؤلفة في علوم التنزيل وَالتأويل، وَالمعروف مما نقله رُوَاة الشعر في بَيت الأعشى:

فتًى لو يُنادي الشَّمْسَ ألقتْ قناعَهَا أو القَمَرَ الساري لأَلْقى المقالداً فيه وَجهان من التفسير: أحدَهُمَا أن تكون من الدّعَاء وَالمنادَاة، وَالمعنى أنه لو دَعَاهَا لأجابته مُذعنة طائعة، وَالآخر: أن يكُون المَعنى: لو جَالسَهَا في النّديّ والنادي. وَرَوَاهُ أَبُو العَّباس محمَّد بن يزيد النحوي (٢): لو يُبَاري مِن المبَارَاة وَهيَ المعَارضة، وَالعَرَب تقول: فلان يبَاري الريح: أي يعَارضها. قال طرفة (٣):

تباري عَنَاقاً ناجيَاتٍ وَأَتبعَتْ وَظيفاً [وظيفاً] (٤) فوق مَورٍ مُعَبّدِ قَدْكَ: معناه خشيتك (٥) ، كما قال النابغة:

سورة مريم، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل للمبرد ٢/ ٩٠٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته ديوانه ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل والزيادة عن ديوانه.

<sup>(</sup>٥) في الجليس الصالح: حسبك.

قالت ألَّا لَيْتَما هَذا الحمَامُ لنا إلى حَمامتنا إذ نصفُهُ فَقَدِ (١)

وَمعنَى اتنب: استحي، أربيتَ: زدتَ. في الغلواء معناه مَأخوذ من الغلو وتجاوزً الحد، كما قال الشاعر.

إلَّا كناشرةِ الله في غلوائه المتثبت (٢)

والسجراء بالسين المهملة جمع سجير، وهو القريب والولي، فأما الشجراء بالشين المعجمة جمع شجير وهو البعيد والمعدوم (٣).

أَخْبَوَنا أَبُو الحسَن بن قبيس، حدثنا وأبُو النجم الشيحي، أنبأنا أبُو بكر الخطيب، أخبرني علي بن أيّوب القمي، أنبأنا محمَّد بن عمران الكاتب، أخبرني الصولي، حدثني الحسين بن إسحاق قال (٤): قلت للبحتري: الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام، قال: والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به ولوددت أن الأمر كما قالوا ولكني والله تابع له، لائذ به آخذ منه كما قلت:

نسيمي يركن عند هوائه وأرضي منخفض عند سمائه

قال (٥): وأخبرني علي بن أيوب، أنبأنا محمَّد بن عمران، أخبرني محمَّد بن يحيى الصّولي، حدثني أبُو العباس عبد الله بن المعتز قال: حدث إبراهيم بن المدبر \_ فرأيته يستجيد شعر أبي تمام ولا يوفيه حقه \_ بحديث حدثنيه أبُو عمرو بن أبي الحسَن الطوسي، وجعلته مثلاً له، قال: بعثني أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعاراً، وكنت معجباً بشعر أبي تمام، فقرأت عليه من أشعار هُذَيل، ثم قرأت عليه أرجوزة لأبي تمام [على] (٢) أنها لبعض شعراء هُذَيل:

وعاذل عدلته في عدليه فظن أني جاهل لجهله (٧)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۳۵.

<sup>(</sup>٢) عجزه في اللسان غلا برواية:

كالغصن في غلوائه المتأود

٣) في الجليس الصالح: والعدو.

<sup>(</sup>٤) الخبر في الأغاني ٢٦/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٠ ـ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٧) ديوانه ط بيروت ص ٥٣٣ من أرجوزة قالها في صالح بن عبد الله الهاشمي:

حتى أتممتها، فقال: اكتب لي هذه، فكتبتها ثم قلت له: أحسنة هي؟ قال: ما سمعت بأحسن منها، قلت: لأنها لأبي تمام؟ قال: حرق حرق ((1))، قال ابن المعتز: وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح، لأنه يجب أن لا يدفع إحسان محسن، عدواً كان أو صديقاً، وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع، فإنه يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك، ويروى عن بزرجمهر أنه قال: أخذت من كل شيء أحسن ما فيه، حتى انتهيت إلى الكلب، والهر، والخنزير، والغراب، فقيل له: وما أخذت من الكلب؟ قال: إلفه لأهله، وذبه عن حريمه، قيل له: فمن الغراب؟ قال: شدة حذره، قيل له: فمن الخنزير؟ [قال]: بكوره في إرادته قيل: فمن الهر؟ قال: حسن رفقها عند المسئلة ولين صياحها، انتهى.

قرات خط أبي الحسن رشأ بن نظيف، وأنبأنيه أبُو القاسم العلوي، وأبُو الوحش المقرىء عنه، قال: أنبأنا أبُو أحمَد عبيد الله بن محمَّد الشَرْقي، أنبأنا أبُو بكر محمَّد بن يحيى الصولي، نبأنا محمَّد بن يزيد بن عبد الأكبر، قال: قدم عُمَارة بن عقيل إلى بغداد، فاجتمع الناس إليه، وكتبوا شعره، وسمعوا منه، وعرضوا عليه الأشعار، فقال له بعضهم: ها هنا شاعر يزعم قوم أنه أشعر الناس طراً، ويزعم غيرهم أنه ضدّ ذلك، فقال: أنشده لى، فأنشدوه (٢٠):

غدت تستجيرُ الدمع خوف نوى غد وأنقد ذها من غمرة المدوت إنه فأجرى لها الاشفاق دمعاً مورداً هي البدر يغنيها تودُّدُ وجهها

وعاد قتاداً عندها كل مرقد صدود فراق لا صدودُ تعمد من الدر<sup>(۳)</sup> يجري فوق خدّ مورد إلى كل من لاقت وإن لم توددً

ثم قطع المنشد فقال له عمارة: زدنا من هذا، فوصل نشيداً وقال:

ففزت به إلا بشمسل مُبَسدًدِ أَلَّ السَّمسل مُبَسدًدِ أَلَّ النَّا الْمُسَادِدِ أَلْ النَّالِ الْمُسَادِدِ أَلْ

ولكنني لم أجد (٤) وفراً مجمعاً ولم تُعطني الأيام نوماً مسكناً

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: خَرّق خَرّق.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ص ٩٨ من قصيدة يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الطائي.

٣) في الديوان: الدم.

<sup>﴿</sup>٤) الديوان: لم أحو.

فقال عمارة: لله دره لقد تقدم في هذا المعنى جميع ما سبقه من القول، على كثرة القول فيه حتى تحبب الاغتراب، هيه فأنشده (١):

وطولُ مقامِ المرءِ بالحي مُخْلِقٌ للديباجتيمه فاغترب تتجدّد فإني الشمس الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

فقال عمارة: كمّل والله، إن كان الشعر بجودة اللفظ [و]حسن المعاني وإطّراد المرادف، واستواء الكلام، فصاحبكم هذا أشعر (٢) الناس، وإن كان بغيره فلا أدري.

أَخْبَرَنا أَبُو العز كادش \_ إذنا ومناولة وإسناده علي حينئذ \_ وأخبرنا أبُو الحسن بن قبيس، نبأنا وأبُو النجم بدر بن عبد الله، أُخْبَرَنا أبُو بكر الخطيب قالا (٣٠): أنبأنا أبُو عَلي محمَّد بن الحسين بن محمَّد الجازري، نبأنا المعافا بن زكريا، نبأنا محمَّد بن يحيى الصولي، نبأنا محمَّد أبن موسى بن حمّاد قال: سمعت علي بن الجهم وذكر وقد ذكر دعبلاً فكفّره ولعنه وقال: كان قد أغرى بالطعن على أبي تمام وهو خير منه ديناً وشعراً فقال له رجل: لو كان أبو تمام أخاك ما زاد على كثرة وصفك له، فقال: إلاّ يكن أخا بالنسب، فإنه أخ بالأدب والدين والمروءة، أوما سمعت قوله في طبّىء:

نغدوا ونسري في إحاء تالدِ عذب تحدد من غِمام واحد أدب أقمناه مقام السوالد إنْ يكن مُطّرف الاخاءِ فإننا أو يختلف بالوصال (٥) فماؤنا أو يختلف بيننا أو يفترق نسب يولف بيننا

أَخْبَرَنا أَبُو العز بن كادش فيما قرأ إسناده على وقال: اروه عني، وناولني إياه، أنبأنا أبُو علي الجازري، أنبأنا المعافا زكريا القاضي قال<sup>(٦)</sup>: وكنت يوماً جالساً في دار أمير المؤمنين القادر بالله وبالحضرة جماعة من أماثل شعراء زماننا ومنهم من له حظ من أنواع الأدب وتصرف في نقد الشعر ومعرفة بأعاريضه وقوافيه، وخاصته وخواصه

<sup>(</sup>١) من القصيدة السابقة الديوان ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (شعر).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥١ نقلاً عن المعافى بن زكريا، والخبر في كتاب الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الجليس الصالح: حدثنا موسى بن محمد بن موسى بن حماد.

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: ماء الوصال.

<sup>(</sup>٦) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٢٠٨/٢.

ومعانيه، وما يمتنع منه وما يجوز فيه، فأفاضوا في هذه الوجوه إلى أن انتهوا إلى ذكر أبي تمام ومسلم بن الوليد، وقال كل واحد منهم في تجميل أوصافهما، وترتيب أشعارهما بما حضره، فلم أصغ كل الإصغاء إلى ما أتوا<sup>(۱)</sup> به من ذلك، إذ لم يجر على قصد التحقيق وظهر منهم أو من بعضهم تشوّف إلى أن آتي بما عندي من ذلك، فقلت: أبُو تمام له التقدم في أحكام الصنعة وحبك (٢) الألفاظ المطابقة المستعذبة، وإبداع المعاني اللطيفة المستغربة، والاستعارة (٣) المتقبلة الغريبة، والتشبيهات الواضحة العجيبة، ومسلم له الطبع وقرب المأخذ، فتقبّلوا هذا وأعجبوا به وأظهروا استحسانه والاغتباط باستفادته، ثم حضرني بعض من يتعاطى هذا الشأن فسألني إملاءه عليه، فقلت له أنا وابهاء وطلاوة، وهو أن أبا تمام أصنع، ومسلم أطبع، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَلي بن محمَّد بن العلاف في كتابه حينئذ، أخبرنا أبُو المعمر الأنصاري عنه حينئذ، وأخبرنا أبُو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبُو عَلي بن أبي جعفر، نا أبُو الحسين بن العلاف، قالا: أنبأ أبُو القاسم بن بشران، أنبأنا أحمَد بن إبراهيم الكِنْدي، أنبأنا محمَّد بن جعفر الخرائطي، قال: أنشدني الأشحامي لحبيب بن أوس حينئذ.

وانبانا أبُو الفرج غيث بن عَلي، ثم حدثني أبُو إسحاق إبراهيم بن طاهر الخشوعي عنه، أنبأنا مشرف بن الخضر التمار \_ إجازة \_ أنبأنا أبُو حازم محمَّد بن الحسين بن الفراء، أنشدني منير بن أحمَد بن منير المعدل بمصر، أنشدنا أحمَد بن بهزاد، أنشدني أبُو العباس الرياحي من ولد أحمَد بن رباح القاضي لأبي تمام:

وطول مقام المرء في الحي مخلق لديب اجتيه ف اغترب تتجدد فانتي رأيت الشمس زيدت محبّة إلى الناس أن ليست عليهم بسرميد

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قبيس، وابن سعيد قالا: وأَبُو النجم الشيحي، أنبأنا أَبُو بكر الخطيب، أنبأنا أبُو سعد محمَّد بن حسنوية بن إبراهيم بن الأبيوردي، أنبأنا أَبُو عَلي

<sup>(</sup>١) اللفظة غير مقروءة بالأصل والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) اللفظة غير مقروءة بالأصل والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) عن الجليس الصالح ورسمها مضطرب بالأصل.

زاهر بن أحمَد بن أبي بكر الشرحبي، نبأنا محمَّد بن يحيى الصولي، قال: سمعت عبد الله بن المعتز وذكر يوماً إخوانه فقال: أنا فيهم كما قال أبُو تمام (١٠):

ذو البود مني وذو القُربى بمنزلة عصابة عصابة جساورت آرائهسم أدبسي أرواحنا في مكان واحد وغدت ورب نائي المغاني (٢) روحُهُ أبداً

فلو كانت الأرزاق تجري على الحجى

ولن يجتمع شرقٌ وغربٌ لقاصدٍ

وإخوتي إسوة عندي وإخواني فهم وإن فُرقوا في الأرض جيراني أبداننا بشآم أو خُرراسانسي لصيق روحي ودانٍ ليس بالداني

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنبأنا القاضي أَبُو المظفر هناد بن إبراهيم بن محمَّد بن نصر النسفي، أنشدني علي بن الحسَن الأديب، أنشدني بعض أهل العلم لأبي تمام (٣):

هلكن إذاً من جهلهن (٤) البهائم ولا المجدُ في كفّ امرى والدراهم

أَخْبَرَنا أَبُو حفص عمر بن محمَّد بن الحسَن الفَرْغُولي، نبأنا الفقيه أبُو القاسم إبراهيم بن عثمان الخلالي بجرجان، أنبأنا أبُو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أُخْبَرَنا الواحدي، أخبرني أبُو أحمَد عبد الله بن سعيد العسكري \_ إجازة \_ مشافهة قال: قال المان (٥).

رددت إفرند (۱) وجهي في صفيحته ردّ الصقال بهاء (۱) الصارم الحذم وما أُبالي وخير القول أصدقه حقنت من ماء وجهي أو حقنت دم

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر محمَّد بن أبي بكر بن عبد الله الشيحي المؤذن ـ بمرو ـ وأنبأنا أبُو عَبْد الرَّحمن أبُو الحسَن عَلي بن أحمَد بن محمَّد المديني المؤذن ـ بنيسابور ـ أنبأنا أبُو عَبْد الرَّحمن محمَّد بن الحسين السلمي، أنشدنا الشيخ أبُو الفضل العطار، أنشدنا سليمان بن أبي سلمة، أنشدني حبيب بن أوس الطائي:

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه من قصيدة يمدح سليمان بن وهب ويشفع في رجل ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) المغانى: المنازل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٦٩ من قصيدة يمدح أحمد بن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) رسمها غير واضح بالأصل والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: رونق.

<sup>(</sup>٧) عن الديوان ورسمها غير واضح بالأصل.

إنَّ الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسانِ العيب ش فلو ولكن لا بقالة جميع ما الناس فيه راهب فاني

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن محمَّد بن كامل، أنبأنا أبي أبُو الحسَن كامل بن مجاهد، أنبأنا أبُو الحسين محمَّد بن الحسين بن التَّرْجُمان، أنْبَأنا أبُو محمَّد الحسن بن إسْمَاعيل بن محمَّد الضَّرَّاب \_ بمصر \_ حدثنا عَبْد العزيز بن محمَّد بن الفرج، أنْبَأنا الحسن بن القاسم، أنشدني عبد الله بن علي، أنشدني عمر المستملي قال: سمعت أبا تمام ينشد(١):

وما أنا بالغيرانِ من دون عرسه إذا أنا لم أصبح غيرراً على العلم طبيب فوادي قد تلون حجه ومذهب همي والمفرج للغم (٢)

أَخْبَونا أبُو الحسَن بن قُبيس، أنبأنا وأبُو النجم الشِّيْحي، أنْبَأنا أبُو بكر الخطيب (٣)، أخبرني أبُو الحسَن محمَّد بن عَبْد الواحد، أنْبَأَنا محمَّد بن عَبْد الرحيم المازني، نبأنا الحسَين بن القاسم الكوكبي، حدثني أبُو عَلى محرز، قال: أغفل أبُو عَلي الحسَن بن وهب من حمص ناقص وصالب وطالوته فكتب إليه أبُو تمام حبيب بن أوس الطائي:

يا حليف الهدى ويا تُؤَم الجود ليت حُمَّاك بي وكان لك الأجر فلا تشتكي وكنت أنا المريضا

وياً خيـر مـن حبـوتُ القـريضـا

انبانا أبُو الحسَن بن العلاف، وأخبرنا أبُو المعمر الأنصاري عنه حينئذ، وأخبرنا أبُو القاسم بن السمرقندي، أنْبَأنا أبُو عَلى بن المَسْلَمة، وأبُو الحسَن بن العلاف، قالا: أنبأنا عَبْد الملك بن محمَّد، أنْبَأنا أحمَد إبراهيم الكندي، أنْبَأنا محمَّد بن جعفر الخرائطي قال: أنشدني أبُو سهل الرازي لأبي تمام الطائي:

خوف العدل على عدل رقيب(٤) ويعيد سري عنده لقريبي

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٠٥ من قصيدة يعاتب أبا القاسم بن الحسن بن سهل.

<sup>(</sup>٢) روايته في الديوان:

لصبسق فسؤادي مسذ ثسلاثيسن حجسة وصيقمل ذهنبسي والمسروح عسن همسي (٣) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٢.

على هامش الأصل: الصواب: الرقيب.

إن قلت شارك حافظي فماله وأصاب مسحوب بالضمير بظنه فالضد مكتوم لديه بيننا وإن أنظرت فرأيت بين عيوننا

إنما يحول غبر غد ذنوبي وكأنه هو صاحب المحجوبي والوصل يمشي في ثياب غريبي سمة الهوى هذا حبيب حبيبي

قال: وأنشدني أبُو جعفر العدوي لحبيب الطائي:

بنفسي من أعدد عليه مني ولي إنسي قدرت طمست عنه حبيب لبث في جسمي هواه في وحي عنده والجسم خال

وأحسد أهله نظراً إليه عيون الناس من خدر عليه وأمسك مهجتي زمناً لديه بلا روح وقلبي في يديه

أَخْبَرَنا أَبُو العز كادش \_ إذناً ومناولةً وقرأ عليّ إسناده وقال: اروه عني \_ أنبأنا أَبُو عَلَي الجازري، أنبأنا القاضي أَبُو الفرح المعافا بن زكريا(١)، نبأنا محمَّد بن أحمَد بن إبراهيم الحكيمي، حدثني أحمَد بن الحسَين بن هشام، أنبأنا أَبُو تمام (٢):

متى أراد (٣) اعتاض عشراً مكانها ولو بُدُّلتُ (٥) حُرَّ اللُّجَين بنانها إذا كان شيب العارضين دُخانها يقولون هل تبكي الفتى لخريدة وهل يستعيض المرء من خمس<sup>(٤)</sup> كفه وكيف علي نار<sup>(١)</sup> الليالي معرسً

قال القاضي: كان بعض رؤساء الزمان أنشد بعض هذه الأبيات فاستحسنها جداً، وقال: \_ نحن بحضرته جماعة: \_ أتعرفون لهذه الأبيات أو لا، فقلت له: هذه كلمة لأبي تمام مشهورة أولها:

> ألم ترني خليت نفسي وشأنها لقد خوفتني الحادثات صروفها

فلم أجعل الدنيا ولا حدثانها ولو أمتنى ما قبلت أمانها

<sup>(</sup>١) الخبر في الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٣٧٨ والجليس الصالح الكافي.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وكتبت فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: عشر.

<sup>(</sup>٥) الديوان: ولو صاغ من حر اللجين بنانها.

<sup>(</sup>٦) عن الديوان وبالأصل اان ١٠.

#### وأنشدته منها:

يقولون هل يبكي الفتى لخريدة وهل يستعيض المرء من خمس كفه وكيف علي ان الليالي معرس

إذا ما أراد اعتاض عشراً مكانها ولو صاغ من حُرَّ اللُّجَين بنانها إذا كان شيب العارضين دخانها

فطرب عند الانتهاء لهذا وجعل يردده ويتعايا فيه إلى أن حفظه، وقال: هذا ألذ من كل شراب وغناء انتهى.

قوات على أبي القاسم الشحامي، عن أبي بكر البيهقي، أنْبَأنا أبُو عبد الله الحافظ، أنشدني عَلي بن محمّد بن حمدان الفارسي، أنشدنا أحمَد بن معدان الفقيه لأبي تمام الطائي:

ومسن الشقساوة أن تحسب أو أن تسريل مسن أو أن تسريد الخير بالإنسان شيئسان إذا وليتسه خيراً

ومن تحب يحب غيرك لا يشتهني الحوصل سيرك وهسو يسريد ضيرك وإن أنست أمسكست خيرك

انشدني أبُو عبد الله الحسين بن محمَّد بن جزء البلخي من لفظه، أنْبَأنا أبُو زكريا يحيى بن عَلي الخطيب التبريزي، أنشدنا أبُو القاسم الفضل بن محمَّد بن الفضل القصباني (۱) النحوي البصري، أنْبَأنا أبُو عَلي عَبْد الكريم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن حكيم السكري النحوي اللغوي، أنْبَأنا أبُو القاسم الحسين بن بشر الآمدي، أنشدنا أبُو عَلي عَبْد الكريم محمَّد بن العلاء السجستاني، أنْبَأنا أبُو سعيد السكري، أنشدنا أبُو تمام حبيب بن أوْس الطائي يمدح قاضي القضاة أحمَد بن أبي دؤاد (۲)(۲):

أأحمد إنّ الحاسدين كثيرُ حللت محلاً فاضلاً متقادماً فكل قدوى أو غني فإنه

ومسالك إن عدد الكرامُ نظيرُ من المجد والفخرُ القديمُ فخورُ إليك ولو نسال السَّماء فقيررُ

<sup>(</sup>۱) إعجامها غير واضح بالأصل والصواب ما أثبت ترجمته في نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ص ۲۵۷ ومعجم الأدباء ٦/ ١٤٣ (ت . مرجليوت).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «داود» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ١٥٠.

إليك تناهى المجدمن كل وجه وبسدر أيساد أنست لا ينكسرونها تجنبت أن يُسدعا الأميسر تواضعاً فما مسن ندى إلا إليك محله

يصير فما (۱) يعدوك حيث تصيرُ كسذك أيساد لسلأنسام بدور وأنست تدعي لسلأميسر أميسر ولا رفعسة (۲) إلا إليسك تسيسر

قرات بخط رشأ بن نظيف وأنبأنيه أبُو القاسم عَلي بن إبراهيم، وأبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلِّم عنه، نبأنا أبو أحمَد عبيد الله بن محمَّد بن أحمَد الفرضي، أنْبَأنا أبُو بكر بن محمَّد الصولي قال: قال لنا يوماً إدريس بن يزيد النابلسي: اعرضوا عليّ ما عندكم من غزل أبي تمام، فأعرضناه فقال: اكتبوا: أنشدنا أبُو تمام لنفسه (٣):

ظبي يتيه بورده في خده ما كنت أحسب أن (٤) لي مستمتعاً لا شيء أحسن منه ليلة وصلنا وفمي على فمه يساور (٥) ريقه

خَــدُ عليه غــلائــلٌ مــن وردِهِ فــي قــربـه حتــى بُليــت ببعــده وقــد اتخــذتُ مخــدة مــن خــده ويــدي تنــزّه فــي حــدائــق جلــده

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنْبَأنا أبُو بكر البيهقي، أنْبَأنا أبُو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمَّد عبد الله بن إسْمَاعيل بن عبد الله بن ميكائيل يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن منصور بن طلحة بن طاهر أنه قال: ما بلغ من الأمير عبد الله بن طاهر بشيء مما قال فيه أبُو تمام ما بلغ فيه قوله في فيه حين خرج من نيسابور ولم يقبل صلته قال:

يا أيها الملك المقيم ببلدة صاح الزمان بال قومك صيحة ومتى ما جرى مثلها فأبادهم وغداً يصيح بالطاهر صيحة

لا تامنن حوادث الأزمان خروا لشدتها على الأذقان خروا لشدتها على الأذقان وأتى البرمان على بني ماهان غضب يحل بهم من الرّحمن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فما بعدوك خير نصير) والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٢) الديوان: رفقة.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) صدره بالأصل مضطرب، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: يسامر.

أخبوني أبُو الحسَين محمَّد بن كامل المقدسي، أنبأنا محمَّد بن أحمَد بن المسلمة في كتابه، أنبأنا أبُو عبد اللّه محمَّد بن عمران بن موسى \_ إجازة \_ أخبرني محمَّد بن يحيى، حدثني محمَّد بن موسى بن حماد قال<sup>(۱)</sup>: كنت عند دعبل بن عَلي بعد قدومه من الشام، فذكرنا أبا تمام، فجعل يثلبه ويزعم انه كان يسرق الشعر، ثم قال لغلامه: ثقيف <sup>(۱)</sup> هات تلك المخلاة، فجاء بمخلاة فيها دفاتر، فجعل يمرها على يده حتى أخرج منها دفتراً فقال: اقرءوا هذا، فنظرنا فإذا في الدفتر قال مُكْنِف <sup>(۳)</sup> أبُو سُلْمى من ولد زهير بن أبي سلمى، وكان رثى <sup>(٤)</sup> دُفافة بقوله:

أبعد أبا العباس يستعتب (٥) الدهر ولو عوتب المقدار والدهر بعده ألا أيها الناعي ذفافة ذا الندى أتنعي فتى من قيس عيلان صخرة إذ ما أبسو العباس خلام مكانه ولا أمطرت سماء أرضاً ولا مرت كان بني القعقاع يوم وفاته كان بني القعقاع يوم وفاته توفيت الأمال بعد ذفافة

وما بعده للدهر عتبي ولا عذرُ لما اغننا ما أورت السلم النصر تعست وشُلّت من أنا ملك العشر تفلق عنها من جبال العدى الصخر فلا حملت أنثى ولا مسها<sup>(1)</sup> طهر نجومٌ ولا لندّت لشاربها الخمر وأصبح في شغل عن السفر السفر نجوم سماء خرّت من بينها البدر وأصبح في شغل عن السفر السفر وأصبح في شغل عن السفر السفر وأصبح في شغل عن السفر السفر السفر

ثم قال: سرق أبُو تمام أكثر هذه القصيدة، فأدخلها في شعره (<sup>(^)</sup>)، قال محمَّد بن موسى: فحدثت الحسين (<sup>(^)</sup> بن وهب بذلك فقال لي: أمنا قصيدة مُكْنِف هذه فأنا

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ١٦/٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٣) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٤) رسمها غير مقروء بالأصل والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٥) الأغاني: يستعذب.

<sup>(</sup>٦) الأغاني: نالها.

<sup>(</sup>٧) صدره في الأغاني: كأن بنو القعقاع يوم مصابه.

<sup>(</sup>A) يريد قصيدته التي يرثي محمد بن حُميد الطوسي ومطلعها: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر

<sup>(</sup>٩) في الأغاني ١٦/ ٣٩٧ الحسن.

أعرفها وما فيها شيء مما في قصيدة أبي تمام ولكن دعبلاً خلط القصيدتين إذ كانتا في وزن واحد، وكانتا مرتبتين ليتكذب على أبي تمام، انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو الحسَن بن قبيس، أنْبَأنا وأبُو النجم الشيحي، أنْبَأنا أبُو بكر الخطيب (١) ، أخبرني أبُو القاسم الأزهري، أنْبَأنا أحمَد بن إبراهيم، أنْبَأنا إبراهيم بن محمَّد بن عرفة قال: سنة ثمان وعشرين فيها مات أبُو تمام الطائي، أَخْبَرَنا وذكر أبُو الحسين محمَّد بن أحمَد بن القواس الوراق: أنه مات سنة ثمان وعشرين بسر من رأى، انتهى.

وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسَن (٢) ، نبأنا وأبُو النجم، وحدثنا أبُو بكر الخطيب (١) ، أنْبَأنا الأزهري، أنْبَأنا عَلي بن عمر الحافظ، نبأنا أبُو عَلي الكوكبي، نبأنا أبُو سليمان النابلسي (٦) إدريس بن يزيد قال: قال لي تمام (٤) بن أبي تمام الطائي: ولد أبي سنة ثمان وثمانين ومائة، ومات في سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

قال: وأخبرني عَلي بن أيوب، أنْبَأنا محمَّد بن عمران الكاتب، أنْبَأنا الصولي، حدثني محمَّد بن موسى قال: عني الحسَن بن وهب بأبي تمام فولاه بريد الموصل، فأقام بها أقل من سنتين، ومات في جُمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائتين، ودفن بالموصل.

قال الصولي: وحدثني عون بن محمَّد الكِنْدي، أن أبا تمام مات بالموصل في المحرم سنة اثنين (٥) وثلاثين ومائتين، وقال الصولي: قال عَلي بن الجهم يرثي أبا تمام:

غاصت بدائع فطنة الأوهام وغدا القريض ضئيل شخص باكياً وتأوهت غرر القوافي بعده

وغدت عليها نكبة الأيام يشكو رزيت إلى الأقلام ورمى الزمان صحيحها بسقام

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو الحسين» خطأ.

<sup>(</sup>٣) مهملة بالأصل، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبو تمام»، خطأ.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل.

أوذي (١) متفقهاً ورابسض صعبها وغدير روضتها أبُو تمام

نا أو أَخْبَرَنَا عَلَي بن أبي عَلَي المعدل، أنْبَأنا أَبُو عبيد الله محمَّد بن عمران بن موسى المَرُزُباني، أخبرني محمَّد بن يحيى، حدثني محمَّد بن موسى قال: قال الحسَن (٢) بن وهب يرثي أبا تمام الطائي:

فجمع القريض بخاتم الشعراء ماتا معاً فتجاورا في حفرة

وغديسر روضتهسا حبيب الطائسي وكذاك كانا قبل في الأحيائي

قال محمَّد بن يحيى: ولمحمَّد بن عَبْد الملك الزيات يرثيه وهو حينئذ وزير:

لما ألم مقلقل الأحشاء ناشدتكم لا تجعلوه الطائي (T)

نبا أتى من أعظم الأنباء قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم

#### ١١٨٤ \_ حبيب بن حَبيب بن مَسْلَمة بن مالك الأكبر الفِهْري

وَلَدَ بَعَد مَوت أبيه فسمي باسمه.

أَخْبَرَفَا أَبُو غالب بن البَنّا، أنبَأنا أبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنبَأنا أبُو القاسِم بن عتّاب، أنبَأنا أحمَد بن عُمَير \_ إجَازة حينئذ \_ وَأخبرنا أبُو القاسِم بن السُّوسي، أنبأنا أبُو عَبْد الله بن أبي الحَديد، أنبَأنا أبُو الحسَن الرَّبَعي، أنبأنا عَبْد الوَهّاب الكِلاَبي عن (٤) حبيب بن مَسْلمة، أنبَأنا أحمَد بن عُمَيْر \_ قراءة \_ قال: سَمعت أبا الحسَين بن سُمَيع قال: حَدثني حبيب بن مَسْلَمة، عَن أبيه قال: كنية حَبيب بن مسلمة أبُو عَبْد الرَّحمن قال: هلك حَبيب وَابنه حَبيب بن حَبيب حمل في بَطن أمه زملة ابنة يزيد بن حَبْلة العُليمية وَوَلدت حبيب وَمسْلمة بن حبيب، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو عمر مُحمَّد بن مُحمَّد بن العبَّاس، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبَأنا الحسَيْن بن الفهم، نبَأنا محمَّد بن

<sup>(</sup>١) صدره في تاريخ بغداد:

أودى مثقفها ورائد صعبها

<sup>(</sup>٢) عن تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٢ وبالأصل (الحسين».

<sup>(</sup>٣) البيتان في تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (بن).

سَعْد قال: فولد حَبيب بن مسلَمة بن [مالك:](١) حَبيب بن حَبيب وَأَمّه مَاوية بنت يزيد بن جَبَلة بن لاَم بن حِصْن بن كَعْب بن عُليم بن كَلْب، وَعَبْد الرَّحمن بن حَبيب وَأَمّه أَمَامة بنت يزيد بن جبلة بن لام بن حِصْن بن كَعْب بن عُليم.

#### ١١٨٥ ـ حبيب بن أبي حَبيب

مِن أهْل دمشق.

رَوى عَن يزيد الخُراسَاني، وَعَبْد الرحمَن بن القاسِم بن مُحمَّد بن أبي بَكر.

رَوَى عَنهُ: حُميد بن زياد، وَمحمّد بن (٣) راشد المكحُولي، وَابنه محمّد بن حَبيْب، انتهى.

حَدثني أَبُو الحسَين أَحْمَد بن عَبْد البَاقي القيسي، أنبَأنا محمَّد بن عَلي، عَن الخضر بن سَعِيْد، أنبَأنا وَلدِي أَبُو الحَسَن، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن جَعْفر، نبَأنا عَلي بن الخضر بن رجَاء، نبَأنا أَحْمَد بن محمّد بن إسْمَاعيْل التميمي، نبَأنا إبرَاهيْم بن يَعقوب،

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٣ وميزان الاعتدال ١/ ٤٥٣ والكامل لابن عدي ٢/ ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل اومحمد وشداد المكحولي، والمثبت عن تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٠٩.

ه) بالأصل «قال» والمثبت عن ابن عدى.

<sup>(</sup>٦) عن ابن عدي وإعجامها غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن ابن عدي.

نبأنا أصبغ: أن وَهب أخبره عَن أبي صخرة حُميد بن زياد، عَن حبيب بن أبي حَبيّب الدّمشقي، عَن يزيد الخُراساني قال: بيَنمَا أنا وَمَكحُول، إذ قال مَكحُول: نبأنا وَهب بن منبه مَا شيء بَلغني عَنك في القَدَر، قال: وَالذي أكرم مُحمَّداً بالنبوة، لقد اقترأت مِن الله تبارك وتعالى اثنين وَسَبْعين كتاباً فيه مَا يُسرّ وَما يعلن، مَا فيه كتابٌ إلاّ وَجَدت فيه: من أضاف إلى نفسه شيئاً مِن قدر الله فهو كافرٌ بالله تعالى. قال مَكحُول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أَخْبَرَفَا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبأنا أبُو القاسِم بن مَسْعَدة، أنبأنا أبُو القاسِم السّهمي، أنبأنا أبُو أحْمَد بن عَدِيّ قال (١): وحبيب بن أبي حبيب الدمشقي هذا هو قليل الحديث جداً، وهذا الحديث لا يرويه عن عَبْد الرحمَن بن القاسم غيره، وعن حبيب محمّد بن رَاشد الدّمشقي وَلم أرَ لأحَد من المتقدمين فيه كلاماً وَهوَ عَلى قلة حَديثه أرجُو أَنه لا بَأْسَ به.

#### ۱۱۸٦ \_ حبيب بن الشهيد أبو مَرزوق التُّجيبي القتيري المقرىء <sup>(۲)</sup>

حدَّث عَن حنش بن عَبْد الله الصَّنْعَاني (٣) وَعمر بن عَبْد العزيز وَوَفد عَليه.

رَوَى عَنه يَزيد بن أبي حَبيب، وَجَعفَر بن رَبيعَة، وَسُليمَان بن أبي حَبيب، وَسَللم بن غيلان، ومحمّد بن القاسِم المُرَادي، وَمحمّد بن عَبْد الرحمَن، انتهى.

أخبرَنا أَبُو عَبْد الله الخلال وَأَمّ المجتبَى العَلوية قالا: أنبَأنا إبرَاهيْم بن منصُور، أنبَأنا أَبُو بكر المقرىء، أنبَأنا أَبُو يَعلى المؤمّلي، نبَأنا عَبْد الأعلى بن حَمّاد النَّرْسي، نبَأنا حَمَّاد \_ يَعني ابن سَلمة \_ عَن محمَّد بن إسْحَاق، عَن يزيد بن أبي حَبيب، عَن أبي مَرزوق، عَن فَضَالة بن عُبيد: أن النبي عَلَيْ دَعَا ذات يوم بشربة، فقيل: يَا رَسُول الله، إن هَذا يَوم كنت تصُومهُ، فقال: «أَجَل، وَلكن قنتُ فأفطرتُ» انتهى [٢٩٠٠].

<sup>(</sup>١) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تحريف ١/ ٤٣٥ وأعادها في باب الكنى، والوافي بالوفيات ٢٩١/١١ وسير أعلام النبلاء ٧/ ٥٧ وبحاشيتها ثبت بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «حبش بن عبد الله الصاغاني» والصواب ما أثبت عن سير أعلام النبلاء.

وَهَكذا رَوَاه محمَّد وَيَعْلى، ابنا (١) أبي (٢) عبَيْد الطنافسيان (٣)، عَن محمّد بن إسْحَاق وَلم يَذكرا حنش بن عَبْد الله، رَوَاه المُفَضَّل بن فَضَالة وعُمَيرة بن أبي ناجية، عَن يزيد بن [أبي] حَبيب وَزاد في إسناده حنشاً وهوَ الصّوَاب.

فأمّا حديث مفضل: فأخبرَناه أبُو القاسِم غانم بن خَالد بن عَبْد اللّه، أنبَأنا أبُو الطّيّب عَبْد الرزاق بن عمر بن مُوسَى، أنبَأنا أبُو بكر بن المقرى، نبَأنا محمّد بن زياد بن حبيب وَإسمَاعيْل بن دَاوُد بن دَرَجا، قَالا: نبَأنا زكريًا بن يَحْيَى كاتب العمري، نبَأنا المفضل بن [فضالة أن](أ) يزيد بن أبي حبيب أحبره عَن أبي مرزوق، عَن حَنش الصّنْعَاني، عَن فضَالة بن عُبَيْد الأنصاري، عَن رَسُول الله عَلَيْ أنه كان صَائماً فقاء فأفطر وَاللفظ لمحمّد.

وَأَمّا حَديث عُمَيرة بن أبي ناجية: فأخبرَناه أبُو مُحمَّد حمزة بن العَبّاس وَأَبُو الفضل أَحْمَد بن محمّد في كتابهما، وَأخبَرَنا أبُو بَكر اللفتواني عَنهما قالا: أنبَأنا أبُو بَكر الفضل أحمَد بن الفضل، أنبَأنا عَبْد اللّه بن مَنْدَة، أنبَأنا أبُو سَعيْد بن يُونس، نبَأنا عَبْد الكريم بن إبرَاهيْم المُرَادِي، نبَأنا حَرْمَلة بن يَحْيَى، نبَأنا ابن وَهْب، أخبرَني عُميرة بن أبي ناجية، عَن يزيد بن أبي حبيْب، عَن أبي مَرزُوق، عَن حنش، عَن فَضَالة بن عُبَيْد قال: دَعَا رَسُول الله عَلَيْ بطعام أو شرابِ فسئل رَسُول الله عَلَيْ ألم تكن تصومُ هَذا اليَوم؟ قال: «بَلَى، وَلكني قَنْت» قال أبُو سَعيْد بن يُونس لم يقع إلينَا مِن حديث ابن وَهْب، عَن عُمَيرة ابن أبي ناحية حَديثٌ مُسندٌ غير هَذا الحَديث [٢٩٠١].

أَخْبَوَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مُحمَّد بن عانم بن أَحْمَد بن مُحمَّد الحدَاد، أنبَأنا عَبْد العزيز، أنبَأنا عَبْد الرحمَن بن مَندة، أنبَأني أبي، أنبَأنا محمّد بن يَعقوب بن يُوسُف وَأَحْمَد بن محمَّد بن زيَاد، قالا: أنبَأنا أَحْمَد بن عَبْد الجبّار، نبَأنا يُونس بن بُكير، قال: وَأنبأنا مُحمَّد بن الحسين القطان، نبَأنا أَحْمَد بن يُوسُف السَّلمي، نبَأنا أَحْمَد بن خالد الوهبي قال: وَأنبأنا مُحمّد بن الحسين، حَدثنا أبُو الأزهر أَحْمَد بن الأزهر، نبَأنا

<sup>(</sup>١) بالأصل «أنبانا» والصواب «ابنا».

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أبو» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) رسمها غير واضح بالأصل والمثبت عن سير الأعلام ٩/ ٤٣٦ و ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة لازمة للإيضاح.

يَعقوب بن إبرَاهيْم بن سَعْدِ، نبَأنا أبي، كُلّهم عَن مُحمَّد بن إسْحَاق، عَن يزيد بن أبي حَبيب، عَن أبي مَرزوق مَوْلَى تُجيب، عَن حنش الصّنعَاني قال: غزونا مَع أبي زريع الأنصَاري، هكذا قال يُونس. وقال إبرَاهيْم بن سَعْد والوهبي: غزونا مَع رُويفع فافتتحنا قرية يقال لها جَرْبة (١) فقام خطيباً فقال: إنّي لا أقول إلاّ ما سَمعت، سَمعت رَسُول الله ﷺ فقال له الله عَلَيْ فقال: «لا يَحلّ لامري مؤمن بالله وَاليَوم الآخر أن يسقي مَاءه زرع غيره (٢) - يَعني إتيان الحبالي من الفيء - وَلا يَحلّ لامري مؤمن بالله وَاليَوم الآخر أن يسقي الآخر أن يُصيبَ امرَأة مِن [السبي] (٣) ثيباً حتى يستبرئها، وَلا يحلّ لامري مؤمن بالله وَاليَوم الآخر يبيع مَغنماً حَتى يُقسَم، وَلا يَحل لامريء مؤمن بالله وَاليَوم الآخر يبيع مَغنماً حَتى يُقسَم، وَلا يَحل لامريء مؤمن بالله وَاليَوم الآخر يبيع مَغنماً حَتى يُقسَم، وَلا يَحل لامريء مؤمن بالله وَاليَوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حَتى إذا أخلقه، وَلا يَحل لامريء مُؤمن بالله وَاليَوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حَتى إذا أخلقه (٤٠ رَدّه فه) المنه والمَده المنه وَاليَوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حَتى إذا أخلقه (١٤ رَدّه)

كُتبَت إلى أبي محمَّد حَمزة بن العَبَّاس بن عَلي العَلوي، وَأبي (٥) الفَضل أَحْمَد بن محمَّد بن الحسَن بن محمَّد بن سُليم، ثم حَدثني أَبُو بَكر اللفتواني، أنبأنا أَبُو الفضل بن سليم، قالا: أنبأنا أَبُو بَكر البَاطِرْقاني، أنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة حينئذ، قال: وَأنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، عَن أبيه، نبَأنا أَبُو سَعِيْد بن يُونس، حدثني أبي، عَن جَدي أنه حَدثه: حَدثنا ابن وَهْبِ حَدثني سَعيْد بن أيّوب، عَن محمَّد بن القاسِم المُرَادي، عَن أبي مرزوق حبيب بن الشهيد مولى تُجيب أنه قال لامرأته: لستِ مني بسَبيلِ البتَّة، فاختلفت عليه العلماء في ذلك.

انْجَانا أَبُو الغنائم مُحمَّد بن علي، ثم حَدثني أَبُو الفضل بن ناصِر، أَنبَأنا أَحْمَد بن الحسين وَالمبَارَك بن عَبْد الجَبَّار وَمحمَّد بن عَلى \_ وَاللفظ لهُ \_ قالُوا: أُنبَأنا

<sup>(</sup>۱) قرية بالمغرب لها ذكر بالفتوح، قاله ياقوت. وذكر حديث حنش قال غزونا مع رويفع... الحديث باختصار.

<sup>(</sup>۲) في معجم البلدان: يسقى ما زرعه غيره.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من مختصر ابن منظور ٦/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل اخلقه والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «وأبو» والصواب ما أثبت باعتبار ما سبق، «كتبت» وهذا رسمها بالأصل، وإن كانت «كتب إليّ» تكون صواباً والأولى «أبي محمد» خطأ.

عَبْد الوَهّاب بن محمد ـ زاد أَحْمَد: وَمحمَّد بن الحسَيْن قالا: \_ أَنبَأنا أَحْمَد بن عَبْدان، أَنبَأنا مُحمَّد بن سَهْل، أَنبَأنا محمَّد بن إسْمَاعيل (١): حدثني حسن بن الجَرَوي، نبَأنا عَبْد الله بن يَحْيَى هُوَ البُرُّلُسي، نبَأنا سَعِيْد بن أبي أيّوب، عَن محمَّد بن عَبْد الرحمَن، عَن حَبيْب بن الشهيْد أبي مَرزوق: وقال عمر: ذكر البخاري هَذا في ترجمة حبيب الشهيْد أبي الشَهيْد أبي الشَهيْد أبي وَلم يفرق بَينهمَا وَوَهم في ذلك، وَتابَعَهُ عَلى ذلك ابن أبي حَاتم، انتهى.

أخبرنا أبُو جَعْفر مُحمَّد بن أبي عَلي الهَمَذاني في كتابه، أنبَأنا أبُو بَكر الصّفار، أنبَأنا أحْمَد بن عَلي الحافظ، أنبَأنا أبُو أحْمَد محمَّد بن مُحمَّد الحاكم قال: أبُو مَرزوق المصري سمع حنش بن عَبْد الله الشيبَاني الصّنعَاني، رَوَى عَنه يزيد بن أبي حَبيب أبُو رَجَاء التُجيبي وَمُحمَّد بن عَبْد الرحمَن، انتهى.

انبانا أبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأبُو الوَحش سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن أبي الحسن (٢) رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا أبُو مُحمَّد عَبْد الرحمَن بن عمَر بن النحاس، أنبَأنا أبُو مَرزوق عمر مُحمَّد بن يُوسُف الكِنْدي في كتابه: موالي أهْل مصر قال: وَمنهم أبُو مَرزوق حبيب بن شَهيْد مَوْلي عَقبة بن بجرة بن حَارثة التُجيبي من بني قتيرة وَكان فقيها بأنطابلس رَوى عَنه يزيد بن أبي حبيب، وَأخبرَني أبُو سَلمة عَن زيد بن زيد، عَن أبي وَزير، عَن فتيان بن أبي السمح قال: كان أبُو مرزوق حبيب مَولى عُقبة بن بَجْرَة يفتي أهْل أنطابلس وهي بَرْقَة كما يفتي يزيد بن أبي حبيب بمصر. قال ابن وزير: توفي أبو مَرزوق سَنة تسع وَمائة.

أنبانا أبُو أَحْمَد حَمزة بَن العَبَّاس وَأبُو الفضل أَحْمَد بن محمَّد، وَحَدثني أبُو بَكر مُحمَّد بن شُجاع [حدثني] أبُو الفضل بن سُليم، قالاً: أنبَأنا أحْمَد بن الفضل البَاطِرْقاني، أنبَأنا أبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، أنبَأنا أبُو سَعِيْد بن يُونس، قال: حبيب بن شَهيْد مَولَى عُقْبَة بن بحرة بن حَارثة التُجيبي القتيري من بني قتيرة يكنى أبا مَرزوق حدّث عَنه يزيد بن أبي حَبيب، وَجعفَر بن رَبيعة، وَسَالم بن غيلان، وَسُليمَان بن أبي حَبيب وَغيرهم. قال أَحْمَد بن يَحْبي بن وزير: توفى سَنة تسع وَمائة، وله وَفادة عَلى عمر بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الحسين» خطأ والصواب ما أثبت، وقد مرّ، انظر معرفة القرّاء الكبار.

عَبْد العزيز، وكان فقيهاً وكان ينزل أطرابُلس المغرب، وكان في المغرب له ذكر في الفقه كان بمَنزلة يزيد بن أبي حبيب بمصر انتهى.

قرات عَلى أبي غالب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المَحَامِلي، أنبَأنا أبُو الحَسَن الدَارقطني، قال: وَحَبيب بن الشهيد من أهْل مصر يُعْرف بكنيته وَيكنى أبّا مَرزوق، يروي عَن حنش الصَّنعَاني وغيره، رَوَى عَنه يزيد بن أبي حَبيب.

قرات على أبي مُحمَّد السَّلمي، عَن أبي نصر بن مَاكولاً قال (١): أمَا شَهيْد ـ بفتح الشين وكسر الهَاء ـ فهو حَبيب بن الشهيْد مصري وَيكنى أبّا مرزُوق وَهُو بكنيته أشهر مَوَلى عقبة بن بجرة التُجيبي القَتيري من بني قَتيرة يَروي عَن حنش الصَّنْعَاني، رَوى عَنه يزيد بن أبي حَبيب، وَجعفر بن ربيعة، وَسَالم بن غيلان، وَسُليمَان بن أبي حبيب وغيرهم. توفي سَنة تسع وَمائة انتهى.

أخبرَنا أبُو بَكر الأنماطي، أنبَأنا أبُو الحسين بن الطَّيُّوري، أنبَأنا الحسين بن جَعفر وَمحمَّد بن الحسين وَأَحْمَد بن مُحمَّد العتيقي حينئذ، وَأخبرنا أبُو عَبْد الله البَلْخي، أنبأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا الحسين بن جَعفر قالُوا: أنبَأنا الوَليد بن بكر، أنبَأنا علي بن أحْمَد بن زكريا، أنبَأنا أبُو مُسِلم صَالح بن أحمَد، حَدثني أبي أحْمَد قال (٢): أبُو مرزُوق [التجيبي] (٣) مصري تابعي ثقة.

# ١١٨٧ \_ حبيب بن عَبْد الرحمَن بن سَلمان \_ \_ الحَوْلاني \_ \_ الخَوْلاني

حكى عَن أبيه.

حكى عنه عَبْد الرَّحمن بن يزيد بن جابر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبأنا أَبُو طَاهِر مُحمّد بن أَحْمَد بن مُحمَّد بن الأنبَاري، أنبَأنا هبَة الله بن إبرَاهيْم بن عمَر الصَّوَّاف، نبَأَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحمَّد بن

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الثقات للعجلي ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن تاريخ الثقات.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الأعيش» والمثبت عن الاكمال ١/ ١٠٠ وتبصير المنتبه ١/ ٢٢ وفيهما أبو الأعيس عبد الرحمن بن سلمان حمصي. وقد صوبناها في الخبر التالي.

إسْمَاعيْل المهندس، حَدثنا أبُو بشر الدولابي، أخبرَني أحْمَد بن شعَيْب، عَن هشام بن عمَّار حينئذ، وَأخبرَنا أبُو الفضل ناصر فيمَا قرأت عَليه، عَن جَعْفر بن يَحْيَى التميمي، أنبَأنا عَبْد اللّه بن سَعيْد بن حَاتم، أنبَأنا الخصيب، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرحمَن، أخبرني أبي، قال: أخبرني أحمَد بن أبي العَلاء، نبَأنا هشام، نبَأنا صَدَقة \_ زادَ الدّولابي: ابن خَالد \_ نبَأنا ابن أبي جَابر، حَدثني حبيب بن عَبْد الرَّحمن بن سلمَان أبو الأعيس، عَن أبيه أبي الأعيس قال: الجن والإنس عشرة أجزاء، فالإنس من ذلك جزء وَالجن تسعَة أجزاء انتهى كذا رَوَاهُ النسائي قراءة فيه أحْمَد بن العلاء.

#### ١١٨٨ \_ حبيب بن عَبْد الملك بن حبيب

وَالد الحسن بن حبيب.

حكى عَن أَحْمَد بن أبي الحواري وَمحمّد بن إسْمَاعيْل بن عُلَيّة، وَأَحمَد بن عَبْد الرزّاق.

حكى عنه ابنه الحَسن انتهى.

أَخْبَونا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلّم، حَدثنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبأنا أبُو مُحمّد بن أبي نصر وَابنهُ أبُو عَلي وَعَبْد الوَهّاب الميدَاني وَأبُو نصر بن الجَبّان قالُوا: أَبُو سُليمَان بن زَبْر، حَدثنا الحسَن بن حبيب، قال: سَمعت أبي يَقُول: سَمعت أبي الحوَازي يَقُول: كان أبُو سُليمَان زميْلي إلى مَكة، فذهبت منا الإدَاوة في طَريق مَكة فقلت له: ذَهبَت الإدَاوَة، فأخرج (١) يده مِن الخربست، ثم قال: اللهمّ صَلّ عَلى محمّد وَعَلى آل محمّد، يَا هَادِي كل ضَالٌ وَيا راد الضلال، ردّ عَلينا ضَالّتنا، وَصَلى على محمّد وَعَلى آل محمّد، يَا هَادِي كل ضَالٌ وَيا راد الضلال، ردّ عَلينا ضَالّتنا، وَصَلى صَاحب الإدَاوة، فقال لِي: خذها يَا أَحْمَد، إذا سَألت الله عزّ وَجَلّ حَاجَة فابدأ بالصَّلاة على النبي عَلَيْ، وَسَلْ حَاجَتك، ثم اختم بالصَّلاة على النبي عَلَيْ، فإنهمَا دَعوَتَان لا يَردهُمَا الله تِبَارَكُ وَتَعَالَى، وَلم يكن ليردّ مَا بينهُمَا انتهى.

<sup>(</sup>١) بالأصل "فخرج".

# ١١٨٩ ـ حبيب بن أبي عُبَيْدة مُرّة بن عُقْبة ابن عُقْبة ابن نافع الفِهْري القُرشي (١)

مِصْري، سَكَن الأندلس وَوَلي بها ولايَات، وَوَفد عَلَى سُليمَان بن عَبْد المَلك. له ذكرٌ انتهى.

كتبَ إليّ أبُو محمّد حمزة بن العبّاس بن عَلي، وَأبُو الفضل أَحْمَد بن محمَّد بن سُليم، ثم حَدثني أبُو بَكر مُحمَّد بن شُجَاع، أنبَأنا أبُو الفضل بن سُليم، قالاً: أنبَأنا أبُو بَكر البَاطِرْقاني، أنبَأنا أبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، قال: قالَ لنا أبُو سَعیْد بن یُونس: حبیب بن أبي عُبَیْدة بن عُقْبة بن نافع الفِهْري توفي سَنة أَرْبَع وعشرین وَمائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم صَدقة بن مُحمَّد بن الحسَيْن المحلبان، أنبَأنا أبُو عَبْد الله محمّد بن أبي نَصْر بن عَبْد الله الأندلسي صَاحب تاريخ الأندلس قال (٢٠): حَبيب بن أبي عُبَيْدة وَاسْم أبي عُبَيْدة مُرة بن عُقْبة بن نافع الفهري، مِن وجوه أَصْحَاب مُوسَى بن نُصَير الذين دَخلُوا مَعَهُ الأندلس، وَبقي بَعْدَه فيها مَعَ وُجُوه القبائل إلى أن خرج منها مَعَ من خرج برأس. عَبْد العزيز بن مُوسى بن نُصَيْر إلى سُليْمَان بن عَبْد الملك، ثم رَجع حَبيب بن أبي عُبَيْدة بَعْد ذلك إلى نواحي أفريقية، وَوَلي العَسَاكِر في قتال الخوارج مِنَ البربر، ثم قتل في تلك الحروب سنة ثلاث وعشرين وَمَائة انتهى، كذا قال عَبْد الرحمَن بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم. وَقال أبُو سَعْيد بن يُونس توفي في سَنة أَرْبَع وعشرين.

### ١١٩٠ ـ حبيب بن عمَر الأنصَاري الدّمشقي، وَيقال: المدّني

حدَّث عَن أبيه.

رَوَى عَنه بقية.

أخبونا أبُو نصر أحْمَد بن عَبْد الله بن رَضوان في كتابه عَن أبي القاسم عَبْد العَبَّاس عَبْد العَزيز بن علي بن أحْمَد الأزْدي، نبأنا أبُو بكر مُحمَّد بن إسْمَاعيْل بن العَبَّاس الورَّاق \_ إملاء \_ قال: أنبَأنا عَلي بن محمّد بن محمَّد بن أحْمَد الفقيه، نبَأنا إسْمَاعيْل بن

<sup>(</sup>١) ترجم له في جذوة المقتبس للحميدي ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص ١٩٩.

محمّد النيسَابُوري، أنبَأنا إبرَاهيْم بن أحْمَد الخُزَاعي، نبَأنا بقية بن الوَليْد، حَدثني حَبيب بن عمَر الدمشقي، عَن أبيْه قال: لقيت وَاثلة بن الأسقَع يَوم العيْد فقلت: تقبّل الله منّا وَمنك، فقال لِي كذلك.

أخبرَنا أبُو الفضل محمَّد بن ناصِر في كتابِه قلت: أنبأنا أبُو الغنائم مُحمَّد بن عَلي وَأَبُو الفضل أَحْمَد بن الحَسَن بن خَيْرُون أنبَأنا أبُو الحسَين المبَارَك بن عَبْد الجبَّار الطَّيُّوري، قالُوا: أنبَأنا أبُو أَحْمَد عَبْد الوَهّاب بن محمَّد الغَنْدَجَاني ـ زاد (١) ابن خيرُون: وَأَبُو الحَسَن مُحمَّد بن الحَسَن الأَصْبَهَاني، قالاً: ـ أنبَأنا أبُو بَكر أَحْمَد بن عَبْدَان الشيرَازي، أنبَأنا مُحمَّد بن سَهْل المقرىء، نبَأنا مُحمَّد بن إسْمَاعيْل البخاري، قال (٢): حبيب بن عمر الأنصَاري المدني (٣)، عَن أبيْه. رَوَى عَنه بقية، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو الحسَين بن الحَسَن، أنبَأنا أَبُو القاسِم عَبْد الرحمَن بن مُحمَّد، أنبَأنا أَبُو عَلَي أَحْمَد بن عَبْد الله \_ إجَازة \_ قال: وَأخبرَنا أَبُو طَاهِر الحسَين بن سَلمة، أنبَأنا عَلي بن محمد (³)، قالاً: أنبَأنا عَبْد الرحمَن بن مُحمَّد بن إدريس الرازي قال (٥): حَبيب بن عمر الأنصاري رَوَى عَن أبيه عَن ابن عمر رَوَى عَنه بقية، سَمعت أبي يَقُول ذلك، وَسَمعته يقول: هو ضعيف الحَديث وَهو مَجُهول لم يرو عَنه غير بقية (٦).

### ١١٩١ ـ حبيب بن قُلَيع، وَيقال: عمَر بن حبيب بن قُلَيع المدني

حَكى عن سَعيد بن المُسَيّب.

رَوَى عَنه: عَبْد اللّه بن جَعْفر المُخَرّمي، وَالوَليْد بن عمرو بن مَناقع العَامري.

انبَانا أَبُو بَكر مُحمّد بن عَبْد البَاقِي وَغيره، عَن أبي محمَّد الجوهَري، عَن أبي عمر بن حَيَّوَية، أنبأنا أَبُو أَيُوب سُليمَان بن إسحَاق بن إبرَاهيْم، أنبَأنا الحارث بن أبي أَسَامة، أنبَأنا محمّد بن سَعْد، أنبَأنا مُحمَّد بن عمر، قال: وَفيهَا يَعني سنة تسع وَستين

<sup>(</sup>١) بالأصل (إلى) والصواب ما أثبت قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٢). التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في البخاري: المديني.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١/ ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٤٥٥ عن الدارقطني قال: مجهول.

خرج حبيب بن قُلَيع إلى عَبْد الملك بن مروان. قال الوَاقدي: حَدثني عَبْد الله بن جَعْفر، عَن حبيب بن قُلَيع، قال: ضقت بالمدينة ضيقاً شديداً وكنت أخرج مِن منزلي بسَحَر فلا أرجع إلا بَعْد ليْل، من الدَّيْن، فجلست مَع ابن المُسَيِّب يَوماً فجاءه رَجُل فقال: يَا أَبَا مُحمَّد إنِّي رَأيت في النوم كأنِّي أخذت عَبْد الملك بن مروان فوتدت في ظهره أَرْبعَة أوتاد، قال: مَا أنت رَأيت ذلك، أخبرني مَن رَآها: قال: أَرْسلني إليك ابن الزبير بهذه الرؤيا رَآها في عَبْد الملك قال: إنْ صَدقت رُؤياه قتل عَبْدُ الملك بنَ الزبير وخرج مِن صلب عَبْد الملك أَرْبَعة كلهم يكون خَليفة.

فركبت إلى عَبْد الملك فدخلت عَليْه في الخضرَاء، فأخبَرته الخبر، فسرّ وَسألني عن ابن المُسَيّب وَعَن حَالِه وَسَألني عَن دَيني فقلت: أرْبعمَائة، فأمر بها مِن سَاعته، وَأمر لِي بمائة دَينار وَحَمّلني طعَاماً وَزيتاً وَكُسّى فَانصرفت بذلك رَاجعاً للمدينة انتهى.

رَوَاه الوَليْد بن عمرو العَامِري، عَن عمر بن حبيب بن قُليع وَسيأتي بَعْد إن شاء الله تعَالى .

### ١١٩٢ \_ حبيب بن كُرّة

قدمَ عَلَى يزيد بن معَاوية بكتاب مروَان وَبَني أميّة الذين خرجَهُم أهْل المدينة قبل وَقَعَة الحَرّة وَشهدَ يَوْم المرج<sup>(١)</sup>. وكانت مَعه رَاية مرْوَان بن الحكم.

وَحَكى عَن يزيد بن معاوية، وَمرْوَان بن الحكم.

حَكَى عَنْه عَبْد الملك بن نوفل بن مساحق العَامِري، انتهى.

قرات عَلى أبي الوَفاء حفاظ بن الحَسَن بن الحسَين، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنبَأنا عَبْد الوَهّاب جَعْفر، أنبَأنا أَبُو سُليمَان بن زَبْر، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر الفَرْغاني، أنبَأنا مُحمَّد بن جرير الطّبَري قال (٢): حُدِّثتُ عَن هشام بن محمّد قال: قال أبُو مِخْنَف: حَدثني عَبْد الملك بن نوفل بن مسَاحق، عَن حبيب بن كُرَّة قال: وَالله إنّ رَاية ابن مروان

<sup>(</sup>۱) يعني مرج راهط، وهو موضع في الغوطة في دمشق في شرقيه بعد مرج عذراء، وكانت به الوقعة المشهورة بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس الفهري قتل فيها الضحاك واستقر الأمر لمروان، وذلك بعد وفاة يزيد بن معاوية. (انظر معجم البلدان: راهط).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥/ ٥٣٩ حوادث سنة ٦٤.

يَوْمَئذ \_ يَعني يَوْم المرج \_ لمعي<sup>(۱)</sup>، وأنه ليكفع بنعل السّيف في ظهري، وَيقول: ادن رَايتك لا أبّا لك، إنّ هؤلاء لوقد وجدوا لهم حدّ السّيف، انفرجُوا انفراج الرأس وانفراج الغنم عن راعيها. قال: وَكان مروَان في سَتة آلاف<sup>(۲)</sup>، وَكان عَلى خيله عبيد الله<sup>(۳)</sup> بن زياد، وَكان عَلى الرجال مَالك بن هُبَيرَة.

## ۱۱۹۳ ـ حبيب بن محمَّد أبو محمَّد العجمي (١)

بصري مِن الزهاد.

حكى عن الحسن (٥)، وَمحمَّد بن سيرين، وَأبي تميمة طريف بن مخالد الهُجَيمي، وَشهر بن حَوشب، وَالفرزدق الشاعِر.

رَوَى عَنهُ: جَعْفر بن سُليمَان، وَصَالح بن بشير المُرّي، وَيزيد بن يزيد الخثعمي، وَحَمَّاد بن عَطية البلعدوي، والحَارث بن مُوسَى.

وَقدمَ الشامَ وَبهَا لقي الفرزدق.

اخبرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنبَأنا أَبُو محمّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو عمَر بن حَيَّوية، أنبَأنا يَحيَى بن مُحمَّد بن صَاعِد، حَدَّثنا الحسَين بن الحسَن، أنبَأنا ابن المبارك، عَن صَالح المُرّي، عَن حَبيب أبي محمّد، عَن شَهر (٦) بن حوشب، عَن أبي ذَرِّ قال (٧): إنّ الله تبارَك وَتعَالى يَقُول: يَا جبريل انسخ من قلب عَبْدي المؤمن الحَلاوة التي كان يَعْهَد من نفسه نزلت به مُصيبَة لم ينزل يَجدهَا، فيصيْر العَبْد المؤمن وَالها طَالباً الذي كان يَعْهَد من نفسه نزلت به مُصيبَة لم ينزل

<sup>(</sup>١) عن الطبري وبالأصل "يعني".

<sup>(</sup>٢) بالأصل «ألف» والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «عبد الله» والصواب عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٣٦٦ وميزان الاعتدال ١/ ٤٥٧ وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٤٣ وانظر بحاشيتها ثبتاً بمصادر أخرى ترجمت له.

وبالأصل «بن محمد العجمي» والصواب ما أثبت «أبو» وكنيته «أبو محمد» عن مصادر ترجمته. وذكره في حلية الأولياء ٦/ ١٤٩ وترجم له باسم: حبيب الفارسي، أبو محمد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الحسين» خطأ، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، والصواب عن تهذيب التهذيب وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٦) بالأصل «شهرنيار» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) الخبر في حلية الأولياء ٦/ ٦٣ \_ ٦٤ في ترجمة شهر بن حوشب.

به مثلها قط، فَإذا نظر الله تبارَك وتعالى إليه عَلى تلك الحَال قال: يَا جبريل رُدِّ إلى قلب عَبْداً عَبْداً عَبْداً كان عَبْداً كان عَبْداً كذاباً لم يَكترث وَلَم يبَال [به](١).

أنبانا أبُو الغنائم النَّرْسي، ثم حَدثنا أبُو الفضل الحَافظ، أنبانا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو الحسين بن الطَّيُّوري وَأبُو الغنائم - وَاللفظ له - قالُوا: أنبانا عَبْد الوَهّاب بن محمّد - زادَ ابن خيرُون: وَمحمَّد بن الحسين، قالا: - أنبانا أحْمَد بن عَبْدان، أنبانا محمّد بن سَهْل، أنبانا مُحمَّد بن إسْمَاعيْل قال (٢): حَبيب أبُو محمَّد يُعَد في البصريّين، قال حَفْص بن عمَر، حَدثنا يزيد بن يزيد الخثعمي، نبانا حبيب أبُو محمَّد سَمِعَ الحسَن (٣) قال: الأوّاهُ الذي قلبهُ مُعَلق عند الله تعَالى قال: وَنَبانا مُوسَى، نبانا حَمّاد بن عَطيَّة من بلعدوية عَن حبيب أبي محمد هو العجمي قوله، انتهى.

أخبرَ فَا أَبُو بَكر مُحمَّد بن العبَّاس، أنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن مَنصُور، أنبَأنا أَبُو سَعيْد مُحمَّد بن عَبْد الله، أنبَأنا مكِي بن عَبْدان قال: سَمعت مسلِم بن الحَجَّاج يَقُول أَبُو مُحمَّد بن عَبْد الله، أنبَأنا مكِي بن عَبْدان قال: سَمعت مسلِم بن الحَجَّاج يَقُول أَبُو محمّد حَبيب الأعجَمي سَمعَ الحسَن (٣) رَوَى عَنه يزيد بن يزيد الخثعمي، وَحَمّاد بن عَطية، انتهى.

قرأت عَلى أبي الفضل بن ناصِر، عَن أبي الفضل التميمي، أنبَأنا عَبْد الله بن مفيد، أنبَأنا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرحمَن، أخبرَني أبي قال: أبُو محمّد حَبيب العجَمي البصري سَمِعَ الحسَن روَى عَن مُوسَى بن إسْمَاعيْل، عَن حَمَّاد بن عَطية.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفر الهَمَذاني في كتابه، أنبَأنا أَبُو بَكر الصَّفَار، أنبَأنا أَبُو بَكر الحَافظ، أنبَأنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال: أَبُو مُحمّد حبيب بن محمَّد العَجمي النضري سَمعَ الحسَن، حَديثه مُرْسَلاً، رَوَى عَنه أَبُو سُليمَان جَعْفَر بن سُليمَان الضَّبُعي، وَحمّاد بن عَطية، وَالحارث بن مُوسى انتهى.

قرأت في كتاب أبي الفرج على بن الحسين بن محمّد الكاتب، أخبر ني هاشم بن

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح عن الحلية.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١/ ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الحسين» خطأ والصواب عن البخاري.

محمّد، حَدَّثني الريَاشي، نبَأنا المنهَال بن عمّار بن عمَر بن سَلمة، عَن صَالح المُرِّي، عَن حَالِح المُرِّي، عَن حَبيب أبي محمّد قال: رَأيت الفرزدق بالشام فقال: قال لي أبُو هُريرة: إنّه سَيَأتيك قومُك يُؤيسونك من رَحمَة الله تعالى فلا تيأس(١) انتهى.

النبانا أبُو عَلَي الحداد، أنبانا أبُو نُعيْم الحافظ (٢)، أنبانا أبُو بَكر بن مالك، نبانا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبل، حَدَّثني أبي، نبانا يُونس ـ يَعني ابن (٢) محمّد ـ قال: سَمعت مشيخة يَقُولُون: كان الحَسَن يَجلس في مَجلسه الذي يَذكر فيه [في كل يوم] (١) وكان حَبيب أبُو مُحمَّد يَجْلس في مَجلسه الذي يَأتيه فيه أهْل الدنيا وَالتجّار وَهوَ غَافل عما فيه الحَسَن لا يلتفت إلى شيء من مقالته، إلى أن التفت إليْه يَوْماً فقال: أين يبرهمى دَرَايد وَدَرايد جكويد. فقيل: وَالله يَا أبًا محمّد: يذكر الجنة وَيذكر النار، ويرغّب في الآخرة وَيزهّد في الدنيًا، فوقر ذلك في قلبه، فقال بالفارسية: إذهبُوا بنا إليه. فأتاه فقال الآخرة وَيزهّد في الدنيًا، فوقر ذلك في قلبه، فقال بالفارسية: إذهبُوا بنا إليه. فأتاه فقال عَليْه وقف عَليْه [فقال:] أبن همي كودي (٥) جكودي. فقال الحسن: إيش يقول؟ فقال: يقول: هذا أبُو محمّد حَبيب قد أقبل إليك فعظه، فأقبل عَليْه فوقف عَليْه الذي يقول إيش يقول؟ قال: فأقبل عَليْه الحسن فذكره الجنة وَخوّفه النار، وَرغّبه في عَليْه الذي يقول إيش يقول؟ قال أبُو مُحمّد: أين كُودي (٢٠)؟ فقال الحسن: أنا ضامن لك على الله تبارك وتعالى ذلك، ثم انصرف من عنده فلم يزل في تبديد ماله وشيئه حتى لم يُبقِ عَلى شيء ثم جَعَل بَعْد ذلك يَستقرض عَلى الله تعالى انتهى.

أنباناً [أبو علي] الحداد، أنبانا أبو نُعيْم قال (٧): حدثنا أبو مُحمّد بن حَيّان، حَدثنا عَبْد الرَّحمن بن أبي حَاتم، نبانا محمّد بن سَعِيْد (٨) الجَوْسَقي، نبانا محمّد بن مُوسَى المقرىء، نبانا عَون بن عُمَارة، عَن حمّاد وَأبي عَوَانة قالا: شهدنا حبيباً الفارسي

<sup>(</sup>١) الخبر في الوافي بالوفيات ١١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الخبر في حلية الأولياء ٦/١٤٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «أبي» والصواب عن الحلية.

<sup>(</sup>٤) الزيادة بين معكوفتين عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وفي الحلية: كوى جكوى.

<sup>(</sup>٦) الحلية: ابن كوي.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) الحلية: معبد.

يَوماً فجاءت امرَأة فقالت له: يَا أَبا محمّد نان نيست مَارا (١١). فقال لهَا: كم لك من العيّال؟ فقالت: كذا وَكذا. فقام حبيب إلى وُضوئه فتوضَّأ ثم جَاء إلى مُصَلّاهُ فصلّى بخضوع وَسُكونِ فلما فرغ حبيب قال: يَا ربّ إن الناسَ يُحسنون ظِنهم بي وَذلك من سَرك عُليّ فلا تُخلف ظنهم بي، ثم رَفع حَصيرَه فإذا بخمسين درهماً طازجة فأعطاها إيّاها. ثم قال: يَا حمّاد اكتم عَلي مَا رَأيت حَيَاتي، انتهى.

أنبانا أبُو عَبْد اللّه يَحْيى بن الحَسَن الشاعِر، عَن أبيه أبي عَلَي الفقيه، أنبأنا أبُو القاسِم عبَيْد اللّه بن أحْمَد، نبَأنا عُبيْد اللّه بن عثمان، نبأنا عَلي بن مُحمَّد المصْرِي، نبأنا إسْحَاق بن إبرَاهيْم بن يُونس، نبأنا محمَّد بن يَحيى الأَزْدي، نبأنا جَعْفر بن أبي جَعْفر الرَازي، حَدثني أبُو جَعْفر السَائح، قال: كان حَبيْب رَجُلاً تاجراً يعير الدّراهم، فمرّ ذات يَوْم بصبْيَان يلعَبُون فقال بَعضهُم: قد جَاء آكل الرّبا، فنكسَ رأسَهُ وقال: يَا رَبّ أفشيت سِرّي إلى الصّبْيَان، فرجعَ فلبسَ مدْرَعة مِن شعْر، وَعْل يَده وَوَضَع مَالهُ بَين يَديه وَجَعَل يَقُول: يَا ربّ إني اشتري نفسِي مِنك بهذا المال فأعتقني، فلمًا أصْبَح تَصَدّق بالمَال كله، وَأخذ في العِبَادة فلم يُرَ إلّا صَائماً أو قائماً أو ذاكراً أوْ مُصَلّياً فمرّ ذات يَوْم بأولئك الصّبْيَان الذين كانوا يُعيرُونهُ بأكل الربا فلما نظرُوا إلى حَبيْب قال بعضهم لبَعض: بأولئك الصّبْيَان الذين كانوا يُعيرُونهُ بأكل الربا فلما نظرُوا إلى حَبيْب قال بعضهم لبَعض: اسْكتوا فقد جَاء حَبيْب العَابد، فبكى وَقال: يَا رَبّ أنت تحمدُ مَرة وَتذم مَرة، فكلٌ من عندك.

فبَلغ من فضله أنه كان يُقال: إنّه مُستجَاب الدّعوة، وأتاهُ الحسَن هَارباً من الحجَّاج فقال: يَا أَبَا محمَّد احفظني من الشرط عَلى إثري فقال: استحييت لك يَا أَبَا سَعِيْد، لَيْس بَيْنكَ وَبَيْن رَبّك الثقة مَا تدعُو فيسترك من هَؤلاء، ادْخل البَيت فدَخل [ودخل](٢) الشرط عَلى أثره فقالُوا: يَا أَبَا مُحمَّد دَخل الحَسن من هَا هنا؟ قال: بَيتي فادخلوا، فدخلُوا فلم يَروا الحَسَن في البَيْت، فذكروا ذلك للحجّاج فقال: بَلَى، كان في بَيتهِ وَلكِن الله تعَالى طَمَسَ عَلى أعينكم فلم تروهُ انتهى.

كتبَ إليّ أَبُو الحَسَن علي بن مُحمَّد بن العَلَّاف، وَأَخبرَنا أَبُو طَاهِر مُحمَّد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن عَبْد الله السِّنْجي عَنه، نبَأنا أَبُو الحسَن بن الحَمَّامي، أنبَأنا [أبو] عمرو

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «فإن سب ما مارا» والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن مختصر ابن منظور ١٦٨/٦.

عثمان بن أحْمَد بن السّماك، نبَأنا أبُو خالد عَبْد العزيز بن مُعَاوية القُرشي، نبَأنا قيس بن حَفْص، نبَأنا المُعْتَمِر بن سُليمان، عَن أبيه، قال: مَا رَأيت أحداً قط أصْدق يقيناً من حَبيب أبي محمَّد، انتهى.

أخبرَنا أبُو البركات الأنماطي [أخبرنا] ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا محمَّد بن عَلي الوَاسطي، أنبَأنا محمَّد بن أحمَد بن مُحمَّد البَابْسيري (١)، أنبَأنا الأحْوَص بن المُفَضَّل بن غسَّان الغلَّابي، نبَأنا أبي قال: وَحَدثني أبي قال: حَدثني بَعْض أشيَاخنا قال: مَرِّ حَبيب أبُو محمَّد أو نظر إليْه الحسَن فقال لأصْحَابه هَذا طارح القراء.

قرانا عَلَى أَبِي عَبْد الله بن البَنّا قال: مَارَأيت أَحَداً قط أَعْبَد من الحَسَن وَمَا رَأيت أَحداً قط أُورَع من محمَّد بن سيرين، وَلا رَأيت أحداً قط أَزهَد من مَالك بن دينَار وَلا رَأيت أحداً قط أخشع لله تعَالى من محمَّد بن وَاسعٍ وَلا رَأيت أحداً قط أَصْدق يقيناً مِن حَبيْب أبى محمَّد (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن أبي العَلاء، أنبَأنا أبُو محمَّد بن أبي نصر، أنبَأنا خَيْثَمة بن سُليمَان، نبَأنا عَبْد العزيز بن معاوية بن عَبْد العزيز بن مُحمَّد أَبُو خالد القرشي \_ ببَغدَاد \_ نبَأنا قيس بن حَفص، حَدَّثنا المُعْتَمِر بن سُليمَان، عَن أبيْه قال: مَا رَأيت أحداً قط أَصْدَق يقيناً من حَبيْب أبي مُحمَّد.

قَرَانَا عَلَى أَبِي عَبْد اللّه بن البَنّا، عَن أبي تمام عَلَي بن محمَّد، عَن أبي عمر بن حَيَّوية، أنبأنا أبُو بَكر بن أبي خَيْثَمة، نبأنا غَيَّوية، أنبأنا أبُو بَكر بن أبي خَيْثَمة، نبأنا غَسّان بن المفضّل الغَلّابي قال: نظر الحسن إلى حَبيْب أبي مُحمَّد فقال: هَذا طَارح القراء كالدّرهم يَكون له صَرْف.

أَخْبَرَنا أَبُو الوقت عَبْد الأوّل بن عيسَى، أنبَأنا أبُو صَاعِدْ يَعَلَى بن هبة الله الفُضَيلي حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو مُحمَّد الحَسَن بن أبي بكر بن الرضَا العنزي، أنبَأنا أبُو عَاصِمَ الفُضَيل بن أبي مَنصُور الفُضَيلي، قالا: أنبَأنا أبُو عَبْد الرحمَن بن أحْمَد بن أبي شُريح، نبَأنا محمَّد بن عُقيل بن الأزهَر، نبَأنا عَبْد الصَّمَد بن الفضل، حَدثني

<sup>(</sup>١) بالأصل «الباشري» والصواب ما أثبت قياساً إلى سند مماثل، وانظر الأنساب (البابسيري).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ نقلاً عن المعتمر بن سليمان عن أبيه .

إبرَاهيْم بن يُوسُف، عَن شيخ بصْري، عَن عَبْد الوَاحِد بن زيد، قال: كان (١) في حبَيب العجمي خَصْلتان من خصَال الأنبيّاء: النصيحة وَالرحمة انتهى، قال أَبُو يَحْبَى: هَذا الشيخ أَبُو عَلَي التيَاس.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمَّد بن طَاوس، أنبَأنا طراد بن محمَّد بن عَلَي، أنبَأنا عَلَي بن محمَّد بن بشران، نبَأنا الحسَين بن صْفوَان، نبَأنا عَبْد اللّه بن محمَّد بن عُبَيْد، نبَأنا دَاود بن المُجَبِّر، نبَأنا عَبْد الوَاحِد بن زيد، قال: كنا عند مَالك بن دينَار وَمَعَنا مُحمَّد بن وَاسِع وَحبيب بن محمد فجاء رَجُل فكلّم مَالكاً فأغلظ له في قسمة قسَمَها، وَقال: وَاسِع وَحبيب بن محمد فجاء رَجُل فكلّم مَالكاً فأغلظ له في قسمة قسَمَها، وَقال: وَصرف وَضَعتها في غير حَقّها وَتتبعت بهَا أهْل مَجْلسكَ وَمن يَغشاك، لتكثر غاشيتك وتصرف وُجُوه الناس إليك. قال: فَبَكى مَالك، وَقال: وَالله مَا أَرَدت هَذا، قال: بَلَى وَالله لقد أَرَدته، فجعَل يَبْكي أَرُدته، فجعَل يَبْكي مَالك وَالله مَا أَرَدت، قال: بَلَى وَالله القد أَرَدته، فجعَل يَبْكي مَالك وَالرّجُل عَلى وَجهه مَيْتاً مَالك وَالرّجُل عَلى وَجهه مَيْتاً هذا قد شغلنا عَن ذكرك، فأرحنا مِنهُ كيف شئت. قال: فَسَقط وَالله الرجُل عَلى وَجهه مَيْتاً فحمل إلى أهْله عَلى سَرِيْر. وَكان يُقال: إن أبًا محمَّد مُستجاب الدّعوة، انتهى.

قال: وَحَدثني أَبُو إِسحَاق الآدمي قال: سَمعت مُسْلم بن إبرَاهيْم قال: سَمعت الله وَبَقيت الحسَن بن أبي جَعْفر قال: مَرّ الأمير يَوماً، فَصَاحُوا: الطّريق، ففرجَ الناس وَبَقيت عَجوز كبيْرَة لا تقدر أن تمشي، فجاء بَعض الجلاوزة (٢) فضربها بسوط ضربة. فقال حَبيْب أَبُو محمَّد اللّهمَّ اقطع يَده، فما لَبثنا إلاّ ثلاثاً حتى مَرّ بالرجل قد أُخذ في سرقة فقطعت يَدَه، انتهى.

قال: وَحَدثني أَبُو إِسحَاق قال: سَمعت مُسْلماً: أن رَجُلاً أتى حَبيْباً أبًا محمَّد فقال: إنّ لِي عَلَيْك ثلاثماثة درْهم. قال: من أين صَارت لكَ عَلي؟ قالَ: لي عَليْك ثلاثماثة درهم، قال حَبيب: إذهب إلى غد، فلما كان من الليل توضّأ وصلّى وقال: اللّهمَّ إنْ كان صَادقاً فأدّ إليْه، وإن كان كاذباً فأبتله في يَده، قال: فجيء بالرجل من غد قد حُمل وقد ضربَ شقّه الفالج، فقال: مَا لك؟ قالَ: أنا الذي جئتك أمْس، لم يَكن لِي عَليك شيء، وإنما قلت لتستحى من الناس فتعطيني، فقال له: تعُود؟ قال: لا، قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «إلى» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) الجلاوزة جمع جلواز وهو الشرطي (اللسان والقاموس: جلز).

اللَّهِمَّ إِن كَانَ صَادِقاً فأَلْبُسِهِ العَافِيةِ، قال: فقامَ الرجُل عَلَى الأرض كأن لم يكن به شيء، انتهى.

انبانا أبُو عَلَي الحداد، أنبأنا أبُو نُعَيم الحافظ (۱)، حَدثنا أبُو بَكر عَبْد الله بن محمَّد، نبأنا أبُو طَالب عَبْد الله بن أحْمَد (۲) بن سَوَادة، نبأنا عيسَى بن أبي حَبيْب (۳)، نبأنا أبي عَن رجل، عَن جَدي قال: كنا عند حَبيب أبي محمَّد فقال رَجُل: إنِّي أجد وَجَعاً في رجلي. قال له: اجلس فلما تفرق الناس قال أبُو حَرب \_ وَهو جَدي \_ قامَ فعَلق المُصحَف في عنقه، وَقال: يا خدا حبيب رسوا مياش (٤): لا تسوّد وَجه حَبيب، اللهم عَافه حَتى ينصَرف وَلا يدري في رجليه كان الوَجع، فوجدَ الرجُل العافية، فسألناه في أي رجلك كان الوَجع قال: لا أدْري، انتهى.

قال: وَأنبأنا أَبُو بَكُر بِن مَالك، نَبَأنا عَبْد اللّه بِن أَحْمَد بِن حَنْبَل، قال: أُحبرت عَن عَبْد اللّه بِن أَبِي بكر المُقَدّمي، نَبَأنا جَعْفر بِن سُليمَان، قال: سَمعت حَبيباً يَقُول: أَتانا سَائل وَقد عَجَنت عمرة وذهبت تجيء بنار تخبزه فقلت للسَائل: خذ العَجين، قال: فاحتمله، فجاءت عمرة فقالت: أين العجين فقلت: ذَهَبوا (٥) ليخبزُ ونه فلما أكثرت عَليّ، أخبرتها. فقالت: سُبْحان الله لا بدّ لنا من شيء ناكله، قال: فَإذا رَجُل قد جَاء بجفنة عَظيمة مَملوءة خبزاً \_ أو كما قال: وَلحماً \_ فقالت عمرة: مَا أُسْرع مَا رَدَوه عَلَيْك قد خبزوه وَجَعَلُوا مَعَهُ لحماً.

أَخْبَرَنا أَبُو محمَّد هَبَة اللّه بن أَحْمَد، أنبَأنا طراد بن محمّد، أنبَأنا أبُو الحسَين بن بشران، أنبَأنا أبُو الحسَين بن صَفْوَان، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيا، حَدثني محمَّد بن الحسين، حَدثني أبُو عَبْد اللّه السّخام قال: أتى الحسين، حَدثني أبُو عَبْد اللّه السّخام قال: أتى حَبيب أبي محمّد رجلٌ زمن في شقّ محمل فقيل له: يَا أبَا محمَّد هَذا رجل زَمِن وَله عيال، وَقد ضَاع عياله قال: رَأيت أن تدعو الله تعالى عَسى أن يُعافيه، وَأخذ المصحَف فوضَعَهُ في عنقه ثم دعا، قال: فمَا زال يَدْعُو حتى عَافَاهُ الله عَز وَجَلّ قال: فقام وحمل

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٦/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: محمد.

<sup>(</sup>٣) الحلية: حرب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «يا خذا بي حبيب وسامبابين» والمثبت عن الحلية .

<sup>(</sup>o) بالأصل: «فذهبوا» والمثبت عن الحلية.

المصحَف فوضعَهُ [في] عنقه وَذهب به إلى عيالهِ ، انتهى.

قال: وَحَدثني محمَّد بن الحسين، حَدَّثني العبَّاس بن الفضل الأزرق، حَدثني مُجَاشِع الدّيري قال: ولدت امرَأة مِن جيرَان حَبيب غلاماً جَميْلاً أقرع الرَأس قال: فجاء به أَبُوهُ إلى حَبيْب أبي مُحمَّد بَعْدماً كبر الغلام وأتت عَليْه ثنتا عَشرة (١) سَنة فقال: يَا أَبَا محمّد أَمَا ترى إلى ابني هَذا وَإلى جَمَاله وقد بقي أقرع الرأس كما ترى فَادعُ الله تعالى له، فجعل حبيب يَبكي وَيَدْعُو للغلام وَيمسح بالدمُوع رأسَه قال: فوالله مَا قام مِن بَيْن يديه حَتى اسْوَد رأسَهُ من أصُول الشعر فلم يزل بَعْد ذلك الشعر حتى كان كأحُسَن الناس شعراً. قال مُجَاشع: قد رأيته أقرع ورأيته ذا شعر، انتهى.

قال: وَحَدثني مُحمَّد بن الحسَين، حَدثني شعَيْب بن مُحْرِز، نَبَأَنا إسْمَاعيْل بن يُونس وَكان جَاراً لحَبيب كثيراً فدعا حَبيْب عَليه فبرصَ، قال إسْمَاعيْل: فأنا وَالله رَأْيته أبرَص، انتهى.

انبانا أبُو عَلي الحداد، أنبانا أبُو نُعَيم الحافظ (٢)، حَدثنا أَحْمَد بن جَعْفر بن حَمَدَان، نبانا يُونس، قال: جَاء رَجُل الى أبي مُحمَّد فشكى إليه ديناً عَليه. فقال: قال اذهب واستقرض فأنا أضمَن، فقال: فأتى رَجُلاً فأقرضهُ خمسمائة درهم، وضمنها أبُو مُحمَّد ثم جَاء الرّجُل فقال: يَا أبَا محمَّد دَراهمي فقد أضرني حَبْسُها قال: نَعَم، غداً. فتوضًا أبُو محمَّد وَدخل المَسْجد وَدَعَا الله تبارَك وَتعالى وَجَاء الرّجُل فقالَ لهُ: اذهبْ فإن وَجدت في المَسْجد شيئاً فخذه، وَدَعَا الله تبارَك وَتعالى وَجَاء الرّجُل فقالَ لهُ: اذهبْ فإن وَجدت في المَسْجد شيئاً فخذه، قال: فذهب فإذا في المَسْجد فيها صرة فيها خمسمائة درهم، فذهبَ فوَجَدها تزيد عَلى خمسمائة فرَجعَ إليْه فقال: يَا أبَا مُحمَّد تلك الدّرَاهم تَزيد، فقال: إن كاني رَاسخت جرب (٣) سخت. اذهب هي لَك ـ يَعني من وَزنها وَزنها وَزنها، رَاجحة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفَرَضي، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الصَّوفي، أَنبَأنا أَبُو محمَّد بن أبي نصْر وَابنه أبُو عَلي وَعَبْد الوَهّاب الميْدَاني وَأَبُو نصْر بن الجَبّان وَالله عَلى وَعَبْد الوَهّاب الميْدَاني وَأَبُو نصْر بن الجَبّان وَالله عَبْد الله بن وَالله عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: عشر.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٦/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) مهملة بالأصل والمثبت عن الحلية .

جَعْفر بن حشيش، نبَأنا مُحمَّد بن إسْحَاق الصّاغاني، نبَأنا الوَليْد بن شُجَاع، نبَأنا ضَمْرَة، عَن السّري بن يَحيَى وَغيره، قال: اشترى حبيب أبُو مُحمَّد، انتهى.

وَأَخْبِرِنَا أَبُو مُحمَّد بن طَاوس، أنبأنا طراد بن مُحمَّد، أنبَأنا أبُو الحسين بن بشران، أنبَأنا صَفوَان أنبا عَبْد الله بن مُحمَّد، حَدَّثني محمَّد بن الحسين، حَدثني مُوسَى بن عيسَى، حَدثني ضَمْرة بن رَبيعة، عَن السّري بن يَحْيَى قال: اشترى أبُو محمّد حبيب طعاماً في مجاعة أصابت الناس، فقسمَهُ عَلى المساكين ثم خاط [أكيسة](١) فوضَعَهَا ـ وَفي حَديث المقرىء: فجعَلهَا ـ تحت فراشِه ثم دَعَا الله تعَالى فجاءه أصْحَاب الطعام يَتقاضونه فخرجَ تلك الأكيسَة فإذا هي مَملوءة درَاهم فوزنهَا فإذا فيها حقوقهم وفي حديث ابن طَاوس: فإذا هي حُقوقهم، زاد ـ فدَفعَهَا إليْهم.

أَخْبَرَنا [أَبُو الوقت] (٢) عَبْد الأوّل بن عيسَى، أنبَأنا أبُو صَاعِد الفضل بن أبي منصُور، قالا: أنبَأنا عَبْد الرحمَن بن أحْمَد، نبَأنا محمّد بن عُقَيْل بن الأزهَر الفقيه، حَدثنا عَبْد الصَّمد بن الفضل، نبَأنا أبُو دَاود، عَن عَلي بن مهرَان، عَن ابن المبَارَك، قال: كان حَبيب العجمي يَضع كيسه خالياً، فيجده ملّان (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحمَّد بن الحسَين، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أنبأنا أبُو العسَين بن المهتدي، أنبأنا أبُو القاسِم إسحَاق بن أحْمَد عَبْد الله بن محمَّد، أنبَأنا عثمان بن أحْمَد بن السمّاك، نبَأنا أبُو القاسِم إسحَاق بن إبرَاهيْم بن سُفْيان الخُتَّلي، حَدثني عَبْد الله بن المعَلى، نبَأنا شعَيْب بن مُحْرِز بن شعيب بن زيد بن أبي الزّعراء حَدثني رَجُل من خيران حبيب من أهْل سكة الموالي يكنى أبا زكريا الصّائغ قال: جَاء رَجُل إلى حبيْب مِن أهْل خراسَان يريد مكة فقال: يَا شيخ أشتر لِي دَاراً، وَدَفعَ إليه مَالاً وَخرج إلى مَكة فأخذ حَبيب المَال فتصدق بها فقدم عَليْه الرّجُل فقال: يَا أبّا عَبْد الله اذهَب بي إلى الدّار التي اشتريتها فأرنيها فقال لهُ حبيب: إنّك لا تراهَا البَوْم وَلكن إذا مُتّ فستراها، فقال الخُراسَاني: اكتب إلىّ عُهْدتها حَتى أذهَبْ بها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، ولعل الصواب ما استدركناه، باعتبار ما يلي. والخبر في الحلية باختلاف الرواية وفيها: خرائط بدل أكيسة.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين قياساً إلى سند مماثل مرّ قريباً وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠٣/٢٠ واسمه عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السجزي الماليني، أبو الوقت.

<sup>(</sup>٣) رسمها ناقص بالأصل، والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/١٨٨.

مَعي إلى خُرَاسَان، فكتب له حَبيب: بسم الله الرحمَن الرحيم، هَذَا مَا اشترى حَبيب من رَبّه قصراً في الجنة طولة كذا وَكذَا وَارتفاعه كذا وَكذا في الجنة ثم ختم الكتاب وَدَفَعه إليه فأخذه الرّجل فذهب به إلى خُرَاسَان إلى أهله، فقالُوا له: أنت مَجنون لولا أنّك ضيّعت مَالك لذهب بك إلى الدَار وَلكِن هَذَا إنسَان مُجهول فبقي الرّجُل مَا شاء الله ثم مَات، فقال لهم: ضَعُوا هَذه العهدة في أكفاني فوضَعُوها فحملُوه إلى القبر فأصبَح حَبيْب بالبصرة وَإذا الكتاب عِندَه في بَيته فقيل له في الكتاب: يَا أَبَا مُحمَّد إن الله قد سَلّم إليه القصر الذي اشتريته له. فعَمَد حَبيب إلى القوم فقال: إنّ الله تعالى قد سَلّم إلى ألقصر وَهذه العُهدة فبصرُوا فإذا هوَ الكتاب الذي وَضعُوه مَعَه في القبر.

أخبرَنا أبُو عَلي الحداد في كتابه، أنبَأنا أبُو نُعيْم الأصْبَهَاني (١)، نبَأنا أبُو أَحْمَد محمّد بن أحْمَد الجرجَاني، نبَأنا أبُو مُحمَّد الحَسَن بن سُفيَان، نبَأنا غالب بن وَزير الغزي، نبأنا ضَمْرَة، نبأنا السّرى بن يَحيى، قال: قدم رَجل من أهل خَرَاسَان وَقد بَاع مَا كان له بها وَهم بسكنى البصرة وَمَعَه عشرة آلاف دِرْهم، فلما قدمَ البَصْرة وَهم بالخروج إلى مَكة هُوَ وَامرَأته سَأل لمن تودع العَشرة آلاف درْهَم؟ فقيل لحَبيْب أبي مُحمَّد فأتاه فقال له: إنى خارج وَامرَأتي وَهَذه العَشرة آلاف درْهَم أرَدْت أن أشترى بهَا مَنزلاً بالبَصْرة فإن وَجَدتَ منزلًا ويخف عَليْك أن تشتري لنا بهَا فعلت. فسَار الرجُل إلى مَكة فأصَابَ الناس بالبَصرة مجاعة فشاور حَبيب أصْحَابه أن يشتري بالعَشرة آلاف دقيقاً ويتصدق به فقالُوا: إنما وَضعَهَا لتشتري بها مَنزلاً فقال: أتصَدّق بها وَاشترى له بهَا من رَبِي عَز وَجَل مَنزلًا في الجنة، فَإِن رَضِي وَإِلَّا دَفعت إليه دَرَاهمه. قال: فاشترى دَقيقاً وَخبزه وَتصدَّق به، فلما قدم الخُراسَاني من مَكة فقال: يَا أَبَا محمّد أَنا صَاحبُ العَشرة أَلف درْهماً فمَا أَدْرِي اشتريت لنا بِهَا مَنزِلًا أو تردهَا عليّ فأشترى أنا بِهَا؟ فقال: لقد اشتريت لك منزلًا فيه قصرٌ قصور (٢) وَأَشجَار وَثمار وَأَنهَار، فَانصرَف الخُرَاسَاني إلى امرَأته، فقال: إني أرى أنه قد اشترى لنا حبيب أبُو مُحمَّد مَنزلاً إنى أرَّاه كان لبعض الملوك قد عظم أمرَه وَمَا فيه. قال: ثم أقمت يَومَين أو ثلاثة فَأتيت حَبيْباً فقلت: يَا أَبَا مُحمَّد المنزل، فقال: قد اشتريت لك من رَبِي عَزّ وَجَلّ مَنزلاً في الجنة بقصُوره وَأَنهَاره وَوَصفائه. فانصَرَف

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٦/ ١٥٠ \_ ١٥١.

<sup>&</sup>quot;(٢) كذا بالأصل، وفي الحلية: فيه قصور.

الرّجل إلى امرأته فقالَ لها إن حَبيباً إنما اشترى لنا من رَبّه المنزل في الجنة فقالت: يَا أَبَا فَلانَ أَرْجُو أَن يكون قد وَفق الله حَبيباً وَمَا قدر مَا يكون لبثنا في الدنيا فارجع إليه فليكتب لنا كتاباً بعهدة المنزل [قال: فأتيت حبيباً فقلت له: يا أبا محمد قبلنا ما اشتريت لنا، فاكتب لنا كتاب عهدة] (١) فقال: نعم، فدعا من يكتب له الكتاب فكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى حبيب أبو محمد من ربّه عَز وَجُلّ لفلان الخُراساني اشترى له منزلاً في الجنة بقصُوره وأنهاره وأشجاره ووصفائه ووصيفاته بعشرة آلاف درهم فعلى ربّه تعالى أن يكفع هذا المنزل لفلان الخُراساني ويُبرىء حبيباً من عهدته، فأخذ الخُراساني الكتاب وانطلق به إلى امرأته فذَفعه إليها، وأقام الخُراساني نحوا (٢٠ من الكتاب إليهم يجعلونه في أكفاني، ففعلوا وَدُفن الرجل الخُراساني فوَجَدُوا على ظهر الكتاب إليهم يجعلونه في أكفاني، ففعلوا وَدُفن الرجل الخُراساني فوَجَدُوا على ظهر قبره مكتوباً في رق كتاباً أسود في ضوء الرق براءة لحبيب أبي محمَّد من المنزل الذي اشتراه لفلان الخراساني بعشرة آلاف درهم، فقد دَفع ربّه إلى الخراساني ما شرطه له أشتراه منه. فأتي حبيب بالكتاب فجعل يقرأه ويقبّله ويَبْكي ويمشي إلى أضحابه ويقول هذه بَراءتي من ربي تبارك وتعالى، انتهى.

قال (٣): وَنَبَأَنَا عَبْد اللّه بن مُحمَّد، نَبَأَنا إبرَاهيْم بن مُحمَّد بن الحَسَن، [نَبَأَنا محمّد بن إسْحَاق] (٤)، نَبَأَنا أَحْمَد بن أبي الحواري، قال: سَمعت أبّا سُليمَان الدَارَاني يَقُول: كان حَبيْب أبُو محمَّد يَأْخذ متاعاً من التجار وَيتصَدِّق به، فَأُخذ مرة فلم يَجد شيئاً يُعْطيهم، فقال: يَا رَبّ كأنه قال: تنكس وَجْهي عندَهم، فدَخل فَإذا هو بجوالق من شعر كأنه نصب من أرض البيت القريب من السّقف مليء دَراهم. فقال: يَا رَبّ ليْسَ أريْد هَذَا، قال: فَأَخذ حَاجَته وَترك البقية، انتهى.

أخبرَنا أَبُو مُحمَّد بن البَركات المقرىء، أنبَأنا أبُو الفوَارس النقيب، أنبَأنا أبُو الحسين المعَدّل، أنبَأنا أبُو علي بن الصوَّاف ، [أنبأنا] ابن صَفوان، أنبَأنا أبُو بكر بن أبي

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٢) بالأصل انحو١.

<sup>(</sup>٣) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من حلية الأولياء.

الدنيًا، نبَأنا خالد بن خِدَاش، نبَأنا المعلّى الوَرّاق، قال: كنا إذا دَخلنا على حبيْب أبي محمَّد قال: افتح جونة المسك: القرآن، وَالتريّاق المجرّب: الدعّاء، انتهى.

قال: وَنَبَأْنا عَبْد الرحمَن بن وَاقد، نَبَأَنا ضَمْرَة، غَن السّري بن يَحْيى، قال: كان حَبيْب أَبُو مُحمَّد يرى يَوم التروية بالبصرة وَيُرى يَوم عَرفة بعَرفات، انتهى.

أخبرَ نا أبُو الحسن الفَرَضي، نبَأنا عَبْد العزيز الصّوفي، نبَأنا أبُو مُحمَّد بن أبي نصْر وَابنه أبُو عَلي، وَعَبْد الوَهّاب الميدَاني، وَأبُو نَصْر بن الجَبّان وَاللفظ لابني أبي نصْر قالُوا: أنبَأنا أبُو سُليمَان بن زَبْر، أنبَأنا أبي أبي محمَّد، نبَأنا عمَر بن مدرك، حَدثني أبُو إسْحَاق الطَالقاني، أنبَأنا ضَمْرَة، عَن السّري بن يَحيَى، قالَ: كان حَبيْب أبُو محمّد يُرى بالبصرة عشية التروية وَيُرى بعَرفات عَشية عَرفة.

قال أَبُو حفص عمر بن مُدرك: كان حبيب أَبُو محمّد يَقُول لهُ ابنه بالفارسيّة: ليْسَ لنا دقيق، فيقول: الطري في الحُبّ (١) فتذهب إليه فَإذا الحب ملّان دقيق.

أخبرَنا أَبُو عَلَي الحَداد في كتابه، أنبَأنا أَبُو نُعَيْم (٢)، أنبَأنا أَبُو مُحمّد بن حيّان، نبَأنا محمّد بن العبّاس بن أيّوب، نبَأنا عَبْد الرحمَن بن وَاقد، نبَأنا ضَمْرَة، حَدثني السّري بن يَحْيَى، قال: كان حَبيْب أَبُو محمَّد يُرى بالبصرة يَوم التروية ويُرى بعرفة عَشية عَرفة، انتهى.

قال (٣)؛ وَنَبَانا أَحْمَد بن جَعْفر بن حَمدان، حَدثنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَل قال: أُخبرت عَن عَبْد الله بن أبي بكر المُقدّمي، نبَأنا جَعْفر بن سُليمَان، قال: سَمعت حَبيباً أبَا مُحمَّد يَقُول: أتى زوّر لنا وقد طبخنا سَمَكاً فكنا نريد أن نَأكُل فأبطأ الزوّر في القعُود فلمّا قام الزوّر قلت لعمرة: هَاتي حتى نأكله، قال: فجاءت به فإذا هو دَم عبيط فألقيناه في الحش.

أَخْبَوَنا أَبُو الحسَن علي بن المُسَلّم، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا أَبُو محمَّد بن أبي نَصْرِ وَابنه أَبُو عَلي وَأَبُو الحسَين عَبْد الوَهّاب الميدَاني، وَأَبُو نصْر الجَبَّان

<sup>(</sup>١) الحب: الجرة، أو الضخمة منها (القاموس).

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ٦/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٦/ ١٥٢.

وَاللفظ لابني أبي نصْر قالُوا: أنبَأنا أبُو سليمَان بن زَبْر، أنبَأنا أبي، حَدَّثنا أبُو حَفْص عَمَر بن مُدرك الرازي، نبَأنا أبُو إسحَاق الطَّالْقاني، نبَأنا ضَمْرَة، عَن السّري بن يَحْيَى، قال: كان حَبيْب أبُو محمّد إذا أفطر أفطر عَلى البسر قال: فأغفله أهْله ذات ليْلة فذهب ليَطلب البسر فلم يَجده فَنَادَى مُنادٍ من الهوى هاك البسر، انتهى.

أنبانا أبُو عَلَي الحَداد، أنبانا أبُو نُعَيْم (١)، أنبانا أبُو بَكر بن مَالك، نبانا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنبَل، قال: أُخبرت عَن يسَار، حَدثنا جَعفر، قال: سَمعت حَبيباً أبَا محمَّد يَقُول: وَالله إن الشيطان يلعب بالقُرّاء كما يَلعب الصبيان بالجَوز، وَلو أنّ الله دَعَاني يَوْم القيامة فقال: يَا حَبيب، فقلت: لبيك قال جئتني (٢) بصَلاة يَوْم أو صَوم يَوم أو ركعة أو تسبيحة أو سجْدة اتقيّت عَلَيْهَا مِن إبليْس ألا يكون طعن فيها طعنة فأفسَدها، مَا استطعت أن أقول نعَم أي رَبّ! قال: وَسَمعت حَبيباً أبًا محمَّد يَقُول: لا تقعدُوا فراغاً فإن المَوت يلزكم (٣)، انتهى.

قال (٤): وَحَدثنا أَبُو بَكر محمّد بن جَعْفر المؤدب، أنبأنا إسحَاق بن إبرَاهيْم، نبَأنا عَلَى بن المُسَلِّم، نبَأنا جَعْفر، قال: كنا ننصَرف مِن مَجْلِس ثابت البُناني فنأتي حَبيْباً أبا مُحمَّد فيحث عَلى الصّدقة، فإذا وَقعت قام فتعلَّق بقرن معلق في بَيته ثم يقول:

هَا قد تغدَيت وَطابت نفسِي فليْسَ في الحي غلام مثلي الآغلام قد تغدى قبلي (٥) إلاّ غلام قد تغدى قبلي

سُبْحَانك وحنانيك، خلقتَ فسَوِّيت، وَقدرَت فهَديت، وَأعطيت فأغنيت، وَأعطيت فأغنيت، وَأفنيت، وَعَافيت، وَعفوت وَأعطيت، فلك الحَمْد عَلى مَا أعْطيت، حَمْداً كثيراً طيباً مُبَاركاً، حَمْداً لا ينقطع أولاه، وَلا يَنفذ أخراه، حَمْداً أنت منتهاه، فتكون الجنة عقبَاهُ، أنت الكريم الأعْلى. وَأنت جَزل العَطاء، وَأنت أهْل النعمَات، وَأنت وَلي الحَسَنات،

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ٦/ ١٥٢ \_ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) عن الحلية، وبالأصل «جتني».

<sup>(</sup>٣) الحلية: يليكم.

<sup>(</sup>٤) الخبر في حلية الأولياء ٦/١٥٣ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) كذا كرر الشطر بالأصل مرتين، وذكر مرة واحدة في الحلية.

وَأَنت الجَليْل الرحمَن (١) لا يحفيك سَائل، وَلا ينقصُك قائل (٢)، وَلا يَبلغ مَدحَتك قول قائل. سَجَد وجهي لوَجْهك الكريم، ثم يخرّ فيَسْجد وَنَسْجُد مَعَهُ، ثم يفرق الصّدقة عَلى مَن حَضرهُ من المسَاكين انتهى.

قَرَافَا عَلَى أَبِي عَبْد اللّه يَحْيى بن الحَسَن ، عَن أَبِي تَمَام الوَاسِطي ، عَن أَبِي عَمْر بن حَيَّوية ، أَنبَأنا أَبُو الطَّيِّب محمَّد بن القاسِم ، أَنبَأنا أَبُو بكر بن أَبِي خَيْثُمة ، حَدَّنا الغلابي غسَّان بن المُفَضَّل ، قال : قال عدَي بن الفضل : أتيت حَبيباً أبَا محمَّد فقال لِي : مَن تأتي مِن الفقهَاء ؟ قال : تأتي يُونس إن شكر مَن تأتي مِن الفقهَاء ؟ قلت : آتي أيوب السّختياني ، وقال لِي : من تأتي من الفقهَاء ؟ قلت : آتي أيوب السّختياني ، قال : تأتي أيوب السّختياني ، قال : تأتي أيوب أزهر سأله بمَكة همراييتر ، يَعني يَحلق رأسَه بمَكة كل عَام ، وقال لِي : من تأتي ؟ قلت : آتي عَلي بن زيد بن جدعان قال : تأتي عَلي أن همشت نما ذكرني ، يَقُول يُصَلّى اللّيل كُله ، انتهى .

كتب إلي أبُو بكر عَبْد الغفار بن مُحمَّد بن الحسين (٤)، ثم حَدثني أبُو المَحاسن عَبْد الرَزاق بن محمّد بن أبي نَصر عَنه، أنبَأنا أبُو بكر الحيري، نبَأنا أبُو العَبَّاس الأصم، نبَأنا عَبْد اللّه بن هلال بن الفرات أبُو محمَّد، نبَأنا أحْمَد بن أبي الحواري، قال: سَمعت عبد العزيز (٥) بن محمَّد يقول: مَرّ حَبيب بمَصْلُوبِ بالبصْرة فوقف عندهُ فقال: بأبي ذلك اللسّان التي كنت تقول [به] (٢) لا إله إلاّ الله اللّهم هَبْ لي دينه. قال: وكان صُلبَ وَجههُ إلى الشرق، فأصْبَحت خشبَته استدارت إلى القبلة، انتهى.

أنبَانا أبُو الكريم المبَارَكِ بن الحَسن بن أَحْمَد المقرىء، أنبَأنا رزق الله بن عَبْد الوَهّاب التميمي، نبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد، أنبَأنا أَحْمَد بن محمَّد بن يُوسُف العَلّاف، نبَأنا الحسَين بن صَفوان، نبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيا، نبَأنا أسد بن عمَر

<sup>(</sup>١) في الحلية: وأنت خليل إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الحلية: نائل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٤٦/١٩.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: عبيد العزيز.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٨٨.

( )(۱)، نبَأنا عُبَيْد الله بن محمَّد التيمي، نبَأنا أَصْحَابناً قال: كان حَبيْب أَبُو محمَّد يخلو في بَيته فيقول: من لم تقر عَينيه بكَ فلا قرت، وَمَن لم يَأْنسَ بكَ فلا أنس، انتهى.

أخبونا أبُو البركات مَحفوظ بن الحَسن بن محمّد وَأبُو إسْحَاق إبراهيم بن مَوهوب، قالا: أنبانا أبُو القاسم نصْر بن أحْمَد الهَمْدَاني، نبانا أبُو بَكر الخليْل بن هَبّة اللّه بن الخليْل، أنبانا أبُو عَلي الحسن بن محمَّد بن القاسم بن دَرسْتوية، أنبانا أبُو الدّحدَاح أحْمَد بن مُحمَّد بن إسْمَاعيْل، نبانا إبراهيْم بن يَعقوب الجَوْزَجَاني، نبانا سَعِيْد بن عَامِر، عَن حزم قال: قالَ لنَا الأشعَث الحدَاني؛ انطلقوا بنا إلى حَبيب نسلم عَليْه تسليمة الوداع، فانطلقنا إليْه، قال سَعيْد: قلت لحزم: يَا أبّا عَبْد اللّه أي سَاعة ذاك؟ قال: ارتفاع النهار، فانتهَينا إليْه فَسَلمنا عَليْه فخرَج إلينا حَبيْب فأخذوا في البكاء فما زالُوا يَبْكُون حَتى العَصْر زالُوا يَبْكُون حَتى العَصْر فصَلينا الظهر فما زالُوا يَبْكُون حَتى العَصْر فصَلينا الظهر أما زالُوا يَبْكُون حَتى المغرب فصَلينا المغرب، ثم آذنتنا جَنازة فقال لنا: إن ناساً ينهون عن هَذا فأطيعهم فقلت: أنت أعْلم، قال: أما وَالله لا أطيعهم انتهى.

انبانا أبُو عَلَي الحسَين بن أَحْمَد، أنبانا أبُو نَعَيْم أَحْمَد بن عَبْد الله (٢)، أنبانا أبُو بَكر بن مَالك، نبانا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنبَل قال: أخبرت عَن سَيّار، نبانا جَعْفَر قال: إكان] حَبيْب أبُو مُحمَّد رقيقاً من أكثر الناس بكاءً، فبكى ذات ليْلة بكاءً كثيراً، فقالت عمرة بالفارسية: لم تبكي يَا أبَا محمِّد؟ فقال لهَا حَبيْب بالفارسية: دَعيني فإنّي أريد أن أسلك طَريقاً لم أسلك (٣) قَبْلَهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن آبِرَاهِيْم، أَنبَأنا رَشَأ بن نظيف، أَنبَأنا الحسَينُ بن إسْمَاعيْل، أَنبَأنا أَحْمَد بن مروَان، نبَأنا زَيد بن إسْمَاعيْل، نبَأنا دَاود بن رُشَيْد (٤)، قال: قيل لحَبيْب الفارسي في مَرضه الذي مَات فيه: مَا هَذا الجزع الذي ما كنا نعرفه منك! فقال: سَفري بَعيد بلا زاد، وَينزل بي في حُفرة من الأرض مُوحِشة بلا مؤنس، فأقدمَ عَلى مَلك جَبَّار قد قدم إلي العذر، انتهى.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة تركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٦/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الحلية: لم أسلكه قبل.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل «أسيد» والصواب عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٨٨.

قال: وَأنبَأنا الحسن بن علي، نبأنا محمَّد بن عَبْد اللّه، عَن عَبْد الوَاحد بن زيد (۱) أن حَبيْباً أبَا مُحمَّد جَزع جَزعاً شديداً عند الموت، فجَعَل يَقُول بالفارسيّة: أريْد أن أسافر سفراً مَا سَافرته قط، أريد أن أرور سيدي وَمَوْلاي مَا سَفراً مَا سَافرته قط، أريد أن أزور سيدي وَمَوْلاي مَا رَأيته قط، أريد أن أدخُل تحت التراب رأيته قط، أريد أن أدخُل تحت التراب فأبقى إلى يَوْم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله عزّ وَجَل فأخاف أن يَقُول لِي: يَا حَبيْب فأبقى إلى يَوْم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله عزّ وَجَل فأخاف أن يَقُول لِي: يَا حَبيْب هَات تسبيحة وَاحدة سبّحتني في سَتين سَنة لم يَظفر بك الشيطان فيها بشيء. فماذا أقول وَليْس لِي حيْلة؟ أقول: يَا ربّ هوذا، قد أتيتك مَقبُوض اليَدين إلى عُنقي. قال عَبْد الواحد: هَذا عَبَدَ اللّه ستين سَنة مشتغلاً به، وَلم يشتغل بشيء من الدنيا قط فأيش يكُون حَالنا وَاغوثاه بالله (۲).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم الوَاسِطِي، نبأنا أَبُو بَكر الخطيب، حينئذ، وأخبرنا أَبُو القاسِم السّمر قندي، أنبأنا أَبُو بَكر بن الطبري، أنبأنا عَلي بن مُحمَّد بن عَبْد الله المعدّل، أنبأنا الحُسين بن صَفوان البَرْذَعي، نبأنا عَبْد الله بن أبي مُحمَّد بن أبي الدنيا، حدثني الحُسمَد بن عمر المُقدّمي، نبأنا سَعِيْد بن عَامِر، نبأنا أَبُو الفَضل كثير بن سَيار قال: دَخلنا مُحمَّد بن عمر المُقدّمي، نبأنا سَعِيْد بن عَامِر، نبأنا أَبُو الفَضل كثير بن سَيار قال: دَخلنا على حَبيب أبي محمَّد وَهو بالمَوت فقال: أريْد أن آخذ طَريقاً لم أسلكه قط لا أدري مَا على حَبيب أبي محمَّد وَهو بالمَوت فقال: أريْد أن آخذ طَريقاً لم أسلكه قال: مَا يدريك ليت يُصْنع بي قلت: أبشر يَا أبَا مُحمَّد، أرْجُو أن لا يُقعل بك إلاّ خيراً، قال: مَا يدريك ليت تلك الكسْرة الخبز التي أكلناها لاَ تكُون سُمّاً عَلينَا، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهِيْم، أَنْبَأْنا رَشَأْ بن نظيف، أَنْبَأْنا الحَسَن بن إسْمَاعِيْل، أَنْبَأْنا أَحْمَد بن مرْوَان، أَنْبَأْنا يُوسُف بن عَبْد الله الحُلْوَاني، أَنْبَأْنا عثمان بن الهَيثم المؤذن قال: قيل لحَبيْب أبي مُحمَّد: يَا أَبَا مُحمَّد مَا لك لاَ تضحَك وَلا تجالس الناس وَلا نراك أبداً إلا مَحزُوناً؟ فقال: أحزنني شيئان، قلنا: وَمَا هُمَا؟ قال: وقت أوْضَع في لحْدِي فينصَرف الناس عَني فأبقى تحت الثرى وَحْدِي مرتهناً بعَمَلي، وَالآخر يَوْم القيامة إذا انصرف الناس عَن حَوض مُحمَّد عَلَيْ فإنه بَلغني أن الرّجل في عَرصة القيامة فيقُول له شربت من حَوْض مُحمَّد عَلَيْ فيقول له: لا، فنقول وَاحَسْرتاهُ فأي حَسْرة أشدّ من هَذا، انتهى.

<sup>(</sup>١) كررت «بن زيد» بالأصل، وانظر ترجمته في سير الأعلام ٧/ ١٨٧ وحلية الأولياء ٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الوافي بالوفيات ١١/ ٣٠٠ باختلاف بعض ألفاظ الرواية .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحمَّد بن طَاوس، أنبَأنا جَعْفَر بن أَحْمَد بن الحسَين، أنبَأنا أبُو عَلَى بن شاذان، أنبَأنا أبُو جعْفر عَبْد الله بن إسْمَاعيْل بن إبرَاهيْم الهَاشِمي، نبَأنا ابن أبي الدنيّا، حَدثني محمّد بن الحسَين، نبَأنا شُعَيْب بن مُحْرِز، حَدثني إسْمَاعيْل بن زكريّا \_ وَكَان جاراً لحَبيْب أبي محمّد قال: كنتُ إذا أمسَيتُ سمعت بُكاءهُ وَإذا أصْبَحت سمعت بُكاءه فَاتيت أهْله فقلت: مَا شأنه يبكي إذا أمْسَى وَيبكي إذا أصْبَح؟ قال: فقالت: يَخاف وَاللهُ إذا أَمْسَى أن لا يُمسى انتهى.

قال: وَحَدثني محمّد بن الحسين [أبو] العَبّاس، نبأنا أبُو عَبْد الرحمَن بن عَائشة، حَدثني أبُو زكريا قال: قالت امرأة حبيب: كان يقول إذا مُتّ في اليَوْم فأرسلي إلى فلان يُغسلني وَافعَلي كذا وَاصنَعي كذا، فقيل لامرأته أُري رُؤيا؟ قالت: هَذا يقوله في كل يَوم انتهى.

### ١١٩٤ \_ حَبيب بن مُرَّة المُرِّي

مُرّة غَطَفَان، من قواد مَرْوَان بن مُحمَّد له ذكر، انتهَى.

قرات على أبي الوفاء حُفاظ بن الحَسَن، عَن عَبْد العَزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب الميدَاني، أنبَأنا أبُو سُليمَان بن زَبْر، أنبَأنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن جَعْفر، أنبَأنا مُحمَّد بن جريْر الطَبري، قال (۱): ذكر علي بن محمّد عن شيوخه قال: يبّض حبيب بن مُرّة المُرّي وأهل البثنيّة (۲) وأهل حوران وعَبْد اللّه بن علي يَومئذ في عسكر أبي الورد الذي قتل فيه. قال الطَبَري (۳): وقد حَدثني أَحْمَد بن زَهير، نبَأنا عَبْد الوَهّاب بن إبرَاهيْم، نبَأنا أبُو هَاشم مَخْلَد بن محمّد قال: كان تبييض حَبيب بن مُرّة وقتاله عَبْد اللّه بن علي قبل تبييض أبي الورد، وإنما بيّص أبُو الوَرْد وعَبْد اللّه مُشتغل بحرب (١) حَبيب بن مُرّة المُرّي بأرْض البَلقاء أوَ البثنيّة وَحوْران، وكان قد لقيه عَبْد اللّه بن عَليّ في جمُوعه فقاتله، وكان بَينهُ وَبينه وَقعات، وكان من قواد مرْوَان

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبري ۷/ ٤٤٦ حوادث سنة ۱۳۲.

 <sup>(</sup>٢) البثنية ويقال بثنة، بلدة معروفة بالشام، وفي موضع آخر في البثنة قال ياقوت: ناحية من نواحي دمشق،
 وقيل هي قرية بين دمشق وأذرعات.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «مستعد لحرب» والمثبت عن الطبري.

وَفرسَانه، وَكَانَ سَبَب تبييضه الخوف عَلَى نفسهِ وَقومه، فتابعَته قيس وَغيرهم مِمَن يليهم من أهْل تلك الكور، [البثنية](١) وَحوْرَان، فلمَا بَلغ عَبد الله بن علي تبييض [أهل قِنَسرين](١) دَعَا حَبيب بن مُرّة إلى الصُلح فَصَالحه، وَأَمّنهُ وَمَن مَعَهُ، وَخرَج نحو قِنَسرين للقاء أبي الوَرد، انتهى.

قرأت في كتاب أبي الحسَيْن الرَازي، حَدثني مُحمَّد بن أَحْمَد بن محمّد بن غزوَان، نبَأنا أَحْمَد بن المعكى، نبَأنا نوح بن عمر بن حوي، عَن السري<sup>(۲)</sup> بن يَحيى قال: وَلَما رَجعَ عَبْد الله بن عَلي من قتال أبي الوَرْد إلى دمشق أمن الناس إلاّ أهل حَوْرَان وَمضى إليْهم في نحو مِن ثلاثين ألفاً، فاجتمع أهْل حَورَان إلى حَبيب بن مُرّة فلمَا بَدأوا انهزم حَبيب وَمن مَعه فركبُوا البراري، وَلحق حَبيب بالحجَاز فمكث فيه أعوَاماً ثم أمّنه صَالح بن عَلي وَوَلاه حَوْرَان.

1190 - حبيب بن مَسْلَمة بن مَالك الأكبر بن وَهب ابن ثَعْلَبة بن وَائلة بن عمرو<sup>(٣)</sup> بن شيبَان بن مُحَارب بن فِهْر أَبُو عَبْد الرَّحمن، وَيُقال: أَبُو مَسْلَمة، وَيَقَال: أَبُو سَلَمة الفِهْري<sup>(٤)</sup>

هَكذا نسبه الزبَير في مَوضع ونسبه في موضع آخر وَلم يذكروا هُنا في نسبته، وَكذلك حكاهُ ابن سُمَيْع عَن بَعض وَلد حَبيْب.

صحب النبي ﷺ وَرَوَى عَنهُ (٥).

وَرَوى عَنه: زياد بن جَارية التميمي، وَقَزَعة بن يَحْيى، وَجُنَادَة بن أبي أمية، [و] عوف بن مَالك الأشجَعي الصحابي، وَالضحَاك بن قيس، وَرغبَان بن حَبيْب، ومحمَّد بن عَبْد الرحمَن بن عِرْق اليحْصُبي، وَحبيب بن عُبَيْد، وَأَبُو مُعَاوية يزيد بن عَبْد

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمستدرك عن تاريخ الطبري.

 <sup>(</sup>۲) الكلمة غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبت.
 (۳) بالأصل (عمر) والصواب ما أثبت تهذيب التهذيب // ۲۳۷.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الاستيعاب ا/ ٣٢٨ وأسد الغابة ١/ ٤٤٨ والإصابة ١/ ٣٠٩ وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٧ والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٩٠ وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٨٨ وبحاشيتها ثبت بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٥) زيد في تهذيب التهذيب: وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبيه مسلمة، وأبي ذر الغفاري.

السّكُوني، وَمَالك بن شُرحَبيْل، وَعَبْد الرحمَن بن أبي أميّة الضّمري، وَعَبْد الله بن عَبَيْد الله بن أبي مُلَيْكة.

وَخَرَجَ إلى الشام مجَاهداً في حَيَاة أبي بَكر، وَشَهد اليرمُوك أميْراً عَلى بَعض كراديسه، ثم سَكن دمَشق وَكانت دَارهُ بهَا عندَ طَاحونة الثقفيين مشرفة عَلى نَهر بردَى وَشَهِد معركة صِفّين مَع معَاوية وَكَان عَلى المَيسَرة، انتهى.

اَخْبَرَنَا أَبُو القاسم هَبَة اللّه بن مُحمَّد، أَنبَأنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنبَأنا أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنبَأنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدثني أبي، نبَأنا أبو المغيرة، نبَأنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز (۱) ، نبَأنا سُليمَان بن مُوسَى، عَن زياد بن جَارية، عَن حَبيب بن مَسْلَمة (۲) قال: شَهدت رَسُول الله ﷺ نَفَّل الرُبُع في البدأة وَالثُلُثَ في الرجعة (۳) انتهى.

كذا رَوَاه أَبُو المغيرة وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِر وَيَحْيَى بن سَعيْد وَأَبُو أَحْمَد مُحمَّد بن عَبْد الله الزَّهْري وَعَبد الرَّحمن بن مَهدي، عَن سَعیْد، عَن مكحُول، عَن زیاد بن جاریة.

فأمّا حَديث أبي مُسْهِر: فأخبرناه أبُو القاسِم عَلي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أبُو عَبْد اللّه مُحمّد بن عَلي بن سَلوَان، أنبَأنا الفَضل بن جَعْفر، أنبَأنا عَبْد الرحمَن بن القاسِم، نبَأنا أبُو مُسْهِر، نبَأنا سَعيْد بن عَبْد العزيز، عَن مَكحُول، عَن زيّاد بن جارية، عَن حبيب بن مَسْلَمة أن النبي ﷺ نَفّل الثلاث، انتهى.

وَأَمَّا حَديث يَحْبَى: فأخبرَنَاهُ أَبُو القاسِم بن الحُصَين، أَنبَأَنا الحسَن بن عَلي بن أبي بَكر بن مَالك عن (٤) عَبْد الله بن أَحْمَد (٥)، حَدثني أبي، حَدَّثنا يَحْبَى بن سَعِيْد، عَن

<sup>(</sup>١) بالأصل (عن).

<sup>(</sup>٢) انظر مسند أحمد بن حنبل ١٦٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) النفل بالتحريك الغنيمة، والنفل بالسكون وقد يحرّك: الزيادة.
 أداد بالدأة لنداء الغنيمة، وبالرحمة: القفيل منه، والمعني: كان إذا نفضت سرية من جملة العسكر المقد

وأراد بالبدأة ابتداء الغزو، وبالرجعة: القفول منه. والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو، فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث، لأن الكرة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادهم لذلك (النهاية: بدأ، نفل).

<sup>(</sup>٤) بالأصل «بن».

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد ١٦٠/٤.

سَعیْد بن عَبْد العزیز، نبأنا مَکحُول، عَن زیاد بن جاریة، عَن حَبیب بن مَسْلَمة قال: النبی ﷺ نَفّل الثُلُث انتهی.

وَأَمّا حَديث أَبِي أَحْمَد: فَأَحْبَرَناهُ أَبُو القاسِم زَاهِرْ بن طَاهِر، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهقي، أَنبَأنا أَبُو الحسَين بن بشران المعدّل ببَغداد، أَنبَأنا أَبُو جَعْفَر محمّد بن عمرو، نبَأنا أحْمَد بن الوَليْد، نبَأنا أَبُو أَحْمَد الزّبيري، نبَأنا سَعيْد بن عَبْد العزيز التنوخي، عَن نبَأنا أَحْمَد بن الوَليْد، نبَأنا أَبُو أَحْمَد الزّبيري، نبَأنا سَعيْد بن عَبْد العزيز التنوخي، عَن مَحُول، عَن زياد بن (۱) جارية التميمي، عَن حبَيب بن مَسْلَمة أن رَسُول الله ﷺ نَقَل الثُلُث انتهى.

وَأَمَّا حَديث ابن مهدي: فَأَخبرَناهُ أَبُو القاسِم الشيبَاني، أَنبَأنا أَبُو عَلَي التميمي، أَنبَأنا أَبُو بَكر القطيعي، نبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حَدثني أبي، نبَأنا عَبْد الرحمَن، حَدَّثنا عَن سَعیْد بن عَبْد العزیز، عَن مححُول، عَن زیاد بن جاریة، عَن حَبیب بن مَسْلَمة، قال: شَهدت النبي ﷺ نَقَل الثُلُث انتهى.

وَرَوَاهُ أَبُو إِسحَاق بن إِبرَاهيْم بن محمّد الفزاري، عَن سَعِيْد، أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم الشَّحَّامي، أنبَأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أنبأنا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، نبَأنا أَبُو العَبّاس محمّد بن يَعقُوب، حَدثنا محمّد بن إسحَاق، نبأنا مُعَاوية بن عمرو، عَن أبي إِسْحَاق الفَزَاري، عَن سَعيْد بن عَبْد العَزيز قال: سَمعت مَكحُولاً يَقُول: سَمعت زياد بن جارية التميمي يَقُول (٣): سَمعت حبيب بن مَسْلمة يَقُول: شَهدت رَسُول الله ﷺ يَقول: الثلث.

قال سَعیْد: وَحَدثني سُلیمَان بن مُوسَى، عَن مَکحُول، عَن زیَاد بن جاریة، عَن حَبیب بن مَسْلَمة أنه قال: نَفّل رَسُول الله ﷺ في البداءة الرّبع وفي الرَجعة الثُلُث انتهى.

أنبانا أبُو عَبْد الله البَلْخي، أنبانا أبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أنبَأنا أبُو الحُسَين العَتيقي، أنبَأنا أبُو الحَسَن الدّارقطني \_ إجَازة \_ أنبَأنا عمر بن الحسَن بن مَالك الشيبَاني، أنبَأنا الحَارث بن محمد بن أبي أُسَامة، حَدثني مُحمَّد بن سَعْد، أنبأنا محمّد بن عمر، نبَأنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز، عَن مكحُول، عَن زياد بن جارية (٤)، عَن حَبيْب بن مَسْلمة،

<sup>(</sup>١) بالأصل «عن».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «حارثة».

قال: شهدت النبي ﷺ ينفل الثُلُث. قال الوَاقدي: وَحَبَيْب يَوم تُوفي رَسُول الله ﷺ ابن ثنتي عشرة سَنة، ثنتي عشرة سَنة، انتهى.

أخبرَنا أَبُو البركات الأنماطِي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدار، أنبَأنا أَبُو العَلاء الوَاسِطي، أنبَأنا أَبُو بَكُر البَابَسيري (٢)، أنبَأنا الأحْوَص، أنبَأنا المُفَضَّل، نبَأنا أبي قال: وقد أنكر بعَض العلماء أن يكُونَ حَبيب بن مَسلمة غزا مَع رَسُول الله ﷺ ( )(٣) ويقولُون إنه كان في غزاة تبُوك وهي آخر غزوة غزاها رَسُول الله ﷺ وهوَ ابن إحدى عشرة سَنة، قال أبي: وقال الوَاقدي: توفي رسول الله ﷺ وَحَبيْب بن مَسْلمة ابن ثنتي عشرة سَنة.

أخْبِرَنَا أَبُو بَكر محمّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد البَوهَم، نبَأنا أحمَد بن مَعروف، نبَأنا الحسَين بن الفهم، نبَأنا مُحمَّد بن سَعْد (٤)، أنبَأنا أحْمَد بن محمّد بن الوَليْد الأزرقيّ المكّي، نبَأنا دَاود بن عَبْد الرحمَن، عَن ابن جريج، عَن ابن أبي مُليْكة، عَن حبيْب بن مَسْلَمة الفهري أنه أتى النبي عَلَيْ وَهوَ بالمَدينة فأَدْرَكه أَبُوه فقال: يَا نبي الله يَدي وَرجلي فقال له النبي عَلَيْ: «ارجعْ مَعَهُ فإنه يُوشك أن يَهلك» [٢٩٠٣] قال: فهَلك في تلك السَنة.

قال محمّد بن عمر: والذي عند أصحابنا في روايتنا أن رَسُول الله ﷺ قُبض وَحَبيب بن مَسْلَمة ابن ثنتي عَشرة سَنة وَأنه لم يَغزُ مَعه شيئاً، وَفي روَاية غيرنا: أنه قد غزا مَعَ رَسُول الله ﷺ وَحَفظ عَنهُ أَحَاديث [ورواها](٥) انتهى.

أَخْبَرَنا أَعْلَى من هَذَا علي بن عَبد الله الفُرَاوي، أنبَأنا أبُو بَكر البَيهقي (٢)، أنبَأنا أبُو نصْر أَحْمَد بن المُؤمّل، أنبَأنا عَبْدان بن أبُو بَكر محمَّد بن المُؤمّل، أنبَأنا عَبْدان بن

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد ٧/ ٤١٠ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٧ وأسد الغابة ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الباسرى» والصواب ما أثبت، راجع الأنساب.

<sup>(</sup>٣) لفظتان غير واضحتين تركنا مكانهما بياضاً.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٠٥.

عَبْد الحليم (١) البَيهقي، حَدثنا إبرَاهيْم بن مُحمَّد أَبُو إسْحَاق الشافِعي قال: وَأَنبَأنا عَلَي بن أَحْمَد بن عَبْد الصّفار، أَنبَأنا [أبو] جَعفر أَحْمَد بن عَلي الخزاز، أنبَأنا إبرَاهيْم بن محمّد بن العَبّاس الشافِعي، قال: قرأت على دَاود بن عَبْد الرحمَن العَظّار، عَن ابن جريج، عَن ابن أبي مُليْكَة، عَن حَبيب بن مَسْلمة الفهري: أنه أتى النبي ﷺ وَهوَ بالمَدينة ليرَاه، فأَدْرَكهُ أَبُوه، فقال: يَا رَسُول الله يَدي وَرجلي، فقال له: «ارجع مَعهُ فإنه يُوشك أن يَهلك». فهَلك في تلك السّنة، انتهى [٢٩٠٤].

أنبانا أبُو سَعْد المُطَرِّز وَأبُو عَلَى الحداد، قالاً: أنبانا أبُو نُعيم، أنبانا محمّد بن إبراهيْم، نبانا أبو الحسيْن بن محمّد بن حمّاد، نبانا عَبْد الله بن الوَليد بن هشام، نبانا أبو عاصِم حينئذ، قال: وَحَدثنا مُحمَّد بن عَلي، نبانا محمّد بن بَركة، نبانا يُوسُف بن سَعِيْد، نبانا حجَّاج، قالاً: عن ابن جُريج، أخبرني عَبْد الله بن أبي مُليْكة: أن حَبيب بن مَسْلمة قدمَ عَلى النبي عَلَيْ بالمدينة غازياً، وَأَنْ أَبَاه أَدْرَكهُ بالمدينة، فقال مَسْلَمة للنبي عَلِيْ : يَا نبي الله، إني ليْسَ لي وَلد غيره، يقوم في مَالي وَضيعتي وَعَلى أهْل بَيتي، وَأَنْ رَسُول الله عَلِيْ رَدّه مَعَهُ، وَقالَ: «لعَلك أن يخلو لك وَجْهكَ في عَامك، فَارجع يَا حَبيب مَع أبيك». فرجعَ فمَات مَسْلَمة في ذلك العَام، وَغزا حَبيْب فيه [٢٩٠٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِمْ هَبَة اللّه بن عَبْد اللّه، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب، أخبرَني أَبُو غالب مُحمَّد بن الحسين بن إبرَاهيْم الوَاسطي، حَدَّثنا أَبُو الحسين عَلي بن مُحمَّد بن عَلي بن خَرَفَة (٢)، نبَأنا محمّد بن الحسين الزعفراني، نبَأنا أَحْمَد بن أبي خَيْثَمة، أنبَأنا مُصْعَب بن عَبْد اللّه قال (٣): حبيب بن مَسْلَمة بن مَالك الأكبر بن وَهْب بن ثَعْلَبة بن واثلة بن عمرو (٤) بن شيبَان بن محارب بن فِهْر كان شريفاً قد سَمعَ مِن النبي عَلَيْه، يقال لهُ: حَبيْب الرّوم لكثرة دخوله عَليْهِم، انتهى.

قرانا عَلَى أبي عَبْد الله بن البَنّا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحمَّد، أنبَأنا أحمَد بن عُبَيْد بن الفضل، أنبَأنا محمّد بن الحسَين، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي خَيْثَمة، قال: سَمعت

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحكيم» والمثبت عن دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن التبصير ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) نسب قریش ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «عمر» والمثبت عن نسب قريش.

أبي يَقُول: حَبيب بن مَسْلمة أبُو عبد الرحمَن.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين محمّد بن محمّد بن الفراء، أنبَأنا أبُو يَعْلى حينئذ، وأخبرَنا أبُو سَعِيْد بن المحامِلي، قال: أخبرَنا أبُو الحسَين بن المهتدي، قال: أنبَأنا أبُو القاسِم الصَيْدَلاني، أنبَأنا مُحمَّد بن مَخْلَد بن حَفْص قال: قرأت عَلى عمر بن عَلي بن عَمروا الأنصَاري حَدثكم الهَيثم بن عَدِيّ قال: قال ابن عيَّاش: حَبيب بن مَسْلَمة يكنى أبا عَبْد الرحمَن.

الْخُبَوَنَا أَبُو غَالب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (١) البَنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو الحسَيْن بن الآبنوسي، أنبأنا أحْمَد بن عُبَيْد بن الفضل - إجَازة - أنبَأنا محمّد بن الحسين (٢) الزَّعْفَرَاني، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي خَيْثمة، أنبَأنا مُصْعَب بن عَبْد الله قال: حَبيب بن مُسلم بن مَالك الأكبر بن وَهْب بن ثَعْلَبة بن وَاثلة بن عمرو بن شيْبَان بن مُحَارب بن فِهْر بن مَالك بن التَضْر بن كِنَانة، وقد سَمعَ مِن النبي ﷺ وكان شريفاً.

أخبرَنا مُصعَب قال: أنكر الوَاقدي أن يكون سَمعَ مِنَ النبي ﷺ قال: وَأَنبَأَنا مُضْعَب قال: حَبيب بن مَسْلَمة يُقال لهُ: حبيب الرُوم لكثرة دُخُولهُ عَليْهِم انتهى (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحسَن وَأَبُو الفضل بن خَيْرُون، أخبرَنا أَبُو العز ثابت بن منصور، أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحَسَن، قالاً: أنبَأنا أَبُو الحُسَين محمَّد بن أحمَد، أنبَأنا أَبُو حَفص عَمَر بن أَحْمَد، نبَأنا خليفَة بن خياط قال: حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وَهْب بن فَعْلَبة بن وَائلة بن عمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْر يكنى أبًا عَبْد الرحمَن مَات بالشام، وَيقال مات سَنة سَنة اثنتين (١) وَأَرْبَعين انتهى.

اخبرنا أبُو بَكر الأنصاري، أنبَأنا أبُو محمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أبُو عمَر بن حَيَّوية،

<sup>(</sup>١) بالأصل (أنبانا) خطأ.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل (أنبانا أحمد ابنا محمد بن الحسن) والصواب ما أثبت، انظر ترجمة أحمد بن عبيد بن الفضل في سير الأعلام ١٩٧/١٧ وفيها أنه روى عن محمد بن الحسين الزعفراني.

قال السمعاني: وظني أنه نسب إلى بيع الزعفران.

<sup>(</sup>٣) انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: اثنين.

أنبأنا أحْمَد بن مَعرُوف، نبأنا الحسَيْن بن الفهم، نبأنا محمَّد بن سَعْد قال (١): في الطَبقة الخامسة: حَبيب بن مَسْلَمة بن مَالك الأكْبَر بن وَهْب بن ثَعْلَبَة بن وَاثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فِهْدٍ. وَأُمّه زينب بنت نافش بن وهب بن ثَعْلَبة بن وَاثلة بن عمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْدٍ. تحول حَبيْب بن مَسْلَمة فنزل الشامَ وَلم يزل مَعَ عمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْدٍ. تحول حَبيْب بن مَسْلَمة فنزل الشامَ وَلم يزل مَعَ مُعاوية بن أبي سُفيان في حُروبه في صفِّين وَغيْرها، وَوَجهَهُ إلى أرْمينية وَالياً عَليْها، فمات بها سَنة اثنتين (٢) وَأربَعين، وَلم يَبْلغ خَمسين سنة انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر محمَّد بن شُجَاع أَنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أَنبأنا الحَسَن بن محمّد بن يُوسُف، أُنبَأنا أَحْمَد بن محمّد بن عمر، حَدثنا أَبُو بَكر بن أَبِي الدِّنيَا، حَدثنا محمَّد بن سَعْد قال: قال: حَبيب بن مَسْلَمة الفهْري قال الوَاقدي: مَات بأرمينية سَنة اثنتين (٢) وَأَرْبَعين وَلم يَبْلغ خمسين سَنة. قالَ الوَاقدي: وَنحن نقول إنه وُلد قَبل وَفاة النبي عَلَيْ بسَنتين، وَقال غيرُهُ مِا أَدْرك النبي عَلَيْ وَسَمع منهُ انتهى، وَينبَغي أن يكون قبل هجرة النبي عَلَيْ الله عَبْرة مُا أَدْرك النبي عَلَيْ وَسَمع منهُ انتهى، وَينبَغي أن يكون قبل هجرة النبي عَلَيْ .

أخبرَ فَا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا أَبُو العلاء الوَاسطي، أنبَأنا أبُو بكر البَابَسيري<sup>(٣)</sup>، أنبَأنا الأحْوَص بن المُفَضّل، نبأنا أبي قال: حَبيب بن المَسْلَمة وَالضَحَّاك بن قيْس كلاهُمَا أَبُو عَبْد الرحمَن.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله \_ إجَازة حينئذ \_ وأخبرَنا أَبُو الفضل بن ناصِر عَنه، أَنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن الجَوهَري، أَنبَأنا أَبُو الحسين المظفر، أَنبَأنا أَبُو عَلَي المدَائني، أَنبَأنا أَجْمَد بن عَبْد الله بن البِرْتي (١٤)، قال: وَحبيب بن مَسْلمة بن مَالك بن وَهْب بن ثَعْلَبة بن وَاثلة بن عمرو بن شيبَان بن محارب بن فِهْر، وَأَمّة أيضاً فَهْرية من وَلد وَهْب بن ثَعْلَبة بن وَاثلة بن عَمرو بن شيبَان بن مُحارب بن فِهْر يكنى أَبَا فَهْرية من وَلد وَهْب بن ثَعلَبة بن وَاثلة بن عَمرو بن شيبَان بن مُحارب بن فِهْر يكنى أَبَا عَبْد الرحمَن وكان يُدعَى حَبيب الرّوم لمجَاهَدتِه الرّوم، يقال إنه توفي سَنة اثنتين (٥) وَأَرْبَعين وَلمْ يَبْلغ خَمسين سَنة جَاء عَنه ثلاثة أَحَاديث، انتهى.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٠٩ ـ . ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الباسري» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) إعجامها غير واضح بالأصل والصواب والضبط عن الأنساب.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: اثنين.

انبانا أبُو الغنائم بن النَّرْسي، ثم حَدثنا أبُو الفضل السلامي، أنبانا أبُو الفضل بن خَيْرُون، وَأنبانا أبُو الحسَيْن الصّيرَفي وَأبُو الغنائم \_ وَاللفظ لهُ \_ قالُوا: أنبانا أبُو أحْمَد وزادَ ابن خَيْرُون: وَأبُو الحُسَيْن قالُوا: \_ أنبانا أحْمَد بن عَبْدان، أنبانا محمّد بن سَهْل، أنبانا مُحمّد بن إسْمَاعيْل، قال (١): حبيب بن مَسْلَمة الفهري القُرشي نزل الشام له صُحبة، قال ابن مقاتل عَن ابن المبارك، عَن سَعيْد بن عَبْد العزيز، عَن مكحُول قال: صلّى حَبيب عَلى شُرَحبيل بن السمط انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو محمَّد بن الأكفاني حَدَّثنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا تمام البَجَلي، أنبَأنا جَعْفر بن مُحمَّد الكِنْدي، أنبَأنا أَبُو زُرعَة النّصري قال: حَبيبُ بن مَسْلَمة بن شيبَان بن مُحارب بن فِهْر يُكنى أبَا مَسَلَمة قديم المَوت، رَوَى عَنهُ بالشام جَماعة منهُم الضحاك بن قيس، وَزياد بن جارية ورغبان مَولَى حبيب، انتهى. كذا وقع وَلعَله كان من بنى شيبًان بن مُحَارب، انتهى.

اخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البَنّا، أنبَأنا أَبُو الحسَيْن بن الآبنوسي، أنبَأنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أنبَأنا أحْمَد بن عُمَيْر \_ إجَازة حينئذ \_ وَأَخبرَنا أَبُو القاسِم السُّوْسي، أنبأنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أنبأنا أبو الحسن الرَبَعي، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب الكِلاَبي، أنبَأنا أحْمَد بن عُمَير، \_ قراءة \_ قال: سَمعت أبا الحَسن بن سُمَيع يقول: وحبيب بن أحْمَد بن عُمَير، يقول: وحبيب بن مَسْلَمة بن شَيبَان بن محارب بن فِهْر أَبُو مَسْلَمة. قال عَبْد الرحمَن بن إبرَاهيْم: توفي بدمَشق.

أخبرنا أبُو طَالب الحسَين بن مُحمَّد الزينبي \_ إجَازة \_ أنبَأنا أبُو القاسِم عَلي بن المُحَسِّن التنوخي، أنبَأنا أبُو الحسين بن المُظَفِّر، أنبَأنا أبُو مُحمَّد بكر بن أحْمَد بن حَفْص، نبَأنا أحْمَد بن محمد بن عيسَى قال: وَقدمهَا \_ يَعْني حمص \_ حَبيْبُ بن مَسْلَمة بن شيبَان بن محارب بن فِهْر يكنى أبًا مَسْلَمة انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي [بن] المُسَلّم، نبَأنا عَبْد العَزيز عن (٢) أَحْمَد بن مُسَدّد بن عَبْد الله، أنبَأنا أبي، أنبَأنا عَاصِم، أنبَأنا عَبْد الصّمد بن سَعيْد القاضي، قال في

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بن). والصواب ما أثبت، وقد مرّ هذا السند، وتقدم التعريف بعبد العزيز بن أحمد ويمسدد بن على.

تسمية من نزل حمْص مِنَ الصّحَابة: حَبيب بن مَسْلمة الفِهْري القُرشي. قال ابن عَوف: يكنى أبّا مسلمة، وَمَات بدمَشق.

حَدثني سُليمَان بن عَبْد الحَميْد البَهْرَاني، نبَأنا يزيد بن عَبْد رَبّه الزّبيدي، نبَأنا بقية، عَن صَفوان [أن] عمر بن الخطاب وَلاهُ الخراج. وَقال أَبُو زُرعَة عَبْد الرحمَن بن عَمرو: لحَبيب بن مَسْلمة وَلد كثير عندَنا بحَورَان \_ جند دمشق \_ ومنزله بطَرفٍ من أطرافِ حورَان كثير عددهم وَقد كان بَعضهُم يَصير إليّ في مَنزلي، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يُوسُف بن عَبْد الله بن عَبْد الوَاحِد [أنبأنا] (١) شُجاع بن علي، أنبأنا أبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، قال: حبيب بن مَسْلَمة وَهوَ ابن مَالك الأكبر بن وَهب بن ثَعْلَبة بن وَائلة بن عمرو بن شيبًان بن مُحَارب بن فِهْر الفِهْري من بَني فِهْر بن مَالك بن النّضر بن كِنَانة بن خُزيمة يكنى أبًا عَبْد الرحمَن توفي بالشام سنة اثنتين (٢) وَأَرْبَعين وَلم يَبلغ إلَى خَمسِين سَنة.

وَقال ابن وَهْب، عَن مكحُول، قال: سَألت الفقهَاء: هَل كان لحَبيب بن مَسْلَمة صحبَة؟ فلم يَعرفُوا ذلك، فَسَألتُ قومه فَأخبروني أنّه قد كانت له صحبَة (٣).

أَخْبَرَنَا بذلك أَحْمَد بن عَبْد الله بن صَفوان، نبَأنا إبرَاهيْم بن دُحيْم، عَن أبيه، عَن سُويْد، عَن ابن وَهْب، عَن مَكحُول نسبَه شباب (٤) العُصْفُري، وكنّاه ابن أبي خَيْثَمة، أخْبَرَنَا بذلك مُحمَّد بن عيسَى أَبُو الحارث الجَوْزَجَاني وَأَحْمَد بن مهْرَان الفارسي، قالاً: نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا شبَاب العُصْفُري، رَوَى عَنه عَبْد الرحمَن بن أبي أمية الضمري، وقَزَعة بن يَحْيَى، وابن أبي مُلَيْكة، وزيَاد بن جَارية وَغيرهم، انتهى.

قرأت عَلى أبي محمّد السّلمي، عَن أبي نَصْر بن مَاكولاً، قال (٥): أمّا وَايلة ـ باليّاء المعجَمة من تحتها [ب]اثنتين وَايلة بن عمرو بن شيبَان بن مُحَارب بن فِهْر بن مَالك بن النّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدْركة بن إليّاس بن مُضَر من ولده حَبيْب بن مَسْلمة بن

<sup>(</sup>۱) بالأصل «بن» خطأ، والصواب ما أثبت، انظر فهارس شيوخ ابن عساكر (المجلدة عبد الله بن جابر ص ۲۹۸) وانظر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) يعنى خليفة بن خياط.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٧/٢٩٦.

مالك الأكبر بن وَهْب بن ثَعْلبة بن وَايلة سَمِعَ النبي ﷺ كان يقال له حَبيْب الرّوم لكثرة دخوله إليْهم. قاله مصعَب، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أَبُو الفَضل بن خَيْرُون، أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِمْ بن بشرَان، أنبَأنا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، أنبَأنا أَبُو جَعْفر مُحمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، قال: حَبيبَ بن مَسْلمة أَبُو عَبْد الرحمَن، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحسَيْن بن النقور، أنبَأنا أَبُو طَاهر المُخَلِّص، أنبَأنا أبُو بَكر بن سَيْف، نبَأنا السّري بن يَحيى، نبَأنا شعَيْب بن إبرَاهيْم، نبَأنا سَيْف بن عمَر، قال: وَحَبيْب بن مَسْلمة عَلى كردوس يَعني يَوْم اليرمُوك (١١)، انتهى.

انبَانا أبُو عَلَي الحَداد، أنبَأنا أبُو نُعيْم، نبَأنا عَبْد اللّه بن مُحمَّد، نبَأنا أبُو بكر بن أبي عَاصِم، نبَأنا دُحَيْم، نبَأنا سُوَيْد بن عَبْد العزيز، عَن ابن (٢) وَهَب، عَن مَكحُول، قال: سَأَلت الفقهاء هَل كانت لحَبيب صُحبَة؟ [فلم] يثبتوا ذلك، وَسَأَلت قومه فأخبَرُوني أنه قد كانت له صُحبة.

أخبرَنا أَبُو بكر وجيه بن طَاهِر، أنبَأنا أحْمَد بن عَبْد الملك، أنبَأنا أَبُو الحَسَن عَلَى بن مُحمّد بن السّقا، وَأَبُو مُحمَّد عَبْد الرحمَن بن محمّد، قالا: أنبَأنا أَبُو العَبّاس الأصَم قال: سَمعت العَبّاس بن محمّد الدوري يَقُول: قال يَحيَى وَحَبيب بن مَسْلمة، يَقُولُون \_ يَعني أَهْل المَدينة \_ لم يَسْمَع مِن النبي ﷺ، وَأَهْل الشام يَقُولُون قد سَمع حَبيب بن مَسْلمة من النبي ﷺ، وَأَهْل الشام يَقُولُون قد سَمع حَبيب بن مَسْلمة من النبي ﷺ

قرأت عَلى أبي مُحمَّد عَبْد الكريم بن حمزة عن (٣) عَبْد العَزيز بن أَحْمَد عن (٣) أبي تمام بن مُحمَّد، أخبر ني أبي، نبأنا محمَّد بن جَعْفر، نبأنا الحسَن بن محمَّد بن بكَّار، نبأنا أبي، نبأنا يَحْيَى بن حَمزة عن (٤) عَمرو بن مهاجر: أن حَبيْب بن مَسْلَمة الفهْري كانت له صُحبَة من رَسُول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبي».

<sup>(</sup>٣) بالأصلّ (بن» في الموضعين وفيهما جميعاً خطأ، والصواب «عن» وقد مرّ هذا السند كثيراً، وتقدم التعريف بأعلامه.

<sup>(</sup>٤) بالأصل "بن" والصواب ما أثبت، انظر ترجمة يحيى بن حمزة في سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٥٤.

أَخْبَرَفَا أَبُو البركات الأنماطي، نبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا أَبُو العلاء الوَاسطي، أنبأنا أبُو بكر [البابسيري] [1] ]، أنبَأنا الأحْوص بن المُفَضَّل، أنبَأنا أبي قال: قال الوَاقدي قُبض النبي ﷺ وَحبيب بن مَسْلَمة ابن اثنتي عشرة سَنة.

أَخْبَونَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبَري، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، قال: قال أَبُو يُوسُف: يَقُول أَهْل المَدينة لم يَسْمَع حَبيب بن المَسْلَمة وَبسر بن أَرْطأة من النبي عَيَّة شيئاً، وَلا صحبَة لهُم وَأَهْل الشام يَقُولُون قد سَمعُوا وَلهم صُحبَة ، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غِالَب وَأَبُو عَبْد اللّه، ابنا (٢) البَنّا، قالا: أنبأنا أبُو جَعْفر بن المَسْلَمة، أنبأنا أبُو طَاهِر المُخَلّص، أنبأنا أحْمَد بن سُليمَان، نبأنا الزّبير بن بَكّار، قال: ومنهم حَبيْب بن مَسْلَمة بن مَالك الأكبر بن ثَعْلَبَة بن وَايلة بن عَمرو بن شيبًان بن مُحَارِب بن فَهْر كان شريفاً وكان قد سمع من النبي ﷺ، وكان يُقال له: حبيب الرّوم من كثرة دُخوله عَلَيْهم وَمَا يَنال منهُم من الفتوح، وَله يَقُول شُريح بن الحارث (٣):

أَلَا كَلَ مِن يَـدَعَى حبيباً وَلُـو بِـدت مَـروءته يفـدى حبيب بني فِهُـرِ همَّـام يَقَـودُ الخيـل حتى كانما يَطأن برضراض الحَصا جاجم الجمر

وَكَانَ حَبِيْبِ رَجُلاً [تامّ] (٤) البَدَن، فدخَل عَلى عمر بن الخطاب رَضي الله تعالى عنه فقال له عمر: إنّك لجيد القناة، قال: إنّي جيد سَنانها، فأمر به عمر يَدْخل دَار السّلاح، فَأَدْخل فأخذ مِنهَا سلاح وَرحل، وكان عثمان بن عَفان بَعثهُ هو وسَلمان بن رَبيعَة إلى ناحية أذربيجَان كان أحدهُمَا مَدَداً لصَاحبه فاختلفوا في الفيء فتواعد بَعْضهم بعضاً فقال رَجُل من أصْحَاب سَلمان:

إن تقتلُــوا سَلمَــان نقتــل حَبيبكــم وَإن ترحَلُوا نحو ابن عَفان نَرحَل (٥) وَكَان مُعَاوية قد وَجههُ في جَيش لنصرة عثمان بن عَفان حين حُصر فلما بَلغ وَادِي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، واللفظة المستدركة بين معكوفتين قياساً إلى سند مماثل، وانظر ترجمته في الأنساب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أنبأناً» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الأول ـ له ـ في الاستيعاب ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واللفظة المستدركة بين معكوفتين، عن الزبير بن بكار في تهذيب التهذيب ١/٤٣٧ والإصابة ١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) البيت في الاستيعاب ١/ ٣٢٩ وأسد الغابة ١/ ٤٤٩.

القرى بَلغه مَقتل عثمان بن عَفان فرجع، وَقد ذكره حَسَّان بن ثابت فقال (١٠):

أَلَّا تبووًا بحق الله تعترفوا بغارة غضب من خلفها غضب (٢) فيهم حَبيبٌ شهَابُ الموت (٣) يَقدمهم مُشمّراً قد بَدا في وَجْهِ الغضبُ

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر محمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا أَبُو محمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أبُو عمر بن حَيَّوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسين بن الفهم، أنبَأنا محمَّد بن سَعْد، أنبَأنا الوَليْد بن مُسْلم، حَدثني سَعيْد بن عَبْد العزيز (١٤)، قال: استبَان فضل حَبيب بن مسلمة بالشام وَلم يكن عمر يثبته حتى قدمَ عَليْه حَاجًا فلما رَآه سَلّم عَليْه، فقال عمر: إنك لفي قناة رَجُل، قال: إي وَالله وَفي سنانه، قال: افتحوا لهُ الخزائن فليَأخذ مَا شاء. قال: فأعرض عَن الأموال وَأخذ السّلاح وقال غير الوَليْد: وَلم يَزل مُعَاوية يُغزيه الرّوم فيكون له فيهم نكاية وَأثر، انتهى.

الْخْبَرَفَا أَبُو محمَّد بن الأكفاني \_ بقراءتي عَليْه \_ نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن أبي العَقَب ، أنبَأنا أحْمَد بن إبرَاهيْم القُرشي ، أنبَأنا ابن عَائد قال : قال الوَليْد : حَدثنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز ، أنبَأنا أبُو مُحمّد قال : حَبيب بن مَسْلَمة كان عَلى الصوائف في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عَنه وَيبلغ عمر عَنه ، مَا يُحب ولم يثبته مَعرفة ، حتى قدمَ عَليْه حَبيب في حجة فسَلّم عَليْه فقال له عمر : إنك لفي قناة رَجل ، قال : إي وَالله وَفي سنانه ، قال عمر : افتحُوا له الخزائن فليأخذ مَا شاء قال : ففتحُوها له ، فَعَدَل عَن الأموال وَأخذ السّلاح انتهى .

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب الماوَرْدي، وَأَخْبَرَنا أَبُو الحَسَنِ السّيرَافي، أَنبَأَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نبَأَنا أَحْمَد بن عمرَان، نبَأَنا مُوسَى بن زكريا، نبَأنا خليفة (٥)، قال: عَزل ـ يَعني عَمَر ـ حين وَلي خالد بن الوَليد وَوَلّى أَبًا عبَيْدة بن الجرَّاح فولّى أَبُو عُبَيدة حين (١) فتح

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ط بيروت ص ١٦ والإصابة ١/ ٣٠٩ والوافي بالوفيات ١١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) البيت في الديوان:

إِلَّا تَنْبِيـــوا لأمــــر الله تعتــــرفـــوا بغـــارة عُصَـــبٍ مـــن خلفهـــا عُصَـــبُ

<sup>(</sup>٣) في الديوان: الحرب يقدمهم مستلئماً.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/١١٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٥٥ في تسمية عمّال عمر ـ الشامات.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل: «حتى» والمثبت عن خليفة.

الشامات يزيد بن أبي سُفيان عَلى فلسطين وَناحيتها، وَشُرْحَبيْل بن حَسنة عَلى الأردن، وَخَالد بن الوَليْد على دمشق، وحبيب بن مَسْلَمة عَلى حِمْص ثم عَزله، وَوَلّى عَبْد الله بن قرط. وَوَجه عمرُ عِيَاضَ بن غَنْم إلى الجزيرة ثم عزله، وَوَلّى حبيب بن مَسْلَمة الفِهْري وضم إليه أرمينيا وأذربيجان ثم عَزَله وَوَلّى عُمَيْر بن سَعْد الأنصاري وَسَعيْد بن عَامر بن حِذْيَم، قال أبُو عبَيْدة (١): وَكَان عَلى الميسَرَة \_ يَعني يَومَ صفين \_ حَبيْب بن مَسْلمة الفِهْري، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن الأكفَاني، نبأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبأنا أَبُو محمَّد بن أبي نصْر، أنبأنا أبُو القاسِم بن أبي العَقَب، أنبأنا أحْمَد بن إبرَاهِيْم، أنبأنا ابن عَائذ، قال: وَأَنبَأنا الوَليْد بن مُسْلم قال: فحدثنا إسْمَاعيْل بن عَياش، عَن ابن رغبان أنه حَدّثه عَلى أن حَبيْب بن مَسْلَمة غزا أرض الرّوم على جَماعة في خلافة عمر بن الخطّاب فاهتم عمر بأمْرِهِم فلما بلغه خرُوج حَبيب وَمَن مَعه خرّ سَاجداً، انتهى.

أخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن الأكفاني \_ شفاهاً \_ نبَأنا عَبْد العزيز ، أنبأنا أبُو محمَّد ، أنبأنا أبُو القاسِم بن أبي العَقَب ، أنبأنا أحْمَد بن إبراهيم ، أنبأنا ابن عائذ ، نبأنا عَبْد الأعلَى بن أبي العقيد بن عَبْد العزيز أنه حَدثه : أن حَبيب بن مسلمة لقي موريان وَحبيب في ستة آلاف وموريان في سبعين ألفاً ، فقال حَبيب : إن يَصبرُوا وتصبرُوا فأنتم أولى بالله منهم ، وَإِن يَصبرُوا وَتجزعُوا فإن الله مَعَ الصَّابرين ، وَلقيهُم ليلاً فقال : اللّهم ابدلنا قمرها وَاحبس عَنا مَطرَها وَاحقن دِماء أصْحَابي وَاكتبهم شُهدَاء ، ففتح الله تعالى له . وتواعَد الجلست عنا مَطرَها وَاحقن دِماء أصْحَابي وَاكتبهم شُهدَاء ، ففتح الله تعالى له . وتواعَد المجلندح العَبْسي وَعُتبة بن جحدم قبة مَوريان فوجَدوا قتيلين على بَابها انتهى .

قال: وَأنبَأنا الوَليْد بن مُسلم قال: فَحَدَّثنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز: أنه بَلغ الرّوم مكان حبيب بن مَسْلَمة وَالمسْلمين بأرمينية الرّابعة (٢) في ستة آلاف من المسْلمين، فوَجهوا إليهُم مُوريَان الرّومي في ثمانين ألفاً، فبلغ ذلك حَبيْباً، فكتبَ إلى معاوية، فكتبَ معاوية إلى عُثمان، فكتب عثمان إلى صاحب الكوفة يمدّه، فأمدّه بسلمان الباهلي في ستة آلاف، وأبطأ على حبيب المدد، ودنا منه موريان الرومي، فخرج مغتماً بلقائه، فغشي عسكره وهم يتحدثون على نيراتهم وسَمع قائلاً يقُول لأصْحَابه: لو كنت ممن فغشي عسكره وهم يتحدثون عَلى نيراتهم وسَمع قائلاً يقُول لأصْحَابه: لو كنت ممن

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع بشأن أرمينيا معجم البلدان.

يسمع حَبيْب مشورته لأشرت عَليْه بأمر يَجْعَل الله لنا وَلهُ نصراً وَفرجاً إِن شاء الله . فاستمع حبيب لقولِه فقال أصْحَابه: وَمَا مشورتك؟ [قال:] كنت مشيراً عَليْه يُنادِي في الخيول فيُقدمها ثم يرتحل بعَسْكره يتبع خيله فتوافيهم الخيل في جَوف اللّيل، وينشب القتال وَيَأْتيهم حَبيب بسَوَاد عَسْكره مَعَ الفجر، فيظنون أن المَدد قد جَاءهم فيرعبهم الله، فيهزمهم بالرُعب. فانصرَف وَنَادَى في الخيول فوجهها في ليلة مقمرة مَطيرة فقال: اللّهم خلّ لنا قمرها واحبس عَنا مَطرَها، واحقن لي دماء أصْحَابي واكتبهم عندَك شهداء. قال سَعيْد: فحبَس الله تعَالى عنهُم مَطرَها وَجَلا لهم قمرَها وَأوقفهم (١) من السَّحر. قال سَعيْد: وتواعد عُتبة بن جحدم والجلندح العَبْسي حجرة موريان.

اخْبَرَنَا أَبُو القاسم الشَّحَّامِي، أنبأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أنبأنا أَبُو نَصْر بن قَتَادة، أنبأنا أبُو الفضْل بن خَيْرُون، أنبأنا أحْمَد بن نجدة، نبأنا الحسن بن الرّبيع، نبأنا عبد الله بن المبَارَك، عَن ابن أبي ذئب، قال: بَلغنا أن حَبيب بن مسلمة غزا الرّوم عَنْدا الله بن المبَارَك، عَن ابن أبي ذئب، قال: هَذا ملك الروم في الناس. وَرَاءهُم فأخذوا رَجلاً فاتهمُوه فأخبرهُم أنه عَين فقال: هذا ملك الروم في الناس. وَرَاءهُم الخيل، فقال لأصحابه شيرُوا عَليَّ، فقال بَعضُهُم: نرى أن تقيم حَتى تلحق بكَ الناس وَكانوا منقطعين، وقال بَعضُهُم: نرى أن ترجع إلى نيترا(٢) وَلا تقدم عَلى هَوْلاء، فإنهُ لا طَاقة لنا بهم قال: أمّا أنا فأعْطِي الله عَهْداً لا أخنس به لأخالطنهم، فلما ارتفع النهار إذا هوَ بهم (٣) وَالأرض فحمل وحمل أصحابه وانهزم العدو وأصابُوا غنائمُ الذين شهدُوا القتال؛ ليْسَ لكم نصيبٌ مَعَنا لأنكم لم تحضروا القتال وقال عَبْد الله بن الزبير وكان ممن حَضر مَع حَبيْب ليْس لكم نَصيْبٌ فكتبَ بذلك إلى مُعَاوية، فكتب أن اقسم بَينهُم كُلّهم قال: وأظن معاوية كان كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رَضي الله تعلى عَد فكتب بذلك عمر. وقال الشاعر: تعَالى عَنه فكتب بذلك عمر. وقال الشاعر:

وَابِن الربَيْر ذاهب الاقتساسِ وَلا رَقيقاً بِالمُصور النساسِ

إن حَبيباً بئسس مَا يُسواسي ليسُسوا بسأنجاد وَلا أكيساس

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ٦/ ١٩١ ووأفقهم.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٣) لفظتان غير واضحتين بالأصل تركنا مكانهما بياضاً.

رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الفزاري، عَن ابن المبَارَك وَقالَ: ليْستا بأنجادٍ.

أخبونا أبُو نصر محمّد بن أحمد (۱) بن عَبْد اللّه الكبريتي، أنبَأنا أبُو مُسْلم مُحمَّد بن عَلي بن مُحمَّد النحوي، أنبَأنا أبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأنا أبُو عَرُوبة، أنبَأنا المسيّب بن وَاضِح، نبَأنا أبُو إسْحَاق، عَن ابن المبَارَك، عَن أبي بكر الغسّاني، عَن عَطية بن قيس، عَن رَاشد بن سَعْدِ قال: سارت الرّوم إلى حَبيب بن مَسْلمة وَهوَ بأرمينية فكتب إلى مُعَاوية يَستمده فكتب معاوية إلى عثمان فكتب عثمان إلى أمير العرَاق يَأمرُه أن يَمُدَّ حَبيباً، فأمَدّه بأهل العرَاق وَأَمَّر عَليْهِم سَلمَان بن رَبيعَة البَاهِلي، فساروا يُريدُون عام أمَدَّ عَبيب فلم يَبْلغوهم حَتى لقي حَبيب وَأصْحَابُه [العدق] ففتح الله تعالى لهُم، فياث قدمَ سَلمان وَأصْحَابُه على حَبيب سَألُوهم أن يشركُوهم في الغنيمَة وَقالُوا قد أمدَدُناكم، وَقال أهل الشام لم تشهدُوا القتال فليسَ لكم مَعَنا شيء فأبى حَبيْب أن يشركهم وَحَوى هوَ وَأصْحَابُه عَلى غنيمتهم، فتنازعَ أهل الشام وَأهل العرَاق حتى كاد يشركهم وَحَوى هوَ وَأصْحَابُه عَلى غنيمتهم، فتنازعَ أهل الشام وَأهل العرَاق حتى كاد يشركهم وَحَوى هو وَأصْحَابُه على غنيمتهم، فتنازعَ أهل الشام وأهل العرَاق حتى كاد يشركهم في ذلك كون، فقال بعض أهل العرَاق:

إن تقتلُوا سَلمان نقتلُ حَبيْبكم وَإِن ترحَلُوا نحو ابن عَفان نرحَلُ عَلَا عَدَاوة وَقَعَت بَيْن أَهْل قال أَبُو بكر بن أبي فهم: فسَمعت من يقول: فهي أوّل عَدَاوة وَقَعَت بَيْن أَهْل الشام وَأَهْل العرَاق كذا في هَذه الرّوَاية.

وَقَد أَخْبِرَنَا أَبُو القاسِم زاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر البَيهَقي، نَبَأَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، أَنْبَأْنَا أَبُو بكر بن إِسْحَاق، أَنْبَأْنَا محمّد بن أَحْمَد بن النصْر، نَبَأْنَا معَاوية بن عَمرو، عَن أَبِي إِسحَاق الفزاري، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الغسّاني عَن عَطية بن قيس وَراشد بن سَعْد قالا: سَارت الرّوم إلى حَبيب فذكر مِثله، إلّا أنه قال فكتبَ عثمان إلى أمير العراق، وقال: فلم يبلغوهُمْ حَتى لقي حَبيْب، وَقال: ليس لكم مَعَنا شيء بغير (فا)، وَقال: حَتى كاد يكُون بَينهُم في ذلك كون، فقال بعض أهْل العراق:

إن تقتلُــوا سَلمــان نقتــل حَبيْبكــم وَإن تَـرحَلُـوا نحـو ابـن عَفـان نَـرحَـلُ وَقله وَقله وَقله وَقله

 <sup>(</sup>١) كذا ورد هنا «أحمد» وفي فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٣٨) حَمْد. والكبريتي مكانها بالأصل
 «الكرتني» والذي أثبتناه عن فهارس شيوخ ابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) بالأصل «عتاب» والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٩١.

أسقط فيه ابن المبارَك، وَلا بدّ منه، وقوله في الرواية الأولى: عَن عَطية عَن رَاشد وَهمٌ، وَصَوَابه عَن عَطية وَرَاشد كما في هَذه الرّواية.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيهقي، أَنبَأنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنبَأنا الحسَيْن بن صَفوان البَرْدَعي، وَأَخبرَنا أَبُو مُحمَّد عَبْد الكريْم بن حمزة، نبَأنا أَبُو بكر الخطيْب، أَنبَأنا أَبُو الحسَن الحَمَّامي، أَنبَأنا أَجْمَد بن سَلمَان النّجَاد، قالا: أَنبأنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، حَدثني القاسِم بن هَاشَم، نبَأنا أَبُو اليمان، نبَأنا صَفوان بن عَمرُو، عَن الأشياخ: أن حبيب بن مَسْلمة كان يستحب إذا لقي عَدُواً أو ناهض حصناً قول: لا حَوْل وَلا قوة إلا بالله العلي العَظيم، وَإنه ناهض يَوماً حصناً فانهزمَ الرّوم، فقالها المسْلمُون، فَانصَدَعَ الحصْن.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهَقي، أنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أنبَأنا أَبُو بَكر إسحَاق، وأنبَأنا أَبُو سَعْد المطرز، أنبَأنا أَبُو نَعيْم، حَدَّثنا سُليمَان الطَبرَاني قالاً: حَدَّثنا بشر بن مُوسَى، نبَأنا أَبُو عَبْد الرَّحمن المقرى، نبَأنا ابن لهيعة، حَدثني ابن هُبَيرَة، عَن حبيب بن مَسْلَمة الفهري \_ زادَ الطَبرَاني: وَكان مُستجاباً \_ أنه أُمِّرَ على جَيْش بدرب الدّروب فلما أتى العَدُو وَقَال وَسَمعت \_ وَفي حَديث الطَبرَاني: فلما لقي العَدو قال للناس: سَمعت \_ رَسُول الله ﷺ قال: «لا يجتمع مَلا فيَدْعُو بَعْضَهُم وَيؤمِّن بَعضهُم وَقال: قال الطبرَاني: سَائرهم \_ إلاّ أَجَابَهُم الله تعَالى». ثم إنّه حَمَد الله تعالى وَأثنى عَليْه وَقال: اللهمَّ احقن دمَاءنا وَاجْعَل أَجُورَنا أَجُور الشهدَاء. فبينمَا هُمْ عَلى ذلك إذ نزل الهنبَاط اللومية: أمير العَدو \_ وَقد دَخل عَلى حَبيب سُرادِقه، انتهى، قال الطَبرَاني: الهنباط بالرومية: صَاحبُ الجيش [٢٩٠٦].

أخبرَنا أبُو غَالب محمَّد بن الحَسَن، أنبَأنا محمَّد بن عَلي السيرافي، أنبَأنا محمَّد بن عَلي السيرافي، أنبَأنا أحْمَد بن إسحَاق، نبَأنا أحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريا، نبَأنا خليفة بن خياط، قال: وَجَمَع يَعْني مُعَاوية لحَبيب بن مَسلمة الفِهْري أذرْبيجَان وَأرْمينيَة قال أبُو خالد: قال أبُو البراء لم نسمع لأرمينية بوال بَعْد حَبيْب بن مَسْلمة حَتى بَعَث عَبْد الملك بن مروان أخاهُ محمَّداً سنة ثلاث وَسَبْعيْن (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلِي بن المُسَلِّم، أنبأنا حمزة بن عَلي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أبي

<sup>(</sup>١) في تاريخ خليفة ص ٢٩٨ (ثلاث وثمانين).

نَصْر، أَنبَأنا عمر أَبُو عَلي، أَنبَأنا عَلي بن بكر، أَنبَأنا ابن الخليل قال: أنشدني أبو زيد وهوَ عمر بن شبَّة (١) قال: أنشدنا ابن عَائشة يعنى لشريح:

ألاً كل من يُدعَى حَبيباً وَلو بَدت همّام يقبود الخيل حَتى كأنما قال: وَيُروَى:

مروءته يفدى حبيب بني فهر (٢) يَطَال برضراض الحَصَا جَاجم الجَمْر

شهَابٌ يقود الخيل حتى يريرها تهبطَن واستصعَدن حَتى كأنما

حيّاض المنايا لا يثيب عَلى وتر يطأن برضراض الحَصَا جَاجِم الجَمر

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبُو بَكر الطَبَري، أنبأنا أبُو الحسين بن الفضل، أنبأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبأنا يَعقوب، نبأنا أبُو اليمَان، نبأنا حريز (٣) بن عثمان، عَن ابن أبي عَوْف (٤)، عَن عَبْد الله بن يَحْبى قال: حَضرت مَع حَبيب بن مَسلمة جَنازة شُرَحْبيل بن السّمْط فأقبل عَلينا حَبيب بوَجْهِهِ كالمشرف عَلينا \_ يقول \_ لطوله انتهى (٥).

أخبرَنا أبُو بَكر محمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبأنا أبُو محمَّد الحسن بن عَلي، أنبأنا محمَّد بن محمَّد بن الفَهم، حَدثنا محمّد بن سعْد، أنبأنا علي بن مُحمَّد يعني المَدَائني، عَن سُليمَان بن أيّوب، عَن الأسوَد بن قيس سعْد، أنبأنا علي بن مُحمَّد يعني المَدَائني، عَن سُليمَان بن أيّوب، عَن الأسوَد بن قيس العَبْدي، قال [لقي] الحسن بن علي حَبيبَ بن مَسْلمة فقال لهُ: يَا حَبيب ربّ مسير لك في غير طَاعة الله تعالى، فقال: أما مسيري إلى أبيْك فليس من ذلك، قال: بَلى، وَلكنك أطعت مُعَاوية عَلى دُنيَا قليلة زائلة، فلئن قامَ بكَ في دنيَاك لقد قعد بك في دينك، وَلو كنت إذ فعَلت شراً قلت خيراً، كان ذلك كما قال الله تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخر سَيَّنا هُنَ وَلكنك كما قال الله تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخر سَيَّنا هُنَا لَيْ كَانُوا يَكْسَبُون ﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) بالأصل فشيبة والصواب ما أثبت، ترجمته في سير الأعلام ١٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) البيت الأول في الاستيعاب ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (جريز) والصواب ما أثبت (حريز).

<sup>(</sup>٤) اسمه: عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي.

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٥ في ترجمة شرحبيل بن السمط.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المطففين، الآية: ١٤.

أخبرَنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن الحسَن البُرُوجَرْدي، أنبَأنا أَبُو سَعْد عَلي بن عَبْد اللّه بن بَاكوية الشيرَازي، نبَأنا مُحمَّد بن سُليمَان، نبَأنا محمَّد بن حُميْد، نبَأنا أَبُو سَعْد عَلي بن عبْد اللّه بن أبي صَادق الخيري، أنبَأنا أبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن عَبْد اللّه بن بَاكوية الشيرَازي، أنبَأنا محمَّد بن سُليمان، نبَأنا حُميْد بن مُحمَّد بن سُليمان، نبَأنا حُميْد بن محمَّد بن نصيْر، حَدَّثنا سُويْد بن عَبْد العزيز، حَدَّثنا سَعِيْد بن عَبْد العزيز، قال: دَخل الضحَاك بن قيس عَلى حَبيْب بن مَسْلَمة في مَرَضِه الذي قُبض فيه فقال: مَا كان بدء (۱) مرضك؟ قال: دَخلت الحمَّام فأوتيت غفلة، فجعَلت عَلى نفسي ألّا أخرج منه حَتى أذكر الله تعالى كذا وَكذا مرة، فمرضت انتهى.

أخبرَنا أبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفَرضي، نبأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد التميمي، أنبأنا مُسَدِّد بن عَلي، أنبأنا أبي، أنبأنا عَبْد الصّمد بن سَعِیْد، حَدَّثني سُلیمَان بن عَبْد الْحَمیْد، نبأنا یزید بن عَبْد رَبّه، حَدثني الولید بن المُسلم، حَدثني سَعید (۲) بن عَبْد العزیز قال: قیل لحبیب بن مَسْلَمة مَا كان بدوّ علتك فِي مَرضه الذي مَات فیه قال: دَخلت الحمَّام فأطلت المكث فیه، انتهى.

قال: وَأَخْبَرَنِي مُحمَّد بن عُمَيْر عَن ابن سُميْع، عَن دُخَيم: أنه توفي بدمَشق.

أنبَانا عَبْد الله بن مُحمَّد، نبَأنا أَحْمَد بن عمرو بن الضحَاك، نبَأنا عمرو بن عثمد الله الحَافظ، أنبَأنا عَبْد الله بن مُحمَّد، نبَأنا أَحْمَد بن عمرو بن الضحَاك، نبَأنا عمرو بن عثمان، نبَأنا بقية، عَن صَفوان بن عمرو، حَدثني أبو<sup>(٣)</sup> سَلمة عَبْد الرحمَن بن فضالة الحَضْرَمي، عَن ابن رغبان: أن حَبيْب بن مَسْلمة دَخل العُليا بحمْص فقال: وَهَذا من نعيم مَا ينعَمُ به أهْل الدنيا وَلو مَكثت فيه سَاعة لهلكت، مَا أنا بخارج مِنهُ حَتى أستغفر الله تعالى فيه ألف مرة، قال: فمَا فرغ حَتى ألقى الماء عَلى وَجْهِهِ مَراراً. وَأري رَجُل في مَنامِه رُؤياً فقيل له بشر حَبيْباً حَبيْب الله بالوَصِيفين.

أخبَرَنا أبُو البَركات الأنماطي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا محمَّد بن عَلي الوَاسِطي، أنبَأنا محمَّد بن أحْمَد البَابَسيري، أنبَأنا الأحْوَص بن المُفَضَّل، أنبَأنا أبي

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح بالأصل والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (سعد) خطأ، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «أبي».

قال: قال أَبُو زكريًا: وَمَات حَبيب بن مَسْلَمة في خلافة مُعَاوية، انتهى.

أنبَأنا أَبُو سَعْد وَأَبُو عَلي، قالا: أنبَأنا أَبُو نُعَيْم قال: وَأَنبَأنا سُليمَان بن أحمَد، أنبَأنا [أبو] الزنباع (١٠)، نبَأنا يَحْيى بن بُكَير قال: توفي حَبيْب بن مَسْلَمة سَنة اثنتين (٢) وَأَرْبَعين، وسنّه (٣) خمسُون سَنة، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنَا أَبُو حَامِد بن حَبْلة، نبَأَنا مُحمَّد بن إِسْحَاق، أخبرَني أَبُو يُونس المديني، نبَأنا إبرَاهيْم بن المنذر قال: حَبيب بن مَسْلَمة الفِهْري مَات بأرمينية سَنة اثنتين (٢) وَأربَعين وَلم يَبْلغ خَمسين، وَذكر الوَاقدي في كتاب الصّوَائف أن حَبيباً مَات بدمشق فالله تعَالى أعْلم.

قرَات عَلَى أَبِي محمَّد السَّلمي، عَن أَبِي محمَّد التيمي، أَنبَأنا مكِي بن مُحمَّد بن الغمر، أَنبَأنا أَبُو سُليمَان بن زَبْر، قال: قال الهَيثم بن عَدِيّ فيها يَعني سَنة إحْدى وَأَرْبَعين مَات عثمان بن طلحة وَصَفوَان بن أَمية وَحبيب بن مَسْلَمة وَأَبُو بَردة [بن نيار] (٤) ورفاعة (٥) بن رَافع، وَذكر أنه أخبرَهُ بذلك أَبُوهُ عَن أَحْمَد بن عَبْد بن ناصِح عَن الهَيثم انتهى، تابَعهُ المدَائني عَلى وَفاة حَبيب بن مَسْلَمة، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو القاسِم عَلَي بن أَحْمَد بن محمَّد، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص - إجَازة - أنبَأنا عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرحمَن السّكري، أَخْبَرَنَا عَبْد الرحمَن بن محمَّد بن المغيرة، حَدثني [أبو] عبَيْد القاسِم بن سلام قال: سَنة النتين (٢) وَأَرْبَعين توفي فيها حَبيْب بن مَسْلَمة الفهْري، انتهى.

 <sup>(</sup>۱) اللفظة غير واضحة بالأصل، والزيادة لازمة، انظر ترجمة سليمان بن أحمد في سير الأعلام ١٢٠/١٦ وفيها أنه روى عن أبي الزنباع روح بن الفرج القطان.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أو سنته».

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن تاريخ خليفة ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «ورقاع» والصواب ما أثبت.

أخبرَنا أَبُو مُحمَّد عَبْد الكريم بن حَمزة، حَدثني أَبُو بَكر الخَطيْب حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو القاسِم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أَنبَأنا أَبُو أَحْمَد بن الطَبَري، أَنبَأنا أَبُو بَكر، أَنبَأنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقوب قال: وقيل فيها يَعني سَنة النتين (١) وَأربَعيْن مَات حَبيْب بن مَسْلَمة بالشام، انتهى.

أنبَانا أَبُو الحسن الأحْوص، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني، أنبَأنا أَبُو بَكر محمَّد بن عبيْد الله، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله محمَّد بن إبرَاهيم بن مَرْوَان، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله محمَّد بن إبرَاهيم بن مَرْوَان، أنبَأنا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إبرَاهيْم القُرَشي، نبَأنا سُليمَان بن عَبْد الرحمَن، نبَأنا عَلي بن عَبْد الله التميمي قال: حبيب بن مَسْلَمة الفِهْري مَات بأرمْينية الرابعة سَنة خمس وَأَرْبَعين، وَهو يَومَئذ لم يَبْلغ خَمسين سَنة، انتهى.

وَحَكَى الوَاقدي في كتاب الصَوائف عَن ابن رَغبَان مَوْلَى حَبيب أنه مَات هوَ وَعمرو بن العَاص في عام وَاحد، فقال معَاوية: لامرَأته ابنة قرظة وَغيرهَا قد كفاني الله تعَالى مَؤونة رَجُلين. أمَّا أَحَدهُمَا فكان يَقول: الإمرة الإمرة، وَأمَّا الآخر: فكان يَقُول السّنّة السّنّة يَعنى حبيب بن مَسلمة، انتهى.

اخبرَنا أبُو البَركات الأنماطي، أخْبَرَنَا أبُو بكر الأنصَاري، أنبَأنا أبُو محمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أبُو عمَر بن حَيوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبَأنا الحسَين بن الفهم، نبَأنا محمَّد بن سَعْد، أنبَأنا محمَّد بن عمَر قال: سَمعت عَبْد الملك بن مُحمَّد البُرسُمي يخبر عَن ثابت بن عجُلان قَالَ: لما (\_\_\_\_\_)(٢) معاوية مَوت حَبيْب بن مَسْلمة سَجَد، قال: وَلمَّا أتاه مَوت عمرو بن العاص سَجَد فقال له قائل: يَا أمير المؤمنين سَجَدت لوَفدين وَهمَا مختلفان، فقال: أما حبيب فكان يَأخذ بسنّة أبي بكر وعمر ولا أتوقى يديه، وَأمّا عمرو بن العاص فيَأخذ بي بالإمرة الإمرة فلا أدْري مَا أصنَع به انتهى.

١١٩٦ \_ حبيب بن مَسْلمة بن حَبيب بن حَبيب بن مَسْلَمة الفِهْري

حكى عن أبيه، حَكى عَنه أَبُو الحَسَن بن سُمَيع، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب بن البِّنَّا، أَنبَأَنا أَبُو الحسين بن الآبنُوسي، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل فتركنا مكانها بياضاً.

عتَّاب، أَنبَأْنا أَحْمَد بن عُمَير إجَازة، أَنبَأْنا ابن سُمَيْع قال: حَدَّثنا حَبيب بن مَسْلمة غزا لله قال: كنية حبيب بن مَسْلَمة أَبُو عَبْد الرحمَن.

### ١١٩٧ - حبيب بن نصر بن مُحمَّد بن مُعشر الطَّبري

وَسَمعَ ـ بهَا ـ مَعَنا من أبي الحَسَن المدَائني غير أني لا أحق شخصُهُ، وَحَكى عَن أبيه، وَعَن أبي المُظَفِّر الأبِيْوَرْدِي الأموي النسّابة الذي أجاز لي جَميْع حَديثه وَنظمُه،

أنشدَني أبُو منصُور عَبْد البَاقي بن محمَّد بن عَبْد البَاقي بن المُوصلي، قال: أنشدَنا القاضي أبُو معشر حبيب بن نصر بن محمَّد الطَّبَري قدمَ عَلَيْنَا دمشق قال: أنشدَني أبي داخل طَبَرَستان، أنشدنا أبُو الحسَن عَلي بن مُحمَّد بن مَعرُوف القصري لنفسه، وكتب بها إلى أخية بن غانِم لما كان مَحبُوساً في قلعة الأرب(١):

تـذكـر أخـي إنْ فـرّق الـدّهـر بَيننـا الخاّ هُـوَ فـي ذكـراك أصْبَح أو أمْسَـي وَلا تنسس بَعْد البُعدد حق أخرّتي وَلِن يعرف الإنسَان قدر خليله يقول بفضل النور من خاض ظلمة

فمثلك لا ينسكى ومثلي لا ينسي إذا هُـو لـم يفقد بفقدانه الانسَا وَيَعْرِف قدر الشمس من فقد الشمسا

قال: وَأنشدَني أبو مُعشر، أنشدَنا الإمامُ أبُو المظفر محمَّد بن أبي العبَّاس الأبِيْوَرْدِي الأموي بالري وَكتب بها إلى رئيسها الكيا عَبْد الرزاق بن بهرام:

عَلَيْك عماد الدين علَّقت حَاجَة فحتام أشكو الانتظار وأرتجي وَأنت كريم والظنون جَميْكة

وَقال أيضاً مِثل الذي تقدم لغيره:

تـذكـر أخـي إنْ فـرق الـدهـرُ بَيننا وَلا تنسس بَعْد البُعد حـق أخـوتـي وَلِن يَعِرُف الانسان قدر خليله يَقُول بفَضل النور مَن خاض ظلمة

تفيد الثناء الغض في اليَوم وَالغدِ ندى يمترى أخلاقه كل مُجتد وَوَعْدِكُ لِلرَاجِينَ كَالأَحْدُ بِاليَدِ

أُخاً هو في ذكراك أصبَحَ أو أمسي فمثلك لا ينسَى وَمثلى لا ينسَا إذا هو له يفقد بفقدانه الأنسا ويعرف قدر الشمس من فقد الشمسا

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، ولم أعثر عليها.

١١٩٨ \_ حَبيب بن يَحيى بن الحَكم بن أبي العَاص بن أمية الأمَوي له ذكر.

### ١١٩٩ ـ حبيب الأعور مَولَى عُروَة بن الزبَير الأسَدي(١)

حَدَّث عَن أَسْمَاء بنت أبي بَكر، وَعَن مَولاه عُروة، وَعَن ندبة وَيقال بدنة مَولاة ميهُونة زوج النبي عَلَيْهِ.

رَوَى عَنهُ: الزُّهري، وَعُبَيْد اللَّه بن عَروة، وَعَبْد الوَاحد بن مَيمُون مَولى عَرْوَة، وَالضحَاك بن عثمان الحِزَامي<sup>(٢)</sup>، وَأَبُو الأَسْوَد مُحمَّد بن عَبْد الرحمَن يتيم عَروة.

وَوَفد مَعَ عُروة عَلى الوَليْد بن عَبْد الملك، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن الحُصَيْن، أنبَأنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أنبَأنا أَحْمَد بن جَعْفر، نبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣)، حَدثني أبي.

رَوَاهُ هشام بن يُوسُف، عَن معمر، عَن الزهري، عَن حَبيب، عَن عروة قال: سُئل النبي ﷺ مرسَلًا، وَرفعُ الحَديثِ وَإِيْصَاله صَحِيح، رَوَاهُ هشَام بن عَروة، وَأَبُو الزنّاد (٤)

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) ضبطت بكسر أوله عن تقريب التهذيب.

٣) انظر مسند الإمام أحمد ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (أبو الزياد) والصواب ما أثبت، واسمه عبد اللَّه بن ذكوان، ترجمته في سير الأعلام ٥/ ٤٤٥.

وَيزيد بن رُومَان وَعُبَيْد الله، عَن عُروَة، عَن أبي مَراوح، عَن أبي ذَرِّ مثل روَايَة عَبْد الرزاق.

فأمّا حَديث هشام فأخبرَناه أعْلَى مِن هَذا بدرجتين أبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أنبَأنا أبُو بَكر المُقَدّمي، أنبَأنا أبُو بكر الجَوْزَقي، أنبَأنا أبُو حَاتم مكي بن عَبدان، نبَأنا عَبْد اللّه بن هَاشِم، نبَأنا يَحْيَى بن سَعيْد القطان، عَن هشام بن عَروة، عَن أبيه: أن أبَا مراوح الغفاري أخبرَه أنّ أبا ذرِّ أخبرَه أنه قال (١): يَا رَسُول الله أي العمَل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وَجهاد في سَبيْله» قال: فأيّ الرقابَ أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهْلها» قال: فرأيت إن لم أفعَل قال: «تعين صَانعاً أو تصنع لأخرق» قال: أفرأيت إن ضعَفت، قال: «تمسك شرك عَن الشر فإنها صَدَقة تصَدّق بها عَلى نفسكَ» [٢٩٠٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر محمّد بن عَبْد البَاقي، أنبأنا أبُو مُحمّد الجويري، أنبأنا أبُو عمر بن حَيّوية، أنبأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبأنا الحسين بن الفهم، نبأنا مُحمّد بن سَعْد، أنبأنا محمّد بن عمر، حَدّثني عبيّد الله بن عُروة، عَن حبيب مَوْلى عُروة قال: أراني عُروة قاتلَ عَبْد الله بن الزبير في عَسْكر الوَليْد، قتله وَاحتز رأسه، فجاء إلى الحَجّاج فوفدهما إلى عَبْد الملك، فأعْطى كل وَاحد منهما خمسمائة دينار، وَفرض لكل واحد منهما في كل سَنة مائتي دينار، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحسَن بن محمَّد بن يُوسُف، أنبَأنا أخمَد بن مُحمَّد بن عمر، أنبَأنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيّا، حَدَّثنا مُحمَّد بن سَعْدِ في الطَبَقة الرَّابعة مِن أهْل المَدينة حبيب مَوْلى عُروَة بن الزبيَّر مَات قديماً في آخر سُلطَّان بني أمَيّة (٢).

أخبرَنا أبُو بَكر الأنْصَاري، أنبَأنا أبُو مُحمَّد الشاهد، أنبَأنا أبُو عُمر محمَّد بن العبَّاس، أنبَأنا الحَارث بن أبي أُسامة، العبَّاس، أنبَأنا الحَارث بن أبي أُسامة، نبأنا محمَّد بن سَعد (٣) قال: في الطبقة الرَّابعَة من أهْل المَدينة حبيب مَولَى عُروة بن

<sup>(</sup>١) راجع مسند أحمد ٥/ ١٥٠ باختلاف.

<sup>(</sup>٢) الخبر ليس في طبقات ابن سعد المطبوع، لعله في طبقات المدنيين المفقود، ونقله ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن سعد.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل (سعيد) خطأ، وهو كاتب الواقدي، صاحب كتاب الطبقات. والخبر التالي في القسم المفقود من
 كتابه.

الزبَير بن العوّام مَات قديماً في آخر سُلطان بني أميّة وَكان قليْل الحَديث، انتهى.

أنبَانا أَبُو الغنائم محمَّد بن عَلي ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل مُحمَّد بن نَاصِر، أنبَأنا أَبُو الفضل مُحمَّد بن نَاصِر، أنبَأنا أَبُو أَحْمَد بن الحَسَن وَالمبَارَك بن عَبْد الجبَّار ومحمد بن عَلي \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: أنبَأنا أَبُو أَحْمَد \_ زادَ أَحْمَد : وَأَبُو الحسَيْن الأصْبَهَاني، قالاً: \_ أنبَأنا أحْمَد بن عَبْدان، أنبَأنا مُحمَّد بن المُعرَّد بن إسْمَاعيْل قال (۱): حَبيب الأعور مَوْلى عُرُوة بن الزُّبير القُرشى الحجَازي، انتهى.

اخْبَوَنَا أَبُو البَركات الأنماطي [أخبرنا ثابت] (٢) بن بُنْدَار أنبأنا أَبُو العَلاء الوَاسطي، أنبَأنا أبُو بكر البَابَسيري (٣)، أنبَأنا الأحْوَص بن المُفَضَّل، أنبَأنا أبي وَبهَا يَعني ولاَية يزيد بن عمر بن هُبيرة مَات حَبيْب مَوْلى عُروة بن الزُّبيَّر.

#### ١٢٠٠ \_ حبيب المؤذن

كان يُؤذن في مَسْجد سُوق الأحد.

حَكَى عَن أبي أمية، وَأبي زياد الشعبَانيين.

حَكَى عَنه أبو الحسن أحْمَد بن أنس بن مَالك، انتهى.

قرَات عَلَى أَبِي مُحمَّد بن عَبْد الكريم بن حَمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد ، أَنبَأنا تمام بن مُحمَّد ، أنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن الفرج بن البرَامي ، نبَأنا أَحْمَد بن أَنس بن مَالك ، حَدثني حبيب المؤذن في مَسْجد ابن أبي الخليْل في سُوق الأحَد ، نبَأنا أَبُو زياد الشعبَاني وَأَبُو أَمَية الشعبَاني ، قالاً: كنا بمَكة فَإذا رَجُل في ظل الكعبة فإذا هوَ سُفيَان الثوري فسأله رَجُل فقال : يَا أَبَا عَبْد اللّه مَا تقول فِي الصَّلاة في هَذه البَلدة؟ قال : بمَائة (أَ) ألف صَلاة ، قال : بخمسين ألف صَلاة ، قال : ففي مَسْجد رَسُول الله يَعِيد ؟ قال : بخمسين ألف صَلاة ، قال : ففي مَسْجد دِمشق؟ قال : بئربَعين ألف صَلاة قال ففي مَسْجد دِمشق؟ قال : بئلاثين ألف صَلاة ، انتهى .

رَوَاهُ غيره عَن أحمَد بن أنس فقالَ: حَدثنا أَبُو زياد الشعبَاني وَأَبُو أَمَية الشعبَاني بِالشك وَقد تقدمَ في فضل الجَامع.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الزيادة للإيضاح، قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الناسري» والصواب ما أثبت، وقد مرّ هذا السند.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «بثمانية» والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٣.

## ذكْر مَن اسْمُه حُبَيش بالحَاء وَالبَاء وَاليَاء وَالشين

#### ١٢٠١ \_ حُبَيش بن دَلَجَة

وَقيل دَلَجة وَقال الدَارقطني: دَلْجة القيني.

أحد وجوه أهْل الشام من أهْل الأردن. وَشهدَ صِفّين مَعَ مُعَاوية، وَكان عَلَى قُضَاعة الأرْدن يَوم وَجههُمْ إلى الحَرّة مِن وَيَزيد بن معَاوية عَلى أهْل الأرْدن يَوم وَجههُمْ إلى الحَرّة مِن زَيزاء (١٠) \_ قرية من قرى البَلقاء \_ مِن كورة دمشق، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو صَادق مُحمَّد بن أَحْمَد بن جَعْفر الفقيه (٢)، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن عَبْد الله أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن عَبْد الله النبَأنا أَبُو الحَسَن بن عَبْد الله العسكري، قال: وَأَمّا حُبَيش \_ الحاء مَضمُومة غير مُعجَمة وَتحت البّاء نقطة وَاليّاء نقطتين وَالشين منقوطة ثلاث \_ فمنهم حُبيش بن دَلجة القيني أحَد أشراف الشام وَالمذكورين بها، انتهى.

قرأت عَلَى أبي غالب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المحَامِلي، أنبَأنا أبُو الحسَن الدَارقطني قال: حنتف بن السّجف بن سَعيْد بن عَوف التميمي قاتل حُبيش بن دَلجة بالرَّبَذة أيّام [ابن] الزبير. قال: وَحُسَس بن دَلجة قال ابن درَيْد: وَهوَ أوّل أمير أكل عَلى المنبر منبر رَسُول الله ﷺ، انتهى.

قرات عَلى أبي مُحمَّد السّلمي، عَن عَبْد الرحيم بن أحْمَد بن نصر حينئذ.

<sup>(</sup>١) ضبطت بالقلم في معجم البلدان بالفتح.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل «الفتية» ولعل الصواب ما أثبت.

وَحَدثنا خالي أَبُو المعَالي القُرشي، نبَأنا نصْر بن إبرَاهيْم المقدسي، حَدثني عَبد الرحيم بن أَحْمَد، أنبَأنا عَبْد الغني بن سَعيْد، قال: حبَيش ـ بالحاء غير معجمة غير (١) مَضمُومة وَالبَاء وَاليَاء والشين مُعجمَتان حبيش بن دَلجة، انتهى.

قرات عَلَى أبي مُحمَّد أيْضاً، عَن أبي نصْر بن مَاكولاً، قال<sup>(۲)</sup>: أمّا حُبَيش بضم الحاء المهمَلة وَفتح البَاء المعَجمة بوَاحدة وَسُكُون اليَاء المعجمة باثنتين وَآخره شين \_ حُبَيش بن دَلجة قُتل بالرَبَدة (٣) أيّام ابن الزبيّر قال ابن درَيْد: هوَ أوّل أمير أكل عَلى منبَر رَسُول الله ﷺ قتله الحنتف بن السّجف، انتهى.

أخبرَنا أَبُو غَالب الماوَرْدي، أنبَأنا أَبُو الحَسَن السّيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن عمرَان، أنبَأنا مُوسَى بن زكريا، نبَأنا خليفَة بن خياط، قال (٤): قال أَبُو عُبَيْدة: وَكان على قضاعة الأردن حُبَيش بن دَلجة فيها يَعني بصِفِين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم إِسْمَاعِيْل بن أَحْمَد، أَنبَأنا محمَّد بن هَبَة الله، أَنبَأنا مُحمَّد بن الحسَن، أَنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقُوب، قال: وَقد كَان بَعَث مَروَانُ حُبَيشَ بن دَلجة القيني لغزو مكة وقتال ابن الزبير، وَقائلُون قالُوا: بَعَثهُ عَبْد المَلك بَعدمَا بويعَ وَالله تعالى أعْلم.

قال ونبَأنا يَعقوب بن عثمان، أنبَأنا عَبْد اللّه ـ يَعْني ابن المبَارَك ـ أنبَأنا أَبُو جَعْفَر، عَن هَارُون بن سَعْد قال: لقي حنتف بن السّجف حُبَيْش بن دَلجة في أهْل الشام بالربذة فقاتلهُم فهزمهُم ثم دَخل الحنتف المَدِينة، انتهى.

قرأت في كتاب أبي القاسم بن حَمْدان: أن (٥) حُبَيْش بن دَلجة القيني كان في أهْل الشام جليْلاً، وكان قد قدم عند مرْوَان قدم صدق، فدخل به يَوماً عَلى مرْوَان وكان يُجلسَهُ عَلى السّريْر مَعَهُ، فرأى رَوْح بن زِنْبَاع في مَوضعه من السّريْر مَعهُ، فأمر حَمَلته ألاّ يضعُوه، وَقَال: إنْ رددتم عَلينا مَوْضعَنا وإلاّ انصرَفنا عَنكم. قال مَرْوَان: مَهْلاً فإن لأبي

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الربذة بفتح أوله وثانيه. من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٩٦.

<sup>(</sup>ه) بالأصل (بن».

زُرعَة مثل سنّك، وَبه مِثل علتك \_ يَعني النقرس \_ فقال حُبَيْش: أَوَله مثل يدي عندَك؟ قال: وَله مِثل يدي، الآأن يده غير مكدرَة بمنّ. قال: لا إني لأظنك يَا مَرْوَان أحمَق. قال: بَل [ظنّ أيّهَا الشيخ ظننته أم يقينٌ استيقنته؟ قال: بَل [ظنّ ] ظننته. قال: فَإن أحمَق مَا يَكُون الشيخ إذا أُعْجِبَ بظنه، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو السَّعُود أَحْمَد بن عَلي بن مُحمَّد بن أَحْمَد بن خاقان، قال: وَنبَأنا عَبْد بن عَلي بن أَيُوب، أَنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن محمَّد بن الجَرّاح الحرَاز قالا: أَنبَأنا أَبُو بَكر بن درَيْد، قال: قال مَرْوَان بن الحكم لحُبيَّش بن دَلجة القيني: إنِّي لأظنك أحمق فقال: ظناً أم يقيناً؟ قال: بَل ظناً، قال: إن أحمَق مَا يَكون الشيخ إذا اسْتَعمَل ظنه، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر محمَّد بن شُجَاع، أنبَأنا أَبُو صَادق الفقيه، أنبَأنا أَحْمَد العَسْكرِي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن درَيْد، أنبَأنا الحسَن بن نصر قال: قال مرْوَان بن الحكم لحُبيش بن دَلجة القيني: إني أظنك أحْمق، قال: ظناً أم يقيناً؟ قال: بَل ظناً. قال: إن أَحْمَق مَا يَكُون الشيخ إذا استعمَل ظنه، انتهى.

قرات بخَط أبي الحَسَن رَشَا بن نظيف، وَأنبَأنيه أبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهِيْم وَأَبُو الْوَحْشِ الْمَعْرَدِي، نَبَأَنا مُحمَّد بن الْوَحْشِ المقرىء، أنبَأنا أبُو الفتح إبرَاهِيْم بن عَلَي بن إبرَاهِيْم البَغْدَادِي، نبَأنا مُحمَّد بن يَعْنَى الصّولِي، أنبَأنا أبُو خليفة القاضي بالبصْرة، نبَأنا مُحمَّد بن سُليمَان، نبَأنا يَحْيى بن عَبْد الله، حَدَّثني صَالِح بن حَسَّان البصْري قال: رَأيت حُبيش بن دَلجة عَلى منبر النبي عَلَيْ يَأكل من مَكتله تمراً وَيَطْرح نواه في وُجُوه القوم، وَقال: وَالله إنّي لأعْلم (١) أنه ليْسَ بمَوضِع أكلٍ وَلَكِني أحبَبت أنْ أذلكم لخذلانكم لأمير المؤمنين انتهى.

قرَأت عَلَى أَبِي الوَفَاء الغساني، عَن عَبْد العزيز الكتانِي، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب الميْدَاني، أنبَأنا أَبُو سُليمَان بن زَبْر، أنبَأنا عَبْد الله بن أحْمَد بن جَعفر، نبَأنا مُحمَّد بن جرير الطبَري (٢): حَدثني أَحْمَد بن زهير، عَن عَلي بن مُحمَّد أنه قال: الذي قتل حُبيش بن (٣) دَلجة يَوْم الرَّبذَة يزيد بن سِيَاه الأسوَاريّ، رَمَاه بنشابة فقتله، فلمّا دَخَل المدينة

<sup>(</sup>١) بالأصل (لا أعلم) والصواب عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٥/ ٦١٢ حوادث سنة ٦٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (يوم) تحريف.

وَقَفَ يزيد بن سيَاه عَلَى برذَون أَشهَبْ وَعَلَيْهِ ثَيَابٌ بيَاض، فما لبث أَنْ اسْوَدتَ ثيَابه وَدَابَّته (١) ممَّا مَسَح الناس به وَممَّا صَبّوا عَلَيْه من الطّيب، انتهَى.

أَخْبَوَنا أَبُو غَالب الماوَرْدي، أنبَأنا أَبُو الحسين السيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن إسحَاق، نبَأنا أحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خَليفة بن خياط قال: بَعَث \_ يعني مرْوَان \_ حُبينش بن دَلجة القيني إلى الحجاز فقتله الحنتف بن السّجْف العجَيفي (٢)، انتهى.

قال: وقال أبُو الحسن وَأبُو اليقظان وَغيرهما قال حين جاء مرْوَان قتل سُليمان ـ يَعني ابن صُرَد ـ بعين الوَردَة وَأَصْحَابه وَجّه حُبَيْش بن دَلجة القيني في رَجَب سَنة خمس وَستين إلى المَدينة في أَرْبَعَة آلاف مِن أهْل الشام، وقال: أنت عَلى مَا كان عَليْه مُسُلم بن عُقبة فخرج حُبَيْش وَمَعَهُ عَبْد اللّه بن مَرْوان بن الحكم، وَعبَيْد اللّه بن مُسْلم بن عُقبة فخرج حُبَيْش وَمَعَهُ عَبْد اللّه بن مَرْوان بن الحكم، وَعبيْد اللّه بن الحكم الله عن أبي العاص، ويُوسُف بن الحكم (٣)، وَابنهُ الحجَاج، وَبالمَدينة جابر بن الأسود بن عَوْف بن أخي عَبْد الرحمَن بن عَوف وَالياً لابن الزبير فلم يُقاتله فأقام حُبيش بالمَدينة ثلاثاً، قالُوا: وندب عمر بن عُبيْد الله بن مَعْمَر بن تميم قريش الناس، بالبصرة وهو وَاليْها فانتدب (٤) ألف وثلاثمائة من المطوّعة عَليْهم أبُو العالية مَولَى لبني العَبْس وَثلاثمائة من الأساورة عَليْهم يزيد بن سِيّاه وَوَلّى عَليْهم جَميعاً الحنتف (٥) بن وثلاثمائة من الأساورة عَليْهم يزيد بن مَالك بن حَنظلة بن مالك بن زيد بن مَناة بن السَجْف بن سَعْد بن عَوف بن رَبيعَة بن مَالك بن حَنظلة بن مالك بن زيد بن مَناة بن تميم فالتقوا بالرَّبذة في غرَّة شَهْر رَمَضان سَنة خَمس وَستين، وَقُتل حُبيش بن دَلجة تميم في المَعركة وَهرب وَعَبْد الله بن مَروان وَعُبَيْد الله بن الحكم، وقتل الحكم أخيرهُم في المَعركة وَهرب البَاقون، فتبعَهُم الأعرَاب فقتلوا أكِثرهم وَهَرَب الحجاج ردف خلف أبيه انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو عَمَر بن حَيَّوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبَأنا الحسَين بن الفهم، نبأنا محمَّد بن سَعْدٍ، أنبَأنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن أنبأنا مُوسَى بن يَعقُوب، عَن عمّه أبي الحَارث بن عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) في الطبري: ورايته.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: التميمي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «الحجاج» والمثبت عن الطبري ٥/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «فامتدت».

<sup>(</sup>٥) الطبرى: الحُنيف.

وَهب بن زمعَة قال: وَأَنبَأْنا شُرَحْبيْل بن أبي عَون وَعَبْد اللّه بن جَعْفر، عَن عَون قال: وَأَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيْم بن مُوسَى، عَن عِكْرِمة بن خالد قال: وَأَنْبَأْنَا أَبُو صَفْوَان العَطَّاف بن خالد، عَن أخيه قالُوا: وَبَايَعَ أَهْلُ الشام مرْوَان بن الحكم فسَارَ إلى الضحَاك بن قيس الفهْري وَهُوَ في طَاعة ابن الزبَير يَدعُو له، فلقيه بمَرج رَاهط فقتله وَفضّ جَمعه ثم رَجع فوجّه حُبَيْش بن دَلجة القيني في ستة آلاف وَأربعمَائة إلى ابن الزبَير فسَار حَتى نزل بالْجُرْف في عَسكره وَدَخَل المَدينة فنزل في دَار مروان ـ دَار الإمَارة ـ وَاسْتعمَل عَلَى سُوق المَدينة رَجُلًا من قومِهِ يُدعَى مَالكاً، وَأَخاف أَهْلِ المَدينة خوفاً شَديداً، وَآذاهُم، وَجَعَل يخطَّبهُم فيشتمهم ويتوعَّدهم، وَينسبهم إلى الشقاق وَالنفاق وَالغشُّ لأمير المؤمنين. فكتب عَبْد اللّه بن الزبَير إلى الحَارث بن عَبْد اللّه بن أبي رَبيْعَة \_ وَهوَ وَاليه عَلَى البصْرة - أن يُوجّه إلى المَدينة جَيْشاً فبَعَث الحنتف بن السّجف التميمي في ثلاثة(١) آلاف فخرجُوا وَمَعَهُم ألف وخمسمَائة فرس وَبغال وَحمُولة وَبَلغ الخبَر حُبيش بن دَلجة فقال: نخرج من المدينة فنلقاهم، فإنا لا نأمن أهل المدينة أن يُعينوهُم عَلينًا، فخرجَ وَخَلُّفَ عَلَى المَدينة ثعلبة الشامي فالتقوا بالرَّبَذة عندَ الظهر، فاقتتلوا قتالًا شديداً، فقُتل حُبَيش بن دَلجة وَقتل من أصْحَابه خمسمَائة، وَأُسرَ منهُم خمسمَائة، وَانهزَم البَاقون أَسْوَأ هَزيمة، ففرحَ أَهْل المَدينة بذلك وَقُدمَ بِالأساري فحبسُوا في قصر حلّ، فوَجّه إليْهم عَبْد اللَّه بن الزبَيْر مُصْعَب بن الزبَير فضَرَب أعناقهم جَميْعاً، انتهى.

أخبرَنا أَبُو القاسِم إسْمَاعيْل بن محمّد، أنبأنا أَبُو مَنصُور بن شكروية، أنبأنا أَبُو بَكر بن مَرْدَوية، أنبأنا أَبُو بَكر بن مَرْدَوية، أنبأنا أمية بن بكر بن مَرْدَوية، أنبأنا أبُو بكر الشافعي، نبأنا مُعَاذ بن المثنى، نبأنا مُسَدّد، نبأنا أمية بن خالد، عَن أبي يزيد المَديني قال: خرج حُبيش بن دَلجة، قلنا: هَذا الجيش الذِي يخسِف بهم بالبَيْداء، جيش حُبَيْش بن دَلجة.

أَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبري، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقُوب، قال: قال ابن بُكير قال الليْث: وَفيهَا يَعني سَنة خَمس وَستين قُتل حُبَيْش بن دَلجة.

<sup>(</sup>١) بالأصل: ثلاث.

# ۱۲۰۲ \_ حُبَيْش بن محمّد بن حُبَيش أَبُو القاسِم الموصلِي

سَمعَ أَبَا الحسن بن السّمسار بدمشق.

رَوى عَنْهُ: أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن يُوسُف الهَكَّاري(١)، انتهى.

المخبريني أبُو بكر يَحيى بن إبرَاهيْم بن أحْمَد بن مُحمَّد السَّلَمَاسي، أنبَأنا أبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن أحْمَد بن صَيفون بن يَحيْى بن سَهيل بن الفضل بن عَلي الدقوتي (٢) المَعرُوف بالهاري (٢) قدمَ عَلينا ثغر حوَى (٣)، نبَأنا أبُو طَالب محمّد بن أبي الحسَن عَلي بن أحْمَد بن يُوسُف القُرشي الهَكَّاري، نبَأنا والدي، نبَأنا [أبو] القاسِم حُبيْش بن مُحمَّد بن حُبيْش الموصلي، نبَأنا عَلي بن مُوسَى السّمْسَار، نبَأنا محمَّد بن إبرَاهيْم بن عَبْد الرحمَن بن مَروان، نبَأنا أبُو يَحْيَى زكريًا بن يَحيَى، نبَأنا مُحمَّد بن عَبْد العزيز بن أبي رَزمَة، نبَأنا الفضل بن مُوسَى، عَن السّري بن إسْمَاعيْل، عَن الشعبي، عَن عَبْد الرحمَن بن سَمرة، قال: سَألت رَسُول الله على عن صَومه فقال: «ثلاثة عشر وَأُربعَة عشر وَخمسة عَشر» وَسَألته عن الصَّلاة بالليْل فقال: ﴿مَان رَكْعَات وَأُوتر بثلاث» فقلت: عَشر وَخمسة عَشر» وَسَألته عن الطَّلاة بالليْل فقال: ﴿مَان رَكُعَات وَأُوتر بثلاث» فقلت: مَا تقرأ فيهَا؟ فقال: ﴿مَبّح اسم رَبّك الأعْلى﴾ وَ ﴿قل يَا أَيّها الكافرون﴾ وَ ﴿قل هوَ الله أحَد﴾، انتهى آحَده، انتهى آحَده المراهمة المَان المَده المَان المَده الم

أَخْبَرَناه عَالياً جَدي أَبُو بَكر المفضل يَحيَى بن عَلي القاضي، أنبَأنا أبُو القاسِم بن أبي العَلاء حينئذ، وَأَخبَرَنا أبُو الحسَين بن أبي الحَديْد، أنبَأنا جَدي أبُو عَبْد الله حينئذ، وَأخبرَنا أبُو أَنُو مَبْد الله عَبْد المنعِم بن وَأخبرَنا أبُو نَصْر غَالب بن أَحْمَد بن المُسَلِّم، أنبَأنا أبُو الفضْل أَحْمَد بن عَبْد المنعِم بن أَحْمَد بن بُنْدَار الكريدي، قالُوا: نبَأنا أبُو الحَسَن عَلي بن مُوسَى بن الحُسَين بن السّمسار فذكروا بإسناد مثله، انتهى، إلاّ أنهم قالُوا: «ثلاث عَشرة وَأربَع عَشرة وَخمسَ عشرة».

#### ١٢٠٣ \_ حُبَيْش مَوْلى عمر بن عَبْد العزيز وَحاجبه

له ذكر .

 <sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى الهكارية وهي بلدة وناحية عند حبل، وقيل جبال وقرى كثيرة فوق الموصل من الجزيرة
 (الأنساب) ذكره السمعاني وترجم له .

<sup>(</sup>٢) كذا، ولم أوفّق إليه.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها، ولعلها خوي وهو بلد مشهور من أعمال أذربيجان!؟.

أخبرَنا [أبو] غالب المَاوَرْدي، أنبَأنا أبُو الحسن السّيرَافي، أنبَأنا أحْمَد بن إسْحَاق النهَاوندي، نبَأنا أحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريا، نبَأنا خليفة بن خيًاط (١١) قال: في تسمية عمَّال عمَر بن عَبْد العزيز: حَاجبُه: حُبيش مولاه.

## ۱۲۰٤ \_ حُبَيْش بن عمر

#### أبو(٢) المنهال

طباخ المهدي، من أهْل دمشق، رَوَى عَن الأوزَاعي.

رَوى عَنه قرابته يَحْيَى بن عثمَان بن صَالح، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد بن البَغْدادي، أَنبَأنا محمَّد بن الحَسن، أَنبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن مُحمَّد بن يُوسُف بن مروة، أَنبَأنا عَبْد الوَهّاب الكِلابي حينئذ، وقرأت عَلى أبي مُحمَّد السّلمي، عَن عَبْد الرحمَن بن عَن عَبْد الرحمَن بن عَبْد الدَائم بن الحَسَن، عَن عَبْد الوهّاب الكِلابي، نبَأنا إبرَاهيْم بن عَبْد الرحمَن بن عَبْد الملك، نبَأنا أَبُو زكريا يَحْيَى بن عثمان بن صَالِح، حَدثني أبُو المنهال حُبيش عَبْد الملك، نبَأنا أَبُو زكريا يَحْيَى بن عثمان بن صَالِح، حَدثني أبُو عمرو(٣) الأوزاعي، عَن أبي الدمشقي - وَذكر لِي أنّه كان يَطبخ للمهدي - حَدثني أبُو عمرو(٣) الأوزاعي، عَن أبي مُعَاذ، عَن أبي هُريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «شَرَف المؤمن قيامهُ بالليْل، وعَزّه استغناؤه عَمّا في أيْدي الناس»، انتهى [٢٩١٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم الوَاسطي، أَنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب، قال: حُبَيش بن عمر أَبُو المنهَال الدَّمشقي، يحَدث عَن الأوزاعي رَوَى عَنه يَحْيى بن عثمان بن صَالِح المقرىء، انتهى.

قرَأْت عَلَى أَبِي مُحمَّد السَّلمي، عَن أَبِي نَصْر بن مَاكولاً، قال (1) أمّا حُبَيْش ـ بضَم الحَاء المُهمَلة وَفتح البَاء المعجَمة بوَاحدَة تحتها وَسُكون اليّاء المعجمة باثنتين وَآخره شين مُعجمة ـ حُبَيْش بن عمَر أبو(٦) المنهَال الدمشقي طبَّاخ المهْدي، رَوَى عَن (٥) الأوزَاعى، رَوَى عَن يَحْيَى بن عثمَان بن صَالح، انتهى.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بن) والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٥ وسيأتي أثناء الترجمة صواباً.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «عمر» والصواب ما أثبت، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧/٧٠١.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (بن) والصواب عن الاكمال.

<sup>(</sup>٦) بالأصل (عنه) والمثبت عن الاكمال.

## ذكر مَن اسمُه الحجَّاج بالحَاء المُهْمَلة وَالجيْم المعجمة

١٢٠٥ ـ الحجاج بن الحارث بن قيس بن عَدِيّ بن سَعْد ابن سَهم بن عمرو بن هصِيص بن كَعب القُرشي السّهمي (١)

أَدْرَكَ النبي ﷺ وَأَسرَ يَوم بَدر كافراً، ثم أَسْلم بَعْدَ ذَلك، وَهَاجر إلى أَرْضِ الحَبَشة، وَاستشهدَ يَوم اليرمُوك وَيقال يَوم أَجنَادين، انتهى.

اَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (٢) البَنّا، قالاً: أنبأنا أَبُو جَعْفر بن المَسْلَمة، أنبأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أنبأنا أحْمَد بن شُليمان الطوسي، نبأنا الزبيْر بن بَكّار، قال: فولد الحارث بن قيس بن عَدِيّ بن سَعد بن سَهم فذكر جَمَاعة ثم قال (٣): وَالحجَاج بن الحَارث أُسرَ يَوم بَدْر وَأُمّه من بَني شَنوق (٤) بن مُرّة بن عَبْد مَناة (٥) بن كنانة. وقد انقرض بنو الحَارث بن قَيْس فلا عَقِب لهم، انتهى.

قرأت عَلى أبي غَالب بن البَنّا، عَن أبي إسحَاق البرمَكي، أنبَأنا أبُو عمَر بن حيوية، أنبَأنا أحْمَد بن سَعْدِ، قال في حيوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبَأنا الحسَيْن بن الفهم، نبَأنا محمّد بن سَعْدِ، قال في الطَبَقة الثانية (٦): وَالحجَّاج بن الحَارث بن قيس بن عَدِيّ بن سَعْدِ بن سَهم وَأُمّةُ أمّ الحجّاج من بني شَنوق بن مُرّة بن عَبْد مناة بن كِنَانة. وَكان من مهَاجرة الحبَشة في

<sup>(</sup>١) ترجمته في الاستيعاب ١/ ٣٤٤ وأسد الغابة ١/ ٤٥٥ والإصابة ١/ ٣١١ والوافي بالوفيات ١١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أنبانا» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) عن نسب قريش وجمهرة ابن حزم ص ١٨٧ وبالأصل «شترق».

 <sup>(</sup>٥) بالأصل «مرة بن عبد مناف بن كنانة» خطأ والصواب ما أثبت انظر نسب قريش وجمهرة ابن حزم.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ١٩٦/٤.

الهجرة الثانية، وَقُتل باليَرمُوك شَهيْداً في رَجَبْ سَنة خمس عَشِرة وَلا عَقِب له، انتهى.

أخبرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن النَّقُور، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أنبَأنا رضوان بن أَحْمَد، حَدَّثنا أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نبَأنا يُونس بن بُكَيْر، عَن محمَّد بن إسحَاق، قال في تسمية من هَاجَرَ إلى أَرْض الحبَشة: الحجَّاج بن الحارث، انتهى.

أنبَانا أَبُو سَعْد المطرز وَأَبُو عَلَى الحَداد، قالاً: أنبَأنا أَبُو نُعيْم الحَافظ، حدثنا حبيب بن الحسين، أنبَأنا محمَّد بن يَحْيَى، نبَأنا أحْمَد بن محمَّد بن أيّوب، نبَأنا إبرَاهيْم بن سَعْد، عَن محمَّد بن إسْحَاق قال في تسمية مَنْ هَاجرَ مَع جَعفَر بن أبي طَالب إلى أَرْض الحبشة مِن بَني سَهم: حجاج بن الحارث بن قيس بن عدَي بن سَعْد بن سَهْم، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن عَبْد الكريم بن حَمزة، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب.

وأَخْبَونا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبَري، أنبأنا أَبُو الحسَن بنأنا عمَّار بن الحسَن، نبَأنا عمَّار بن الحسَن، نبَأنا عمَّار بن الحسَن، نبَأنا سَلمة بن الفضل، عَن مُحمَّد بن إسحَاق قال: وَذكر من خرجَ إلى أَرْض الحَبَشة: الحجَّاج بن الحَارث بن قيْس بن عَدِيّ بن سَعْد (۱) بن سَهْم.

أخبَرَنا أَبُو محمّد بن الأكفاني، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيْب، أنبَأنا مُحمَّد بن الحسَين، أنبَأنا محمَّد بن عَبْد الله بن المغيرة، أنبَأنا القاسِم بن عَبْد الله بن المغيرة، أنبَأنا إسْمَاعيْل بن إبرَاهيْم، عَن عمّه مُوسَى بن عُقبة حينئذ.

وأَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أنبأنا أَبُو بكر بن الطبَري، أنبأنا عمر بن عبيد الله، أنبأنا أَبُو الحسين بن بشران، أنبأنا عثمان بن أَحْمَد، نبأنا حَنبَل بن إسحَاق حينئذ.

وأَخْبَرَنا أَبُو مُحمَّدِ السِّلمي، نبَّأنا أَبُو بَكر الخطيب حينتذ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسِمْ بن السّمرقندي، أِنبأنا أَبُو بَكر بن الطبري، قالاً: أنبأنا محمَّد بن الحسَين، أنبَأنا عَبْد الله بن جعفر، نبأنا يَعقوب، قالاً: نبَأنا إبرَاهيْم بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: (عدي بن سعيد بن سعد) خطأ.

المنذر، حَدثني مُحمَّد بن فُلَيْح، عَن مُوسَى بن عُقْبة، عَن ابن شهَاب ـ زادَ يَعقوب: وَابن لهيْعَة عَن أبي الأسْوَد، عَن عروة قال: وقُتل يَوم أجنادين: الحارث (١) بن الحجَّاج بن الحَارث، انتهى.

انبانا أبُو سَعد محمَّد بن محمَّد وَأبُو عَلي الحسَين بن أَحْمَد، قالا: أنبأنا أبُو نُعَيم الأَصْبَهَاني، نبأنا سُليمان بن أَحْمَد، نبأنا محمّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، حَدثني أبي نبأنا ابن لهيعَة، عَن أبي الأَسْوَد، عَن عروة في تسميّة قتلى يَوْم أجنَادين منهم من المسْلمين ثم من قريش ثم من بَني سَهْم: حَجَّاج بن الحارث بن قيس، انتهى.

قال: وَنَبَأْنَا فَارُوقَ الخطابي، نَبَأْنا ريَان بن الخليْل، نَبَأْنا إبرَاهيْم بن المنذر، نَبَأْنا محمّد بن فُلَيح، عَن مُوسَى بن عُقْبة، عَن ابن شهاب، قال في تسمية من استشهد مِن المُسلمين يَوم أجنادين من بني سَهْم: حجَّاج بن الحَارث، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا محمَّد بن أَحْمَد، نَبَأَنَا أَبُو شَعْيب الحراني، نَبَأَنَا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي، نَبَأَنَا محمّد بن سَلمة، عَن مُحمَّد بن إسحَاق، قال: اسْتشهد يَوْم أَجنَادين مِن المسُلمين حجَّاج بن الحَارث، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَين بن عَلَي بن أَشليها وَابنُه أَبُو الحَسَن عَلَي، قالاً: أَنبَأَنا أَبُو الفَضل بن الفرات، أنبَأَنا أَبُو مُحمَّد بن أبي فضل، نبَأنا أبُو القاسِم بن أبي العَقَب، أنبَأنا أحْمَد بن إبرَاهيم، أنبَأنا مُحمَّد بن عَائذ، قال: وزَادَنا الوَاقدي يَعني فيمن قُتل يَوم أجنَادين من بني سَهْم: الحجاج بن الحارث، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يُوسُف بن عَبْد الوَاحِد ، أنبأنا (٢) شُجَاع بن عَلي، أنبأنا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، قال: حجّاج بن الحَارث بن قيس القُرشي السّهمي قُتل يَوْم أجنادين. قاله أَبُو الأَسْوَد، عَن عُروَة، وَمُوسَى عَن الزهري. وَابن إسحَاق لا تعرف له رواية.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أنبَأنا أَبُو بَكر بن سَيْف، نبَأنا السّرّي بن يَحْيى، نبَأنا شعَيْب بن إبرَاهيْم، نبَأنا سَيْف بن عمَر، عَن أبي عثمَان وَخالد قالاً: وَكان مِمّن أصيْبَ في الثلاثة آلاف الذين

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «بن».

أصيبُوا يَوْم اليَرمُوك حجَاج بن الحَارث بن قيس بن عدي السهمي(١).

#### ١٢٠٦ ـ الحَجَّاج بن الريّان (٢)

رَوَى عَن الوَليْد بِن مُسْلِم.

رَوَى عَنهُ: أَبُو عَلي الحصَائري، وَيزيد بن عَبْد الصمد، انتهى.

أخبرَنا أبُو مُحمَّد عَبْد الكريم بن حَمزة، نبأنا عَبْد العزيز بن أَحْمد، نبأنا تمام (٣)، أنبَأنا أبُو عَلَي الحَسَن بن حَبيْب، نبأنا حجّاج بن الريّان في سَنة أرْبَع وَستين وَمائتين، وَفيهَا مَات وَلم أَسْمَع مِنْهُ غيره له أنبَأنا الوَليد بن مُسْلم، أنبَأنا ابن لهيْعَة، عَن أبي (٤) قبيل، عَن عَبْد الله بن عَمرو بن العاص، قال: يَخرج رَجُل من وَلد حَسن من قبل المشرق، وَلو استقبَل به الجبَال لهَدّها وَلا يجدُ فيها طَريقاً (٥)، انتهى.

قرأت على أبي محمّد السلمي، عن أبي نصر بن مَاكولاً قال (٢): أمّا ريّان ـ بالراء وَتشديد اليّاء المعجمّة باثنتين من تحتها ـ حجّاج بن ريّان الدّمشقي، حَدث عَن الوَليْد بن مُسْلم، رَوَى عَنه الحَسَن بن حَبيب الدّمشقي حَديثاً وَاحداً لم نسمَع مِنه غيرَه سَنة أربَع وَستين وَمائتين قال: وَفيها مَات، انتهى.

#### ١٢٠٧ ـ الحجَّاج بن سَهْل

من أهْل دِمشق.

حَكى عَن إبرَاهيْم بن أَدْهَم.

حَكى عَنه عَبْد الله بن خُبيق (٧) الأنطاكي، انتهى.

انبانا أبُو مُحمَّد بن الأكفاني وابن السمرقندي، أنبانا أبو الحسين بن أبي الحديد حينئذ، وَأنبانا أبُو القاسِم النسيب، نبانا عَبْد العزيز الكتاني، نبانا أبُو مُحمَّد بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا ولم يرد اسمه فيمن ذكره الطبري، انظر تاريخ الطبري ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) الخبر في ميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «ابن» والصواب عن ميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «طريق».

<sup>(</sup>٦) الاكمال لابن ماكولا ٤/١٠٩ و ١١٢.

<sup>(</sup>٧) إعجامها غير واضح بالأصل والصواب ما أثبت وضبط عن التبصير ٢/ ٥٢٤.

نصر، أنبَأنا الحسين بن حبيب حينئذ، وأخبرنا أبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، أنبَأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا أبُو محمَّد بن أبي نَصْر وَابنه أبُو عَلي وَأبُو الحسين عَبْد الوَهّاب بن الميداني، وَأبُو نصر بن الجَبَّان (١)، قالُوا: أنبَأنا أبُو سُليمَان بن زَبْر، نبَأنا الحسن بن حبيب، نبَأنا أبُو يَعْقُوب المَرْوروذي، نبَأنا ابن خُبيَق، نبَأنا حجَّاج بن سَهْل الدمشقي، قال: كان لي أخ وكنا في بلاد الروم في الشتاء فقال لي: اشتهت نفسي عنباً. فقلت له: من أين، فإذا بصَخرة منقورة عنب، انتهى، واللفظ له لحَديث ابن زبر.

النّبَانا أبُو القاسِم عَلي بن أَحْمَد بن بيان، أنبَأنا عَبْد الملك بن بشران، أنبَأنا أبُو بكر الآجري نبَأنا أبُو بكر عَبْد اللّه بن مُحمَّد بن عَبْد الحَميْد الوَاسِطي، نبَأنا يُوسُف بن مُوسَى المَرْوروزي، نبَأنا عَبْد اللّه بن خُبيق، حَدثني حجّاج بن سَهْل الدمشقي، عَن إبرَاهيْم بن أَدْهَم قال: قلت لمحمّد بن بكير(٢) وعَلي بن بَكّار تريان أن لا أرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء، أو يكون ثمّ فضلة، فإن كان سقم أو فتنة أغلقت عَليّ بَابي، وأكلتُ من تلك الفضلة، واستغنيت بها عَن مأكلة السّوء؟ فقالا: إن الذي يعرفك في الصّحة، هو الذي يعرفك في اللهدة قال: فلقيت أبا إسحاق الفزاري ويُوسَف بن أسْبَاط فقلت لهمّا: مَا تريان لِي، لا أرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء، أو تكون ثمّ فضلة، فإن كان سقمٌ أو فتنة أغلقت عَليّ أبي، وأكلت من تلك الفضلة، واستغنيت به عَن مأكلة السّوء؟ فقال لِي: بَل تكون ثمّ فضلة. قال: فقلت لهمَا الذي يَعرفني في الصِحّة هو يَعرفني في السقم، والذي يَعرفني في الرّخاء هو يَعرفني في السقم، والذي يَعرفني عَن شيء أسْألك عَنه. قال: قلت: سَل عَمّا بَدَا لك. قال: فهَل أصْبَحت في دَهْرك عن شيء أسْألك عَنه. قال: قلت: سَل عَمّا بَدَا لك. قال: فهل أصْبَحت في دَهْرك ونفسُك في الرّخاء في الرّخاء غلبتك، فهي في الشدة أغلب. قال: قلت: قد كان ذلك. قال: قلت: قد كان ذلك. قال: قلت الله قول يُوسُف.

١٢٠٨ \_ الحجَّاج بن عَبْد الله \_ وَيقال: ابن سُهَيْل \_ النَّصْري (٣)

قيل إن له صُحبة، له حديث وَاحد.

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) كذا، وفي مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٦ كثير.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «النضري» والمثبت عن الإصابة ونص ابن حجر: النصري بالنون. ترجمته في أسد الغابة ٤٥٦/١ والإصابة ٢/٢١١.

رَوَى عَنه مكحُول، انتهى.

كتبَ إليّ أَبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن أَحْمَد بن إبرَاهيْم، أنبَأنا محمَّد بن أَحْمَد بن عيسَى السّعْدي، أنبَأنا محمّد بن أَحْمَد بن محمَّد بن حَمدَان بن بَطة، نبَأنا أَبُو القاسِم البَعْوي حينئذ.

أَنْبَأَنَا أَبُو عَلَي الحَداد وَجَماعة قالُوا: أَنبَأَنَا أَبُو بَكُر بِن رِيْذَة (١)، أَنبَأَنَا سُليمَان بِن أَخْمَد، نَبَأَنا محمّد بِن عَبْد اللّه الحَضْرَمي، قالاً: أَنبَأَنَا أَبُو بَكُر بِن أَبِي شَيبة، نَبَأَنَا أَبُو أَضَامة، عَن عَبْد الرحمَن بِن يَزيد بِن جَابِر، عَن \_ وَفِي حَديث البَغوي: نَبَأَنا مَكحُول، أَنبَأَنا الحجَّاج بِن عَبْد اللّه النَّصْرِي، قال: النفل حَقّ، نقل رَسُول الله عَلَيْ قال البَغوي: حَجَّاج بِن النضري، أخرجه أَبُو بكر بِن أَبِي شَيبَة فِي المُسند، انتهى.

حَدثنا أبُو الحسن علي بن المُسلّم - لفظاً - وَأَبُو القاسِم بن عَبْدَان - قراءة - قالاً: أنبأنا أبُو القاسِم بن أبي العكلاء، أنبأنا أبُو محمَّد بن أبي نصْرٍ، أنبأنا أبُو القاسِم بن [أبي] العَقَب، أنبأنا أبُو عَبْد الملك بن البُسْري، نبأنا مُحمَّد بن عَايذ، حَدثني الوَليْد، حَدثني سَعِيْد بن عَبْد العزيز، وَعَبْد الرحمَن بن يزيد بن تميم، وَحَفص بن غيْلان أنهم سَمِعُوا مححُول يحَدث (٢) قال: لما كان يَوم بَدر قاتلت طَائفة من المسلمين وَثَبتت طَائفة عند رَسُول الله عَلَيْ فَجَاءت الطَائفة التي قاتلت بالأسلاب وَأشياء أصابوها، فقسمت الغنيمة بينهم، وَلم تقسم للطَائفة التي لم يُقاتلوا، فقالت الطَائفة التي لم تقاتل: اقسمُوا لنا فأبت، وَكان بَينهم في ذلك كلام فأنزل الله تبارك وَتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَنْفَالِ قُلِ فَابت، وَكان بَينهم في ذلك كلام فأنزل الله تبارك وَتعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَنْفَالِ قُلِ اللهُ وَأَصْلَحُوا ذاتَ بَينكُم ﴾ (٣) فكان إصلاح ذات بَيْنهُم أن ردّوا الذي كانوا أُعْطُوا مَا كَانوا أَخذوا، انتهى.

قال سَعيْد بن عَبْد العزيز وَعَبْد الرَّحمن بن يزيد: قال مَكحُول: حَدثني هذا الحَديث الحجَّاج بن سُهَيْل النضرِي فما مَنعني أن أسْأله عَن إسناده إلا هيبته.

<sup>(</sup>١) بالأصل: (زيدة) خطأ، والصواب ما أثبت، وقد مرّ كثيراً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (لا يحدث) والمثبت يوافق عبارة مختصر ابن منظور ٦/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأنفال الآية الأولى.

## ١٢٠٩ ـ الحجَّاج بن عَبْد الله الحكمي أبُو الجَرَّاح بن عَبْد الله الدمشقي

له ذكر في المغازي، وَوَلاهُ أخوه إمرة الجَيش فغزا اللان (١) سَنة ست وَمائة فَصَالحهم، وَأَدُّوا إليه الجزية وَاستخلفه عَلى أَرْمينية حَتى اسْتشهد سَنة اثنتي عَشرة وَمائة.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحمَّد بن الحَسَن، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن مُحمَّد بن عَلي أنبا أَجُمَّد بن إسْحَاق، نبَأنا أَحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسى بن زكريًا، نبَأنا خليفة بن خياط، قال (٢): قال ابن الكلبي: استشهد الجراح وَمَن مَعهُ بمَرج أردَبيْل (٣) وَكان قد استخلف أخاه الحجاج بن عَبْد الله فأتاهُم الحرشي يَعني سَعيْد بن عَمرو فهزمَهُم الله تعالى، واستنقذ مَا كان في أيْديْهم.

### ١٢١٠ - الحجَّاج بن عَبْد الرِّزَّاق المعَلم

حَدَّث بمصر، وَلم يَقع إليّ شيء من حَديثه وَلا مَعرفة من رَوَى عَنْه وَلا من سَمعَ مِنْهُ. ذكره أَبُو سَعِيْد بن يُونس المصْري في تاريخ الغربّاء، انتهى.

كتب إليّ أَبُو زكريًا يَحْيَى بن عَبْد الوَهّاب بن مَنْدَة، وَحَدثني أَبُو بَكر اللفتواني عَنهُ، أخبرَنا عَمِّي عَن أَبيْه قال: قالَ لنا أَبُو سَعِيْد بن يُونس: حَجَّاج بن عَبْد الرِّزَاق المعَلم يُكنى أَبَا مُحمَّد من أهْل دمشق قدمَ إلى مِصْر وَحَدَّث بهَا توفي لأربَع خلون من شعْبَان سَنة اثنتين (٤) وَحَمْسين وَمِائتين.

## ۱۲۱۱ ـ الحجَّاج بن عَبْد الملك بن مَرْوَان ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عَبْد شَمْس

الذي يُنسَب إليه قُصر الحجَّاج (٥) ظاهِر بَابِ الجابية، وَهُوَ وَالدَّ عَبْدُ العزيز بن الحجَّاجِ أمير دمشق له ذكر.

<sup>(</sup>١) اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب مجاورون للخزر (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٤٣ حوادث سنة ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) من أشهر مدن أذربيجان بينها وبين تبريز سبعة أيام.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل (اثنين).

 <sup>(</sup>٥) بالأصل اقصر ابن الحجاج، والمثبت عن معجم البلدان.

أخبرَ فَا أَبُو الحسَين بن الفراء، وَأَبُو غَالب وَأَبُو عَبْد اللّه، ابنا (١) البنّا قالُوا: أنبأنا أبُو جَعْفر بن المَسْلَمة، أنبَأنا أبُو طَاهِر المُخَلّص، أنبَأنا أخْمَد بن سُليمَان، نبَأنا الزبير بن بكار قال في تسمية وَلد عَبْد الملك: المنذر وعنبسة وَالحجَّاج لأمهَات أولاد شتى (٢)، ويقال إن أم الحجَّاج بنت محمّد بن يُوسُف أخو الحجَّاج بن يُوسُف الثقفي.

١٢١٢ ـ الحجَّاج بن عَبْد يَغوث (٣) بن عَمرو بن الحجَّاج الزبيْدي

أَذُرِكَ عَصْرِ النبي ﷺ وَشَهَدَ اليَرمُوكَ وَأَبلَى فيه بَلاء حَسَنا لهُ ذِكر في الفتوح انتهى.

الْحَمَّامِي، أَنْبَأَنا أَبُو عَلَي بِنِ الصَّوقندي، أَنْبَأَنا أَبُو عَلَي بِنِ الْمَسْلَمَة، أَنْبَأَنا أَبُو الْحَسَن القطان، حَدثنا الْحَمَّامِي، أَنْبَأَنا أَبُو عَلَي بِنِ الصَّوَّاف، نَبَأَنا محمَّد بِنِ الحَسَينِ القطان، حَدثنا إسْمَاعيْل بِن عيسَى العَطّار، نَبَأَنا أَبُو حُذَيفَة إِسْحَاق بِن بشر، قال: قال فيهيَات البَطارقة ويعني يَوْم البَرْمُوك و فشهدَت فشدت عَلى الميمنة وَفيها الأَزْد وَمَذْحِج وَحَضْرَمَوت وحِمْير وَخَوْلان فثبتُوا حَتى صَدقوا أعداء الله تعالى فقاتلُوهُم قتالاً شديداً طَويلاً ثم إنّه وحِمْير وَخَوْلان فثبتُوا حَتى صَدقوا أعداء الله تعالى فقاتلُوهُم قتالاً شديداً طَويلاً ثم إنّه طَائفة مِن الرّوم أمثال الجبَال، فزال المُسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب وانكشف طائفة مِن الناس عَلى العَسْكر، وثبت صَدر من المُسلمين عظيمٌ يقاتلُون تحت رَاياتهم وانكشفت زبيد يَومئذ وَهيَ في المَيمَنة وَفيْهِم الحجَّاج بِن عَبْد يَغوث (٣) فتنادوا فترادوا جَميعاً وَاجتمعُوا جَميعاً فاجتمعُوا وَهُم خمسمائة رَجُل فشدُوا شدّة فنهنهوا مِن قبلهم مِن الروم فأشغلُوهم (٤) لهم عَن اتباع مَن انكشف من المَيمنة.

#### ١٢١٣ - الحجَّاج بن عُمَيْر

وَلِي الخرَاج للوَليْد بن يزيد، له ذكر.

أخبرَنا أبُو غَالب الماوَرْدي، أنبَأنا أبُو الحسَين السِّيرَافي، أنبَأنا أبُو عَبْد الله النهاوندي، نبَأنا أحْمَد بن عمران، نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خَليفة قال<sup>(٥)</sup>: في تسمية عمَال الوَليد بن يزيد: الخراج وَالجند: عَبْد الملك بن محمّد بن الحجّاج بن يُوسُف، ثم وَلّى الحجاج بن عُمَيْر.

<sup>(</sup>١) بالأصل (أنبأنا) والصواب ما أثبت، وقد مرّ هذا السند كثيراً.

٢) انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «يعقوب» والمثبت عن الإصابة ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (فأشعلولهم).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٦٧.

۱۲۱۶ ـ الحجَّاج بن عِلاط (۱ بن خالد بن نویرة (۲) ابن حَنْثَر (۳) بن هلال بن عَبْد بن ظَفْر بن سَعْد بن عمرو ابن حَنْثَر (۳) بن مَهْز بن امرىءِ القيس بن بُهْنة بن سُلَيم أبُو كلاب، وَيقال: أبُو مُحمَّد، وَيُقال: أبُو عَبْد الله السُّلَمي البَهْزي (۵) له صُحبَة أسْلم عَام خيبَر، وَرَوَى عَن النبي ﷺ حَديثاً وَاحداً.

ا بر المحتود ا

رَوَى عَنهُ أنس بن مالك، وامرأة مِن وَلدِه لم يقع إلي اسمُها.

وسَكن المدينة ثم تحول إلى الشام، وَسَكن دمَشق، وَكانت له بهَا دَار عرفت بَعْدَهُ بَدَار الخالديين، صَارت بَعْده إلى أنس بن الحجَّاج بن عِلاط وَنسبت إلى وَلدَه فقيل لهَا دَار الخالديين، انتهَى.

ذكر أبُو الحسين الرَازي عَن شيُوخِهِ الدمشقيين بأسانيدهم أن الدَار التي في سُوق الطَرائف الأولة وَأنت جاءٍ من سُوق الطير المعرُوفة بدار الخالديين دَار الحجاج بن عِلاط السُّلَمي الصَحَابي ثم صَارَت لابنه خالد بن الحجَّاج بن علاط أمير دمَشق من قبل ـ يَعني ـ بَعض بني أمية، وكان للحجَّاج بن علاط ابنان فعرفت الدَار وَالسّوق بالخالديين، وَهي الدَار المحترقة اليَوم، وكان خالد بن الحَجاج بن عِلاط أمير دمشق من قبل ـ يَعني ـ بَعض بني أمية وكان للحجَّاج بن عِلاط ابنان خالد بن الحجَّاج هَذا، ونصَر بن الحجَّاج، فبنُو الروس وبنو تبوك من أولاد يَزيد بن عَبْد الله بن يزيد بن تميم بن حجر مَولى نصر بن الحجَّاج بن عِلاط.

أَخْبَرَنا أَبُو مَنصُور بن زُريق، أنبَأنا أَبُو بكر الخطيب، أنبَأنا محمَّد بن عَلي بن الفتح، أنبَأنا عمر بن أَحْمَد الوَاعظ، نبَأنا محمَّد بن جَعْفر الأدمي، نبَأنا عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: (غلاظ) والمثبت عن الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة وضبطها ابن حجر بكسر المهملة وتخفيف اللام.

<sup>(</sup>٢) في أُسد الغابة: (ثويرة) وفي الإصابة نص: مصغراً.

<sup>(</sup>٣) في جمهرة ابن حزم ص ٢٦٢ (جسر).

<sup>(</sup>٤) في أسد الغابة: تيم.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الاستيعاب ٣٤٤/١ هامش الإصابة، أسد الغابة ٢٥٦/١ الإصابة ٣١٣/١ والوافي بالوفيات ٢١٨/١١ وبحاشيتها ثبت بأسماء مصادر أخرى.

أَحْمَد الدّورَقي، نَبَأنا يَحْيى بن عمر الليثي، حَدثني ابن يسَار العِلاَطي من وَلد الحجَّاج بن عِلاط قال: حَدثتني جَدتي عَن أمّها أنها سَمعت الحجَّاج بن عِلاط يَقُول: أذن لي رَسُول الله عَلَيُّ في وَدَائعي التي كانت بمكة أن أكذب حَتى آخذها، فأخبرتهم أن مُحمَّداً قد أصيب فدفعت إليّ وَدَائعي ثم خَرجت في جَوْف الليْل حَتى أتيتُ رَسُول الله عَلَيْ وَهوَ بخيبَر فَأخبَرته بذلك، انتهى.

وَهَذَا الحَديث مختصر من الحَديث الطويل الذي أخبرَناهُ أَبُو القاسِم بن الحصَيْن، أنبَأنا أَبُو عَلَي بن المذهب، أنبَأنا أَحْمَد بن جَعْفر، نبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدثني أبي حينئذ.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح المختار بن عَبْد الحَميْد، وَأَبُو المحَاسن أَسْعَد بن عَلي، وَأَبُو القاسِم بن الحسَين بن عَلي الزهرِي، قالُوا: أنبَأنا أَبُو الحسَن الدَاوُودي، أنبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد، أنبَأنا إبرَاهيْم بن خُرَيم، نبَأنا عَبْد بن حُمَيْد حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو المُظَفَّر بن القُشيري، أنبَأنا أَبُو سَعْد الجَنْزَرودي، أنبَأنا أَبُو عمرو (١١) بن حَمْدان حينئذ.

واخبرتنا أمَّ المجتبى العلوية، وَأَمِّ البَهاء بنت البغدَادي، قالت: نبَأْنا إبرَاهيْم بن منصُور، أنبَأْنا أبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنبَأْنا أبُو يَعْلى، نبَأْنا أبُو بكر بن زنجوية، قالُوا: حَدَّثنا عَبْد الرِّزَاق، أنبَأْنا مَعْمَر، قال: سَمعت ثابتاً يُحدث عَن أنس قالَ: لمّا افتتح رَسُول الله إن لي بمَكة مَالا، وَإِن لِي بهَا أَهْلاً، وَإِن لِي بهَا أَهْلاً، وَإِن لِي بهَا أَهْلاً، وَإِن يَلِي أَمْ أَنْ الله عَلَيْ خَيبَر قالَ الحجَّاج بن عِلاط: يَا رَسُول الله إِن لي بمَكة مَالا، وَإِن لِي بهَا أَهْلاً، وَإِن يَلْ أَمْ يُلِهُ أَنْ يقول مَا شاء، فأنَا في حِلّ إذا مَا نلت منك فقلت شيئاً؟ فأذن له رَسُول الله عَلَيْ أن يقول مَا شاء، فأتى امرَأته حين قدمَ فقال: اجمَعي لِي مَا كان عندك فإني أريْد أن أشتري من غنائم مُحمَّد وأضحابه، فإنهم قد استبيحوا وَأُصيبَت أموالهم قال: وَبَلَغ الخَبر وَفَشَا ذلك بمَكة فانقمع المُسْلمون، وَأَظهَر المشركون فرحاً وَسُرُوراً. قال: وَبَلَغ الخَبر العَبْر سَكة فانقمع المُسْلمون، وَأَظهَر المشركون فرحاً وَسُرُوراً. قال: وَبَلَغ الخَبر العَبْري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له، يقال له: قُثُم، واستلقى فوضَعَه عَلى صَدره وَهوَ الجُزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له، يقال له: قُثُم، واستلقى فوضَعَه عَلى صَدره وَهوَ يَقُول:

حبِّي قُثَم شبيه ذي الأنف الأشم نبيّ ذي النعم، يَرغم من رغم

<sup>(</sup>١) بالأصل (عمر) والصواب ما أثبت، انظر الأنساب (الحيري).

قال ثابت عَن أنس: ثم أرسَل غلاماً له إلى الحجَّاج بن عِلاَط: وَيْلك مَا جئت به؟ وَمَاذا تقول؟ فما وَعَد الله تبَارَكَ وَتَعالى خير مما جئت به. قال الحجَّاج بن عِلاط لغلامه: اقرأ عَلى أبي الفضل السلام، وقُلْ له فليَخلُ لِي في بَعض بُيُوتِه لآتيه، فإن الخبر عَلى مَا يَسرّه، فجاء غلامهُ. فلما بَلغ باب الدَار قال: أبشر يَا أبا الفضل. قال: فوثبَ العَباس فرحاً حَتى قبّل بَين عَينيه، فأخبرَه مَا قال الحجّاج، فاعتنقه، قال: ثم جَاء الحجّاج فأخبرَه أن رَسُول الله عَلَي قد افتتح خيبَر، وَغنم أموالهم، وَجَرت سَهامُ الله عَز وَجَلّ في أموالهم، وَاصْطَفى رَسُول الله عَلَي صَفية ابنة حُبيّ فاتّخذها لنفسه، وخَيَرها أن يَعتقها وتكون زوجته، وَلكني جئتُ لمالٍ وتكون زوجته، وَلكني جئتُ لمالٍ كان لي هَا هُنَا أرَدت أن أجْمَعه فأذهَبْ به، فاستأذنت رَسُول الله عَلَي أن أقول مَا شئتُ، فاخفِ عني ثلاثاً، ثم اذكر مَا بَدَا لك.

قال: فجَمَعت امرأته مَا كَانَ عندهَا مِن حليّ وَمتاع فجَمعته وَوَفعته إليه، ثم انشمر به، فلما كان بَعْد ثلاث أتى العَبّاس امرأة الحَجاج فقال: مَا فعل زوجك؟ فَأخبرته أنه قد ذهب يَوم كذا وَكَذا، وقالت لا يخزيك الله يَا أَبَا الفضل، لقد شَقّ عَلينا الذي بلغك. قال: أَجَل لا يخزيني الله، وَلم يَكن بحمد الله إلاّ مَا أحببنا، فتح الله خيبَر على رَسُول الله على وَجَرت فيهَا سهَام الله عزّ وَجَلّ فاصْطَفى رَسُول الله على صَادق، فإن كانت لك حَاجَة إلى زوجك فالْحقي به، قالت: أظنك وَالله صَادقاً قال: فَإني صَادق، ولأمر عَلَى مَا أخبَرتك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، وَهُم يَقُولُون إذا مَرَّ بهم: لا يُصيبك إلاّ خير (١) يَا أَبَا الفضل، قال: لم يُصبني إلاّ خير بحمد الله تعالى، قال: أخبرني يصيبك إلاّ خير (١) يَا أَبَا الفضل، قال: لم يُصبني إلاّ خير بحمد الله تعالى، قال: أخبرني الله، وَاصْطَفَى صَفية لنفسه، وقد سَالني أن أخفي عَنه ثلاثاً وَإنما جَاء ليَاخذ مَاله، وَمَا المشركين، وَحرج المُسلمون من كان دَخل بَيته مكتئباً حَتى أتوا العَبًاس عَليْه السَّلام فأخبرهُم الخبر، فسرّ المُسلمون وَرَدّ الله تعَالى مَا كان من كآبة أو غيظٍ أو حزن عَلى المشركين.

لفظ حَديث ابن الحُصَين وَالبَاقين نحوه انتهى.

<sup>(</sup>١) بالأصل اخيراً».

وَقد ذكر ابن إسحَاق هَذه القصة بإسنَادٍ مُنقطع وَفيهَا ألفاظ تخالف هَذه الألفاظ، أخبرنا بهَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن التَّقُور، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلُّص، أنبأنا رضوَان بن أحْمَد، أنبَأنا أحمَد بن عَبْد الجبَّار، نبَأنا يُونس بن بُكِّير، عَن ابن إسحَاق، قال: حَدثني بَعض أهل المَدينة قال: لمَّا أسْلم الحجاج بن عِلاط السُّلمي شهدَ خيبَر مَعَ رَسُول الله ﷺ فقال(١): يَا رَسُول الله إنَّ لِي بِمَكة مَالًا عَلَى التجار وَمَالًا عند صَاحبتي أم شيبَة بنت أبي طلحة أخت ابن عَبْد الدّار، وَأَنا أتخوف إنْ عَلمُوا بإسْلامي يَذْهَبُوا بِمَالِي فائذن لي باللَّحُوق به لعَلِّي أَتَخلُّصه، فقال رَسُول الله ﷺ: «قد فَعلت » فقال: يَا رَسُول الله إنَّى لا بد لي أن أقول فقال رَسُول الله ﷺ «قُلْ وأنت في حِلَّ » فخرج الحجاج، [قال:] فلمًا انتهيت إلى ثنيَّة البيضاء(٢) إذا بها نفر من قريش يتجسسون الأخبار عَن رَسُول الله ﷺ وقد بَلغهم مَسيره إلى خيْبَر، فلما رَأُوني قالُوا: هَذا الحجّاج وَعندَهُ الخبَر . يَا حجَّاج أخبرنا عَن القاطع فإنه قد بَلغنا أنه قد سَار إلى خبائر ـ وَهيَ قرية الحجَاز تجاور (\_\_\_\_\_)(") فقلت: أتاكم الخبَر؟ فقالوا: فمه؟ فقلت: هُزمَ الرجُل أشر هَزيمة سَمعتم بهَا، قُتل أَصْحَابُه وَأُخذ محمّداً أسيراً فقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أَهْل مَكَة فَيُقْتَل بَيْن أَظهرهم بمَا كان قتل فيهم، فالتبطوا(٤) إلى جَانبي ناقتي يقولون جزَاك الله خيراً، وَالله لقد جئتنا بخبَرِ سَرَّنا. ثم جَاءوا فَصَاحُوا بمَكة، وَقالُوا: يَا مَعشر قريش هَذا الحجاج قد جَاءكم بالخبر، محمَّد أسر من بَين أصْحَابه وَقُتل أصْحَابه، وَإنما تنتظرون أن تؤتوا به فيقتل بين أظهركم بمَا كان أصَاب مِنكم، فقلت: أعْينوني على جَمع مَالي فإني إنما قدمت لأجْمعه ثم ألحق بخيبر قبل التجار فأصيب من فرص البيع قبل [أن] تأتيهم التجار فأشتري ممّا أصيب من محمّد وَأصْحَابه فقامُوا فجمعوا مَالِي أحبّ (٥) جَمع سَمعت به قط، وَقد قلت لِصَاحبتي: مَالي مَالي لعَلّي أَلْحق فأصيب من فرص البَيْع قبل [أن] تأتيهم التجار، فدَفعتْ إليّ مالي.

فلما استفاض ذكر ذلك بمكة أتاني العبَّاس وأنا قائم في خيمَة تاجر من التجار فقام

<sup>(</sup>۱) الخبر في سيرة ابن هشام ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) هي عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مقبل من المدينة تريد مكة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة بالأصل، وفي ابن هشام: سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز.

<sup>(</sup>٤) أي مشوا إلى جنبها ملازمين لها.

 <sup>(</sup>٥) في ابن هشام وأسد الغابة: أحث جمع.

إلى جنبي منكسراً مَهزوماً مَهموماً حزيناً، فقال: يَا حَجَّاج مَا هَذَا الخبر الذي جَنْت به؟ فقلت: وَهَل عندك موضع للخَبر؟ فقال: نَعَم، فقلت: فاستأخر عَني لاَ تُرى مَعي حَتى لقاني خَالياً ففعَل، ثم فصل إليّ حَتى لقيني فقال: يَا حَجاج مَا عندك مِن الخبر؟ فقلت: وَالله الذي يَسُرّك تركتُ وَالله ابن أخينك قد فتح الله تعَالى عَليْه خيبر، وَأخلا من أخلا من أهْلهَا وَقتل من قتل مِنهُم، وَصارَت أَمْوَالهَا كلها لَه وَلأَصْحَابِه، وَتركته عَرُوساً عَلى ابنة حُبيّ مَلكهم فقال: حق مَا تقول يَا حجَّاج؟ قلت: نعم وَالله وَقد أسلمتُ وَمَا جَنْت إلا لآخذ مَالي ثم ألحق برَسُول الله ﷺ فَاكُون مَعَهُ، فأكتم عَليّ الخبر ثلاثاً، فإني أخشى (١) الطلب ثم تكلم بمَا حَدثتك فهو وَالله حَقّ، فانصَرَف عَني وَانطلقتُ.

فلمّا كان اليَوْم الثالث مِن اليَوم الذي خرجت فيه لبسَ العبّاس حُلّة، وتخلّق، ثم أخذ عَصَاه وَخرج إلى المَسْجد حَتى استلم الركن، وَنظر إليه رجّال من قريش فقالُوا: يَا أَبَا الفضل هَذَا وَالله التجلّد عَلى حرّ المُصيبة، فقال: كلا وَالله (٢) حَلفتم به، وَلكنه قد نزل وَقد فتح خيبَر وَصارت له وَلأصحَابه، وَتُرك عَرُوساً عَلى ابنة مَلكهم، فقالُوا: مَن أتاك بهذا الخبر؟ فقال: الذي جاءكم وأخبركم به الحجّاج بن عِلاط، وَلقد أسْلم، وَتابع محمّداً (٣) عَلى دينه، ومَا جَاء إلّا ليَأخذ مَاله ثم يَلحق به، وهو والله فعل. فقالوا: أي عباد الله، خدعنا عَدو الله أمّا وَالله لو عَلمنا، ثم لم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك، انتهى انتهى انتهى

اخْبَرَنَا أَبُو الفتح نَصْر اللّه بن محمَّد، نَبَأَنا نَصْر بن إِبرَاهِيْم الزاهد، أَخْبَرَنَا أَبُو محمَّد الحُسَين بن محمَّد بن عباس، نبأنا أبو القاسم بن إبرَاهِيْم بن محمَّد بن أَحْمَد المناديلي، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد الحسَن بن إبراهيم بن محمد \_\_\_\_\_(1) نبأنا محمد بن عبْد الواحد بن محمّد، نبأنا محمَّد بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد، أنا أبو بكر بن موفق، نبأنا أيوب بن سويْد، حَدثني يَحْبَى بن المحسن بن علي من محمّد بن عَبْد الله الليثي عَن وَاثلة بن الأسقع، قال: كان إسلام الحجَّاج بن علاط البَهْزي السُّلمي أنه خرج في ركبٍ من قومِه يريد مكة، فلما جنّ عَليْهم الحجَّاج بن علاط البَهْزي السُّلمي أنه خرج في ركبٍ من قومِه يريد مكة، فلما جنّ عَليْهم

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة بالأصل والمثبت عن ابن هشام وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وأسد الغابة: ﴿والذي ﴿ والمثبت عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) بالأصل المحمدا.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير واضحة.

الليْل وَهم في وَادٍ وَحش مخيف قفر (١). فقال (٢) لهُ أصحَابه: يَا أَبَا كلاب، قُمْ فاتّخذ لنفسك وَلاصحَابك أَمَاناً، فقام الحجَّاج فجَعَل يطوف حَوْلهم (٣) يَطُوف وَيكلؤهم وَيَقُول (٤):

أعيْد نفسِي وَأعيْد أَصْحَابِ (٥) من كل جَنعي بهَدا النَّقْبِ حَسَى أَوْوب سَالماً وَركبِ (١)

قال: فسمع صوت قائل يقول: ﴿ يَا مَعشر الجِنّ وَالإِنْسِ إِنِ استطعتُم أَنْ تَنفُذُوا مَنْ أَقطَار السّمَوَات وَالأرض فانفذوا، لا تَنفُذُون إلاّ بسُلطان ﴾ (٧) قال: فلما قدمُوا مَكة خبر بذلك في نَادي قريش فقالُوا: صَدقت وَالله يَا أَبَا كلاب، صَدقت وَالله يَا أَبَا كلاب، إِنّ هذا ممّا يزعم محمّد أنه أنزل عَليْه قال: قد وَالله سَمعته وَسمعَهُ هؤلاء معي، فبينما هم كذلك إذ جَاء العاص بن وَائل فقالُوا له: يَا أَبَا هشام، أَمَا تسمع مَا يَقُول أَبَا كلاب قال: ومَا يَعُجبكم من ذلك إن الذي سَمعَ هُنَاك هو الذي ألقاه ومَا يَقُول? فخبَرَه بذلك، فقال: ومَا يُعجبكم من ذلك إن الذي سَمعَ هُنَاك هو الذي ألقاه عَلى لسان محمد، فنهنه ذلك القوم عَني، وَلم يَزدني في الأمر إلاّ بصيرة، فسألت عَن النبي عَنِي فأخبرت أنه قد خرج مِن مَكة إلى المَدينة، فركبت رَاحِلَتي وَانطلقت حَتى أتيت النبي عَنِي بالمَدينة، فأخبرته بِمَا سَمعت فقال: «سَمْعت هوَ وَالله الحق، هوَ [و] الله من النبي عَنِي بالمَدينة، فأخبرته بِمَا سَمعت فقال: «سَمْعت هوَ وَالله الحق، هوَ [و] الله من كَلام رَبِي عَزّ وَجَلّ الذي أنزل عَليّ، وَلقد سَمعت حَقاً يَا أَبَا كلاب، فقلت: يَا رَسُول الله عَلَمني الإسْلام، فشهدني كلمة الإخلاص وَقال: «سِرْ إلَى قومِك فادعهم إلَى مِثل مَا أَدْعُوك إليْه، فإنه الحق، انتهى المُدينة، انتهى الإسلام، فشهدني كلمة الإخلاص وَقال: «سِرْ إلَى قومِك فادعهم إلَى مِثل مَا أَدْعُوك إليْه، فإنه الحق»، انتهى الإماد.

أخبرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحسَن وَأَبُو الفضل بن خيرُون حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو العزّ ثابت بن مَنصُور، أنبَأنا أَبُو طَاهِر، قالا: أنبَأنا محمَّد بن الحسَن بن أَحْمَد، أنبَأنا مُحمَّد بن أَحْمَد بن إسْحَاق، نبَأنا عمَر بن أَحْمَد بن إسْحَاق،

<sup>(</sup>١) في الاستيعاب ١/ ٣٤٤ قعد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (فقالوا».

<sup>(</sup>٣) بالأصل (حولهم يطوف) والمثبت عن الاستيعاب وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٤) في الاستيعاب ١/ ٣٤٥ وأسد الغابة ١/ ٤٥٧ والوافي بالوفيات ١١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) في المصادر: صحبي.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد الشطر مكرراً بالأصل، وفي المصادر (وركبي).

<sup>·(</sup>٧) سورة الرحمن، الآية: ٣٣.

نبَأنا خَليفَة بن خياط قال: وَمن منصُور بن عِكرمة بن خِصْفة بن قيس بن عيلان ثم من بني سُليم، انتهى.

أخبرَ نا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحسَن بن مُحمَّد بن الحسين بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عمر، أنبَأنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيا، أنبَأنا محمَّد بن سَعْد قال في الطبقة الثالثة: الحجَّاج بن عِلاَط السلمي قدم على النبي عَلَيْ وَهو بخيبَر وَكان في بَعْض غَارَاته، فأسْلم وَسَكن المدينة ببني أمية [بن زيد] (۱) وَبنى بها دَاراً وَمسجداً.

وَكَانَ مُكثراً، له مَالَ مَعَادِنَ الذهبِ التي بأرض بني سُليَم فقال: يَا رَسُولَ الله ائذَنَ لِي حتى أذهب فآخذ مَالي عند امْرَأتي، فإنهَا إنْ علمت بإسلامي لم أجد منه شيئاً، وكانت امرَأته أمّ شيبة بنت عُمير بن هَاشِم أخت مُصْعَب بن عمَيْر العَبْدَري فَأذَنَ له فذكر الحَديث.

قال محمَّد بن عمر: هَاجَر الحَجاج بن عِلاَط وَسَكن المَدينة ببَني أميَّة بن زيد وَبَنى بهَا دَاراً وَمَسْجداً يُعرف به، وهوَ أَبُو نصْر بن حجاج وَله حَديْث (٤)، انتهى.

اخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن الآبنوسي في كتابه، وَأخبرَنا أَبُو الفضل بن نصر عَنه، أَنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن الجوهري، أنبَأنا أَبُو الحسين بن المظفر، أنبَأنا أحْمَد بن عَلي بن الحسين، أنبأنا أحْمَد بن عَبْد الله بن البَرقي، قال: وَمن سُلَيم بن منصُور بن عكرمة بن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن سعد ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٣) مطموس بالأصل حوالي سطر، ولم نجد الخبر في ترجمته في ابن سعد ٢٦٩/٤ فثمة قسم منها ناقص في الطبقات المطبوع.

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات ابن سعد ٤/ ٢٧١.

خصفَة بن قيس بن عيلان بن نصر بن الحجاج بن عِلاط البُهْزي يَقول من نسب الحجاج بن عِلاط البُهْزي يَقول من نسب الحجاج بن عِلاط بن خالد بن نويرة بن هلال بن عبيَّد بن ظَفَر بن رَبيعَة بن عمرو بن تيم بن بهز بن امرىء القيس بن بُهْثة بن سُليْم، انتهى.

انبانا أبُو الغنائم بن النَّرْسي، ثمّ حَدثنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو الحسين الطَّيُّوري وَأبُو الغنائم و وَاللفظ له و أنبَأنا أبُو أَحْمَد الغَنْدَجَاني و زاد ابن خيرُون: ومحمَّد بن الحَسَن، قالا: أنبَأنا أَحْمَد بن عَبْدان، أنبَأنا مُحمد بن سَهْل، أنبَأنا محمَّد بن ومحمَّد بن الحَسَن، قالا: أنبَأنا أَحْمَد بن عَبْدان، أنبَأنا مُحمد بن سَهْل، أنبَأنا محمَّد بن إسْمَاعيْل قال (۱): حجَّاج بن عِلاط السُّلَمي حجَازي له صُحبَة، رَوَى عَنهُ أنس بن مَالك، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو طَالب الحسَين بن محمَّد في كتابِه، أنبَأنا أَبُو القاسِم التنوخي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن المظفر، أنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن حَفْص، نبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد البغدادي في تسمية مَن نزل حمص من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ: الحَجَّاج بن عِلاط وَقد بَلغنا أن معاوية استعمَل عُبَيْد الله بن الحجَّاج بن عِلاط عَلى أرض حمْص.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفَرَضي، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الصَّوفي، أنبَأنا مُسَدَّد بن عَبْد الله بن أبي السجيس الأملُوكي، أنبَأنا أبي، نبَأنا عَبْد الصَّمد (٢) بن سَعِيْد قال في تسمية من نزل حمْص من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ: الحجَاج بن عَلي السلمي وَمنزله بحمص وَهي الدَار المَعروفة بدَار الخالدين، أخبرَني بذلك المتوكل بن السلمي وَمنزله بحمص وَهي الدَار المَعرفة بدَار الخالدين، أخبرَني بذلك المتوكل بن محمَّد وقال ابن عَوف: وَوَلدهُ خالد بن عُبَيْد الله بن الحجَاج بن عِلاط وَبَلغنا أن معاوية بن أبي سُفيَان استعمَل عبَيْد الله بن الحجّاج وَنَصْر بن الحجاج، وله عَقِب بحمص انتهى.

أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا (٣) البنّا قالا أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسي، عَن أبي الفتح عَن أبي الفتح عَن أبي الخسَن الدَارقطني حِينئذ، وَقرأت عَلى أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح عَبْد الكريم بن محمّد المحاملي، أنبَأنا أبُو الحسَن الدَارقطني قال تويرة بالتاء: الحجَاج بن عِلاط بن خالد بن تويرة بن خنثر بن هلال السّلمي من بني بُهْنة بن سُليْم

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أنبأنا) والصواب ما أثبت، وقد مرّ هذا السند كثيراً.

وهوَ الذي جاء بفتح خيبَر إلى مَكة فأخبَر به العَبّاس بن عَبْد المطلب سِراً وُأخبَر قريشاً بعدَه عَلانية حتى جَمَع مَا كان له من مال بمكة وَخَرَج عَنهَا وَهوَ أَبُو نَصْر بن حَجّاج الذي قالت فيه المتمنّية (١):

هَـل مـن سَبيـل إلـى خمـر فـأشـربُهَـا أَوْ هَـل سَبيْـل إلـى نصْـر بـن حجَّـاج (٢) وَله وَلابنه أخبَار مَعْروفة، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو جَعْفر محمَّد بن أبي عَلي الهَمَذاني إجَازة، وَأَنبأنا أَبُو بَكر الصَفّار، انبأنا أَبُو بَكر أَخْمَد بن عَلي، أَنبأنا أَبُو أَخْمَد الحاكم، قال: وَأَبُو محمَّد يَقُول، وَيقال: أَبُو عَبْد اللّه الحجّاج بن عِلاط بن خالد بن تويرة بن هلال بن عبيْد بن ظَفَر بن سَعْد بن عَمر بن تيم بن بَهْ بن المريء القيس بن بُهْ ثة بن سُلَيم بن منصُور بن عِكْرِمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن نصر بن نزار بن معدّ بن عَدْنان، وَيقال ابن عِلاط بن خصفة بن عمرو بن بروغط بن كَعْب بن عمرو بن هلال بن امرىء القيس، وَيُقال ابن عَلاط بن خلاط بن خالد بن تويرة بن بلال بن عَبْد بن مُظفر بن سَعْد بن امرىء القيس السُّلمي الحجازي، لهُ صُحْبة.

قال: وَأَنبَأْنا أَبُو العَبّاس الثقفي، أنبَأنا عَبْد الرحمَن بن سَلمة مِن وَلدَ الحجَّاج بن عِلاط بن الحجَّاج، أَبُو عَبْد الله، وَأَبُو مُحمَّد انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو الفتح يُوسُف بن عَبْد الوَاحد، أنبَأنا شُجَاع بن عَلي، أنبَأنا أبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، قال: الحجَاج بن عِلاَط السُّلمي البَهْزي شهد مَعَ النبي عَلَيْ خيبر وَهوَ أَوَّل من بَعَث بصَدقته إلى رَسُول الله عَلَيْ من مَعْدن بني سُليم، عداده في أهْل الحجَاز، رَوَى عَنهُ أنس بن مَالك، انتهى.

قرَات عَلَى أبي محمّد السّلمي، عَن أبي نصر بن مَاكُولا، قال (٣): أما أَوْ يُويرة وَ أَوّله ثاء معجمة بثلاث \_ فهو الحجاج بن عِلاَط بن خالد بن ثُويرة بن حنثر بن هلال السُّلمي من بني بُهْثة بن سُليم، له صُحْبَة، وَهُوَ الذي جَاء بفتح خَيْبَر إلى مَكة، وَحَبَرَه

<sup>(</sup>١) وهي أم الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) البيت في الاستيعاب ١/ ٣٤٥ وأسد الغابة ١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأكمال لابن ماكولا ١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (أنبأنا) والمثبت عن ابن ماكولا.

مَشْهُور، وَهُوَ أَبُو نَصْر بن حجَاج صَاحب المتمنّية، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر محمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا محمَّد بن الجَوهَري، أنبَأنا أبُو عمر بن حَيُّوية، أنبَأنا أَحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسَيْن بن الفهم، نبَأنا محمَّد بن سَعْد (١)، أنبَأنا محمّد بن عمر، حَدثني سَعيْد بن عَطَاء بن أبي مَرْوَان، عَن أبيه عَن جَدّه؛ أن رَسُول الله ﷺ لما أرَادَ أن يَغزو مَكة بَعث الحجَّاج بن عِلاَط وَالعِرْبَاض بن سَارية السُّلَميِّين إلى بني سُليْم يَأْمرَانهَم بقدوم المَدينة، انتهى.

قالَ: وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَمَر بن حَيَّوية، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَهَّابِ بن أبي حية، أَنْبَأْنَا محمَّد بن شُجَاع، أنبَأنا محمّد بن عمر، حَدثني سَعِيْد بن عَطَاء بن أبي مرْوَان، عَن أبيْه، عَن جَده قال(٢): بَعَث رَسُول الله عِلَيْ يَعني لما أرَادَ الخروج يَغزو مكة إلى بني سُلَيْم بن الحجَاج بن عِلاط السُّلَمي ثم البهْزي وَعِرْبَاض بن سَارية.

قال الوَاقدي (٣): قالُوا عبّا رَسُول الله عليه أصْحَابه وَصَفهُم صُفُوفاً يَعني يَوم حنين وَوَضَعَ الرَايَات وَالأَلويَة في أهْلهَا فسمَّى حامليهَا وَقال: كانت في سُليم ثلاث رَايَات راية مَعَ العَباس بن مِرْدَاس وَرَاية مَعَ الخَفَّاف بن نُدْبة وَرَاية مَع الحجَاج بن عِلاَط، انتهي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن الفراء، أنبَأنا أَبُو غالب وَأَبُو عَبْد اللّه، ابنا(٤) الحسَن بن البِّنَّا، أنبَأنا أبُو جَعْفر بن المَسْلَمة، أنبَأنا أبُو طَاهِر المُخَلِّص، أنبأنا أحْمَد بن سُليمَان، نَبَأَنا الزبير بن بَكَّار، حَدثني أَبُو الحَسَن الأثرم، عَن أبي عبَيْدة، قال: كان لوَاء المشركين يَوم أُحُد مَعَ طُلحة بن أبي طُلحة بن عَبْد العُزّى بن عثمان بن عَبْد الدَار قتله عَلي بن أبي طَالب، وَفي ذلك يَقُول الحجاج بن عِلاَط السّلمي بن البَهْزي(٥):

لله أيّ مسذبّسب عسن حُسرمسة أعنى ابن فاطمة المُعمّ المخّولا جاءت يداك له بعَاجل طعنة وشددت (٦) شدّة باسِلِ فكشفتهم

تركت طليحة للجبين مُجَدِّلا بالجرر إذ يَهوون أخرولَ أخروَلا

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد ٤/ ٢٧١ باختلاف.

<sup>·(</sup>۲) الخبر في مغازي الواقدي ٢/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>۳) مغازی الواقدی ۲/ ۸۱.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل (أنبأنا) خطأ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) الأبيات الثلاثة الأولى في سيرة ابن هشام ٣/ ١٥٩ منسوبة للحجاج بن علاط.

عن ابن هشام وبالأصل (وشدت).

وَعَلَنْتَ سَيْفَكَ بِالدِّمَاء وَلَم تكن لترده حرزان حتى ينهَ للا النبالذ أَبُو البركات الأنماطي وَأَبُو عَبْد الله الحسَين بن ظفر بن الحسَين بن يزداد، قالا: أنبأنا أبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أنبأنا أبُو بَكر بن عَبْد البَاقي بن عَبْد الكريم بن عمر الشيرَازي، أنبأنا أبُو الحسَين بن عَبْد الرحمَن بن عمر بن عَبْد الله جدي أَحْمَد بن حمه الخلال، أنبأنا أبُو بَكر محمَّد بن أَحْمَد بن يَعقوب بن شيبة، نبَأنا جَدي يَعقوب، حَدثني أَحْمَد بن شبُويَة، حَدثني سُليمَان بن صَالِح، حَدثني عَبْد الله \_ يَعني ابن خازم \_ قُتل المعرض بن عِلاط يَوم الجَمَل فقال أخوه الحجاج:

ألسم أريوما كان أكثر ساعياً وسلمية تحنو على ركباتها لقد فرعت نفسي لقتل معرض نعسم الفتى وابسن العشيرة إنه عليم بتشريف الكرام وحقهم

يلف شمال بارمتها يمينها يمينها يقي سرجها وقع الجنوب حبينها وعيني جادت بالدّمُوع شؤونها يحوقي الأذى أعراضها ويرينها وإكرامُها إن الليسم يهينها

أنبانا أبُو القاسم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأَبُو الوَحْش سُبَيْع بن المسلم، عَن أبي الحَسَن رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا أبُو الفتح إبرَاهيْم بن عَلي بن يشجب البزاز، أنبَأنا أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن أَحْمَد بن إبرَاهيْم الحكيمي، قال: أنشذنا عَوف يَعني ابن محمّد الكندي، عَن أَبيْه للحجَاج بن عِلاط السُّلَمي:

تسركست السراح إذ أبصسرت رشدي أأشسرب شسربسة تسزري بعقلسي مَعَسساذ الله لا أزري بعسر ضسسي سَسأتسرك شسربَهَا وأكسف نفسسي

وَلست بعائد أبداً لسراح وَأَصْبَح ضحكة لدوي الفلاح وَأَصْبَح ضحكة لدوي الفلاح وَلا أشري الخسَارة بالسربَاح وَالهيها بالبَاب اللقاح (١)

في نسخة مَا شافَهَني أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن مَنْدَة، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن مَنْدَة، أنبَأنا أَبُو أَحْمَد بن عَبْد اللّه \_ إجَازة \_ قال: وَأنبأنا أَبُو طَاهِر، أنبَأنا أَبُو الحسَين، قالا: أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أبي حَاتم قال (٢): حَجَّاج بن عِلاَط السُّلَمي حجازي له صُحْبَة، هو مَدفُون بقاليقلا (٣) من أرْض الرّوم.

<sup>(</sup>١) بالأصل: (وكف نفسي . . . بألبان القلاح) . (٢) الجرح والتعديل ١٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) قاليقلا من مدن أرمينيا العظمى (معجم البلدان).

## ١٢١٥ ـ الحجَّاج بن قُتيبَة بن مُسْلم البَاهِلي

كان أبُوهُ أميْرَ خراسَان ثم لحق الحجَّاجُ مَرْوَانَ بن محمَّد وَكان مَعَهُ إلى أن انقضى أمْره، فهَرَبَ مَع ابنيه عَبْد الله وَعبَيْد الله إلى المغرب.

حَكى عَنهُ مَسْلَمة بن بشر بن عيسَى، انتهى.

ذكر أَبُو محمَّد عَبْد اللَّه بن سَعْد القُطْرُبُلي (١) فيما نقلته من خطه عَن أبي الحسَين المدَائني، عَن مَسْلمة بن بشر بن عيسَى أن الحجَّاج بن قُتيبة قال: كنت مَع نصر بن شيبان ثم شخصت إلى مَرْوَان فلم أزل مَعهُ في أمُورهِ كلهَا حَتى قُتل، فلمّا قتل خَرَجت معَ ابنهِ فَأَخذ عَلَى النيل ثم أخذ عَلَى السَّاحل في جَمع كثير ثم إن الناس قلُّوا فجعَلُوا يَتخلفون عَنه حَتى قلّ مَن مَعهُ، فسرنا إلى بلاد العَدّق فكانوا رُبِمَا عَرَضُوا لنا فلا يَأخذون إلَّا السلاح وَأكثر ذلك مَا لا يعرضون لنا وَأحياناً نمرّ بقوم فيسألوننا عَن حَالنا فنخبرهُم فيَصلُونا، وتفرق عَنا الناس حَتى بقيت أنا وَأَبُو مرْوَان وَرَجُلًا مِن أَصْحَابِه، وَمَعَنا أمّ مروَان ابنة مَرْوَان فما سَمعت لهَا كلمة، وَقوم مَا في أَيْدينا فمشينا حَتى تقطّعت أرْجُلُنا وَأَمْ مَرْوَان مَعَنا فما أنَّتْ أنَّةً وَاحدَة، وَلقد رَأيت ابن مرْوَان وَفي يَده فِصْ أَحْمَر يَاقوت فثمنته خمسمَائة ديناراً فقال: وَدَدْتُ أَن لِي به دَابّة أَركُبُهَا وَمَا عَلَيْه إِلَّا فروة قد جَاء بهَا فهوَ يلقيهًا في عنقِه في النهَار ويفترشها بالليْل، وَلقد أَصَابِنا عَطش فكنا ننقر بَطن الدَّابة فنعصُر رَوثها ثم نشرب مَا خرجَ مِنهُ، ثم صِرْنا إلى قَوم فأخبرناهُم عَن حَالنا فرقُّوا لنا وَحَملُونا فَكَسُونا وَزُوَّدُونَا وَمَضينا إلى جدة، ففارقت ابن مَرْوَان بهَا ثم أخذ الحجَّاج الأمَان [من] سَالم بن قُتيبة، فقال الخليفة: يَا حجّاج أكنت مَع مروَان قال: يَا أُميْر المؤمنين كنا مَع قوم خلطُونَا بأنفُسهم وَأَحْسَنُوا إليْنا فلم نكن نحمل تركهم وَلا مفَارقتهم إلا عن رضَّى مِنهُم، فقال: هَذا وَالله الوَفَاء.

## ١٢١٦ ـ الحجَّاج بن معَاوية بن فِراس المُزَني

مِن أَهْل دِمشق غزا البَاب ببلاد أرمينية، له ذكر، انتهى.

أنبَانا أَبُو مُحمَّد بن الأكفَاني، نبأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبأنا أَبُو محمَّد بن أبي

<sup>(</sup>١) بالأصل «القطرابلي» والصواب ما أثبت، وهذه النسبة ضبطت عن الأنساب إلى قطربل، قرية من قرى بغداد.

نَصْر، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم بن أبي العَقَب، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن إبرَاهيْم، نَبَأْنَا مَحَمَّد بن عَائذ قال: قال أَبُو العَبَّاس ـ يَعني الوَليْد بن مُسْلِم ـ أخبرني من شهدَ ذلك اليَوم يَعني يَوم قاتل يَزيد بن أَسَد الخزر فقال رَجُل من أهْل حمص يُقال له نَصْر بن أيّوب: لو رَكبت دَابّة ونظر الناس إليْكَ وَالعَسْكر، نظرت إليْهم وَمَوضِع يَنبغي أن يأمر فيه بأمر أمرَت فقامَ إليْه رَجُل من أهْل دمشق يقال لهُ الحجاج بن معاوية بن فراس المُزني فقال: إن هذا ليْسَ بالرأي، إن الناسَ إنما ينظرون إليك وَأنت بإذن الله زمامهُم فلو عَدلتَ دَابّتك يميناً وَشمالاً لم آمن هزيمة الناس وَانتقاضُهُم عَن صُفُوفهِم، فقبل من أسَد كلامه وَصَدّقه وَجَلس بالأرض وَالناس كلهُم رجّالة بالأرض إلاّ عدة يَسيرة كانت أمّام يزيد بن أسَد من فهم، نحو من أربَعين فارساً، وَذكر الحَديث انتهى.

۱۲۱۷ ـ الحجَّاج بن يُوسُف بن الحكم ابن أبي عقيل بن مَسعُود بن جَابر بن معتِّب ابن مَالك بن كَعب بن عمَرو<sup>(۱)</sup> بن سَعْد بن عَوف بن ثقيف، وَاسمه قَسِيِّ بن منبَهِ بن بكر بن هوَازن. أبو محمد الثقفي (۲)

سَمِعَ ابن عَباس، وَرَوَى عَن أنس بن مَالك، وَسَمُرَة بن جُنْدَب، وَعَبْد الملك بن مَروَان، وَأَبِي بُرْدَة بنَ أَبِي مُوسَى، انتهى.

رَوَى عَنه أنس بن مَالك، وَثابت البُنَاني، وَحُمَيْد الطَويْل، وَمَالك بن دينار، وَجَرَاد بن مجالد<sup>(٣)</sup>، وَقُتَيبة بن مُسْلم، وَسعيد بن أبي عَرُوبة. وَكانت له بدمشق آدُر منها دَار الزاوية التي بقرب قصر ابن أبي الحَديد. وَوَلاه عَبْد الملك [الحجاز](٤) فقتل ابن الزبير، ثم عَزله عَنهَا وَوَلاه العرَاق وَقدم دمشق وَافداً عَلى عَبْد الملك (٥).

<sup>(</sup>١) بالأصل (عمر) والصواب عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٤١ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في المعارف ص ۱۷۳ ووفيات الأعيان ۲/۲ وبغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٣٧ الوافي بالوفيات (۲) ترجمت له. ٣٤٣/ وانظر بحاشيتها ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

وكانت كنيته مقحمة في وسط عامود نسبه، فأخرناها إلى هنا.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (جراذ بن مخالد) والمثبت عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٤١.

<sup>(</sup>٤) مطموس بالأصل، والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٥) العبارة نقلها ابن العديم عن ابن عساكر وثمة سقط فيها.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن الأكفاني، نبأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبأنا تمام بن محمَّد، حَدَّثنا أَبُو محمَّد عَبْد الله بن عمر بن أيّوب الحافظ، حَدثني أَبُو أَحْمَد عَلي بن أَحْمد المروزي، نبأنا محمّد بن عَبْدل، نبأنا مُصْعَب بن بشر، نبأنا المغيرة بن مُسْلم، نبأنا سالم بن قُتيبة بن مُسْلم قال: سَمعت أبي يَقُول: خطبنا الحجَّاج بن يُوسُف فذكر القبر فمّا زال يَقُول إنه بَيْت الوَحدة، إنه بَيت الغربة، حَتى بَكَى وَبَكى مَن حَوْله، ثم قال: سَمعت أميْر المؤمنين عَبْد الملك بن مَرْوَان يَقُول: سَمعت مَرْوَان يَقُول في خطبته: خطبنا عثمان بن عَفان فقال في خطبته: مَا نظر رَسُول الله عَلَيْ إلى قبر وَذكره إلاّ بكى، انتهى التها

اخْبُونا أَبُو العلاء صَاعد بن أبي الفَضْل بن أبي عثمان الشُّعيْبي (١) الماليني ـ بهراة ـ أنبَأنا أبُو محمَّد عَبْد الله بن أبي بكر بن أحْمَد السقطي، نبَأنا أبُو الفضل محمّد بن أحْمَد بن محمَّد بن محمَّد بن الجَارُود الجَارُودي الحافظ ـ إملاء بهرَاة ـ أنبَأنا أبُو بكر مُحمَّد بن أحْمَد بن مُحمَّد البَغدَادِي ـ بجَرْجَرايا (٣) ـ أنبَأنا جَعْفر بن أحْمَد الدّهقان، بكر مُحمَّد بن أحْمَد بن مُحمَّد البَغدَادِي ـ بجَرْجَرايا (٣) ـ أنبَأنا جَعْفر بن أحْمَد الدّهقان، نبَأنا أحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نبَأنا سَيَّار عَن جَعْفر، عَن مَالك بن دينار قال: دَخلت يَوماً على الحجّاج فقال لِي: يَا أَبَا يَحْيى أَلاَ أحدَّثك بحديث حَسَن عَن رَسُول الله عَلَيْ فقلت: بكى، فقال: حَدثني أبُو بُردة، عَن أبي مُوسَى قال: قال رَسُول الله عَلَيْ : «مَن كانت لهُ إلى الله حَاجة فلدَدْعُ بهَا دُبُر [كلّ] صَلاة مَفروضة» (٤)، انتهى [٢٩١٤].

انبَانا أبُو الغنائم محمَّد بن عَلي، ثم حَدثنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبَأنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبَأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأَبُو الحسين الصّيرَفي وَأَبُو الغنائم \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: أنبَأنا أبُو أَحْمَد \_ زادَ أَحْمَد: وَمحمّد بن الحسين، قالاً: \_ أنبأنا أحمَد بن عَبْدان، أنبَأنا محمَّد بن أَحْمَد \_ زادَ أحْمَد بن إسْمَاعيْل، قال (٥): حجَّاج بن يُوسُف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي أبُو محمد، انتهى.

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب ٥/ ٢٠٣٨ الشعيبتي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (أحمد) خطأ، والمثبت عن بغية الطلب، وانظر ترجمته في سير الأعلام ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي (معجم البلدان) وبالأصل: «جرجرا».

<sup>(</sup>٤) الحديث في كنز العمال ٣/ ٣٣٧٩ والزيادة السابقة عنه.

<sup>(</sup>۵) التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٧٣ (ترجمة ٢٨١٦).

قرات عَلى أبي الفضل بن ناصِر، عَن جَعفر بن يَحْيى، أنبَأنا أَبُو نَصْر الوَائلي، أنبَأنا الخصيْب بن عَبْد الله، أنبَأنا أبُو مُوسَى بن أبي عَبْد الرحمَن، أخبرني أبي قال: أبُو محمَّد حجَّاج بن يُوسُف بن الحكم بن أبي عُقيل الثقفِي [ليس] بثقةٍ وَلا مَأْمُون (١١).

انبانا أبُو القاسم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأبُو الوَحْش سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن أبي الحَسَن رَشاً بن نظيف، أنبَأنا أبُو شعَيْب عَبْد الرحمَن بن مُحمَّد وَأبُو مُحمَّد [عبد الله] (٢) بن عَبْد الرحمَن، قالاً: أنبَأنا الحسَن بن رشيق، أنبَأنا أبُو بشر الدّولابي، نبَأنا محمّد بن عبيد، نبَأنا عَلَي بن مُجَاهِد، حَدثني عَبْد الله بن محمَّد بن مرة، قال: سَمعت زياد بن عَبْد الرحمَن الكاتب يَقُول: وُلدَ الحجَاج بن يُوسُف سَنة تسع وَثلاثين، انتهى.

قرأت على أبي محمّد السّلمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني، أنبَأنا مكي بن مُحمَّد بن الغمَر، أنبَأنا أبو سُليمَان مُحمَّد بن عَبْد الله بن زَبْر قال: سَنة أَرْبَعين فيها وُلد الحجَاج بن يُوسُف، انتهى.

انبانا أبُو الغنائم، ثم حَدثنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو الحسين وَأبُو الغنائم واللفظ له واللفظ له والحين وأبُو أحمَد وزاد أحمَد ومحمّد بن الحسن، قالاً: وانبأنا أحمَد بن عَبْدان، أنبأنا مُحمَّد بن سَهْلِ، أنبأنا مُحمَّد بن إسْمَاعيْل قال: وقال يزيد بن عبْد رَبّه، حَدثنا أصْحَابنا عَن أبي مَنصُور، عَن [عمرو بن قيس] (٣) أن الحجَّاج بن يُوسُف سَأله عَن مَوْلدِهِ قال: سَنة الجمَاعة سَنة أرْبَعين، فقال الحجَّاج: وَهُو مولدي، انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو غالب المَاورْدي، أنبَأنا أَبُو الحسَين السَّيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن إسْحَاق، أنبَأنا أَحْمَد بن عمرَان، أنبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خليفة بن خيَّاط، قال: وَفيهَا يَعني سَنة إحْدى وَأَرْبَعين وُلد الحجّاج بن يُوسُف، انتهى .

أنبَانا أَبُو مُحمَّد بن الأكفاني، أنبَأنا عَلَي بن الحسن اللباد بن عَلَي اللباد، أنبَأنا تمام بن محمِّد، أنبَأنا أبي، أخبرَني أبُو المَيْمون أحْمَد بن مُحمَّد بن بشر القُرشي، أخبرَني أبو المَيْمون أريس الشافعي قال: سَمعت من يذكر

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٠ والزيادة عنه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٣) مطموس بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن بغية الطلب ٢٠٣٩.

أن المغيرة بن شعبة نظر إلى امرأته وَهي تتخلّل من أوّل النهار فقال: وَالله لئن كانت باكرت الغداء إنّها لرغيبة وَإن كان شيء بقي في فيها [من البارحة](١) إنها لقذرة فطلّقها فقالت: وَالله مَا كان شيء مما ذكرت وَلكِني بَاكرت [ما تباكره](١) الحرة من السّواك فبقيت شظيّة في في قال: فقال المغيرة بن شعبة ليُوسُف أبي الحجّاج بن يُوسُف تزوّجْهَا فإنها لخليقة أن تأتي بالرجل يسود فتزوجها. قال الشافعي: فَأُخبَرت أن أبا الحجاج لمَا بنى بها واقعها فنام، فقيل له في النوم: مَا أشرَع مَا ألقحت بالمبير، انتهى.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحسَن بن قبيس، أنبأنا أبُو الحَسَن بن أبي الحَديد، أنبَأنا جَدي أبُو بَكر، أنبَأنا أبُو محمّد بن زَبْر، أنبَأنا إسْمَاعيْل بن إسحَاق، أنبَأنا نصر بن علي قال: قال: أخبرَنا ابن سُليمَان بن حمدَان، عَن أبيه قال: دَخل الحجاج قرية فدعَاني فقال: حج بالناس الحجاج سَنة أرْبَع وَسَبْعين، انتهى.

أخبرَنا أبُو الحسَن بن قُبَيْس، أنبَأنا أبُو الحسَن بن أبي الحَديد، أنبَأنا جدي أبُو بَكر، أنبَأنا أبُو محمَّد بن مَنصُور، نبَأنا عَبْد الرحمن بن محمّد بن منصُور، نبَأنا الأصمعي، حَدثني أبي قال: قال ابن عَون: كنت إذا سَمعتُ الحجّاجَ يقرأ، عَرفت أنه طَال مَا دَرَس القرآن، انتهى (٢).

أخبرَ فَا أَبُو بَكر بن المَزْرَفي (٣)، أنبَأنا أَبُو جَعْفر بن المسْلَمة، أنبَأنا أَبُو عمرو عثمَان بن مُحمَّد بن القاسِم الأدمي، أنبَأنا أَبُو بَكر عَبْد اللّه بن سُليمَان، نبَأنا هَارُون بن سُليمَان وَيَحْيَى بن حكيم، قالاً: حَدثنا عَبْد الرحمَن بن بَكر السّهْمي، نبَأنا عمر (١٤) بن مُنخَّل السَّدُوسي، قال: قال مطهر بن خالد الرَّبَعي، عَن أبي مُحمَّد الحِمَّاني قال: عملناه ـ يَعني تجزئة القرآن ـ في أرْبَعَة أشهر، وَكان الحجاج يقرأه في كُل ليْلة، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدَ اللّهِ الخلال، أَنْبَأْنَا أَبُو طَاهِرْ بِن مَحْمُود، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بِنَ المقرِىء، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبَيْد اللّه بِن أَبِي سَعْد، المقرِىء، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبِيْد اللّه بِن أَبِي سَعْد، حَدثني مَسْعُود بِن عمرو، حَدثني أَبُو عَمرو النحوي، نَبَأْنَا أَبُو زيد الأنصَاري، عَن أَبِي

 <sup>(</sup>١) مطموس بالأصل، والمثبت عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٤١\_ ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «المرزقى» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في ابن العديم ٥/ ٢٠٤٢ عمرو.

العلاء، قال: مَا رَأيت أحداً أفصَح من الحسَن وَمن الحجَاجِ فقلت: فأيّهما كان أفصَح؟ قال: الحسَن.

قرات عَلى أبي غالب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنبَأنا أبُو الحسَن الدَارقطني قال: ذكر سُليمَان بن أبي شيخ، عَن صَالح بن سُليمَان قال: قال عُتْبة بن عمرو: مَا رَأيت عُقول الناس إلّا قريباً بَعضُهَا مِن بَعْضٍ إلّا الحجاج وَإِيَاس بن مُعَاوية قال: عُقولهمَا كانت ترجح عَلى عُقول الناس(١).

اخبرتنا أمّ البَهَاء فاطمة بنت مُحمَّد قالت: أنبَأنا أبُو طَاهِر بن مَحمُود الثقفي، نبَأنا أبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأنا أبُو الطيّب الزَّرّاد(٢)، نبَأنا عبَيْد الله بن سَعْد قال: قال أبي: وَدَخَل عَبْد الملك الكوفة وَبَعَث الحجَّاج بن يُوسُف إلى عَبْد الله بن الزبيْر، ورَجعَ عَبْد الملك إلى دمشق فحج الحجَّاج على الموسِمْ سَنة اثنتين (٣) وسَبْعين فلم يَطُف بالبَيْت وَحصر ابن الزبيْر قريباً (٤) من سَبْعة أشهُر، انتهى (٥).

اخبَرَنا أَبُو غَالب الماوَرْدي، أنبَأنا أَبُو الحسن محمَّد بن عَلي، أنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه أَخْمَد بن إسْحَاق، نبَأنا أَحْمَد بن عمرَان الأَشَنانِي، نبَأنا مُوسَى بن زكريَا، نبَأنا خَليفة بن خياط، قال: سَنة ثلاث وَسَبْعين أقامَ الحج الحجَّاج بن يُوسُف وَقال: سَنة أَرْبَع وَسَبْعين أقامَ للناس الحج الحجَّاج بن يُوسُف، انتهى (1).

اخبرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الفتح نَصْر بن أَحْمَد بن نصْر، أنبَأنا أَبُو الفتح نَصْر بن أَحْمَد بن أَبُو البَركات أَبُو البَركات الله بالكوفة، انتهى، أخبَرَنَا أَبُو البَركات الأنماطِي، أنبَأنا أَبُو الحسَيْن الطَّيُّوري وَأَبُو طَاهِر أَحْمَد بن عَلي المقرىء، قالاً: أنبَأنا أَبُو الفرج الحسَين بن عَلي بن عَبْد الله، قالاً: أنبَأنا أَبُو عَبْد الله مُحمَّد بن زيد بن عَلي، أنبَأنا أَبُو جَعْفر بن محمَّد بن مُحمَّد بن عُقْبة، نبَأنا هَارُون بن حَاتم، نبَأنا أَبُو بَكر بن

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (الرزاز) والمثبت عن الأنساب (الزراد ـ المنبجي).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: قريب.

<sup>(</sup>٥) الخبر في بغية الطلب ٥/٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢٦٩ و ٢٧٠ وبغية الطلب ٥/٢٠٦٧.

<sup>(</sup>٧) عند ابن العديم: أبو الحسن.

عيّاش قال (١): ثم بَايَعَ الناسُ عَبْدَ الملك بن مَرْوَان فحجّ بالناس الحجَّاج بن يُوسُف سَنة ثلاث وَسَبْعَيْن وَابن الزبَيْر مَحصُورٌ، وحج بالناس [الحجاج] سَنة اثنتين (٣) وَسَنة ثلاث وَأُربَع (٢) وَسَبْعين انتهى، ثم حج بالناس عَبْد الملك بن مَرْوَان سَنة خَمْسٍ وَسَبْعين، انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبَري، أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقُوب، حَدثني سَلمة، نبَأنا أَحْمَد، نبَأنا إسْحَاق بن عيسى، عَن أبي معشر، قال: وكان الحجاج بن يُوسُف حج وابن الزبير محصُور سَنة اثنتين (٣) وَسَبْعين.

قال ابن بُكَير: قال الليث: وحج عامئذ بالناس الحجَّاج بن يُوسُف فقاتل (٤) هوَ وَابِن الزبَيْر وَأَقَامَ للناس الحج، وَفي سَنة ثلاث وَسَبْعين حجّ بالنَّاس الحجَّاج بن يُوسُف.

قال: قال يَعْقوب: وَيُقال حجّ بالناس سَنة أَرْبَع وَسَبْعين الحجَّاج بن يُوسُف قال يَعْقُوب: وَفي سَنة تسعين فتح عَلى الحجَّاج بن يُوسُف بُخَارَا، وَفي سَنة إحْدى وتسعين وَقتح عَلى الحجَّاج بن يُوسُف وَقتح عَلى الحجَّاج بن يُوسُف خفان (٥٠)، وَفي سَنة أَرْبَع وتسعين فتح الحجَّاج بن يُوسُف [السند وبيل. وفي سنة خمس وتسعين فتح على الحجاج بن يوسف الصغد] (٢٠) انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو غَالب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (٧) البَنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن الآبنوسي، أنبَأنا أجُمد بن عُبَيْد بن بيري \_ إجازة حينئذ \_ قالاً: أنبَأنا أَبُو الحَسَن محمّد بن مُحمّد بن مُحمّد بن حَزَفَة (٨)

<sup>(</sup>١) انظر بغية الطلب ٥/ ٢٠٦٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: وأربعة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (فقابل) والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٥) كذا، وخفان: موضع قرب الكوفة.

 <sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين زيادة عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٦٨، ولعل الصواب: السند والديبل.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «أنبأنا» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) ضبطت عن التبصير ١/٤٢٩.

الصَّيْدلاني، قالاً: أنبَأنا أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن الحُسَين الزَّعْفَرانِي.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِمْ عَلَي (١) بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أَبُو الحسن (٢) رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الحسَن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أحْمَد بن مَرْوَان المالكِي، أنبَأنا إبرَاهيْم الحربي، أنبَأنا أَبُو سَلمة حَمَّاد بن سَلمة، نبَأنا عَلي بن زيد (٣) قال: قَيْل لِسَعيْد بن المسَيّب: مَا أنبَأنا أَبُو سَلمة حَمَّاد بن سَلمة، نبَأنا عَلي بن زيد (٣) قال: قَيْل لِسَعيْد بن المسَيّب: مَا بَال الحجاج لا يهيجك كما يهيج الناس؟ قال: لأنه دَخَل المَسْجد مَعَ أبيْه فَصَلى [فأساء صلاته فحصبته] (٤) فقال الحجَّاج: لا أزال أحْسن صَلاتي لأنه (٥) حصبه سَعيْد.

أَخْبَونا أَبُو غالب وَأَبُو عَبُد اللّه [ابنا] (٢) البَنا، قالاً: أنبأنا أبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنبأنا أحمد بن عبيند بن بيري إجَازة حينئذ، قالا: أنبأنا أبُو الحسن محمَّد بن مَخْلَد في كتابه، أنبأنا أبُو الحسَين الزعفراني، نبأنا أبُو بكر بن أبي خَيثمة، نبأنا أبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن الحسين الزعفراني، نبأنا أبُو بكر بن أبي خَيثمة، نبأنا أبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن الحسين الزعفراني، نبأنا أبُو بكر بن أبي خَيثمة، نبأنا المحجّاج بن يُوسُف صلّى مَرّة إلى جَنب سَعِيْد بن المسيّب، قال: فَجَعَل يَرفع قبل الإمام ويضع قبله، فلمّا سَلّم الإمام أخَذَ سَعيْد بثوب الحجّاج، قال: وَسعِيد في شيء من الذكر وسَعِيد يجذبه ليُجلسه، قال: فجعل الحجّاج يُحدثه عَن ثوبه ليَقوم فينصَرف، قال: وَسَعِيْد يجذبه ليُجلسه، قال: حتى فرغ سَعيْد ممّا كان يَقُول من الذكر قال: ثم رجع بَيْن نعليه فرفعهُمَا إلى - أو عَلى - الحجّاج وقال: يَا سَارق، يَا خائن، تصلّي هَذه الصَّلاة لقد هممت أن أضرب بهما وجهك، قال: ثم رجع وَالياً على المَدينة، فلما دَخَلها مَضى كما هوَ إلى المَسْجد قاصداً نحو مَجّلس سَعيْد بن المِسَيّب، فقال الناس: مَا جَاء إلاّ لينتقم منهُ قال: فجاء فجاء إلاّ لينتقم منهُ قال: فنجاء فجلس بَين يَدي سَعِيْد فقال لهَ: أنت صاحب الكلمات قال: فضرب سَعِيْد صَدْر

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «أبو القاسم بن السمرقندي علي بن إبراهيم» والصواب ما أثبت، انظر فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٣٦).

 <sup>(</sup>٢) بالأصل «الحسين» والصواب ما أثبت، ترجمته في معرفة القرّاء الكبار.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (زبر) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين زيادة عن ابن العديم ٥/ ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٥) في ابن العديم؛ ما حصبني سعيد.

<sup>(</sup>٦) زيادة لازمة للإيضاح.

نفسه \_ زاد ابن خَزَفَة: بيَده \_ وَقال: أنا صَاحبُهُمَا، فقال له الحَجَّاج: جَزاك الله مِن مُعَلم وَمُؤدّب خيراً، مَا صَليت بَعْدَك صَلاَة إلا وَأنا أذكر قولك، قال: ثم قام فمضى، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا عمر بن عبَيْد الله، أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن بشرَان، أنبَأنا عثمان بن أحْمَد بن حَنْبَل، نبَأنا حَنبَل بن إسْحَاق، نبَأنا الحُمَيْدي، نبَأنا سفيان قال: كانوا يرمُون بالمنجَنيق من أبي قُبيَس (١)، وهم يرتجزون وَيقولون:

خطَارة مثل الفنيت المزبد أرمي بها عوَّاذ (٢) هَذا المَسْجِدِ

قال: فجاءت صَاعقة فأحَرقتهم جَميْعاً، فامتنع الناس منَ الرمي، فخطبَهُم الحجَّاج فقال: ألم تعلمُوا أن بني إسْرَائيل كانوا إذا قربُوا قربَاناً فجاءت نار فأكلتها عَلمُوا أنه قد تُقبَّل منهُم، وَإِنْ لم تأكلهَا قالُوا لم تُقْبل فلم يزل يَخدعُهُم حَتى عَادُوا فرموا، انتهى (٣).

أَخْبَونَا أَبُو السّعُود أَحْمَد بِن عَلِي بِن محمَّد بِن المُجْلِي (1)، أنبَأنا أَبُو أَحْمَد عَبْد الله بِن مُحمَّد الدَهقان، عَبْد المُحْسن بِن محمَّد بِن عَلِي لِفظاً لَ أَبُوا أَبُو هُريرَة أَحْمَد بِن عَبْد الله بِن أَبِي نَبَأنا أَبُو هُريرَة أَحْمَد بِن عَبْد الله بِن أَبِي العصَام يموت ابن المزرع بن يَمُوت، نَبَأنا الريّاشي، نَبَأنا الأَصْمعي وَأَبُو زيد، عَن مُعَاذ بِن العلاء أخي أبي عَمرو بِن العلاء، قال: لمَا قَتل الحجّاجُ بِن يُوسُف ابنَ الزبير ارتجت مَكة بَالبُكاء، فأمرَ بالناس فاجتمعُوا في المَسْجد ثم صَعَد المنبر فحمَد الله تعالى وَأَثنى عَليْه ثم قال بعقب حَمْد رَبّهُ: يَا أَهْل مَكة بَلغني إكبَاركم وَاستفظاعكم قتل ابن الزبير، ألا وَإِن ابن الزبير كان مِن أخيَار هَذه الأمة، حتى رغبَ في الخلافة وَنَازع فيهَا الجنة، لأن الله تعالى خلقه بيده وَنفخ فيه من روحِه، وَأَسْجَد له مَلائكته، وَأَبَاحَه كرامَته الجنة، لأن الله تعالى أكرم من ابن الزبير، والجنة بخطيئته، وَآدَم عَلى الله تعالى أكرم من ابن الزبير، والجنة أعظم حرمَة من الكعبّة، اذكرُوا الله يذكركُم.

<sup>(</sup>١) يريد أثناء حصار الحجاج لابن الزبير، وكان الأخير اعتصم ولاذ بمكة.

<sup>(</sup>٢) في ابن العديم: عراز.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٦ ـ ٢٠٤٦.

<sup>(</sup>٤) إعجامها غير واضح بالأصل، والمثبت والضبط عن التبصير.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم العَلَوي، أَنبَأنا أَبُو الحسَن المقرىء، أَنبَأنا أَبُو [بكر] المقرىء، أَنبَأنا أَبُو العاسِم العَلَوي، أَنبَأنا أَبُو الحسَن المقرىء، أَنبَأنا أَبُو المستوائي (١)، نبَأنا زيْد بن إسْمَاعيْل، قال (٢): أَنبَأنا تمام بن المغيرة، عَن عَطَاء بن زياد (٣)، قال: كنت مَعَ [ابن] الزبير في البيت فكان الحجّاج إذا رمى (٤) ابن الزبير بحجر وقع الحجر عَلى الزبير عَلى البيت فسَمعت للبيت (٥) [أنيناً كأننين الإنسان: أوه] (١).

اخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أنبَأنا عَلي بن المُذْهِب، أنبَأنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نبَأنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدثني أبي، نبَأنا إسْحَاق بن يُوسُف، نبَأنا عَوْف، عَن أبي الصّديق الناجي: أن الحجَّاج بن يُوسُف دَخل على أسْمَاء بنت أبي بكر بَعْدمَا قتل ابنهَا عَبْد اللّه بن الزبير فقال: إن ابنك ألحَد في هذا البَيت وَإن الله تعالى أذاقه من عَذابِ أليْم وَفعل به وَفعل، فقالت: كذبت كان برّاً بالوالدين صَوّاماً قواماً، وَالله لقد أُخبَرَنا رَسُول الله عَلَيْ أنه سَيَخرج مِن ثقيف كذابان الآخر منهما أشد مِن الأول [٢٩١٥].

أَخْبَرَتَنَا أَمِّ المجتبى فاطمة العَلوية قالت: قُرىء عَلى إبرَاهيْم بن مَنصُور، أنبَأنا أبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأنا أبُو يَعْلى، حدثنا وَهْب بن بقية الوَاسطي، أنبَأنا خَالد، أنبَأنا عَوف، عَن أبي الصّديق الناجي، قال: بَلغني أن الحجَّاج دَخل عَلى أَسْمَاء بنت أبي بكر بعد مَا قتل ابنها عَبْد الله بن الزبيْر فقال لها: إن ابنك ألحد في الحرم وَأن الله تعالى فَعَل به وَفَعَل فقالت: كذبت بَل كان برّاً بالوَالدين صَوّاماً قواماً وَلكن وَالله لقد أخبَرَنا رَسُول الله عَلَيْ : أنه بخرج مِن ثقيف كذابان الآخر منهما شرّ من الأول، وهو مُبير [٢٩١٦].

قال وَنَبَأنا زَهَيْر، نَبَأنا جرير، عَن يزيد بن أبي زياد، عَن قيْس بن الأحنَف، عَن أَسْمَاء بنت أبي [بكر] قالت: سَمعت رَسُول الله ﷺ «نهى عَن المثلة» وَسَمعته يَقُول: [يخرج] من ثقيف رَجُلان كذاب ومبير، قلت للحجَّاج أمّا الكذاب فقد رَأيناهُ، وَأمّا المبير فأنت هُوَ يَا حجَّاج، انتهى [٢٩١٧].

<sup>(</sup>١) كذا، وفي بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٦ (المالكي) وانظر ترجمته في سير الأعلام ١٥/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب: قال: حدثنا برد، قال أخبرنا يمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب: عطاء بن أبي رباح.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>ه) بالأصل «البيت».

ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل، والمستدرك عن ابن العديم ٥/٢٠٤٦.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي وَأَبُو المُظَفِّر القُشَيري، قالا: أنبَأنا أَبُو القاسِم قال: أنبَأنا أَبُو عَمرو بن حَمْدان حينئذ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلال، أَنبَأنا إِبرَاهِيْم بن مَنصُور، أَنبَأنا أَبُو بَكر بن المقرىء، قالاً: أُنبَأنا أَبُو يَعْلى، نبَأنا أمية بن بِسْطَام، نبَأنا يزيد بن زُرَيع، نبَأنا إسْرَائيْل، نبَأنا عَبْد اللّه بن عِصْمة قال: سَمعت ابن عمر يَقُول: أَنبَأنا رَسُول الله ﷺ أَن في ثقيف مُبيراً وكذاباً، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، أَنبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد \_ لفظاً \_ أُنبَأنا طَلحة بن عَلي بن الصَقر الكتاني \_ إمْلاء \_ أُنبَأنا أَحْمَد بن عثمان الأدمي، نبَأنا أَحْمَد بن سَمعت سَعيْد الحمَال، أُنبَأنا أَبُو نُعيْم، نبَأنا شريك، عَن عَبْد الله بن علي، قال: سَمعت عَبْد الله بن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «في ثقيف كذابٌ وَمُبير» كذا قال، وصَوابه: ابن عصم ويقال ابن عصمة، انتهى [٢٩١٨].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن مُسَافِر ابن مُحمَّد [بن] أَحْمَد، أنبَأنا مُحمَّد بن عَلَى البسطامي، قالاً: أنبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَمُّوية، نبَأنا والاً: أنبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَمُّوية، نبَأنا إبرَاهيْم بن خُريم، نبَأنا عَبْد بن حُميْد، أنبَأنا يزيد بن هَارُون، أنبَأنا العَوّام بن حَوشب قال: حَدثني من سَمعَ أسمَاء بنت \_ يَعني بنت أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه تقول للحجَّاج حِين دَخَل عَليْهَا يُعزيها بابنها ابن الزبير فقالت: سَمعت رَسُول الله عَلَيْها يُعزيها بابنها ابن الزبير فقالت: سَمعت رَسُول الله عَلَيْها يُعزيها بابنها ابن الزبير فقالت: عَبيْد يَعني المختار، وَأمّا الكذاب فابن أبي عبَيْد يَعني المختار، وَأمّا المَبير فأنت (٢) [٢٩١٩].

أَخْبَرَتنا أَمِّ المُجتبَى العَلَوية قالت: قُرىء عَلَى إبرَاهيْم بن منصُور، أَنبَأنا أَبُو بَكر بن المقرىء، أَنبَأنا أَبُو يَعْلَى، نبَأنا أَحْمَد بن عمر الوكيْعي، نبَأنا وُكيْع، حَدثنا (٢٠) أم عراب، عَن امرَأة يقال لهَا عقيلة عَن سَلامة بنت الحر قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «في ثقيف مُبير وَكذاب»، انتهى [٢٩٢٠].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوَردي، أنبأنا مُحمَّد بن عَلي السّيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>۱) بالأصل (الحبرورري) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال ١٤/ ٣٨٣٩١ وبغية الطلب ٥/ ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها، ولم أحله.

إسْحَاق، نبَأنا أَحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريا، نبَأنا سَهْل بن حَاتِم السّختياني، أنبَأنا إبرَاهيْم بن مُحمَّد، عَن الوَليْد بن خالِد، عَن سَعْد بن حُذَاقة، قال: خطبَنَا الحجَّاج في الجُمعة الثانية من مقتل ابن الزبيْر فقال: الحَمْد لله الرَافع المتواضعيْن، والوَاضِعُ المتكبرين وصَلّى الله على خيْر رَسُول دَل على خيْر سَبيْل، أيّها الناس إنَّ الراعِي مَسْوُول عَن رَعيته، فَإِن أَحْسَن فلهُ وَإِن أَسَاء فعليْه، وَإِنه يُخيّل إليّ أنكم لا تعرفون حقّاً مِن بَاطِل، وَإِني أَسْأَلكم عَن ثلاث خصال، فإن أجبتم عَنها وَإِلاّ ضربت عليكم خمس الجزية وكنتم لذلك مُستأهلين، أَسْألكم عَن شيء لا يَستغني عَنه شيء، وعَن شيء لا يَستغني عَنه شيء، وعَن شيء لا يَعتفى فقال: لَولا عزمتك أيّها الأمير لم أجبك، أمّا الشيء الذي لا يستغني عنه شيء فالاسم، لأن الله تعالى خلق الأشياء فجعَل لكل شيء اسماً يُدعَى به ويَدل عَليْه، وأمّا الشيء الذي لا يُعرف إلّا بكنيته قال: أنا جُبير بن حيّة الثقفي قال: الآن ضل صَوابك. بمَا بَطأ بك عَني مَع قرب قرابتك؟ قال: أنا جُبير بن حيّة الثقفي قال: الآن ضل صَوابك. بمَا بَطأ بك عَني مَع قرب قرابتك؟ قال: أنا جُبير بن حيّة الثقفي قال: الآن ضل صَوابك. بمَا بَطأ بك عَني مَع قرب قرابتك؟ قال: أنا جُبير بن حيّة الثقفي قال: الآن ضل صَوابك. بمَا بَطأ بك عَني مَع قرب قرابتك؟ قال: أيها الأمير إنك لا تبقى لقومك وَلا يَدوم عَزك لأن الدّهر دُول وَلا نحبّ أن يُصيبُك اليَوْم مَا يُصَاب منا مِثله في غد. قال: فَأَم لهُ بجائزة.

أَخْبَرَنا أَبُو سَعْد إِسْمَاعِيْل بن أبي صَالِح بن عَبْد الملك، أخبرَتنا العَالمة فاطمة بنت الحسَيْن بن الحسَن بن فضلوية، قالت: أنبأنا أبُو بَكر الخطيب، أنبأنا أبُو بَكر الحيري، أنبأنا أبُو العبّاس الأصمّ، أنبأنا الرّبيع بن سُليمَان، أخبرَنَا الشافعي، أنبأنا مسْلم بن خالد، عَن ابن جريج، عَن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنّى في قتال ابن الزبير والحجّاج بمنى، فصلى مَعَ الحجّاج، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد إِسْمَاعِيْل بن أبي صَالح بن (٢) عَبْد الملك، أنبَأنا محمَّد بن أَحْمَد بن أبي جَعْفر الطَّبَسي (٣)، أنبَأنا أحْمَد بن محمّد بن إبرَاهيْم الصَدَقي (٤)، أنبَأنا أبُو محمّد الحسَن بن محمّد بن حكيم العَامِري، نبَأنا أبُو المُوجه محمَّد بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) أم الحبين دوببة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن (اللسان: حبن).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (عن) خطأ، انظر فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن الأنساب وهذه النسبة إلى طبس، بلدة في برية بين نيسابور وأصبهان وكرمان.

 <sup>(</sup>٤) رسمها غير واضح بالأصل، والصواب عن الأنساب، ذكره السمعاني وترجم له. وهذه النسبة إلى سكة صدقة، سكة معروفة بمرو.

أميّة بن عبد شمس، فولَدَت له عبد الله، شهد بدراً، وعُبيد الله (۱) وعبداً وهو أبو أحمد، وزينب بنت جحش، وأطعم أحمد، وزينب بنت جحش، وأطعم رسول الله على أميمة (۲) بنت عبد المطلب أربعين وسقاً من تمر [خيبر] (٤).

إن صح هذا (٧) فقد أسلمت أمَيمة.

أَخْبَونَا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك، أنبأنا أبو المعالي ثابت بن بُندار بن إبراهيم، أنبأنا محمَّد بن يعقوب الواسطي، أنبأنا محمَّد بن أحمد بن محمَّد البَابَسيري<sup>(۲)</sup>، أخبرنا الأحوص بن المُفضَّل بن غسان، [حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حنبل] (۱)، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن أبي عدي (۱) عن عطاء وعمرو بن دينار قالا:

ما علمنا وَلَدَت للنبي ﷺ من أزواجه إلّا خديجةُ .

اخْبَونا أبو محمَّد طاهر بن سهل بن بشر، أنبأنا أبو الحسين محمَّد بن مكي (٩) بن عثمان الأزدي، أنبأنا أبو علي، [أحمد بن عمر بن خرشيد] (١٠)، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن إسحاق [الحامض] (١١)، نا أحمد بن عبد الجبار، أنبأنا يونس بن بُكير عن إبراهيم بن عثمان بن الحكم، عن مِقسَم عن ابن عباس (١٢) قال:

وَلَدَت خديجة لرسول الله ﷺ [غلامين](١٣) وأربع نسوة: القاسم، وعبد الله، وفاطمة، وأم كلثوم، ورقية، وزينب (١٤).

 <sup>(</sup>١) بعدها بالأصل (وعبد الله) وقد تقدم فحذفناها.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع (وحمية) والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في خع: أمية، تحريف والمثبت يوافق ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل وخم، واستدركت عن ابن سعد ١٨/٨ ومختصر ابن منظور ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وخع وفي المختصر: قال: الصحيح هذا. قد أسلمت أميمة.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وخع: وأنبأنا حسرى كذا والصواب ما أثبت، انظر الأنساب للسمعاني، وهذه النسبة إلى قرية من كور الأهواز، وقيل من قرى واسط وهي بابسير والمنتسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البابسيري حدث عن أبي أمية الأحوص بن المفضل...

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين عن المطبوعة، ومكانها بالأصل وخع: بن أحمد.

 <sup>(</sup>٨) بالأصل وخع: (أبو عدي عن عطاء بن دينار) وأثبتنا عبارة المطبوعة.

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل وخم واستدركت عن المطبوعة.

<sup>(</sup>١٠) غير واضحة بالأصل والصواب عن المطبوعة نقلاً عن سير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل، والزيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>١٢) عن دلائل البيهقي ٢/ ٧٠ وبالأصل اابن عامر، تحريف.

 <sup>(</sup>١٣) الزيادة عن دلائل البيهقي ٢/ ٧٠.
 (١٤) في الدلائل: وزينب ورقية.

محمَّد بن نجاش، قالُوا: أنبأنا أبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أنبَأنا أبُو بَكر بن مَالك، أنبَأنا عَبْد الله (۱) بن أحْمَد، حَدثني أبي، نبَأنا عَبْد الصَّمد، نبَأنا حَمّاد بن سَلمة، عَن ابن أبي رَافع، عَن عَبْد الله بن جَعْفر أنه زوجَ ابنته من الحجَّاج بن يُوسُف فقال لهَا إذا دَخَل بك فقولي: لا إلَه إلا الله الحليم الكَريم سُبْحَان الله رَبِّ العَرش العَظيم، الحَمْد لله رَبِّ العَرش العَظيم، الحَمْد لله رَبِّ العَالمين. وَزَعَمَ أن رَسُول الله ﷺ كَان إذا حزبه أمرٌ قال هَذَا، قال حمَّاد فظننت أنه قال: فلم يَصلْ إليْهَا.

انبانا أبُو مُحمَّد بن الأكفاني، أنبأنا أبُو الحسَيْن بن عَلَي اللبَاد، أنبأنا تمام بن محمّد، أخبَرَني أبي، أخبَرَني أبي الميمُون أحمَد بن مُحمَّد القُرشي، أخبَرَني أبي، نبأنا أبُو الحكم، حَدثني مُحمَّد بن إدريس الشافعي، قال: لمَا تزوّج الحجَّاج بن يُوسُف ابنة عَبْد اللّه بن جَعْفَر، قال خالد بن يزيد بن مُعَاوية لعَبْد الملك بن مَرْوَان: أتركت الحجَّاج يتزوج ابنة عَبْد اللّه بن جَعْفَر قال: نَعَمْ وَمَا بأس بذلك؟ قال: أشد الباس وَالله، قال: وَكيف؟ قال: وَالله يَا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صَدْري عَلى آل الزبيْر منذ تزوّجتُ رملة بنت الزبيْر قال: فكأنه كان نائماً فأيقظهُ، قال: فكتب إليه يَعزم عَليْه في طَلاقها، فظلقها، انتهى.

الحنبر فا البراه القاسم على بن إبراه يم، أنبانا رَشا بن نظيف، أنبانا الحسن (٢) بن إسماعيل، نبانا أحمد بن مروان، نبانا عبد الرحمن بن مرزوق أبو عوف البزوري، نبانا عبد الوهاب، عن سَعيد بن أبي عروبة، قال (٣): حَجَّ الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والممدينة، ودَعا بالغداء فقال لحاجبه: انظر من يتغدّى معي، وأسأله عن بعض الأمر، فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر نائم، فضربه برجله، وقال: ائت الأمير فأتاه فقال له الحجَّاج: اغسل يك وتَعَلى دَعاني إلى الصّوم فصمت، قال: في هذا الحر الشديد؟ قال: نعم، صُمت ليوم هو أشد حَرّاً مِن هذا اليوم قال: فأفطر، وتصُوم الحَر الشديد؟ قال: نعم، صُمت ليوم هو أشد حَرّاً مِن هذا اليوم قال: فأفطر، وتصُوم

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أبو عبد الله أحمد».

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الحسين» والمثبت الصواب، انظر ترجمة أحمد بن مروان في سير الأعلام ١٥/ ٤٢٧ وفيها «حدث عنه. . والحسن بن إسماعيل الضراب».

٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٦٢ ـ ٢٠٦٣.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمَّد بن أبي نصر بن محمَّد اللفتواني، أنبأنا عبد الوهاب بن محمَّد بن إسحاق بن مَنْدَه، أنبأنا الحسن بن محمَّد بن يوسف، [أخبرنا أحمد بن محمَّد بن عمر اللُّنباني] (١)، أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنيا، أنبأنا محمَّد بن سعد، أنبأنا هشام بن الكلبي، أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال:

كان أكبرَ ولد رسول الله ﷺ: القاسمُ، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رُقية، فمات عبد الله فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبتر، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ شَانِئكُ هُو الْأَبْتَرِ﴾.

ثم وَلدَت له ماريةُ بالمدينة إبراهيمَ في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات ابنَ ثمانيةَ عشرَ شهراً.

قال هشام بن الكلبي:

فتزوج (٢) زينب بنت رسول الله ﷺ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له علياً وأمامة، وكان يُقال لأبي العاص جرو البطحاء يعني أنه كان مُثلَداً (٣) بها. وخرج أبو العاص بن الربيع [في بعض أسفاره] (١) إلى الشام فقال فيما أنشدنا هشام بن (٥) الكلبي عن معروف بن الخَرِّبُوذ (٦) المكّي (٧):

ذكرتُ زينبَ لما وَرّكَتْ (٨) إِرَما فقلت: سَقياً لشخصِ يسكنُ الحرَما

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) عن خمع وبالأصل اقد تزوج.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وخع: «متلد» وبهامش المطبوعة: «وربما كانت اللفظة مصحفة عن مبلد من قولهم: أبلد: أي لصق بالأرض.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن حمع.

<sup>(</sup>٥) لفظة (بن سقطت من الأصل وخع.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وخع «الحربود» والمثبت عن ابن سعد ٨/ ٣٢.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل «الملّى» وفي خع: «الملحي» والمثبت عن ابن سعد ٨/ ٣٢ والبيتان في طبقات ابن سعد ٨/ ٣٢ ترجمة زينب بنت رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٨) الأصل وخع: (أدركت) والمثبت عن ابن سعد.

قال يَزيد: حَتى رَأيت الحَصَى تَتسَاقط مِن أَيْديهم قال: قومُوا إلى بَيْعتكم، فقامَت القبائل قبيلة قبيلة تبايع، فيَقُول مَن؟ فيقولُوا(١): بني فلان حَتى جَاءه قبيلة، قال: من؟ قالُوا: النَّخَع. قال: منكم كُميل بن زياد؟ قالُوا: نعم، قال: فما فَعَل؟ قالُوا أيّها الأمير شيخٌ كبيرٌ، قال: لا بيعَة لكم عندي وَلا تقربُون حَتى تأتوني به، قال: فأتوا به مَنعُوشاً في سَرير حَتى وَضعُوهُ إلى جَانب المنبَر فقال: ألا أنه لم يَبق مِمّن دَخل عَلى عثمان الدار غير هَذا، فدعاً بنطع فضرَب عنقه.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوَرْدي، أنبَأنا أبُو الحسن السّيرَافي، أنبَأنا أحْمَد بن إسْحَاق، أنبَأنا أحْمَد بن عمرَان، حَدثنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خليفة بن خيّاط، قال: فحدثني عَامِر بن صَالِح بن رستم الخزاز، حَدثني أبُو بَكر الهُذَلِي: حدثني من شهدَ الحجَّاج بن يُوسُف حين قدمَ العرَاق فبدأ بالكوفة قبل البصرة، فنودي: الصَّلاة جَامعَة، فأقبل الناسُ إلى المَسْجد وَالحجَّاج متقلّد قوساً، وعَليْه عمَامة خز حمراء مُتلثماً، فقعد وعَرض القوس بَيْن يَديْه، ثم لم يَتكلم حتى امتلأ المَسْجد فقالَ محمَّد بن عُمير: فسكت حتى ظننتُ إنما يمنعَه العيّ وَأخذت في يَدي كفاً مِن حَصَى، أرَدتُ أن أضربَ به وَجهَهُ، قال: فقام فوضعَ نقابَه، وتقلّد قوسَهُ وَقال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضَع العمَامةَ تعرفوني (٢) إني لأرَى رُؤوساً قد أينعت وحان قطافها، كَأني أنظرُ إلى الدمَاء بَين العمَائم واللحي:

ليسسَ بعُشِّكُ فسادرُجسي (٣) قد شمّرت عَن سَاقهَا فشمِّرِي (٤) هَذا أوان الشدّ فاشتدّي (٥) قسد لفّها الليسلُ بسوّاق حُطَهُ ليسسَ بسرَاعسي إبسلِ وَلا غنهُ وَلا غنهُ وَكُل بَحَرَّارِ على ظهر وَضَهُ

<sup>(</sup>١) كذا، وفي المعرفة والتاريخ: تقول.

<sup>(</sup>٢) البيت في الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٤ ونسبه بحاشيته لسحيم بن وثيل الرياحي.

<sup>(</sup>٣) مثل، المستقصى للزمخشري ٢/ ٣٠٥ مثل يضرب لمن يدعي أمراً ليس من شأنه.

<sup>(</sup>٤) مثل، المستقصي للزمخشري ٢/ ١٩١ مثل يحض به على الجد في الأمر.

 <sup>(</sup>٥) في الكامل للمبرد: «هذا أوان الشد فاشتدي زيم».
 ونسب المبرد هذا الشعر ٢/ ٤٩٩ «للحطيم القيسي» وقيل هي لرشيد بن رميض العنزي قالها في الحطم انظر
 الأغانى ١٥/ ٢٥٥ واللسان «حطم».

وتزوج على بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله على الله الله على الله عن أبي سَبْرَة، عن في السنة الثانية من الهجرة فيما أخبرني به محمد بن عمر عن أبي بكر بن أبي سَبْرَة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب بني على، وتوفيت فاطمة فيما أخبرني به محمد بن عمر، أنبأنا مَعْمَر عن الزّهري عن عُروة عن عَائشة (١): أن فاطمة توفيت بَعد النبي على النبي الله بستة أشهر.

قال محمد بن عمر (٢): هذا أثبت الأقاويل عندنا وصلى عَليهَا العَباس بن عَبد المطلب ونزل في حفرتها هو وعلى وَالفضل بن العبّاس.

أَخْبَرَنَا أبو العز أحمد بن عُبَيد الله بن كادش فيما ناوَلني إيّاه، وقال: اروه عني، أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري (٣)، أنبأنا أبو الفرج المعافا بن زكريًا، نا عبد البّاقي بن قانع، أنبأنا محمد بن زكريًا، أنبأنا العباس بن بكار، حَدثني محمد بن زياد والفرات بن السائب، عن مَيْمُون بن مهران، عن ابن عباس قال: ولدت خديجة من النبي على عبد الله بن محمد ثم أبطأ عليهما (١) الولد من بعده فبينما رسول الله على من النبي وكانت قريش إذا ولد للرجل ولد (٥) ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر، يعني النبي على وكانت قريش إذا ولد للرجل ولد (٥) ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿إنّ شانئك هو الأبتر﴾ (٦) أي: مبغضك هو الأبتر، الذي بُتر من كل خير، ثم وَلدت له زينب، ثم وَلدت له رُقية، ثم وَلدت له القاسم ثم وكلدت الطاهر ثم وَلدت المطهر ثم وكدت الطيّب، ثم ولدت المطيب، ثم وكدت أم كلثوم، ثم ولدت فاطمة وكانت أصغرهم، وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته لمن يرضعه فلما ولدت فاطمة لم ترضعها أحد غيرها.

أَخْبَرَنا أبو العز بن كادش قراءة عليه، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا علي بن

<sup>(</sup>١) بعدها بالأصل وخمع: (عن فاطمة؛ حذفناها لتوافق عبارة ابن سعد ١٨/٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وخع: (عروة) تحريف، والصواب عن ابن سعد ٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «المحادري» وفي خع: «الحارزي» والصواب ما أثبتناه وقد تقدم هذا السند مراراً، وانظر الأنساب (الجازري).

<sup>(</sup>٤) في خع: «عليها» وفي المطبوعة: عليه.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وخع: «ولداً».

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر، الآية: ٣.

هَمَمتُ وَلَـم أَفْعَـلْ وَكَـدتُ وَلَيتني تـركـت عَلى عثمان تبكـي حَـلائلـه فحبسه عثمان، وقال: أوعدني، وَفي ذلك يَقُول عَبْد الله بن الزَّبيْر الأسدي(١):

أقسول لعبد الله (۲) لمسا لقيته تخير فأمّا أن تزور ابن ضابىء فمسا إنْ أرى الحجّاجَ يغمد سَيْف هما همَا خطّتا خسف نجاؤك منهما فحَال، وَلو كانت خُراسَان خِلتُها

أرَى الأمرَ أصبح هَالكا متشعبا عُميراً وأمّا أن تسزُور المُهلّبَا عُميراً وأمّا أن تسزُور المُهلّبَا مَدَى الدَهر حَتى يترك الطفل أشيبا ركوبك حَوليا من الثلج أشهبا عليه مكان السُوق أو هي أقربا

ثم خرج الحجَّاج على الكوفة واستخلف عُروة بن المغيرة بن شعبة فقدم البَصرة واستخفّ الناس في قتال الأزارقة وخَرج فنزل رُسْتقْباذ، فخلعوه، وَبَايعُوا عَبْد اللّه بن الجارود، فاقتتلوا فقتل ابن الجارود وعَبْد اللّه بن حكيْم المجَاشعِي، وَهَربَ الغضبان بن القصري وعِكرمة بن رَبْعي الفياض من غَيْر اللات في رجَال من أهْل العراق فلَحِقُوا بالشام وَلهم حَديث، انتهى.

أنبانا أبُو الفرج غَيث بن عَلي، حَدثني أبُو إسحَاق إبرَاهيْم بن طَاهِر الخُشُوعِي، أنبا مشرف بن عَلي بن الخضر بن التَّمَّار - إجَازة - أنبانا أبُو حَازم محمَّد بن أنبا مشرف بن عَلي بن الخضر بن التَّمَّار - إجَازة - أنبانا أبُو حَازم محمَّد بن القاسِم الضَّبِي (٤)، الحسَيْن (٣) بن مُحمَّد بن خلف قال قرأت عَلى مُحمَّد بن أحْمَد بن القاسِم الضَّبِي (١٤)، أنبأنا أحْمَد بن كامِل - قراءة - عَليْه - قيل له: حَدثكم أبُو العَبّاس محمَّد بن يزيد المبرد - قال ابن كَامِل وَأنا أشك في سَمَاعه - قال (٥): حَدثني التوزي في إسْناد ذكره وآخره عَبْد الملك بن عُميْر الليثي قال: بينمَا نحْن بالمَسْجد الجَامع بالكوفة وَأهْل الكوفة يَومَئذ ذوو (٦) حَالٍ حَسنة، يَخرج الرّجُل مَنهُم في العَشرة وَالعشرين من موَاليه إذ أتى آت فقال:

 <sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ الطبري ٦/ ٢٠٩ والكامل للمبرد ٣/ ١٣٠٢ (وبعضها فيه ٢/ ٤٩٦) باختلاف وزيادة ونقصان. والثالث سقط من الطبري وزيد فيه مكانه بيتان.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل والمبرد، وفي الطبري (لإبراهيم) وهو الصواب، وهو إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرة من بني أسد، وكان قد لقيه ابن الزبير في السوق فسأله عن الخبر، قاله الطبري.

<sup>(</sup>٣) في بغية الطلب ٥/ ٢٠٧٧ الحسن.

<sup>(</sup>٤) رسمها غير واضح والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤ وبغية الطلب ٥/ ٢٠٧٧ ـ ٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٦) بالأصل «ذو» والمثبت عن المصدرين السابقين.

هَذا الحجَّاج قد قدم أميراً عَلى العرَاق فإذا به قد دَخَل المَسْجد متعمماً بعمامة (١) قد غطّى بها أكثر وَجْهه، متقلداً سَيْفاً، متنكّباً قوساً، يَوْم المنبرَ، فقامَ الناس نحوه، حَتى صَعَد المنبر فمكث سَاعة لا يتكلم. فقال الناس بَعضهُم لبَعْض قبّح الله تعالى بني أمية حَتى (٢) يُستعمل مثل هَذا عَلى العرَاق، فقال عُمَيْر بن ضابىء البُرْجُمي: ألا أحصبه لكم؟ قالُوا: أمهل حتى ننظر، فلما رَأى عيُون الناس إليه، حَسَر اللثام عَن فيه، فنهض فقال:

أنا ابن على المرابع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني [وقال: يا أهل الكوفة] (٣) إنى لأرى رؤوساً قد أينعت وَحانَ قطافها [وإني

لصاحبها] (٣) ، كأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحَى ثم قال:

ليسس بعُشِّكُ فادرُجيي قد شمّرت عَن سَاقها فشمري

[ثم قال:]

قد لفّها الّليْل بسَوَّاق حُطَمْ (٤) وَلا بجَرْ أَذِي عَلَى طَهِرٍ وَضَمْ (٥)

هَـــذا أوان الشـــدّ فـــاشتـــدي [زيـــم] ليــــسَ بــــرَاعــــي إبـــــلٍ وَلا غنــــمْ [ثم قال:]

قد لفّها الليسل بعصلبيق (٦) أروع خرراح مِسن السدويّ (٧) مُهَاجرٍ ليْسَ بأعْرَابيّ

[وقال:]

وَجدت الحرب بكم فَجددُوا مثل ذراع البّكسرِ أو أشكدُ

قد شمّرَتْ عَن سَاقها فَشدُّوا وَالقروسُ فيهَا وتررٌّ عُررُدُ دُرُ

<sup>(</sup>١) بالأصل: «بعمة» والمثبت عن المصدرين.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: حيث تستعمل.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الكامل للمبرد.

 <sup>(</sup>٤) قال المبرد في شرحه: هو الذي لا يبقي من السير شيئاً، ويقال: رجل حطم للذي يأتي على الزاد لشدة أكله، ويقال للنار التي لا تبقي: حطمة.

<sup>(</sup>٥) الوضم: كل ما قطع عليه اللحم.

<sup>(</sup>٦) أي شديد.

 <sup>(</sup>٧) أروع أي ذكي. وقوله: «خراج من الدوي» خراج من كل غماء شديدة. يقال للصحراء دوية وهي التي لا تنكاد تنقضي وهي منسوبة إلى الدو، والدوّ: صحراء ملساء لا علم بها ولا أمارة.

<sup>(</sup>٨) العرد: الشديد.

إنّي \_ وَالله يَا أَهْلِ العرَاق \_ وَمَا يقعقع لِي بالشنان (١) وَلقد فُرِرتُ عَن ذكاء (٢) [وفتشت] (٣) عَن تجربة، وَإِنّ أمير المؤمنين نثر كنانته فعجم (٤) عيدَانها فوَجد [ني] أُمّرهَا عُوداً، [ولا] يغمز جانبي كغمز التين، وأصلبها مكسراً فرمَاكم بي لأنكم طَال مَا أُوضعتم في الفتنة، فاضطجَعتم في مَرقد الضلال.

وَالله لأحزمنكم حزم السَّلَمة، وَلأضربنكم ضرب غَرائب الإبل، فإنكم لكأهل قرية: ﴿كانت آمنةً مُطمئنةً يَأْتِيها رزقُها رَغَداً مِن كل مَكانٍ، فكَفَرَتْ بأنعُم الله فأذاقها الله لبَاسَ الجوعِ وَالخوْفِ﴾ (٥) وَإِني وَالله مَا أقول إلّا وفيتُ، وَلا أهَمّ إلّا أمضيت وَلا أخْلُقُ إلاّ فريت.

وَإِن أَمير المؤمنين أَمرَني بإعطَائكم، وَأَن أُوجّهكُم لِمُحَارِبة عَدوكم مَعَ المُهلّب بن أَبِي صُفْرة، وَإِنّي أقسمُ بالله لا أجد رَجلًا تخلّف بَعد أخذ عَطَائه بثلاثة أيّام إلّا ضربت عنقه، يَا غلام، اقرأ عليهم كتاب أميْر المؤمنين فقرأ:

«بسم الله الرحمَن الرحيم.

من عَبْد الله عَبْد الملك أميرَ المُؤمنين إلى مَن بالكوفة مِن المُسلمين سَلامٌ عَلَيْكم، فلم يقل أَحَد شيئاً، فقال الحجَّاج اكفف يا غلام، ثم أقبل على الناس فقال: سَلّم عَلَيْكم أمير المؤمنين، فلم تردّوا عليْه شيئاً، هَذا أدَب ابن نِهْية (٦)، أمّا وَالله لأؤدبنكم غير هذا الأدب، اما تستقيمنّ. اقرأ يَا غلام كتاب أميرَ المؤمنين فقرأ: فلمّا بَلغ إلى قولِه: سَلام عَلَيْكم، فلم يَبق في المَسْجد أحد (٧) إلا قال: وَعَلى أمير المؤمنين السَّلام، ثم نزل فوضَع للناس أعطياتهم فلم يَزالُوا يَأخذون حتى أتاهُ شيخ يَرْعش كبراً فقال: أيّها الأمير إني مِن الضعف عَلى مَا ترى وَلِي ابن هوَ أقوى عَلى الأسفار مني، فقال: أيّها الأمير إني مِن الضعف عَلى مَا ترى وَلِي ابن هوَ أقوى عَلى الأسفار مني،

<sup>(</sup>١) الشنان: واحدها شن، وهو الجلد اليابس، فإذا قعقع به نفرت الإبل منه فضرب ذلك مثلًا لنفسه.

 <sup>(</sup>۲) قوله: ولقد فررت عن ذكاء، يعني تمام السن، والذكاء على ضربين: أحدهما تمام السن، والآخر حدة القلب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والمستدرك عن الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) يعني مضغها لينظر أيها أصلب.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ١١٢.

 <sup>(</sup>٦) بهامش الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٥ عن إحدى النسخ: «زعم أبو العباس أن ابن نهية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج».

<sup>(</sup>٧) بالأصل: أحداً.

أفتقبلهُ مني بَديلاً؟ فقالَ لهُ الحجَّاج: نفعَل أيَّهَا الشيخ فلما وَلَّى قال له قائل: أتدري مِن هَذا أيَّها الأمير؟ قال: لا، قال: هَذا عمَيْر بن ضابىء البُرْجُمي الذي يقول أبُوهُ:

همَمتُ وَلَم أَفعَلْ وَكِدتُ وَلِيتني تركتُ عَلى عُثمان تبكي حَلائله

وَدَخُل هَذَا الشيخ على عثمان مقتولًا، فوطىء بَطنه فكسَر ضِلعَين من أضلاعه فقال: رُدُّوهُ، فلمَّا رُدَّ قال لهُ الحجَّاج: أيَّها الشيخ هَلَّا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عَفان بديلًا يوم الدار، إن [في] قتلك أيّها الشيخ صَلاح للمُسْلمين، يا حرسي اضربا عنقه، فجعَلَ الرَّجل يضيق عَليْه بَعْض أمْره فيرتحل، وَيَأْمر وَليه أن يلحقه بزاده، وَفي ذلك يَقُول ابن عَبْد الله بن الزَّبِير الأسكدي:

تجهز فأمًا أن ترور بن ضابىء [عميراً] وأمّا أن ترور المُهَلّبَا همَا خُطَّتا خَسْفِ نجاؤك منهمًا رُكوبُك حولنا من الثلج أشهبًا فأضحَى وَلُو كَانِت خُرَاسَان دُونه وَ رَآه مكان السُوق أو هو أقربَا

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه\_ إذناً وَمُنَاوَلة ، وَقرأ عَليّ إسْنادُه\_ أنبَأنا أَبُو عَلي الجَازري(١)، أنبَأنا المعَافى بن زكريًا(٢)، أنبَأنا أحْمَد بن مُحمد بن سَعِيْد الكلبي ، نبَأنا محمّد بن زكريًا الغَلّابي، نبّأنا محمَّد \_ يَعني ابن عبَيْد الله بن عباس \_ عَن عَطَاء \_ يَعني ابن مُصْعَب \_ عَن عَاصِم قالَ: خَطَبَ الحجَّاج أهْل العرَاق بَعْد دير الجماجم فقالَ: [يا] أهْل العراق، إنَّ الشيطَان قد استبطنكم فخالطَ اللحم وَالدَّم وَالْعَصَب والمَسَامِع وَالْأَطْرَاف، ثم أَفْضَى إلى الأسمَاخ، ثم ارتفع فعَشَش ثم بَاض وَفرخ، ثم دَبّ وَدَرَج فحشاكم نفاقاً وَشقاقاً وَأشعركم خلافاً، اتّخذتموه دَليلًا تتبعُونَه، وَقائداً تطيعُونَه، وَمؤامراً تشاورُونَهُ، فكيف تنفعكم تجربة أو ينفعكم بيان؟ ألَستم أصحَابي بالأهوَاز حَيث رمتم المكر ، وَأَجمعتم عَلَى الكفر، وَظننتم أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يخذل دينه وَخلافته، وَأَنا أرميكم بطَرفي وَأنتم تتسلُّلُونِ لوَاذاً، وتنهزمون سرَاعاً، يوم الزاوية مَا كان من فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم، وَبرَاءة الله فيكم ، ونكوص وَليكم إذا وَليتم كالإبل الشاردة(٣)

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحاروري» والصواب ما أثبت قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ٣٠٠ وبغية الطلب لابن العديم نقلاً عن المعافي ٥/ ٢٠٧٦ \_ ٢٠٧٧. والبيان والتبيين ٢/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) في الجليس الصالح: الشاذة.

عَلَى أُوطَانهَا، النوَازع، لا يَسأل المرء عَن أخيه، وَلا يلوي الشيخ على بَنيه، حين عَضّكم السَّلاح، ونخستكم (١) الرمَاح يَوم دَير الجمَاجم، وَمَا يَوم الجمَاجم، بهَا كانت المعَارك وَالملاحِم:

بضرب يـزيـل الهـام عَـن مقيلـه وَيــذهــل الخليْــل عَــن خليْلــه (٢)

يَا أَهْلِ العرَاق: الكفرات بَعْد الفجرَات، وَالعذلات (٣) بعد الخترات، وَالنزوة بَعْد النزوات ، إن بعثناكم إلى ثغوركم غللتم وجبنتم ، وَإِن أَمنتم أرجفتم، وإِن خفتم نافقتم ، لا تتذكرون نعمة وَلا تشكرون مَعروفاً، هَلِ استخفكم ناكث، أو استغواكم غاوٍ، أو استفزكم عاص، أو استنصركم ظالِم ، أو استعضدكم خالع إلاّ لبيتم دَعوته، وَأَجبتم صُحبَته ، ونفرتم إليه خفافاً وَثقالاً وَفرسَاناً وَرجَالاً.

يًا أهل العرَاق، هل شغب شاغب أو نعب ناعب أو زفر زافر إلاّ كنتم أتباعُهُ وأنصَارُه.

يًا أَهْلِ العرَاق: أَلَم تنفعكم الموَاعِظ أَلَم تزجركم الوَقائع، أَلَم يشدّد الله عَليكم وَطأته، وَيذقكم حرّ سَيْفه، وَأَلَيْم بَأْسِه وَمثلاته؟

ثم التفت إلى أهْل الشام فقال: يَا أهْل الشام، إنما أنا لكم كالظليم الرَامح عن فراخه ينفي عَنهَا القذف<sup>(٤)</sup>، وَيَباعد عَنهَا الحجر، وَيكنها من المَطر، وَيحميها من الضبَاب، وَيحرسْهَا مِن الذَّئاب<sup>(٥)</sup>.

يَا أَهْلِ الشَّامِ: أَنتُم الجُنَّة وَالردَاء، وَأَنتُم الملاءة والحذاء، أنتُم الأُوليَاء وَالأَنصَار، وَالشَّعَار دون الدثار، بكم نذب عَن البيعة والحوزة، وَبكم ترمى كتائب الأعدَاء، ويَهزم من عَاند وَتولى، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو طَالب عَبْد القادر بن مُحمَّد بن يُوسُف في كتابه، أنبَأنا أبُو إسحَاق بن إبرَاهيْم بن عمَر الفقِيه، وَأَبُو الحسَن عَلي بن عمَر بن الحَسَن ، قالاً: أنبَأنا أبُو عمَر بن

<sup>(</sup>١) الجليس الصالح: تجشمتكم.

<sup>(</sup>٢) ورد الرجز بالأصل نثراً.

<sup>(</sup>٣) في الجليس الصالح: (والغدرات) وفي بغية الطلب: (والعذرات).

<sup>(</sup>٤) في الجليس الصالح: القذر.

<sup>(</sup>٥) الأصل وابن العديم، وفي الجليس الصالح: الذباب.

حَيّوية، أنبَأنا عبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن محمَّد، حدثنا أَبُو محمَّد عَبْد الله بن مسلم بن قُتيبَة الدينوري قال في حَديثِ: في حَديث الحجَّاج أنه خطب حين دَخل العرَاق فقال في خطبته شعراً:

إنّي أرى رؤوساً قد أينعت وَحَان قطافها كأنّي أنظر إلى الدّمَاء بَين اللحَى وَالعَمَائِم ، [ثم قال:]

ليس أوان عشّك فادرُجي ليسس أوان يكثر الخلط [ثم قال:]

قد لفّها الليسل بعصليت أروع خرراج مسن السدّويّ مهساجُسر ليسس بسأعسرابسي

[ثم قال:]

قد لفّها الليل بسوًّاق حُطَمْ

لَيسس بسرَاعسي إبْسلِ وَلا غنسمْ وَلا بجسزّار عَلى ظهر وَضَهم وَضَمَّم [ثم قال:]

أنا ابن جَلاً وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني

ثم قال: إن أميرَ المؤمنين نكت كنانته بَين يَديْه فعجمَ عيْدَانها فوَجدني أمرّهَا عُوداً وَأصلبهَا مكسراً فوجهني إليكم، ألا فوالله لأعصبَنكم عَصَب السَّلَمة، وَلألحونكم لحي العُود، وَلأضربنكم غرَائب الإبل، وَلأخذن الوَلي بالولي حتى يَستقيم لِي قتالكم، وَحتى يَلقى أحدكم أخاهُ فيقول: «انج سَعْد فقد قتل سَعيْد»(١)، ألا وإياي وَهَذه الشقف وَالزرَافات، فإني لأجد أحداً مِن الجَالسين في زرَافة إلاّ ضربت عنقه.

يروى من وُجُوه بألفاظ مختلفة يزيد وَينقص أحدهَا يَرْويه ابن عيَينة عن ابن عَون: قوله: إني أرى رُؤوساً قد أينعت: أصل هَذَا في التمر وَايناعُهَا أن تدرك وَتبلغ وإذا هيَ أدركت حَان أن تقطف، فشبّه رُؤوسهُم لاستخفافهم القتل بثمار قد حَان أن تجتنى.

<sup>(</sup>١) مثل، انظر مجمع الأمثال للميداني.

وَقُولُه: ليس أوان عَشك فادْرجي: هَذا مثل يُضْرِبُ لِلرِّجُلِ المُطمئن المقيم وَقَد أَضِلُه أَمْر عَظيم يَحتاج إلى مناصرته وَالحفوف فيه، وَإِنمَا خصَّهُم يَومئذ عَلى اللحُوق بالمهَلّب وَكان يقال الأزارقة فقال: هَذا ليْسَ رَة ت المقام وَالحفض وَلكنه وقت الغزو، فليَلحق من كان في بَعث المُهَلّب به. وَأَصْل المثل في الطَيْر.

وَقُولُه: وَلَيْسَ أَوَان يَكثر الخلاط. وَالخلاط هَا هُنا السّفاد وهو أشبه بالمثل الأوّل، ليسَ هَذا أوّان السفاد وَالتعشيش.

وَقُولُه: قد لفّها الليْل بعصلبي، هَذا مثل ضربه لنفسه ولرعيته ، فجعَلهُم بمنزلة ناقة إيل لرجلٍ قوي شديد، يَسري وَيتبَعُهَا وَلا يَركن إلى دعةٍ وَلا سُكون، وَجَعَل نفسَه بمَنزلة ذلك الرّجل. وَلفها: أي جَمَعَها هَذا أصل الحرف قال الفرزدق وذكر ذكياً (١):

مرُوا يَركبون الريح وهي تلفهم إلى شعب الأكوار ذات الحقائب

يروى: «قد حسمها» من قولك حسست النار: إذا ألقيته عَلَيْهَا فالتهب والليْل لاَ يفعَل شيْئاً من هذا، إنما الفاعِل هَذا الرّجُل، والعَصْلبي: الشديد من الرجَال، وَهوَ مثل الضمل (٢٠).

وقوله: «أروَع من خراج الدَّوِّيّ». الأروَع: الجَميْل، وخرّاج من الدويّ: يُريد أنه صاحب أسفار ورحل، فهو لا يزال يخرج من التلوب، وَقد يكون أراد أنه دليل في الفلوات لا يختبر فيها ولا تشتبه عليه، وَروي وادي جمع داوية وَهيَ الفلاة.

وَقوله: قد لفّها الليل بسَوَّاق حُطَم. وهو شبيه بالأوّل ويروَى أيضاً حَسها. والحطم: العنيف بها في سُوقه، ومنه قول الله عز وَجَل: ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا الحُطَمة ﴾ (٣). كأنها التي تحطم مَا ألقى فيها، ويُقال أيضاً حسستك الحرب إذا هاجَها كما تحس النار. قال النبي ﷺ في أبي بصير: «ويل أمّه مسعر حرب لو كان معه رجَال (٢٩٢١).

وَقُولُهُ لَيْسَ بِرَاعِي إِبْلُ وَلَا غَنَمَ: يُرِيدُ أَنْهُ عَظِيمُ القَدْرِ، لَيْسَ مَمَن يرَاعِي.

وَلا بَجِزَّارَ عَلَى ظَهْرِ وَضَمُّ: يريد أنه ليس ممن يأخذ اللحم بيده ويبتذل نفسه ،

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ١/ ٢٩ باختلاف الرواية.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، ولم أحله.

 <sup>(</sup>٣) سورة الهمزة، الآية: ٥.

ولكنه يلقى ذلك كرماً. يريدون بهذه وشبهه. قال الشاعر:

وَكَ فَ فَتَى لَمْ يَعَرِفُ السِّلَخُ قَبِلَهَا تَجَوِزُ يَلَاهُ فَسِي الأَدْيَمِ وَتَخْرِجُ وقال الآخر أيضاً:

وصلع الرؤوس عظام البطون حفاة المحن غلاظ القصر

حفاة المحن يُريد أنهم لا يصبون في القطع المفصل كما يصيبه الجازر وَقال الآخر:

من آل المغيرة لا يشهَدون عند المجَازر لحم الوَضَمُ (١)

وَالوَضم كل شيء [قطع] (٢) به اللحم من الأرض من خوَانٍ أو غيره، يُقال وَضَمْتُ اللحم أي عملت له وَضماً وَأوضمته جَعَلته عَلى الوَضَم.

وَقُولُه: أَنَا ابن جَلاً: قال سيبويه جَلاً فعل مَاضٍ كأنه بمَعنى أَنَا ابن الذي جَلاً أي وَضُح وَكَشَف وَهَكذا جَاء الحرب ، وَقال القلاخ:

أنا القلاخ ابن جناب بن جلا أبر حناتير أقود الجملاس

حناتير دَوَاهي وَخناسير أيضاً، وَقوله أقودُ الجملا. أي أنا مكشوف الأمر ظاهره لا أخفى. كما قال الشاعر:

## ما استسر من قاد الجمل

وقوله: وطلاّع الثنايا، [الثنايا]<sup>(٤)</sup>: جمع ثنية ، والثنية الأرض ترتفع وتغلظ. وقولهم: فلان طلاع أنجد، وهو جمع نجد، والنجد ما ارتفع من الأرض.

حدثني أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: يقال ذلك للرجل لا يزال قد فعل فعلة سريعة، وقال دريد بن الصِّمَّة:

كاشف الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلل طلاع أنجد

<sup>(</sup>١) البيت لعمر بن أبي ربيعة وديوانه فيما نسب إليه ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، واللفظة المستدركة عن الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٩.

 <sup>(</sup>٣) البيت في المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١٦٨ والشطر الثاني برواية:
 أخسو خناسيس يقسود الجسملا

<sup>(</sup>٤) الزيادة للإيضاح.

في الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٧ الثنية: الطريق في الجبل.

والجلاّء: الأمر العظيم، وهو الجلي أيضاً. إذا قصر ضم أوله ، وإذ مدّ فتح أوله وجمعه جلل مثل كبرى وكبر، وطولى وطول، وقوله:

كميت الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلا طلاع أنجد (١)

يريد أنه مشمر ليس صاحب خفض ولا دعة، وأصل المثل أن يكون الرجل صاحب أسفار ، فهو لا يزال يطلع الثنايا والنجاد أي يشرف عليها ويكون أيضاً أن يربأ عليها، والربيئة كمين القوم وكالـئوهم، ومكان الربيئة الثنايا والهضاب، قال عروة بن مرة:

لست لمرة إن لم أقصر فيه تبدو لي الحرب منها والمقاصيب المقاصيب مواضع القصب، وهو القتّ واحدها مقصبة.

وقوله: متى أضع العمامة تعرفوني ، يريد أنه مشهور لا أنكر، ويحتمل أيضاً ان يريد متى أكاشفكم وأدع الأناة فيكم تعرفوني حينئذ حق معرفتي من قولك: ألقيت القناع، إذا كاشفت.

وقوله: إن أمير المؤمنين نكب<sup>(۲)</sup> كنانته بين يديه، أي كبها ، يقال: نكب الرجل الكنانة ينكبها نكباً ونكوباً إذا كبّها. وقوله: فعجم عيدانها يريد أنه اختبر سهامها، وهذا مثل ضربه لنفسه ولأمثاله من رجال السلطان، يريد أنه اختبر أصحابه فوجدني أمرّهم وأصلبهم فرماكم بي، يقال: عجمت العود أعجمه عَجْماً (٣) إذا عضضته بأسنانك لتنظر هو أصلبُ أم خوار. وعجمت الرجل إذا رزته، وعجمت الشيء إذا ذقته. قال الشاعر:

أبى عودك المعجوم إلا حلاوة وكفاك إلا نائلا حين تسأل

وقوله: لأعصبنكم عصب السلمة، والسلمة: شجرة، وجمعها سلم، وبها سمي الرجل سلمة. حدثني أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: السلمة يأتيها الرجل فيشدها بنسعة إذا أراد أن يحيطها حتى لا يشد شوكها فيصيبه ، فيضرب مثلاً لمن عصبه شرّ وأمر

<sup>(</sup>۱) البيت في الكامل للمبرد ٢/ ٤٩٧ منسوباً للريد بن الصمة وعجزه فيه: بعيد من السوآت طلاع أنجد

<sup>(</sup>۲) ورد في رواية: نثر.

<sup>(</sup>٣) المصدر: العَجْم، يقال عجمته عَجْماً، ويقال لنوى كل شيء: عَجَمٌ مفتوح، ومن أسكن فقد أخطأ، (المبرد، الكامل ٢/ ٥٠١).

شديد. وحدثني محمد بن عمر عن أبي كناسة أنه قال: عصب السلم في الجدب أن يشتدوا في أعلى الشجرة منه حبلاً ثم يمد الغصن حتى يدنو من الإبل فتصيب من ورقه. وأنشدنا الكميت:

ولا سمراتي يتبعهن عاضد ولا سلماتي [في] بجيلة يعصبُ (١) وأراد أن بجيلة لا تقدر على قهره وإذلاله. .

وقوله: لألحونكم لحو العصى، اللحو: التقشير، وهو اللحي أيضاً، يقال: لحوت العصا ولحيتها إذا قشرتها، واللحاء ممدود: القشر، ومثله مما يقال بالواو والياء، كنوت الرجل وكنيته، ومحوت الكتاب ومحيته، وحثوت التراب وحثيته وأشباه ذلك كثير. وقال أوس بن حجر:

لحيتهم لحي العصا فطردتهم إلى سنة جرذانها لم تحلُّم (٢)

قوله: لم تحلّم، لم تسمن ، يقول: هي سنة جدب فجرذانها هزلى، قال النبي ﷺ: «لا يزال الأمر فيكم ما لم تحدثوا، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فيلحونكم (٢) كما يلتحى القضيب» أي (٤) كما يلوخذ بلحى القضيب (٢٩٢٢].

وقوله: لأضربنَّكم غرائب الإبل، وذلك أن الإبل إذا وردت الماء فدخلت فيها غريبة من غيرها ردّت (٥) عن الماء وضربت حتى تخرج عنها.

وذكر عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه كان يشفع بركعة ويقول: ما أشبهها إلا بالغريبة من الإبل.

وقوله: «انج سعد قد قِتل سُعَيد»، هذا مثل، وقيل قاله زياد في خطبته التي خطبها عند دخوله البصرة، وإنما قيل لها البتراء لأنه لم يحمد الله تعالى فيها ولم يصلّ على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) عجزه في اللسان (عصب) بدون نسبة ذكره في شرحه لمثل: «فلان لا تعصب سلماته» وهذا المثل يضرب للرجل الشديد العزيز الذي لا يقهر ولا يستذل.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ط بیروت ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) في النهاية (لحي): «فالتحوكم» ويروى: فلحتوكم.

<sup>(</sup>٤) ثلاث كلمات غير مقروءة فتركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «ذندب» ولعل الصواب ما أثبت.

وذكر المفضل الضّبّي (١): أنه كان لضبة (٢) إبنان سعد وسُعَيد فجاءا يطلبان إبلاً لهما، فرجع سعد ولم يرجع سُعَيد، فكان ضبة إذا رأى سواداً تحت الليل يقول: «أسعد أم سُعَيد»، هذا أصل المثل، فأخذ ذلك اللفظ منه، وهو يضرب في العناية بذي الرحم، وقد يضرب في الاستخبار عن الأمر من الخير والشر أيهما وقع.

وأما الزرافات فهي الجماعات، نهاهم أن يجتمعوا، وقد ذكر أبو عبيد هذا الحرف في الحديث وفسره، وذكر السقف أيضاً وقال: لا أعرفه، وقد أكثرت أنا أيضاً السؤال عنه فلم يعرف. وقال لي بعض أهل اللغة: إنما هو الشفعاء وأراد أنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان يشفعون في المريب، فنهاهم عن ذلك. وقد ذهب مذهباً حسناً، وقد نهى زياد عن مثل ذلك أيضاً حين نهى عن البرازق<sup>(٣)</sup>، قال: فلم يزل بهم ما يزرى من قيامكم بأمرهم حتى انتهكوا الحريم وأطرقوا وراءكم في مكامن الريب، يريد أنهم كانوا يشفعون لهم فيخلصونهم من يد السلطان ثم يركبون العظائم ويستترون بهم انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عمرو الأصْفَهَاني، أنبَأنا محمّد بن الحَسَن المَديني، عَن أبيه، عَن عوانة بن الحكم قال: سُمعَ الحجّاج يكبر في السّوق في صَلاة الظهر، فلما انصَرَفَ ليس<sup>(3)</sup> بالتكبير صَعَدَ المنبَر فقال: يَا أَهْل العرَاق وَأَهْل الشقاق وَالنفاق وَمَسَاوىء الأخلاق، وقد سَمعت يكبر ليسَ بالتكبير الذي يرَاد به في الترهيب وَلكنه التكبير الذي يُراد به الترغيب (٥) وعبَيْد العَطَاء وَأُولاد الإمَاء أَلا يرفأ الرجل منكم صلعه ويخسر حمل رأسه وَحقن دَمه وَيبْصر مَوضع قدمه، وَالله مَا أرى الأمور تمضي تثقل أياديكم، حَتى أوقع بكم وَقعة تكون نكالاً لما قبلها وتأديباً لمَا بَعْدُهَا.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن الحُصَين، أنبَأنا عَلي بن المُحَسِّن التنوخي، أنبَأنا أَبُو الشَّحَاق إبرَاهيْم بن أَحْمَد بن مُوسَى بن

<sup>(</sup>١) المثل في الفاخر للمفضل الضبي ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) وهو ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر.

<sup>(</sup>٣) ويروى برازيق، جمع برزيق، الجماعات، وقيل جماعات الناس، وقيل: جماعات الخيل، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٤) كذا وقد تكون اليس بالتكبير، مقحمة، والظاهر حذفها.

 <sup>(</sup>٥) بعدها عبارة غير مقروءة ورسم لفظاتها غير واضح «تهاعجاخع تحتط نصف إلى بني الكيق» كذا، ولم أجدها.

مُحمَّد بن عَبْد الله الأنصاري ـ بالبَصرة ـ حَدثنا أبُو السيَار أَحْمَد بن حَمّوية البزاز الشُّنتَري، حَدَّثنا ( ) (۱ بن عثمان أبُو مُعَاذ الليثي، نبَأنا مُسْعَدة بن السَّسَع بن قبيس أبُو بشر البَاهِلي، أنبَأنا عَون، عَن عمران الضُّبَعي: أنه رَأى في مَنامِه كأن الحجَّاج بن يُوسُف عَلى بَعْل، وَكأنه عَلى حَائط كلس، وَكأنه يَسف التراب، قال: فقصها على غير واحد مِن أصْحَابه، وكلهم يقول (٢) خيراً حتى قصها على أبي قِلابة، فقال له أبُو قِلابة: أما البَعْل فليس في الدوات أطول عمراً من فقال له : هَاتها أمّا كانت ، فقال له أبُو قِلابة: أما البَعْل فليس في الدوات أطول عمراً من البَعْل ، وَأمّا سفّه التراب فأكلهُ أموالكم، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْد بن البَعْدَادِي، أَنبَأنا أَبُو نَصَر محمَّد بن أَحْمَد بن محمَّد ، أَنبَأنا أَبُو سَعِيد، أَنبَأنا أَبُو نصر محمِّد بن أَحْمَد ، أَنبَأنا أَبُو سَعِيْد الصَيرَفي، أَنبَأنا أَبُو عَبْد الله أَبُو سَعِيْد الصَيرَفي، أَنبَأنا أَبُو عَبْد الله مُحمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الصِّفار، نبَأنا ابن أبي الدنيا، حَدَّثنا محمِّد هو ابن أبي الحُسين \_ نبَأنا عبيد الله بن محمَّد التميمي ، قال: سَمعت شيخاً من قريش يُكنى أبا بكر التيمي قال: كان الحجاج يَقُول في خطبته: وكان (٣) إن الله عَز وجَلّ خلق التيمي قال: كان الحجاج يَقُول في خطبته: وكان (٣) إن الله عَز وجَلّ خلق آدَم وَذريته من الأرض فأمشاهُم على ظهرهَا، فأكلُوا ثمارَهَا وَشَربوا أنهارهَا فملأوهَا ثمارهَا المساحي والمرور من أزال الأرض منهم فردّهم إليها فأكلت لحُومهُم كما أكلُوا ثمارها وشربت دماءهم كما شربُوا أنهارها وقطعتهم في جَوفها وَمزقت أوْصَالهم كما حملوها مساحيهم وَمرُورهم، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحَدیْد، أَنبَأنا جدي أَبُو عَبْد الله، قالاً: أنبَأنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَوف بن أَحْمَد المُزَني ، نبَأنا محمَّد بن مُوسَى بن الحسين بن السّمسار الحافظ، أنبَأنا محمّد بن خُريم، أنبَأنا هشام بن عمّار، حَدثنا شهَاب بن خِرَاش، نبَأنا سيار أَبُو الحكم، قال: شركيم، أنبَأنا هشام بن عمّار، حَدثنا شهَاب بن غِرَاش، نبَأنا سيار أَبُو الحكم، قال: سَمعت الحجَّاج بن يُوسُف مِن عَلى المنبر يَقُول: أَلاَ أيها الرجُل وكُلكم ذلك الرّجل،

<sup>(</sup>١) اللفظة غير مقروءة، تركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ايقولوا، والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، ولعلها: وكان فصيحاً.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها، وفي تهذيب ابن عساكر: (وهيأوا لها».

رَجُل خطم نفسه وَزمَّهَا فقادهَا بخطَامهَا إلى طاعة الله وعنجها<sup>(١)</sup> بزمَامهَا عَن مَعَاصي الله عَزَّ وَجَلِّ (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد الحَسَن بن أبي بَكر بن أبي الرضا، أنبَأنا الفضل بن يَحْبى العُقيلي، أنبَأنا أبُو محمّد بن أبي شُريح، أنبَأنا محمّد بن عُقيل بن أبي الأزهَر، نبَأنا محمّد بن أبي نصر، حَدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أنبَأنا جَعْفر بن سُليمَان، عَن مَالك بن دينار قال: سَمعت الحجَّاج بن يُوسُف يخطُبُ يقول: امرؤ زوّد نفسَهُ، امرؤ اتّهم نفسَه عَلى نفسه، امرؤ اتّخذ نفسَهُ عَدوة، امرؤ حَاسَبَ نفسَهُ قبل أن يَكُون الحسَاب إلى غيره، امرؤ نظر إلى ميزانه، امرؤ نظر إلى حسَابِهِ. فما زال يَقُول: امرؤ حَتى أبكاني، انتهى.

الخُبَرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا الحسن بن إسْمَاعيْل، نبَأنا أحمَد بن مَرْوَان، نبَأنا يُوسُف بن عَبْد اللّه الحُلْوَاني، نبَأنا مُسْلم بن إبرَاهيْم، حَدثنا الحَسَن المقرىء (٣)، قال: سَمعت مَالك بن دينار يَقُول: سَمعت الحجَّاج على هَذه الأعواد وَهوَ يَقُول: امرؤٌ وَزن عَملهُ، امرؤ حَاسَبَ نفسَهُ، امْرؤٌ فكّر فيما يقرأه في صَحيفته وَيَراهُ في ميزانِه وَكان عند قلبه زاجراً وعند همه آمراً، امرؤٌ أخذ بعنان عَمله كما يَأخذ بخطام جَمَله فإن قاده إلى طَاعة الله تعالى تبعَهُ وَإِن قادهُ إلى مَعْصية الله كفّه (١٤)، انتهى.

اخبرنا محمّد بن طَاوُس، أنبانا عَلي بن محمّد بن محمّد بن الأخضر، أنبانا أبُو الحسين بن بشران، أنبانا أبُو عَلي بن صَفْوَان، حَدثنا أبُو بَكر بن أبي الدنيا، حَدثني أزهر بن مَرْوَان وَغيره عَن جَعْفر بن سُليمان، قال: سَمعت مالك بن دينار قال: سَمعت الحجّاج يخطب وَيَقول: امرؤ وَزن نفسَه، امرؤ اتّخذ نفسَه عدواً، امرؤ حاسبَ نفسَهُ قبل أن يَصيرَ الحساب إلى غيره، امرؤ أخذ بعنان عَمله فنظر أين تريد، امرؤ نظر في مكياله، امرؤ نظر في ميزانه. فما زال يَقُول امرؤ امرؤ حتى أبكاني، انتهى.

قال: وَحَدَّثنا ابن أبي الدنيّا(٥)، حَدثني محمَّد بن عمَر بن علي الثقفي، حَدثني

<sup>(</sup>١) عنج ناقته بزمامها: جذب زمامها لتقف (النهاية: عنج).

<sup>(</sup>٢) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) في بغية الطلب ٥/ ٢٠٨٢ الحفري.

<sup>(</sup>٤) بالأصل اكف والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٥) الخبر في بغية الطلب ٢٠٨٣/٥.

عَبَيْد بن حسَين بن ذكوَان المعَلم عَن سَلام بن مسكين، قال: خطبَ الحجَّاج \_ أو قال: خطبنا الحجاج \_ فقال: خطبنا الحجاج \_ فقال: أيّها الرّجُلُ وكلكم ذلك الرجُل، زمُّوا أنفسَكم وأخطموهَا (١٠) وَخذوا بأزمتها إلى طَاعة الله تعَالى، وكفوها بخطمها عَن معصية الله عَزّ وَجَلّ.

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسَين بن محمُود الخيَاط، أنبَأنا أَبُو منصُور (٢) محمّد بن محمّد بن أحمَد بن الحسَين بن عَبْد العزيز العُكْبَري، أنبَأنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد اللّه بن أبي مُسْلم الفَرَضي ، أنبَأنا أَبُو محمَّد عَلي بن عَبْد اللّه بن المغيرة، نبَأنا عُبيْد اللّه بن أبي مُسْلم الفَرَضي ، أنبَأنا أَبُو محمَّد عَلي بن عَبْد اللّه بن المعيرة، نبأنا أحمَد بن سَعِيْد الدمشقي ، حَدثني الزُّبيْر بن بَكّار، حَدثني المدَائني، عَن عَوَانة بن (٣) الحكم قال: قال الشعبي: سَمعت الحجَاج تكلم بكلام مَا سَبقه إليه أحدٌ، يَقُول: أمّا بَعْد الحكم قال: قال الشعبي: سَمعت الحجَاج تكلم بكلام مَا سَبقه إليه أحدٌ، يَقُول: أمّا بَعْد فإن الله تعالى كتب عَلى الدنيا الفناء ، وعَلى الآخرة البقاء، فلا فناء لما كتب عليه البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء، فلا يغرّنكم شاهدُ الدنيا عَلى غائب الآخرة، وأقهروا طول الأمل بقصر الأجل (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو السعَادَات أَحْمَد بن أَحْمَد المتوكلي (٥) وَأَبُو مُحمَّد عَبْد الكريم بن حمزة ، قالا: أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب، أنبَأنا أَبُو سَعيْد الصَّيْرَفي، نبَأنا محمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الصَّفار، حَدثنا ابن أبي عَبْد الله بن أَحْمَد الصّفار، حَدثنا ابن أبي الدنيّا، حَدثني أَبُو حَفْص البخاري ، نبَأنا المنذر بن الوَليْد الجَارُودي، حَدثني عَلي بن رَافع، نبَأنا محمّد بن ( )(٦)، عَن الحسَن قال: سَمعت الحجَّاج يَوماً وَهوَ يَقُول: امرؤ غَفل عَن الله تعالى أمرَه، امرؤ فاق وَاستفاق وَأَبغَض المَعاصي وَالنفاق وَكان إلى مَا عند الله بالأشواق، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم عَلي بن إبرَاهيم ، أنبَأنا رَشَأ بن نظيف، نبَأنا الحسَن (٧) بن

<sup>(</sup>١) عن ابن العديم وبالأصل «وخطموها».

 <sup>(</sup>۲) وانظر ترجمته في سير الأعلام ١٨/ ٣٩٢ وفيها أنه حدث عنه: أبو محمد سبط الخياط.
 وبالأصل «أنبأنا أبو منصور محمد بن منصور محمد بن محمد . . . ولعل الصواب ما أثبت وما حذف،
 وانظر ترجمة أبي منصور في الأنساب وتاريخ بغداد ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (عن) خطأ، وانظر ترجمة عوانة بن الحكم في سير الأعلام ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٨٢ . ٢٠٨٣.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «المتوكل».

<sup>(</sup>٦) لفظة غير مقروءة: رسمها: «مودد» لم أحلها.

<sup>(</sup>٧) بالأصل «الحسين» خطأ، وقد مرّ هذا السند.

إسْمَاعيْل، نَبَأْنا أَحْمَد بن مَرْوَان، نَبَأْنا محمّد بن مُوسَى، نَبَأْنا محمد بن الحارث، عَن المدائني، عَن أبي عَبْد الله الثقفي، عَن عمّه قال: سَمعت الحَسَن البصْري يقول: وقذتني كلمةٌ سَمعتها مِن الحجَّاج بن يُوسُف، فقال: إن كلام الحجَّاج ليُوقذك؟ فقال: نَعَم سَمعته يَقُول عَلى هذه الأعواد: امرؤ ذهب سَاعة مِن عمره لغير ما خلق له لحريّ أن تطول عَليْهَا حَسْرته إلى يَوم القيامة، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا إِبرَاهِيْم بن نَصْر، نَبَأَنا عُبَيد اللّه بن أَحْمَد بن مُحمَّد، نَبَأَنا حَفْص بن النضر السّلمي، قال: خطب الحجَّاج الناس يَوماً فقال: أيّها الناس الصّبر عَلى محارم الله تعالى أَيْسَر من الصّبر عَلى عَذَاب الله، فقام إليْه رَجُل قال: يَا حجَّاج وَيحك مَا أَصفق وَجُهكَ وَأَقل حَيَاءك، تفعَل مَا تفعل ثم تقول مِثل هَذا فأمر به فَأُخذ فلما نزل عَن المنبر دَعَا به فقال له: لقد اجترأت عَليّ. فقال له: يَا حجَّاج أنت تجترىء عَلى الله تعالى فلا تنكره عَلى نفسك، وَأَجترىء عَلىك فتنكره عَليّ فخلّى سَبيْله، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر وجيه بن طَاهِر، أنبَأنا أَبُو صَالِح أَحْمَد بن عَبْد الملك ، أنبَأنا أَبُو الحسن بن السقاء وَأَبُو محمَّد بن بالوية، قالاً: أنبَأنا أَبُو العَبّاس الأصَم قال: سَمعت عَيَّاش بن محمَّد يَقُول: حَدثنا الأسود بن عَامِر، نبَأنا شريك، عَن ابن عُمَيْر - يَعني عَبْد الملك بن عُمَيْر - قال: قال الحجَّاج يَوماً: مَن كان له بَلاء فليقم فأعطيه على بلائه، فقام رَجُل فقال: أعْطني عَلى بَلائي، قال: وَمَا بلاؤك؟ قال: قتلتُ الحسين، قال: وَكيف قتلته؟ قال: دَسَرته وَالله بالرمح دَسراً، وَهَبرته بالسَيْف هَبْراً، وَمَا أشركت مَعي في قتله أَحَداً، قال: أما إنّك وَإيّاه لن تجتمعا في مَكانٍ وَاحدٍ، وقال له: أحرج، قال: وَأحسبُهُ لم يُعْطه شيئاً، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر بن القُشَيري وَأَبُو القاسِم الشَّحَّامي، قالا: أَنبَأَنَا أَبُو سَعْدِ الجَنْزَرودي (١)، أَنبَأَنَا أَبُو سَعْد مُحمَّد بن بشر (٢) بن العَبَّاس ، أُنبَأَنَا أَبُو لبيد (٣) محمَّد بن إِدْريس [السَّرَخْسي]، نبَأْنَا سُوَيد بن سَعِيْد، نبَأْنَا عَلي بن مُسْهِر، عَن الحجاج بن أرطَأة،

<sup>(</sup>١) بالأصل (الجرووي) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «بشرى» والصواب ما أثبت انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/٤١٥ وفيها «أبو سعيد» الكرابيسي.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «أبو أسد» خطأ والصواب ما أثبت انظر ترجمته في سير الأعلام ١٤/ ٤٦٤ وترجمة الكرابيسي، انظر
 الحاشية السابقة. والزيادة التالية للإيضاح عن ترجمته في السير.

عَن سَعِيْد بن زيد بن عتبة، عَن سَمُرَة بن جُنْدَب، قال: قال رَسُول الله ﷺ: «المسَألة (١) بهَا الرجل وَجْهه إلّا إنْ سَأَل ذا رحم لرحمه، وَذا سُلطَانٍ لسُلطَانه». قال حدثت به الحجَّاج بن يُوسُف فقال لِي: فأناالسُلطَان فسَلني، فسَألته فأعطَاني خمسمَائة درهم ، وَالذي سَأله زَيْد بن عُتبة، انتهى [٢٩٢٣].

أَخْبَرَفَا أَبُو العز بن كادش ـ فيما قرأ عليّ إسنادهُ وَناوَلني إيّاه وَقال اروه عَني ـ أنبَأنا أَبُو عَلي محمّد بن إبرَاهيْم بن الحسَين، أنبَأنا المعَافى بن زكريًا، نبَأنا الحسَين، أنبَأنا المعَافى بن زكريًا، نبَأنا الحسَين، أنبَأنا المعَافى بن زكريًا، نبَأنا الحسَين، أخبرني إبرَاهيْم بن محمّد، عن الهَيثم بن الرّبيع قال: قال الحجّاج: إني لأرى(٢) الناس قد قلّوا عَلى مَوَائدي فما بالهم؟ فقال رَجُل من عرض الناس: أصْلح الله الأمير إنّك أكثرت خير البُيُوت فقل غشيان الناس لطعامك ، فقال: الحمدُ لله وَبَارَك الله عَليْك مَن أنت؟ قال: أنا الصّلت بن قران العَبْدي، فأحْسَن إليْه.

قال: وَأَنبَأنا إِسرَاهِيْم بن محمَّد بن عَرفة الأَزْدي، أَنبَأنا محمَّد بن عيسَى الأنصَاري، عَن عبَيْد الله بن محمد التميمي، قال: أتى الحجاج رَجُل متهم برأي الخوارج فقال له الحجَّاج: أخارجي أنت؟ قال: لا وَالذي أنت بَيْن يَديْه غداً أذل مني بَيْن يَديْه مَا أنا بخارجي فقال الحجَّاج: إنّي يَومَئذ لذليل وَأَطلقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو السَّعُود أَحْمَد بن محمَّد بن المُجْلي (٣)، حَدثني أَبُو بَكر الخطيْب، أَنِّأَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحمَّد بن عَبْد الوَاحد بن محمَّد بن جَعفر، حَدثني أَبُو عمر محمّد بن العبّاس الخزاز، حَدَّثنا أَحْمَد بن محمَّد بن عيسَى المكي، نبأنا مُحمَّد بن القاسِم بن خلّاد، حَدثني صَالح بن الوجيه عَن الهيثَم بن عدي، قال: دَخَل أَبِيُّ بن الإِبَاء عَلى الحجَّاج بن يُوسُف فقال: أَصْلح الله الأمير [إني] موسوم بالميل، مشهور بالطاعة، خرج الحي مَع ابن الأشعَث فحُلِّق عَلى اسْمي وحرمتُ عَطائي وَهُدم منزلِي فقال: أمّا سَمعت مَا قال الشاعر:

جانيك من يجني عَليك وقد وَلرب مَاخود بناني قريب

تُعْدي الصَّحَاحِ مَبارك الجَرَبِ وَنجا المقارفُ صَاحبُ الذَّنْبِ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: لا أرى.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «المحلى» والمثبت والضبط عن التبصير.

قال: أيّهَا الأمير إني سَمعت الله يَقُول غير هَذا ، قال: وَمَا قال؟ قال جَل ثناؤه قال: ﴿قَالُوا يَا أَيّهَا الْعَزِيْزِ إِنّ لَهُ أَباً شَيخاً كَبِيْراً فَخُذْ أَحَلَنَا مَكانه إِنّا نَرَاكَ مِنَ المُحسنين. قال: مِعَاذَ الله أَنْ نَأْخَذَ إِلّا مِن وَجِدْنا مَتَاعَنَا عِنده إِنّا إِذاً لَمِن الطّالمين﴾ (١) قال: يَا غلام: اردد اسْمه وَابْنِ دَارهُ ، وَاعْطه عَطَاءه، وَمُرْ مُنَادياً يُنادي: صَدق الله تعالَى وكذب الشاعر في قوله:

جَانيك مَن يَجني عَليك وقد تُعدِي الصّحَاح مَنازل الحَربِ وَلـرَبّ مَاخوذ بـذنب قريبه وَنَجَا المقارف صَاحب الـذنب

النبانا أبُو محمَّد بن الأكفاني، عن أبي القاسم سعيد بن محمَّد بن الحسَن بن القاسم، أنْبَأنا أبُو عبد الله المنير بن عبد الله بن أبي عبيد ، نبأنا أبُو القاسم عمر بن أحمَد بن محمَّد بن محمَّد البغدادي، أنْبَأنا أحمَد بن محمَّد بن حمدون ، أنْبَأنا محمَّد بن الحسَن (٢) بن دريد، حدثنا أبُو بشر العكلي، عن عبد الله بن أبي خالد، عن الهيثم بن عدي ، عن ابن عياش قال: كتب عَبْد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف: أمَّا بعد، إذا ورد عليك كتابي هذا فابعث إليَّ برأس أسلم بن عبد البكري لما قد بلغني عنه، قال: فلما ورد عليه الكتاب أحضره فقال: أعز الله [الأمير] أمير المؤمنين للغائب وأنت الحاضر، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما أبعهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين (٣) وما بلغه عني فباطل، فاكتب إليه: إني أعول أربعاً (٤) وعشرين امرأةً ما لهن (٥) بعد الله كاسب غيري ، فقال: ومن لنا بتصديق ذلك؟ وعشرين امرأةً ما لهن (٥) بعد الله كاسب غيري ، فقال: ومن لنا بتصديق ذلك؟ قلل: هنّ بالباب أصلح الله الأمير، فأمر بأحضارهن، فلما دخلن عليه جعل يسائلهن، قال: هنّ بالباب أصلح الله الأمير، فأمر بأحضارهن، فلما دخلن عليه جعل يسائلهن، خارية فوق الثمانية ودون العشارية ، فقال لها: من أنت منه؟ فقالت: ابنته أصلح الله الأمير، ثم جثت بين يديه وأنشأت تقول:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآيتان: ٧٨ و ٧٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (الحسين) خطأ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل «أربعة».

<sup>(</sup>٥) بالأصل «لهم».

 <sup>(</sup>٦) كذا، وفي المختصر: عمته.

أحجّاجُ لـم تشهد مقام بناته أحجّاجُ كـم تقتل بـه إنْ قتلته أحجّاجُ مـن هدا يقوم مقامه أحجّاج إما أن (١) تجود بنعمة

وعماته يندبنه الليل أجمعا ثماناً وعشراً واثنتين وأربعا علينا فمهلاً إن تزدنا تضعضعا علينا وإمّا أن تُقتّلنا معا

قال: فما استتمت كلامها حتى أسبل الحجّاج دمعته من البكاء وقال: والله لا أعنت الدهر عليكن، ولا زدتكن تضعضعاً، وكتب إلى عَبْد الملك بخبر الرجل والجارية، فكتب إليه عَبْد الملك: فإن كان الأمر كما ذكرت فأحسن إليه الصّلة، وتفقد الجارية وعجل بإسراحهن، ففعل ما أمره، انتهى.

أَنْبَأَنا أَبُو طالب الحسَين بن محمَّد، أَنْبَأنا أَبُو القاسم عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن الحمَد بن عثمان الأزهري، أنبأنا أبُو عمر بن حيُّوية الخَزّاز (٢)، أنْبَأنا أبُو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان قال: ونبأنا الحارث بن أبي أسامة قال: وقال المدائني: أتي الحجّاج بأسيرين ممن كان مع الأشعث، فأمر بضرب أعناقهما، فقال أحدهما: أصلح الله الأمير إني لي عندك يداً، قال: ما هي؟ قال: ذكر ابن الأشعث يوماً أمَّك بسوء فنهيته ، قال: ومن يعلم ذلك، قال: هذا الأسير الآخر، فسأله الحجّاج فقال: قد كان ذلك، فقال له الحجّاج: فلم لم تفعل كما فعل؟ قال: أينفعني الصدق عندك؟ قال: نعم، قال: لبغضك وبغض قومك ، قال الحجّاج: خلّوا عن هذا لصدقه، وعن هذا لفعله (٣)، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أنْبَأنا الحسَن بن عيسى بن المقتدر، نبأنا محمَّد بن منصور اليشكري، نبأنا ابن الأنباري، حدثني أبي ، عن أبي محمَّد عن أبي سعيد (٤)، عن محمَّد بن عبد الله، عن محمَّد بن عمر قال: أمر الحجّاج بإحضار رجل من السجن ، فلما حضر أمر بضرب عنقه، فقال له: أيها الأمير أخرني إلى غد، قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: (أحجاج إنما تجود) والمثبت عن مختصر ابن منظور .

 <sup>(</sup>۲) بالأصل «الخراز» أو «الحزاز» وكلاهما تحريف، والصواب ما أثبتناه «الخزاز» انظر ترجمـته «محمد ابن
 العبـاس بـن محمد بن زكريـا بن يحيـى البغدادي الخزاز ابن حيوية» في سير الأعلام ١٦/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «خلوا عن هذه الصدفة وعن هذا الغفلة».

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (عن أبي محمد بن أبي سعد) والمثبت عن بغية الطلب.

ويحك ، وأي فرج لك في تأخير يوم، ثم أمر برده إلى السَّجن، فسمعه الحجَّاج وهو يذهب به إلى السَّجن يغنّي ويقول:

عسى فرج يسأتي به الله انه الله انه في كل يوم في خليقته أمر فقال الحجّاج: والله ما أخذه إلا من القرآن ﴿كل يوم هو في شأن﴾(١) وأمر بإطلاقه ، انتهى.

أَخْبَونا الشريف أبُو القاسم، أنْبَأنا رشأ بن نظيف، أنْبَأنا الحسَن (٢) بن إسماعيل ، أنْبَأنا أحمَد بن مروان، أنْبَأنا ابن أبي الدنيا، نبأنا أبُو زيد [أنبأنا] (١) الأصمعي، قال: أتى يزيد بن أبي مسلم رجلٌ برقعة فسأله أن يرفعها إلى الحجّاج، فنظر فيها يزيد فقال: ليس هذه من الحوائج التي ترفع إلى الأمير، فقال له الرجل: فإني أسألك أن ترفعها، فلعلها أن توافق قدراً فيقضيها وهو كاره، فأدخلها وأخبره بمقالة الرجل، فنظر الحجّاج في الرقعة فقال ليزيد: قل للرجل قد وافقت قدراً وقد قضيت، أما ونحن كارهون.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني، أنْبَأنا عَبْد الوهاب بن محمَّد، أنْبَأنا الحسن بن محمَّد، أنْبَأنا أحمَد بن عمر، حدثني محمَّد، أنْبَأنا أحمَد بن محمَّد بن عمر، أنْبَأنا عبد الله بن محمَّد بن عمر، حدثني سليمان بن أبي شيخ ، نبأنا محمَّد بن الحكم قال: كان العزيز بن الفرح هرب من الحجّاج، وقال ابن سيار: وقال العزيز:

ودون يدا الحجّاج من أن تنالي فساط الأيدي الميل مخاعريض قال: فأرسل الحجّاج إليه من أتاه، فعطف عليه ثم قال: أصلح الله الأمير أنا الذي أقول:

> لو كنت في سليمي وجن شعابها بني قبة الإسلام حتى كأنما وما خفت شيئاً غير ربي

لكان للحجّاج علي دليل هدى الناس من بعد الضلال رسول خشيته إذا ما انتحب النفس كيف أقول

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الحسين» خطأ، وقد مرّ هذا السند قريباً.

 <sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح، وانظر ترجمة الأصمعي، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، أبو سعيد سير الأعلام
 ١٠ ١٧٥ يروي عنه عمر بن شبة، أبو زيد انظر ترجمته في سير الأعلام ٢١/ ٣٦٩ يروي عنه ابن أبي الدنيا.

تسرى الثقليسن والجسن والإنسس أصبحتا على ما قضى الحجّاج حين يقول

أَخْبَرَنا أَبُو العز بن كادش ـ فيما قرأ علي إسناده وقال اروه عني وناولني إياه ـ أنبأنا أبُو عَلَي محمَّد بن الحسَين، أنْبَأنا المعافا بن زكريا القاضي (١)، نبأنا محمَّد بن القاسم الأنباري، حدثني أبي، أخبرني أحمَد بن عبيد ، عن أبي عبد اللَّه محمَّد بن زياد الأعرابي قال: بلغني أنه كان رجل من بني حنيفة يقال له جُحْدَر بن مالك فتاكاً شجاعاً قد أغار على أهل حَجر(٢) وناحيتها ، فبلغ ذلك الحجّاج بن يوسف، فكتب إلى عامله باليمامة يوبّخه بتلاعب جَحْدَر به ويأمره بالاجهاد (٣) في طلبه والتجرد في أمره، فلما وصل الكتاب إليه أرسل إلى فتيةٍ من بني يربوع من بني حنظلة، فجعل لهم جُعْلًا عظيماً إن هم قتلوا جُحْدَراً أو أتوا به أسيراً، فانطلق الفتية حتى إذا كانوا قريباً منه أرسلوا إليه إنهم يريدون الاستماع إليه والتحرز به، فاطمأن إليهم ، ووثق بهم ، فلما أصابوا منه غرة شدُّوه كتافاً وقدموا به على العامل، فوجه به معهم إلى الحجّاج وكتب يثني عليهم خيراً، فلما أُدخل على الحجّاج قال له: من أنت؟ قال: أنا جُحْدَر بن مالك، قال: ما حملك على ما كان منك؟ قال: جرأة الجنان وجفاء السلطان وكلب الزمان، فقال له الحجّاج قال: وما الذي بلغ منك فيجترىء جنانك ويجفوك سلطانك ويكلب زمانك؟ قال: لو بلاني الأمير ـ أكرمه الله ـ لوجدني من صالح الأعوان وبُهُم الفرسان، ولوجدني من أنصح رعيته، وذلك أني ما لقيت فارساً قط إلاّ كنت عليه في نفسي مقتدراً، قال له الحجّاج: إنا قاذفون بك في حائر (٤) فيه أسد عاقر ضار، فإن هو قتلك كفانا مؤنتك، وإن أنت قتلته خلينا سبيلك، قِال: أصلح الله الأمير عظّمت المنّة وأعطيت المنية، وقويت (٥) المحنة، فقال الحجّاج: فإنا لسنا بتاركيك لتقاتله إلا وأنت مكبّل بالحديد، فأمر به الحجّاج، فغلت يمينه إلى عنقه، وأرسل به إلى السّجن، فقال جُعْدَر لبعض من يخرج إلى اليمامة: تحمل عنى شعراً، وأنشأ يقول:

 <sup>(</sup>۱) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ٨٧ وما بعدها، وبغية الطلب ٢٠٦٩/٥ نقلاً عن المعافى القاضي
 والموفقيات ص ١٧٢ ـ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) مدينة باليمامة، وأم قراها وبها كان ينزل الوالي (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) في الجلس الصالح: (بالإجداد) وفي بغية الطلب: بالاجتهاد.

<sup>(</sup>٤) المكان المستدير والمحاط بسور.

<sup>(</sup>٥) في بغية الطلب: وقربت.

ألا قد هاجني فازددت شوقاً تجساوبتا بلحسن أعجمسي فقلت لصاحبي وكنت أحروا فقلت لصاحبي وكنت أحروا فقالا الدار جامعة قريب فكان البان أن بانت سليمي أليس الليسل يجمع أم عمرو بلسي ونرى الهللال كما تراه إذا جاوزتما نخلات حجرو وقو لا جَحْدراً أمسي رهيناً

بكاءُ حمامتين تجاوبان على غصنين من غَرَبِ<sup>(۱)</sup> وبان ببعض الطير ماذا تحزوان فقلت بيل أنتما متمنيان وفي الغَرَب اغترابٌ غير داني <sup>(۲)</sup> وإيّانا فداك بنا تداني ويعلوها النهار إذا علاني وأودية اليمامة فانعياني

قال: وكتب الحجّاج إلى عامله [بكسكر] (٣) إن يوجّه إليه بأسد ضارّ عاتٍ، يجر على عجل، فلما ورد كتابه على العامل امتثل أمره، فلما ورد الأسد على الحجّاج أمر به، فجعل في حائر وأجيع ثلاثة أيام، وأرسل إلى جَحْدَر فأوتي به من السجن ويده اليمنى مغلولة إلى عنقه، وأعطي سيفاً والحجّاج وجلسائه في منظرة لهم، فلما نظر جَحْدَر إلى الأسد أنشد يقول:

كـــلاهمــا ذ أنــف ومَحْــك أن يكشــف الله قنــاع الشــك فهــو أحــق منــزل بتــرك(٥)

ليثٌ وليث في مجال (1) ضَنْكَ وشي نفسيه وفتيك فهيو أحسق منزل بترك

فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطّى وأقبل نحوه ، فلما صار منه على قدر رمح وثب وثبة شديدة ، فتلقاه جَحْدَر بالسيف فضربه ضربة حتى خالط ذباب السيف لهواته، فخرّ الأسد كأنه خيمة قد صرعتها الريح ، وسقط جَحْدَر على ظهره من شدة رمية الأسد وموضع الكبول ، فكبّر الحجّاج والناس جميعاً، وأنشأ جَحْدَر يقول:

<sup>(</sup>١) مهملة بالأصل، والمثبت عن الجليس الصالح، والغَرَب: شجرة حجازية ضخمة شاكة (القاموس).

 <sup>(</sup>٢) من هنا إلى اللفظة الأخيرة في البيت الأخير، بدون (ياء) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدركت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٤) الجليس الصالح: محل.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد مكرراً بالأصل، وزيد في الجليس الصالح شطر سادس:

أو ظفر بحاجتي ودركي

یا جُمْل (۱) إنك لو رأیت كریهتي و تقد دُمي (۲) اللیث أسفر موثقاً شدن براثنه كان نیدوبه یسموا بناظرتین یحسب فیهما و كانما خیطت علیه عباءة لعلمت أندي ذو حفاظ ماجد دُ

ثم التفت إلى الحجّاج فقال:

ولئن قصدت لي المنية عامداً علم النساء بأنني لا أنثني وعلمت أني إنْ كرهت نزال

في يسوم هسول مسدف وعجاج كيمسا أثساوره علسى الإحسراج زُرق المعساول أو شبَساه زجساج لهبساً أحدهما شعساع سسراج بسرقاء أو خسرَقٌ مسن السديساج مسن نسسل أقسوام ذوي أمسراج

إني (٣) لخيرك يا ابن يوسف راج إذ لا يَثِقْ للله عن بغيرة الأزواج إنسي من الحجّاج لست بناج

فقال له الحجّاج: إن شئت أسنينا عطيتك، وإن شئت خلّينا سبيلك، قال: لا بل أختار مجاورة الحجّاج (٤) أكرمه الله، ففرض له ولأهل بيته وأحسن جائزته، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن ، أَنْبَأنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن ، أَنْبَأنا أَبُو محمَّد أَبُو أَنْبَأنا أَبُو معيد بن الأعرابي ، أَنْبَأنا عبد الله بن محمَّد أَبُو محمَّد العتكي ، نبأنا نصر بن علي ، حدثنا الأصمعي عن أبيه قال: اتخذ الحجّاج بن يوسف منظرة قال: فبينما هو ذات يوم ينظر إذا هو برجل يحذف المنظرة فقال للذي على رأسه: ائتني به ، فجيء ترعد فرائصه ، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الفخر واللؤم ، قال: صدق ، خلوا عنه ، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأَبُو الوَحش سُبَيْع بن المُسَلِّم ـ قراءة ـ قالا: أنبأنا أَبُو الحَسَن رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا مُحمَّد بن محمَّد بن أَحْمَد البَغدَادي، قال: قرأ عليّ أَبُو العَبّاس أَحْمَد بن يَحْبى وَكَتب إليّ أَبُو خليفة يَرْوي عليّ أَبُو بَكر بن الأنبَاري ، أنبَأنا أَبُو العَبّاس أَحْمَد بن يَحْبى وَكَتب إليّ أَبُو خليفة يَرْوي

<sup>(</sup>١) مهملة بالأصل، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) صدره في الجليس الصالح: وتقدمي لليث أرسف موثقاً.

 <sup>(</sup>٣) عجزه في الجليس الصالح: إني بخيرك بعد ذاك لراجي.
 قال ويروى: وذكر رواية الأصل.

<sup>(</sup>٤) الجليس الصالح: الأمير.

عَن محمّد بن سَلام الجُمَحي، نبأنا أبُو يونس قال: قال الحجَّاج ليَحيى بن يعمر الليثي: أتسمعني ألْحن عَلى المنبَر؟ قال يَحْيَى: الأمير أفصح الناس إلّا أنه لم يكن يَرُوي الشعر، قال: تسمعني ألْحن؟ [قال] حَرفاً. قال: في أيّ؟ قال: القرآن، قال: فذاك أشنع له، قال: وَمَا ذاك؟ قال: مَا هو؟ قال: تقُول: ﴿إِنْ كَانَ آبَاؤُكُم وَأَبِناؤُكُم ﴾ الآية ﴿أُحبّ إليْكُم من الله وَرَسُوله ﴾ (١) بالرفع، قال فبَعَث به إلى خُراسان وَبها يزيد بن المهلب. قال مُحمَّد بن سَلام: وَأخبرَني أبي أن يزيد كتب إلى الحجَّاج قال: إنّا لقينا العَدو ففعَلنا وَقتلناهم وَاضطررناهم إلى عَرعرة الجبل. فقال الحجَّاج: مَا لابن المهلب وَهَذا الكلام؟ قيل له: إن ابن يعمر عنده. قال: ذَاك أخزاهم (٢) انتهى.

قرائا عَلى أبي عَبْد الله بن البَنّا ، عَن أبي تمام عَلي بن محمّد، عَن أبي عمر بن حَيّوية ، أنبأنا محمّد بن القاسم بن جَعْفر ، أنبأنا ابن أبي خَيْثَمة ، أخبر ني سُليمان بن أبي شيخ ، نبأنا أبُو سُفيَان الحِمْيَري \_ يَعني سَعيْد بن يَحْيى \_ قال : كان يَحْيى بن يعمر من عَدُوان وَكان كاتب المُهَلَب بخُراسان قال : فَجَعَل الحجّاج يَقرأ كتبه يتعجب [منها] (٢) فقال : مِن هذا ؟ فأخبر فكتب فيه ، فقدم [فقرأ] (٣) قراءة فَصِيْحة جداً ، فقال : أين وُلدت ؟ قال : بالأهواز ، قال : فَمَا هَذه الفصاحة ؟ قال : كان أبي [نشأ في تنوخ] (٣) فأخذت ذلك عنه . قال : أخبر ني عن عنبسة بن سَعيْد يَلحن ؟ قال : كثيراً ، قال : فأنا ألمّدن ، قال : لحنا خفيفاً ، قال : أين ؟ قال : تجعَل إنّ أنّ ، وَأَنّ إنّ وَنحو ذلك . قال : لا تساكني ببلد ، أخرج . قال : وعدوان من قيس انتهى .

أخبرَنا أَبُو القاسِم زَاهِر بن طَاهِر، [أنبأنا] أَحْمَد بن الحسَين الحَافظ، أنبَأنا [أبو] عَبْد الله الحَافظ، نبَأنا [أبو] سَهْل أَحْمَد بن محمَّد بن عَبْد الله بن زياد النحوي \_ ببَغداد \_ نبَأنا جَعْفر بن محمَّد بن شَاكِر، نبَأنا بشر بن مهْرَان، نبَأنا شريْك، عَن عَبْد الملك بن عُمَير قال: دَخل يَحْبى بن يَعمر عَلى الحجَّاج حينئذ.

قال: وَنَبَأَنَا عَبْد اللّه بن إسحَاق، نبَأَنا إسْحَاق بن مُحمَّد بن عَلي بن خالد الهَاشِمي \_ بالكوفة \_ نبَأْنا أَحْمَد بن مُوسَى بن إسْحَاق التميمي ، نبَأْنَا مُحمَّد بن عبَيْد النحاس،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور ٦/ ٢١١: ذاك إذا أحرى.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن المختصر.

نبَأنا صَالِح بن مُوسَى الطَّلْحي، نبَأنا عَاصِم بن بَهْدَلة قال: اجتمعُوا عندَ الحجَّاج فذُكر الحسَين بن عَلي فقال الحجَّاج: لم يَكن من ذرية النبي عَلَيْ وعندَه يَحْبى بن يَعمر، قال له: كذبت أيّهَا الأمير، فقال: أتأتيني عَلى مَا قلت ببَينة وَمصداق من كتاب الله تعالى وَإِلاّ قتلتك، قال: ﴿وَمِن ذُرّيَته دَاوُدُ وَسُليمَانُ وَأَيّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَى وَهَارُونِ إلى قوله: ﴿وَرَكريًا وَيَحْبى وَعَيْسَى﴾ (١) فَأخبَر الله عَز وَجَل أن عيسَى بن مَريَم من ذرية آدم بأمه، وَالحسَيْن بن عَلى من ذرية محمّد على الأنبياء ﴿لنُبيننَه للنّاس وَلا تكتمونه وَاللّ الله عَز وَجَل: مَحْبِليي؟ قال: مَا أَخذ الله عَلى الأنبياء ﴿لنُبيننَه للنّاس وَلا تكتمونه وَاللّ الله عَز وَجَل: ﴿فَنَا وَلَا لَكُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الل

النبانا أبُو عَبْد الله الفُرَاوي وَغيرهِ عَن أبي عُثمان الصَّابُوني ، أنبَانا أبُو القاسِم حبيب بن مُوسى بن الحصين ـ قراءة عَليْه ـ نبَانا أبُو عوانة يَعْقوب بن إسْحَاق المهرجَاني ، نبَانا أبُو عَلَي سَهْلِ بن عَبدان ببَعداد في الدّوْر ، حَدَّثنا عَبْد الرّحمَن بن عَبْد الله بن أخي الأصمعي قال: سَمعت عَمِّي يَقُول: أُخبرت أن الحجَّاج بن يُوسُف لمَا فرغ من أمْر عَبْد الله بن الزُّبيْر بن العَوّام وَصَلبَه قدمَ المَدينة فَلقي شيخاً خارجاً مِن المَدينة ، فلما رَأه الحجَّاج قال: يَا شيخ من أهْل المَدينة أنت؟ قال: نَعَم ، قال المَدينة ، فلما رَأه الحجَّاج قال: من بني فَزَارة ، قال: كيف حَال أهْل المَدينة؟ قال: شَر حَال ، قال: وَمَم؟ قال: لحقهم مِن البَلاء بقتل ابن حواريّ رَسُول الله عَلَيْ فقال له الحجَّاج : من قتله؟ قال: الفاجر اللعين الحجَّاج بن يُوسُف ، عَلَيْه لعَائن الله وَبَهْلَتُه (٣) من قليل المراقبة لله . فقال له الحجَّاج وَقد استشاط غضباً: يَا شيخ وَإنك يَا شيخ ممن الحجَّاج : وتعرف الحجَّاج وَأخزاه ، فقال حزنه ذلك . قال الشيخ : إي وَالله أسْخَطَني ذلك ، فأسخَط الله الحجَّاج وَأخزاه ، فقال الحجَّاج : وتعرف الحجَّاج إنْ رَأيته؟ قال: إي وَالله إني به لعَارف ، فلا عرفه الله خيراً ، ولا وقاه ضيراً ، فكشف الحجَّاج لثامَه . وقال: إنك لتعلم أيّهَا الشيخ إذا سَال دَمك ولا وقاه ضيراً ، فكشف الحجَّاج لثامَه . وقال: إنك لتعلم أيّهَا الشيخ إذا سَال دَمك تعرف ولا وقاه ضيراً ، فكشف الحجَّاج لثامَه . وقال: إنك لتعلم أيّهَا الشيخ إذا سَال دَمك تعرف ألقن بالهلاك تحامق وقال: هذا وَالله العَجَب ، أمّا وَالله يَا حجَّاج لو كنت تعرف (٤٤) مَا قلت هذه المقالة ، أنا وَالله يَا حجَّاج العَبَّاس بن أبي ثور أصرع في كل يَوم تعرف العرف عن كل يَوم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٨٤ و ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) البهلة: اللعنة (القاموس).

<sup>(</sup>٤) كذا.

خمس مَراتٍ. فقال الحجَّاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه وَلا عَافاه، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي ، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور وَأَبُو مَنصُور بن العطّار قالاً: أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نبَأنا عبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا زكرياً بن يَحْيَى ، نبَأنا الأصْمعِي قال: كتب عَبْد الملك بن مروان إلى الحجَّاج بن يُوسُف يَسْأله عَن أمسٍ وَاليَوم وَغدٍ، فكتب إليه: أما أمّسٌ فَأَجَلٌ وَأَمَّا اليَوْمُ فعَمَلٌ وَغداً فأمَلٌ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللّفتواني وَمحمَّد بن جَعْفر بن مُحمَّد بن مهرَان، قالاً: أنبَأنا أبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحسن بن محمَّد، أنبَأنا أحْمَد بن مُحمَّد، حَدثنا أبُو بكر بن أبي الدنيا، حَدثني أبُو بكر محمَّد بن هَاني، حَدثني أحْمَد بن شَبُّويه، حَدثنا سُليمَان، عَدثني عَبْد الله، عَن دَاود بن سُليمَان أن خالد بن يزيد قالَ لعَبْد الملك: إنك تكتب إلى حجَّاج وَعندَ أهل العرَاق فابعَث إليْه رَسُولاً يَسْأله عَن أمس وَاليَوم وَغدِ فكتب إليْه يَسْأله عَن ذلك، فقال للرّسُول لعَله خويلد كان عنده: اكتب إليْه: أمس أجَل، وَاليَوم عَمَل، وَغد أمَل، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عبَيْد الله \_ فيمَا قرأ عَليّ إسْنادَه وَنَاوَلني إياه ، وَقَال : اروه عَني \_ أنبَأنا محمّد بن الحسَين، أنبَأنا المعَافى بن زكريا القاضي (١) ، حَدَّثنا محمَّد بن الحسَن (٢) بن درَيد، أنبَأنا أبُو حَاتم، أنبَأنا أبُو عبَيْد (٣) قال : لما قتل الحجَّاجُ ابنَ الأشعَث وَصفت له العراق قدّم قيساً ، واتسع في إنفاق الأموال ، فكتب إليه عبد الملك : أمّا بَعْد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق في اليَوم مَا لا ينفقه أمير المؤمنين في الشهر (٤) :

وكن لوعيد الله تخشى وتضرعُ وكن لُهم حصناً يجير وَيمنع

عليك بتقوى الله في الأمر كلم ووفر خراج المسلمين وَفيئهم

فكتب إليه الحجَّاج: لعمرى لقد جَاء الرسُول بكتبكم

قراطيس تملى ثم تطوى فتطبع

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٦١ وبغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٨٦ نقلاً عن المعافى.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الحسين» خطأ، وقد مرّ قريباً.

 <sup>(</sup>٣) كذا، وفي بغية الطلب: (أبو عبيدة) وفي الجليس الصالح: (أبو عبية) لعل تحريف أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) البيتان وردا نثراً في الجليس الصالح.

كتاب أتاني فيه لين وغلظة وكانت أمورٌ تعتريني كثيرة وكانت أمورٌ تعتريني كثيرة إذا كنت سَوْطاً من عذاب عَليْهم أيرضَى بذلك الناس أو يسخطونه وكانت بلاد<sup>(۱)</sup> جئتها حيث جئتها فقاسيت منها ما عكمت ولم أزل فكم أرجفُوا مِن رَجفة قد سَمعتها وكنت إذا هموا بإحدى هناتهم فلو لم يذد عَني صَناديد منهم

وَذَكِّرت وَالذَكرى لذي اللب تنفع فَارضخ أو أعتل حيناً فأمنع ولم يك عندي في المنافع مَطمع أم أخمَد فيهم أم ألام فأقدع (١) بهما كل نيسران العَداوة تلمع أضارع حتى كدت بالموت أضرع (٣) وكلو كان غيري طار ممّا يروع حَسَرت لهمم رأسي وَلا أتقنع تقسم أعضائي ذئابٌ وأضبع

فكتب إليه عَبْد الملك: اعمل برأينك ، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو العز \_ إذنا ومناولة \_ أنبَأنا محمّد بن الحسَين، أنبَأنا المعَافَى (٤)، حَدثني محمَّد بن يَحيى الصّولي، نبَأنا يَحْيى بن زَكرِيَا بن دينار الغَلَّابي، نبَأنا عَبْد اللّه بن الضَّحَّاك، نبَأنا الهَيثم بن عَدِي ، عَن عوانة قال: أُتي الحجَّاج بأسَارَى من أَصْحَاب قطري من الخوارج فقتلهم إلا واحداً كانت له عندَه يَد ، وكان قريباً لقطري، فأحْسَن إليه وخلّى سَبيْله، فصار إلى قطري فقال له قطري، عاود قتال عدو الله، قال: هَيْهَات غلّ يداً مُطلقها، واسترق رقبة معتقها، ثم قال:

أأقسات الحجّاج عَن سُلطَانه وَالله يَانِي إِذاً لأخُو الجهَالة وَالله وَالله وَالله مَانه وَالله وَالله مَانه أَ أَنه وَالله وَالله مَانه أَ أَنه وَالله وَقُلْم وَلَا أَنْه وَالله وَالله وَتُحدد الأقوام أن صَنائعا وَتُحدد الأقوام أن صَنائعا ومَا النّه يبجبن إنّني يجبن إنّني

بيَد تقر بأنّها مَولاته طمت عَلى إحسانه جهلاته في الصف وَاحتجت له فعلاته لأحق من جَارت عَليْه وُلاته غرست لدّي فحنظلت نخلاته فيكم لمطرق مشهد ٌ وَعلاته

<sup>(</sup>١) مهملة ورسمها غير واضح، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) الجليس الصالح: بلاداً.

<sup>(</sup>٣) الجليس الصالح: أصارع... أصرع.

<sup>(</sup>٤) الخبر ليس في الجليس الصالح المطبوع (١ \_ ٤) ونقله ابن العديم نقلاً عنه ٥/ ٢٠٦٥.

<sup>(</sup>٥) عن ابن العديم وبالأصل (وقف).

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (١) البَنّا، قالاً: أنبأنا أبُو الغنائم محمّد بن علي بن عَلي، أنبأنا إسمّاعيْل بن سَعِيْد بن إسمّاعيْل بن مُحمَّد بن سُويد، نبأنا أبُو عَلي الحسين بن القاسِم بن جَعفر، نبأنا عفل بن ذكوان، نبأنا التوزي، عَن محمَّد بن المستورد الجُمَحي، عَن أبيْه قال: أتي الحجَّاج بسارق فقال له فيمَ أُخذت؟ قال: في سرقة، قال: يجبُ عَليْك في مثلها القطع، قال: نعَم، قال: لقد كنت غنياً أن يأتيك الحكم فيبطل عَليْك عُضواً مِن أعضائك، قال: إذا قلّ ذات اليدسخت النفس بالتالف. قال الحجَّاج: صَدقت وَالله لو كان حسن اعتذار يُبْطل حدًّا كنت له مَوْضعاً يا غلام، سَيْف صَارمٌ وَرَجُل قاطع، فقطع يَدَهُ، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو السّعُود بن المُجْلي، أَنبَأنا عَبْد المُحْسن بن محمَّد بن عَلي \_ لفظاً \_ أنبأنا أَبُو القاسِم يَحْيى بن محمَّد بن سَلامة ، أنبَأنا أَبُو يَعقُوب بن يُوسُف بن يَعقُوب، حَدثني أَبُو عمرَان بن ربّاح عَن أبي بكر بن مجَاهِد ، عَن مُحمَّد بن الجَهم ، عَن الفراء قال: تغدّى الحجَّاج يَوماً مَعَ الوَليْد بن عَبْد الملك فلما انقضى غَداهُمَا دَعَاه الوَليْد إلى شرب النبيذ فقال: يَا أمير المؤمنين الحلال مَا حللت ، وَلكني أنهى عَنهُ أَهْل عَمَلِي وَأكره أن أخالف قول العَبْد الصَّالح: ﴿ وَمَا أَرِيْد أَن أَخالفكم إلى مَا أَنهاكم عَنه ﴾ (٢) ، انتهى .

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات عَبْد الوَهّاب بن المبَارِك ، قال : أنبَأنا ثابت بن بُنْدار بن إبرَاهيْم ، أنبَأنا أبُو تغلب عَبْد الوَهّاب بن عَلي بن الحسَن بن المُلْحِمي ، نبَأنا المعَافَى بن زكريا الجُريْري \_ إملاء \_ حَدثنا محمَّد بن القاسم الأنبَاري ، أنبَأنا أحْمَد بن يَحْيى ، نبَأنا عمر بن شَبّة (٣) ، عَن أشياخه قال (٤) : لمَا وَلّى عَبْدُ الملك بن مروان الحجَّاج بن يُوسُف العرَاق اتصل به سَرفه في القتل ، وأنه اعطَى أصْحَابَه الأموال ، فكتب إليه عَبْد الملك : أما بَعْد ، فقد بَلغني سرفك في الدّمَاء ، وَتبذيرَك الأموال ، وَهذا فلا احتمله لأحد من الناس ، وقد حكمت عَليْك في القتل في العَمْد بالقوَد (٥) ، وفي الخطايا بالدية ، وأن تردّ

<sup>(</sup>١) بالأصل (أنبانا) خطأ والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (شيبة) خطأ، وقد مرّ قريباً.

<sup>(</sup>٤) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٢٠٨٣ - ٢٠٨٤ نقلاً عن المعافى، ولم أعثر عليه في الجليس المطبوع بهذه الرواية، وانظر رواية قريبة فيه ١/ ٤٦١ وقد مرّت.

<sup>(</sup>٥) القود القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل (النهاية: قود).

الأموَال إلى مَوضعهَا ، فإنّما المَال مَال الله عَزّ وَجَلّ ، وَنحن خُزّانه ، وَسيان منع حَق وَإعطَاء بَاطل فلا تؤمنك إلّا الطَاعة ولا تخيفك إلّا المعصيّة وَكتب في أَسْفل الكتاب:

إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها وتخشى الذي يخشاه مثلك هارباً فيإن تَرَمِنُي غَفْلة قرشيَّة فيا وإنْ تَرَمِنِي وثبة أمويَّة فهاذا ولا تعد ما يَاتبك منى فإن تعد

وتطلب رضاي في الذي أنا طَالبهُ السي الله منه ضيّع الدّر جَالبُه ربمّا غصصّ بالمَاء شاربُه وهَاذا كله أنا صَاحبُه تقم فاعلمن يَوماً عليك نوادبه

فلما وَرَد الكتاب عَلى الحجَّاج وَقرأه كتبَ (١١) جَوَابه.

أمّا بَعد: فقد جَاءني كتاب أمير المؤمنين يَذكر فيه سَرفي في الدّمَاء وتبذيري الأَمْوَال ، فوالله مَا بَالغت في عُقوبة أهْل المَعصية ، وَلا قضيتُ حقّ أهْل الطاعة ، فإن يكن قتلي العُصَاة سَرفاً وَإعطائي أهل الطاعة تبذيراً، فليمض لي أمير المؤمنين [ما سلف، وليحدد لي أمير المؤمنين] (٢) فيما يحدث حدّاً أنتهي إليه وَلا أتجاوزه، وكتب في أسفل الكتاب:

إذا أنا لم أطلب رضاءك وأتقي إذا قسارف الحجّاج فيك خطيئة أسالم من سَلمت من ذي هوادة إذا أنا لسم أذن الشفيت لنصحه فمن يتقي يَومي وَيَرجو إذاً غدي

أذاك فيومسي لا توارت كواكبُه فقامت عَليْه في الصبَاح نوادبه ومن لم تسالمه فإني مُحاربه وأُقْص الذي تدري إليّ عقاربُه على مَا أرى والدَهر جمّا عجائبه

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ [بن] كادش ، قال: أنبَأنا أَبُو عَلَي محمَّد بن الحسَين الجَازِري ، أنبَأنا أَبُو الفرج المعَافى بن زكريًا ، أنبَأنا الحسَين بن المَرْزُبَان النحوي ، حَدثني عَلي بن جَعفر ، حَدَّثني عمر بن شَبة (٣) ، نبَأنا عَلي بن محمَّد يَعني المَدائني عَن أبي نضر (١) قال: أمر الحجَّاج محمَّد [ابن المنتشر] (٥) ابن أخي مَسْرُوق [بن الأجدع أن يعذب أزاذمرد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل (وكتب).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «شيبة» خطأ، وقد مرّ قريباً.

<sup>(</sup>٤) في بغية الطلب ٦/ ٢٠٧٢ أبي المضرجي.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن ابن العديم.

الهربد ، فقال له أزاذمرد: يا محمد إن لك شرفاً قديماً وإن مثلي لا يعطي على الذل شيئاً ، فاستأدني وأرفق بي فاستأداه في جمعة ثلاثمئة ألف، فغضب الحجّاج وأمر معداً صاحب العذاب أن يعذبه، فدق يده ورجليه فلم يعطهم شيئاً](١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أَبُو الحَسَن رَشَأ بن نظيف ، أنبَأنا الحسن بن إسْمَاعيْل [أنبأنا] (٢) أَحْمَد بن مروَان، أنبَأنا أَحْمَد بن محرز ، نبَأنا عَبْد العزيز بن منيب ، عَن عَبْد الله بن عثمان بن عَطاء ، حَدثني شهَاب بن خِرَاش ، حَدَّثني عمي يزيد بن حوشَب ، قال: بَعَث إليّ المنصُور \_ أَبُو جَعْفر \_ فقال حدثني بوصية الحجَّاج بن يُوسُف ، فقلت: أعفني يا أمير المؤمنين ، قال: حَدَّثني بها. قال: [نقلت: ](٣) بشم الله الرَّحمَن الرحيم .

هَذا مَا أَوْصَى به الحجَّاج بن يُوسُف.

أوصَى به أنّه يشهَد أن لا إله إلاّ الله وَحْدَه لاَ شَرِيْك لهُ ، وَأَن مُحمَّداً عَبْده وَرَسُوله ، وَأَنه لا يَعْرِف إلاّ طَاعة الوَليْد بن عَبْد الملك عَليْهَا يَحيَى ، وَعَليْهَا يَمُوت ، وَعَليْهَا يَمُوت ، وَعَليْهَا لَمُنافقي أَهْل العراق يغزون وَعَليْهَا يُبْعَث ، وَأُوصَى بتسعمائة درَع حديد: ستمائة منها لمنافقي أهْل العراق يغزون بها، وثلاثمائة للترك.

قال: فرفع أَبُو جَعْفر رَأْسَهُ إلى أبي العَبّاس الطُوسي، وَكان قائماً عَلَى رَأْسِه فقال: هَذه وَالله الشِيعَة لا شيْعتكم (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد بن الأكفاني \_ إجَازة \_ أنبَأنا أبُو محمَّد الحسَن بن عَلي اللّباد، أنبَأنا تمام بن مُحمَّد، أنبَأنا أبي أبُو الحسَين، أخبرَني أبُو الميمُون أحْمَد بن محمَّد بن بشر ، أخبرَني أبي، حَدثنا أبُو الحكم محمَّد، [حدثني] (٥) محمَّد بن إذريس الشافِعي، قال: قال الوَليْد بن عَبْد الملك للغاز بن رَبيعة إني سَأدعُوك وَأدعُو الحجَّاج فتتحدثان عندي، فَإذا قمتُ وخلَوتَ به فسله عن هَذه الدمَاء: هل يحيك في نفسه منها شيء، أو

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٢) الزيادة لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٨٩ ـ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) استدركت عن هامش الأصل.

يتخوف لها عَاقبة قال: فحدّثا عند الوَليْد وَخَرَجَا فألقى لهما وسَادة في الجبل وَفي القصر وَقام الحجَّاج ينظر إلى الغوطة. قال: وَاسْتحييت أن أجْلس فقمت مَعَهُ، فقلت: يَا [أبا] محمَّد أرأيت هَذه الدمَاء الذي أصبت هَل يحيك في نفسك منها شيء أو تتخوف لهَا عاقبة؟ قال: فجمع يَدَهُ فضرب بها صْدري، ثم قال: يا غاز ارتبت في أمرك أو شككت في طاعتك، وَالله مَا أود أن لِي لبنان وسَنير (١) ذهبا مقطعاً أنفقهُمَا في سَبيْل الله عز وَجَلّ مكان مَا أبلاني الله تعَالى من الطاعة، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي وَأَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن ظَفَر بن الحسَين، قالا: أنبأنا أبُو الحسَين بن النَّقُور، أنبانا أبُو طَاهِر المخلص، حَدَّثنا أبُو القاسِم عَبْد اللّه بن محمَّد، نبانا قَطَن، نبانا جَعْفر - يعني ابن سُليمَان - حَدَّثنا عَوف، قال: خَرجت يَوم عيد فقلت: لأسْمَعَن اليَوم خطبة الحجَّاج - فجئت فجلست على الدكان وَجَاء الحجَّاج يتمايل حَتى صَعد المنبَر فتكلم، وَكَان إذا أكثر وَضَع يَده عَلى فيه حَتى يفهمنا كلامه ثم قال: يَا أهْل الشام إنكم حَاججتُم الناس ففلجتم عَليْهم بالسيف، وَإن حكم الدنيا وَالآخرة فيكم واحد، وَهو عَدل لا يَجورفكما فلجتم عَليْهم في الدنيا كذلك عقلجون عَليْهم في الآخرة ثم قال: مَن كَان سَائلًا عَن هَذا الخليفة فليسأل الله عنه، كان لا يشاقه أحد ولا يُنازعه إلاّ أتي برأسه وَهوَ عَلى فراشِهِ مَعَ أهْله وَوَلده، فمن كان سَائلًا عَنه أحداً مِن الناس فليَسْأل الله عَز وَجَل عَنه ، تزعمُون يَا أَهْل العراق أن خير السّمَاء قد انقطع عَن أمير المؤمنين وكذبتم وَالله يَا أَهْل العرَاق، وَالله مَا انقطع خبر السّمَاء عَنه إن عنده منه كذا وعنده منه كذا، انتهى.

أَخْبَونا أَبُو القاسِم عَبْد الملك بن عَبْد الله بن دَاود وَأَبُو غالب محمَّد بن الحَسَن بن عَلي، قالا: أنبأنا أبُو عَلي علي بن أحْمَد، أنبأنا أبُو عَلي بن القاسِم بن جَعْفر، أنبأنا أبُو عَلي بن المولَى ، أنبأنا أبُو دَاود سُليمَان بن الأشعَث، نبأنا إسحَاق بن إسمَاعيْل الطَالقاني، نبأنا جرير حينئذ، قال: وَنبأنا زُهَيْر بن حَرب، نبأنا جرير، عَن المغيرة ، عَن بزيغ بن خالد الضّبّي قال: سَمعت الحجَّاج يَخطب فقال في خطبته: رسُول أحدكم في حَاجتُه أكرَم عَليْه أم خليفته في أهْلِه! فقلت في نفسي: لله عَليّ أن لا أصْلّي خلفك صَلاة أبداً، وَإن وجدت قوماً يُجَاهدُونك لأجَاهدنك مَعَهم ـ زاد إسْحَاق

<sup>(</sup>١) جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير (معجم البلدان).

في حَديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل ، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا مُحمَّد بن العلاء، نبَأَنا أَبُو بَكر، عَن عَاصِم، قال: سَمعت الحجَّاج وَهوَ عَلَى المنبر وَهوَ يَقُول: اتقوا الله مَا استطعتم ، ليس فيهَا مثوبة، وَاسمَعُوا وَأطيعُوا ليس فيها مثوبة لأمير المؤمنين عَبْد الملك، وَالله لو أمرت الناس أن يخرجوا مِن المَسجد فخرجُوا من بَاب آخر لحلّت لي دمَاؤهم وَأموَالهم، وَالله لَو أخذت رَبيعَة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالًا ، وَيا عذيري من عَبْد هُذيل (١) ، يَزعم أنّ قرآنه من عند الله وَالله ما في إلّا رجز من رجز الأعراب، ما أنزلها الله عزّ وجلّ على نبيه على نبيه على من هذه الحمر، أيزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أن يقع الحجر حدث أمر ، فوالله فلأدعنهم كالأمس الدابر.

قال: فذكرته للأعمَش فقال: أمَّا وَالله سَمْعته منه ، انتهى.

قال: ونبَأنا قَطَن بن نُسَير (٢)، نبَأنا جَعْفر \_ يَعني ابن سُليمَان \_ نبَأنا دَاوُد بن سُليمَان، عَن شريك، عَن سُليمان الأعمَش، قال: جَمّعت مَع الحجَّاج قال فخطبَ فذكر نحوَ حَديث أبي بَكر بن عَيَاش، قال فيهَا: اسمَعُوا وَأَطيعُوا لخليفة الله وَلصفيّه عَبْد الملك بن مرْوَان وَسَاق الحَديث، وَقال: لو أخذت بمضر فلم يذكر قصة الحمر، انتهى.

قال: وَأَنبَأنَا أَبُو ظَفَر عَبْد السّلام، نبَأنا جَعْفر، عَن عَوف، قال: سَمعت الحجَّاج يخطب وَهوَ يَقُول: إن مَثَل عثمان عند الله كمثل عيسَى بن مريم ثم قرأ هَذه الآية يقرأها وَيفسرها ﴿إِذْ قَالَ الله يَا عيسَى إنّي مُتوفِّيك وَرَافِعُكَ إليّ وَمُطَهِّرُكَ مِن الّذينَ كَفَرُوا﴾ (٣) ويشير إلينا بيده وإلى أهْل الشام ، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر مُحمَّد بن أبي نصرِ اللفتواني، أنبَأنا أبُو الحسَيْن مُحمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن مُحمَّد بن مُحمَّد وسُليمَان بن إبرَاهيْم بن سُليمَان، قالا: أنبأنا عثمان بن أَحْمَد بن إسْحَاق بن إسْحَاق بن أَنبَأنا محمَّد بن عمر بن حَفص الجُوْرِجِيْري<sup>(3)</sup>، نبَأنا إسحَاق بن

<sup>(</sup>١) يعني عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ابشرا والصواب والضبط بنون ومهملة مصغراً عن تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن الأنساب، وهذه النسبة إلى جورجير، محلة معروفة كبيرة بأصبهان.

الفيض، نبَأنا محمَّد بن حُمَيْد، عَن جَرير، عَن عطَاء بن السَّائب، عَن عتَّاب بن أسيْد بن عتّاب، قالَ: لما قُبض النبي ﷺ جَعَلت أم أيمَن تبكي وَلا تستريح مِنَ البُكاء فقال أبُو بَكر لعمر: قم بنَا إلى هَذه المرأة فدخلا عَليها فقالا: يَا أم أيمَن ما يبكيك قد أفضى رَسُول الله ﷺ إلى مَا هوَ خير له من الدنيّا. فقالت: ما أبكي لذلك، إني لأعلم أنه قد أفضى إلى مَا هوَ خير مِن الدنيّا، وَلكِن أَبْكي عَلى الوَحي انقطع، فبلغ ذلك الحَجَّاج بن يُوسُف فقال: كذبت أم أيمَن، مَا أعمَلُ إلاّ بوَحي، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني ، أنبَأنا أَبُو عمر الأصْبَهَاني ، أنبَأنا الحسَن بن مُحمَّد ، أنبَأنا أَجُو بكر بن عَامِر ، عَن أنبَأنا أحْمَد بن مُحمَّد بن إسْمَاعيْل ، نبَأنا أَبُو بكر بن عَامِر ، عَن عَاصِم وَالأَعمَش قالاً: سَمعنا الحجّاج بن يُوسُف عَلى المنبر ، يَقُول : عَبْد هُذَيل \_ يَعني ابن مَسعُود \_ يَقرأ القرآن رَجزاً كرجز الأعرَاب ، وَيَقُول : هَذا القرآن . أمّا لو أَذْركته لضربت عنقه ، انتهى .

قرانا عَلى أبي عَبْد اللّه يَحْيَى بن الحَسَن، عَن أبي الحسَين بن الآبنوسي، أنبأنا أحمَد بن عبيد، حدَّثنا مُحمَّد بن الحسَيْن، نبأنا ابن أبي خَيْثَمة، نبأنا محمَّد بن يزيد، نبأنا أبو بكر بن عياش، حَدَّثنا عَاصِم قال: سَمعت الحجَّاج عَلى المنبَر يَقُول: اتقوا الله مَا استطعتم هذا لله وَفيها مثوبة، واسمعوا واطيعُوا خيراً لأنفسكم، ولأمير المؤمنين عَبْد الملك بن مروان ليسَ فيها مثوبة (١)، والله لو أمرتكم أن تخرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لحلّت لي دماؤكم. ولا أجَد أحداً يقرأ عَليّ قراءة ابن أم عَبْد إلا ضربت [عنقه] (٢) ولأخلينها من المُصْحَف وَلو بضلع خنزير، قال أبُو بَكر: فذكرت ذلك ضربت [عنقه] وأنا قد سَمعته يَقُول ذلك فقلت: وَالله لأقرأنها عَلى رغم أنفك \_ وذلك في نفسي \_.

قال أبُو بَكر بن عيَّاش: وَأتى بشاهدَين يعني الأعمَش وَعَاصماً، انتهى.

قال: وَأَنْبَأْنَا أَحْمَد بن يزيد، أَنْبَأ فضيل، نَبَأْنَا سَالَم بن أَبِي حَفْصَة قال: سَمعت الحجَّاج عَلَى المنبَر يَذكر قراءة ابن مَسْعُود فقال: رَجَز كرَجَز الأعراب، وَالله لا أجد أحداً يقرأهَا إلاّ ضربتُ عنقه وَلأحكّنها من المُصحَف وَلو بضلع خنزير.

<sup>(</sup>١) كذا وردت العبارة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة للإيضاح عن رواية سابقة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم الشَّحَّامي قال: قُرىء عَلى سَعيْد بن مُحمَّد بن أَحْمَد، أَنبَأنا [أبو] طَاهِر زاهِرُ بن أَحْمَد، قال: نبَأنا الحسَيْن بن سَعيد المطبقي، نبَأنا عيسَى، نبَأنا عَبَّاس بن محمَّد، نبَأنا مُسْلِم بن إبرَاهيْم عن (١) الصّلت بن دينار قال: تلا الحجَّاج بن يُوسُف هَذه الآية عَلى المنبر: ﴿رَبِّ اغفر لِي وَهَب لِي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بَعْدي إنّك أَنْتَ الوَهّاب﴾ (٢) فقال الحجَّاج: وَالله إن كان سُليمَان لحسوداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أنبَأنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَلي بن مُحمَّد بن النضر الدّيبَاجي، نبَأنا عَلي بن غَبْد اللّه بن مُبشر، نبَأنا العبَّاس بن مُحمَّد الدقاق، نبَأنا مُسْلم بن إبرَاهيْم، نبَأنا الصَّلت بن دينَار، قال: سَمعت الحجّاج بن يُوسُف عَلى منبر وَاسط تلا هَذه الآية: ﴿هَبْ لِي مُلكاً لا يَنْبَغي لاَّحَدٍ من بعْدِي﴾ قال: وَالله إن كان سُليمان لحَسُوداً، انتهى.

قال: وَنَبَأنا عَلي، نَبَأنا عبَّاس الدوري، نَبَأنا مُسْلم، نَبَأنا الصَّلت، قال: سَمعت الحجَّاجُ وَهوَ عَلى منبَر وَاسط يَقُول: عَبْد الله بن مَسْعُود رَأس المنافقين لو أَدْركته لأسقيت الأرْض من دَمِه، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو السّعَادَات أَحْمَد بن أَحْمَد المتوكل وَأَبُو محمَّد عَبْد الكريم بن حمزة ، قالاً: أنبَأنا أَبُو بكر الخطيب حينئذ ، أخبرَنا أَبُو القاسم زَاهْر بن طَاهِر ، أنبَأنا أَبُو بكر البيهقي ، قالاً: أنبَأنا مُحمَّد بن مُوسَى بن الفضل ، أنبَأنا عَبْد الله الصفّار ، نبَأنا أَبُو بكر بن أبي الدّنيا ، نبَأنا الحَسن بن يَحْيَى - زَادَ الخطيْب: العَبْدي - نبَأنا الهَيثم بن عُبيْد العبيد (٣) قال: لا أعْلمه إلا سُهيْل أخو حَزم ، حَدثنا قال: سمع ابن سيرين رجلاً يُسبّ الحجَّاج فقال: مَه أيها الرَّجُل إنّك لو وَافيت الآخرة وكان له أصغر ذنب عملته قط أعظم عَليْك من أعظم ذنب عمله الحجَّاج ، وَاعْلم أن الله عز وَجَل حَكم عَدل إن أخذ من الحجَّاج لِمن ظلمه فلا تشغلن نفسك بسَبّ أحَد ، انته . . .

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر الأنماطِي، أنبَأنا أَبُو طَاهِر البَاقلاني، أنبَأنا أَبُو عَلي بن شاذان،

<sup>(</sup>١) بالأصل (بن).

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل.

أنبَأنا أبُو الحَسَن أحْمَد بن إسْحَاق بن نيخاب(١)، نبَأنا أبُو مُحمَّد الحسَين بن عَلى بن زياد الرَّازي، نبأنا سَعيْد بن سُليمَان الوَاسطى، نبأنا عقبة بن أبي الصَّهْبَاء، نبأنا أبُو غَالب قال: كنت عند أبي أُمَامة البَاهلِي فذكر الحجَّاج فشتمه رَجُل منَ القوم فقال له: لمَ تشتمه؟ قال: مَا شتمته حَتى سَمعتك تشتمه قال: هو عَليْك أميرٌ وَليسَ عَليّ أميْر، وكان يكرهُ أن يسبَّ الرَّجُلُ أميْرَه، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو غَالب بن البَنّا، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أنبَأنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمَن بن مُحمَّد الزهري، حدثنا أحْمَد بن عَبْد الله بن سَابور الدقاق، نبأنا وَاصِل بن عَبْد الأعْلى، نبَأنا أبُو بَكر بن عَياش، عَن عَاصِم قال: سَمعته \_ يَعني الحجَّاج بن يُوسُف \_ وَذكر هَذه الآية : ﴿ اتَّقُوا الله مَا استَطَعْتُم وَاسمعُوا وَأَطيعُوا ﴾ (٢) فقال : هَذه لعَبد اللّه، لأمين الله وخليفته ليْسَ فيْهَا مثوبة، وَالله لو أمرت رجلًا يخرج مِن باب المَسْجِد فأخذِ مِن غيره لأحَل لِي دَمه وَمَاله، وَالله لَو أخذت ربيعة بمضر لكان لِي حَلالًا، يًا عَجباً من عبد هُذيل، يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله، وَالله مَا هُوَ إِلَّا رَجَز من رَجَز الأعرَاب، وَالله لَو أَدْرَكت عَبْد هُذيل لضَربت عِنقه، وَيَا عَجباً من هذه الحمراء ـ يَعني الموالي \_ إنّ أحدَهم ليَأخذ الحجر فيرمي به، وَيَقُول: لاَ يقع هَذا حَتى يكُون خيرٌ، قال أَبُو بَكر: فَذِكرت هَذَا الحَديث للأعمَش فقال: لقد سَمعته مِنهُ.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عَلي بن إبرَاهيم، أنبَأنا رَشَا بن نظيف، أنبَأنا الحسن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أحْمَد بن مروَان، نبَأنا أحْمَد بن عيسى المؤدب، نبَأنا ابن عَائشة عَن أبيه قال: خطبَ الحجَّاج يَوماً ثم أنشد قول سويد بن أبي كاهل (٣):

كيْـف تــرجُــون سقــاطــى بَعْــدَمَـا ﴿ جلَّــل الـــرأس بَيَـــاضٌ وَصَلـــعْ رَبّ مــن أنضحــت غيظــاً صَــدْره لـو(١) تمنــي لــي مــوتــاً لــم يُطَـع وَيسرَاني كالشَّجا في (٥) صدره

عســــراً مخـــرجُـــه لاَ يَنتــــزع

إعجامها مضطرب بالأصل، والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٠.

سورة التغابن، الآية؛ ١٦ وفيها: فاتَّقوا.

الخبر والشعر في بغية الطلب لابن العديم ٥/٢٠٨٧، والشعر من المفضلية رقم ٤٠ (المفضليات

في المفضليات: رب من أنضجت غيظاً قلبه قد تمني.

المفضليات: في حلقه.

جرذ (۱) يخطر مَا لهمْ يَرني لهم يضرني غير أن يَحْسدني وَيُحَيني إذا لاقيت ه (۳) قسد كفاني الله مَا في نفسه

فيإذا أُسْمِعْهُ صَدوتي انقمع في القمو يرقب القموع (٢) فهو يرقب الضُوع (٢) وَإذا يخلوو الضُوع (٢ تَصع وَإذا مَا يَكف شيء لم يُضَع

اخْبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد بن مَنصُور، أَنبَأني أَبُو العَبّاس، أَنبَأنا أَبُو محمَّد بن أبي نَصْر، نبَأنا عمر أَبُو عَلي<sup>(٤)</sup> أَبُو بَكر عَن أَحْمَد بن الخليل، عَن أبي عُبَيْدة قال: كان الحجَّاج يَتمثل:

وكنت إذا قسوم غيزوني غيزوتهم متى تجمع القلب اليزكيي وَصَارماً

فهل أنا في ما نال هَمْدَان ظالم

قال عَلي بن بن بَكر يقال: إن الشعر لعَمرو بن سَراقة الهَمْدَاني ثم السهمي أغار عَليه رَجلٌ من مُرَاد يُقَال له خُزَيم فذهب بإبله وَخيله، فأتى عمرو امرَأة كان يتحدث إليها فأخبرَهَا أن خُزَيماً أغار عَلى إبله وخيله، وإنه يُريد الغارة عَليْه فقالت: لا تعرض لتلفات خُزيم، فإني أخافه عَليك، فأغار عمرو على خُزَيم، فاستاق كل شيء له، فأتاه خُزيم بَعْد ذلك فطلب إليه أن يَرد عَليْه بَعض مَا أخذ منه فقال في ذلك شعراً:

تقول سُليمَ لا تعرض لتلفة وكيف يَنامُ الليل من جلّ همه ألسم تعْلَمي أن الصّعَاليك نومهم إذا الليل أرْخى وَاكفهرت نجومه كذبتم وَبَيت الله لا تأخذونها تحالف أقوام عَلى ليسمُنوا أفاليوم أدعى للهوادة بَعْدما كأن خُريماً إذ رَجَا أن أردّها

وَلَيْلُكُ مِن لَيْسُلُ الصَّعَالِيكُ نِائِمُ حَسَامِ كُلُونَ المِلْحِ أَبِيَضَ صَارِمِ قَلَيْسُلُ إِذَا نِسَامِ السَّدِيْسُورِ المسَّالِمِ وَصَاحِ مِن الإفراط هُوام حُوائِم مَرَاغمة مَا دَامَ [لي] السيف قائم وجروا عَلَي الحرب إذ أنا سَالِم أجيل عَلَى الحي المذاكي الصّلام ويذهب مالي يابنة القوم حاكم

<sup>(</sup>١) المفضليات: مزبد.

<sup>(</sup>٢) عن المفضليات، وبالأصل: «الضرع» والضوع: ذكر البوم، ويقال: إنه طائر صغير، يزقو: يصيح، يقول: ليس عنده من القوة إلا الصياح.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «لقيته» والمثبت عن المفضليات وبغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «أنبأنا عمر أبو على أبو بكر».

متى تجمع القلبُ النذكي وصارما ومن يطلب المال الممنع بالقنا وكنت إذا قوم غروني غروتهم فلا صلح حتى تقرع الخيل بالقنا

وَأَنفَ حمياً يجتنبك المظالم يَعشْ مَاجداً ويحترمه المخارم فهل أنا في ما نال همدان ظالم وتضربُ بالبيض الخفاف الجمَاجم

أَخْبُرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أَبُو الحَسَن العَدْل، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الحَسَن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أَحْمَد بن مَرْوَان، نبَأنا جَعْفر بن محمَّد حينئذ، وأخبرَنا أَبُو الحسَيْن بن القاسِم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أنبَأنا عمَر بن عَبْد الله بن عُمَيْر، أنبَأنا أَبُو الحسَيْن بن بشرَان، أنبَأنا عثمان بن أَحْمَد، نبَأنا حنبَل بن إسحَاق، قالا: أنبأنا هَارُون بن مَعرُوف، بشرَان، أنبَأنا عثمان بن أَحْمَد، نبَأنا حنبَل بن إسحَاق، قالا: أنبأنا هارُون بن مَعرُوف، نبَأنا ضَمْرَة، عَن ابن شَوْذَب قال: رُبّمَا دَخل الحجَّاج عَلى دَابّته حَتى يقف على حَلقة الحَسَن فيسمع كلامه وَإذا أزادَ أن يَنصرف يَقُول: يَا حسَن لا تمل الناس قال: فيقول الحسَن: أَصْلح الله الأمير، إنه لم يَبق إلاّ من لا حَاجة له (١)، وَفي روَاية حَنبَل: لم يَبق الاّ من له حَاجة ه، انتهى.

اخْبَرَنا أَبُو القاسِم العَلَوي، أَنبَأنا رَشَا بن نظيْف، أَنبَأنا الحَسَن بن إسْمَاعيْل، أَنبَأنا أَبُو القاسِم العَلَوي، أَنبَأنا أَبُو بَكر بن أَبِي الدنيا، نبَأنا هَاشم بن الوَليْد، نبَأنا أَبُو بَكر بن عيَاش، عَن الكلبي، قال: سَمعت الحجَّاج يَقُول: يَزعَم أَهْل العرَاق أَني بقية ثمود، وَنعم وَالله البقية ثمود مَا كان مَعَ صَالح إلا المؤمنون (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبأنا أَبُو عمر بن بُنْدَار، أنبأنا الحسين بن محمَّد المَديني، أنبأنا أحْمَد بن مُحمَّد بن عُبَيْد، نبأنا عَبْد اللّه بن مُحمَّد، نبأنا هاشم بن الوَليْد، نبأنا أَبُو بَكر بن عَياش، قال: سَمعت الكلبي قال: سَمعت الحجَّاج يَقُول: يزعمُ أَهْل العرَاق أنّا بقية ثمود، ونِعمَ وَالله البقية ثمود مَا كان (٣) مَع صَالِح إلا المؤمِنون، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو العز [بن] كادش، قال: أنبَأنا محمَّد بن الحسَين، أنبَأنا المعَافى بن زكريًا الجُريري(٤)، أنبَأنا محمَّد بن الحَسَن بن [دريد]، نبَأنا أَحْمَد بن عيسَى، عَن

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب لأبن العديم ٥/ ٢٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٧٤.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (كن).

<sup>(</sup>٤) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٤٧/٤ وبغية الطلب ٥/ ٢٠٧٣ نقلاً عن المعافى.

العبّاس بن هاشم (۱) عَن أبيه، عَن عوانة، قال: خطب (۲) الحجّاج الناس بالكوفة فحمد الله تعالى وَأْثنى عَلَيْه ثم قال: يَا أَهْلِ العرَاق تزعمُون أنّا مِن بقية ثمود، وتزعمُون أني سَاحِر، وتزعمُون أن الله عَز وَجَل عَلّمني إسماً مِن أسمائه أقهركم [به] (۱) وَأنتم أَوْليَاوُه بَرْعَمكم وَأنا عدوه، فبَيْني وبَينكم كتاب الله تعالى، قال عَز وجل: ﴿فَلَمّا جَاءَ أَمْرُنا نَجّينا صَالحاً وَالّذينَ آمَنُوا معه (٤) فنحن بقية الصَّالحين إنْ كنا مِن ثمود، وقال عز وَجَل: ﴿إِنَّما صَنعُوا كيد سَاحِر وَلا يفلح السَاحرُ حَيث أتى (٥) وَالله أعدَل في حكمه (١) من أن يعلّم عدُواً من أعدائه اسْماً من أسْمَائِه يهزم به أولياءه [ثم حمي من كثرة كلامه] (٧) من تحامل على رمانة المنبَر فحطمها، فجَعَل الناس يتلاحظون بَيْنهُم وَهوَ ينظر إليهِم، فقال: يا أعداء الله مَا هَذا [الترامز، أنا حُدَيّا] (٨) الظبي السّانح، وَالغرابُ الأبقع، وَالكوكب ذي الذنب. ثم أمر بذلك العود فأصْلح قبل أن يَنزل من المنبَر.

قال المعَافى: قول الحجَّاج: أنا حُدَيًا (٩) الظبي [فإنه أراد: إنا لثقتنا بالغلبة والاستعلاء نتحدى] (١١) ارتفاع الظبي سَانحاً وَهوَ أحمد مَا يَكون في سُرعته وَمَضائه، والغراب الأبقع في تحدّره وذكائه ومكره وخبثه ودهائه [وذا الذنب من الكواكب فيما ينذر من عواقب مكروهه وبلائه، فقال الحجّاج هذا مختالاً في غلوائه، ومرهباً لمن بين ظهرانيه من أعدائه، والله ذو البأس الشديد، بالمرصاد له ولحزبه ولأوليائه] (١١).

قرأت عَلى أبي عَبْد الله يَحيَى بن البَنّا، عَن أبي تمام عَلي بن محمَّد، عن أبي

<sup>(</sup>١) في الجليس الصالح وابن العديم: هشام.

<sup>(</sup>٢) بالأصل الخطيب، خطأ، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الجليس الصالح.

 <sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٦٩.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والجليس الصالح وفي بغية الطلب: خلقه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة بين معكوفتين عن الجليس الصالح، وفي بغية الطلب: ثم حمي وكثر كلامه.

<sup>(</sup>A) مكان العبارة المستدركة بين معكوفتين بياض بالأصل، والمستدرك عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٩) بالأصل (كذباً) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>١٠) العبارة المستدركة مكانها بياض بالأصل، وقد استدركت عن بغية الطلب ٢٠٧٣/٥ وزيد في الجليس الصالح بعد «الاستعلاء» (والإحاطة والاستيلاء).

 <sup>(</sup>١١) مكان العبارة المستدركة بين معكوفتين بياض بالأصل، وقد كتب فقط عبارة: «هكذا في الأصل» وما
 استدرك زيادة عن الجليس الصالح ٤٩/٤ وبعض العبارة موجود في ابن العديم ٥/٣٧٣.

عمر بن حَيَّوَية ، أنبَأنا مُحمَّد بن القاسِم بن جَعْفر ، نبَأنا ابن أبي خَيْثَمة ، أنبَأنا سُليمَان بن أبي شيخ ، نبَأنا محمَّد بن أبي يُونس قال: تناوَل رَجُل الحجَّاج ويعيبه فقال له الحكم بن هشَام الثقفي: ابزق عَلى القمر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندِي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وَأَبُو منصُور عَبْد البَاقي بن محمَّد بن غالب<sup>(۱)</sup> ، قالا: أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أنبَأنا عُبَيْد بن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا زكريا بن يَحْيى، نبَأنا الأصْمعي، نبَأنا أَبُو عَاصِم النبيْل ، نبَأنا أَبُو عَفص الثقفي قال: خَطَب الحجَّاج يَوْماً فأقبل عَن يمينه فقال: ان الحجَّاج كافرٌ فأطرق رَأْسَهُ، وَأقبل عَن يَساره فقال: ألا إنّ الحجَّاج كافر، فعل ذلك مرَاراً ثم قال: كافر يَا أهل العرَاق باللّات وَالعُزّى، انتهى.

أنبَانا أبُو الفرج غيث بن علي الخطيب، ثم حَدثني أبُو إسحاق الخُشُوعي عَنهُ، أنبَأنا أبُو طَاهِر مشرف بن عَلي بن الخضر - إجَازة - نبَأنا أبُو حَازم محمّد بن الحسين بن أنبَأنا أبُو طَاهِر مشرف بن عَلي بن الخضر - إجَازة - نبَأنا أبُو الفضل المعكّل، وأنبَأنا مُحمّد بن خلف ، قال: قُرىء عَلى إسْمَاعيْل بن سَعِيْد بن سُويْد المعكّل، وأنبَأنا سُميع بن الحسين بن القاسم بن جَعفر الكوكبي، نبأنا أبُو الفضل الأصْبهاني، أنبَأنا بُنْدَار، عَن الأصْمعي ، قال: مَثُلَ فتى بَين يَدي الحجَّاج فقال: أصْلح الله الأميْر، مَات أبي وأنا حَمْلٌ، وَماتت أمي وأنا رَضيْع، فكفلني الغرباء حتى ترعْرَعت، فوثبَ بَعْض أهلي عَلى مَالي وَاجتاحَهُ وَهوَ هَاربٌ مني وَمِن عَدل الأميْر؛ فقال الحجَّاج: الله ، مَات أَمُوك وَأنت حَمْل وَمَاتت أمّك وَأنت رَضيْع وَكفلك الغرباء فلم يَمنعك ذلك من أن أفصَح (٢) لسَانك، وأنبَأت عَن إرادتك، اطردوا المؤدبين عَن أولادي، انتهى.

أخبرَنا أبُو القاسِم بن السّمرقندِي ، أنبَأنا عُمَيْر بن عبَيْد الله ، أنبَأنا أبُو الحسين بن بشرَان ، أنبَأنا عثمان بن أحْمَد ، نبَأنا حَنبَل بن إسحَاق ، نبَأنا هَارُون بن مَعرُوف ، نبَأنا ضَمْرة ، نبَأنا ابن شَوْذَب ، عَن مَالك بن دينَار ، قال : بَينمَا الحجَّاج يخطُبنا يَوماً إذ قال : الحجَّاج كافر قلنا : مَا له أي شيء يريد؟ قال الحجَّاج كافر بيوم الأربْعَاء وَالبغلة الشهبَاء ، انتهى .

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير الأعلام ١٨/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) في مختصر ابن منظور ٦/ ۲۱۷ فصح.

قال: وَنَبَأَنَا ابن شوذب فقال: مَا أُرِي مثل الحجَّاج لمن أَطَاعَه، وَلا مثله لمن عَصَاهُ.

اخبرَنا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهِيْم، أنبَأنا رَشَأ المقرىء، أنبَأنا [أبو] (١) محمَّد الضَّرّاب، أنبَأنا أَبُو بكر [أحمد] (٢) بن مروَان المالكِي، حَدثنا محمَّد بن عَلي، نبَأنا الأَصْمعِي، قال: قال عَبْد الملك بن مَرْوَان للحجَّاج (٣): إنه ليْس من أحد إلا وهوَ يَعرف عَيْب نفسه فعَيْبُ (٤) نفسك؟ فقال: اعفني يَا أميْر المؤمنين، فأبى، فقال: أنا لجوج حقود حَسُودٌ. فقال عَبْد الملك: مَا في الشيطان شرّ ممّا ذكرت.

انبانا البوعلي الحداد، أنبانا أبو نعيم، أنبانا محمّد، نبانا أبو نعيم، أنبانا محمّد بن سَعيد بن مُحمّد الطحان بواسِط ـ أنبانا الحارث بن محمّد، نبانا إبراهيم بن أحمد، نبانا مُحمّد بن سَعيد قال: سَمعت يَحْيى بن زكريا يَحكي عَن محمّد بن إدْريس الشافِعي قال: بَلغني أن عَبْد الملك بن مروان قال للحجّاج بن يُوسُف: مَا مِن أَحَد إلا وهو عَارف بعيوب نفسه، فعبْ نفسك وَلا تخبأ منها شيئاً. قال: يَا أمير المؤمنين، أنا لجُوجٌ حَقودٌ حَسُودٌ فقال لهُ عَبْد الملك: إذا بَيْنك وَبَيْن إبليس نسَب. فقال: يَا أمير المؤمنين، إنّ الشيطان إذا رآني سالمني ، قال: ثم قال الشافعي: إنّ الحسَد إنما يكون من لَوْم العنصر وتعادي الطبّائع وَاختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل، والحاسِد طَويْل الحَسَرات عَادم الرّاحات، انتهى.

الْحُبَرَفَا أَبُو القاسِم العَلَوي، أَنبَأنا رَشَأ بن نظيف، نبَأنا الحسَن بن إسْمَاعيْل، نبَأنا أَحْمَد بن مَرزوق (٥)، نبَأنا إبرَاهيْم بن حَبيب، نبَأنا عَبْد السّلام، عَن القحذمي، عَن عَمّه قال: عَددت أربَعة وَثمانين لقمة من خبز، في كل لقمة رغيف، وملء كفه سمك طري. يَعني عَلى الحجَّاج، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدِ اللّه الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو بكر البَيْهقي، أَنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ،

<sup>(</sup>۱) زيادة لازمة للإيضاح، واسمه الحسن بن إسماعيل بن محمد، أبو محمد الضراب ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الحجاج».

<sup>(</sup>٤) كذا، ولعله فما عيب نفسك؟ وفي بغية الطلب ٥/ ٢٠٥٦: فعبْ نفسك.

<sup>(</sup>٥) كذا، ولعله مروان.

أنبَأنا أبُو نَصْر، حَدثنا عُثمان بن سَعيْد، نبَأنا عَبْد اللّه بن صَالح بن معَاوية بن صَالح، حَدثه حينئذ، وَأخبرَنَا أبُو القاسم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أنبَأنا مُحمَّد بن هبة اللّه، أنبَأنا أبُو القاسم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أنبَأنا مُحمَّد بن هبة اللّه بن الحسين بن الفضل ، أنبَأنا عَبْد اللّه بن جَعْفر ، نبَأنا يَعقُوب، نبَأنا أبُو صَالح عَبْد اللّه بن صَالح، عَن شُريح بن عُبَيْد، عَن من حَدثنا قال: جَاء رَجُل إلى عَمر بن الخطاب فأخبرَه أنّ أهْل العرَاق قد حَصبُوا أميرَهم، فخرج غضبان فصلّى لنا صَلاة فسَهَا فيها حَتى جَعَل الناس يَقُول: سُبْحَان الله سُبْحَان الله سُبْحَان الله سُبْحَان الله مُنام ، أقبل على الناس فقال: مِن هَا هُنَا مِن أهْل الشام؟ فقام رَجُل ثم قام آخر ثم قمتُ ثالثاً أورا وابعاً فقال: يَا أهْل الشام استعدوا لأهْل العرَاق فإن الشيْطَان قد بَاض فيهمْ وَفرّخ ، اللهم إنهم قد لبسُوا عليّ فالبسْ عَليْهم، وَعَجّل عَليْهم بالغلام الثقفي يَحكم فيهم بحكم النَّهم أنهم ، انتهى .

أخبرنا أحْمَد بن عَبْدان بن رزين المقرى، قال: أنا الفقيه أبُو الفتح نَصْر بن إبرَاهيْم، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن الحسَين بن عمَر بن برهَان، أنبَأنا أبُو عَبْد الله الحسين بن عمَر بن برهان، أنبَأنا أبُو عَبْد الله الحسين بن محمَّد بن عُبيْد الدقاق، نبَأنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، نبَأ سَعْد بن وَهَب السَّلمي، نبَأنا جَعْفر بن سُليمَان، نبَأنا مَالك بن دينار، عَن بسطام بن مُسْلم، عَن الحسَن أن عَلياً كان عَلى المنبَر فقال: اللّهم إني ائتمنتهُم فخانوني ونصحتهُم فغشوني، اللهم فسلط عليهم غلام ثقيف، يحكم في دمَائهم وَأموَالهُم وَيحكم فيهم بحكم الجاهلية، فوصفه وهو يَقُول: الذيال (٣) مفجر الأنهار، يأكل خضرتها وَيلبس فَرُوتَهَا، قال: فقال الحَسَن: هَذه وَالله صفة الحجَّاج، انتهى.

أخبرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهقي، أَنبَأنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ، أَنبَأنا أَبُو العَبَّاس محمّد [بن أحمد] المحبوبي، نبَأنا سَعيْد بن مَسْعُود ، نبَأنا يزيد بن أَنبَأنا العوَّام بن حَوْشَب ، حَدثني حبيْب بن أبي ثابت ، قال (٤٠): قال رَجُل (٥٠) لرَجُل: لا مُتَّ حتى تدرك فتى ثقيف، قيل له: يَا أمير المؤمنين مَا فتى ثقيف؟ قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: ثلثاً أو أربعاً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (عن).

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور ٦/ ٢١٨ الزبال.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب ٧/٢٠٥٧.

<sup>(</sup>٥) في ابن العديم: (علي) وانظر بقية العبارة.

ليقالن له يَوم القيامة: اكفنا زاوية من زوايا جَهنم ، رَجل يَملك عشرين أوْ بضع (١) وعشرين سَنة ، لا يَدع لله تعالى مَعْصية إلا ارتكبها حتى لو لم يَبق إلا مَعصِية وَاحدَة فكان بَينهُ وَبَينها بَابٌ مُعْلق لكسره حَتى يَرتكبها يقتل بمن أطاعَه مَن عَصاه، انتهى.

أَخْبَرَنا قال: وَأَنْبَأْنَا أَبُو صَالِح بن أَبِي طَاهِر [العنبري]، أَنْبَأْنَا جَدي يَحْيى بن منصُور القاضي، نبأنا محمَّد بن نَصْر الجارودي، نبَأْنا يَعقوب بن إبرَاهيْم الدورقي، نبَأْنا معتمَّد بن نَصْر الجارودي، نبَأْنا يَعقوب بن إبرَاهيْم الدورقي، نبَأْنا مُعْتَمِر بن سُليمَان ، عَن أبيه ، عَن أيّوب، عَن مالك بن أَوْس بن الحَدثان، عَن عَلي أنه قال: الشاب الذّيّال أمير المصرين يلبس فَرُوتَها، وَيَأْكُل خُضرتها، وَيقتل أشراف أهْلها يشتد منهُ الفرق (٢) ، وَيكثر منه (٣) الأرق وَيُسَلطه الله عَلى شيعته ، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنَا مُحمَّد بن عَبْد الله الحَافظ ، أَنبَأَنا أَبُو عَبْد الله محمَّد بن عَبْد (٤) الصَّنْعَاني \_ بمَكة \_ أُنبَأَنا إسحَاق بن إبرَاهيْم ، نبَأَنا عَبْد الرزّاق ، أخبرَنا جَعْفر بن سُليمَان ، عَن مالك (٥) بن دينَار ، عَن الحسَن قال: قال عَلي لأهْل الكوفة: اللهمّ كما ائتمنتهُم فخانوني ونصحت لهم فغشوني فسَلّط عليْهم فتى ثقيف الذَّيَّال الميّال يَأكل خضرتها وَيلبس فروتها ، ويحكم فيها بحكم الجَاهلِية ، قال يقول الحَسَن: وَمَا خَلق الله الحجّاج يَومئذ، انتهى.

انبانا أبُو عَلَي الحَداد وجمَاعة قالُوا: أنبَأنا أبُو بَكر بن رِيْلَة (٢) ، نبَأنا سُليمَان بن أَحْمَد، نبَأنا القاسِم بن زكريًا ، أنبَأنا إسْمَاعيْل بن موسى السّهمي (٧) ، نبَأنا عَلي بن مُسْهِر عَن الأجلح، عَن الشعبي ، عَن أُمّ حكيم بنت عَمرو بن سنان [الجدلية] (٨) قالت: استَأذن الأشعَث بن قيس عَلى علي عَليهِ السّلام، فردّه قنبر، فأدمى أنفهُ فخرج عَلى فقال: مَالك وَلهُ يَا أَشعَث ، أَم وَالله لو بعبد ثقيف [تمرست ، اقشعرت شعيرات

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وابن العديم، والظاهر: بضعاً.

<sup>(</sup>٢) أي الخوف والفزع.

<sup>(</sup>٣) عن ابن العديم وبالأصل (من).

<sup>(</sup>٤) في ابن العديم: (على).

<sup>(</sup>٥) بالأصل: (عبد الملك) والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير الأعلام ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦). بالأصل: (زيدة) والصواب والضبط عن التبصير.

<sup>(</sup>A) بياض بالأصل، واللفظة مستدركة عن بغية الطلب.

استك [() قيل له: يَا أميْرَ المؤمنين وَمَن عَبد ثقيف؟ قال: غلام يَليهم لا يبقي أهْل بَيت من العَرَب [يعني: إلا ألبسهم]() ذلاً، قيل: كم يَملك؟ قال: عشرين إن بَلغ.

أَخْبَرَتنا فاطمة المدعوة المباركة ابنة عبد القادر بن أَحْمَد بن الحسين بن السماك، قالت: أنبأنا أبُو الحسين أَحْمَد بن مُحمَّد بن أَحْمَد بن يَعقوب المعروف ابن قفرجل ، أنبأنا جَدي أبُو جَعْفر مُحمَّد بن عبيْد الله بن الفضل بن قفرجل ، نبأنا محمَّد بن يَحْيَى النديم ، نبأنا الغَلابي ، نبأنا العُتْبي ، قال: قال الحجَّاج لرَجُل وَأَرَاد أن يَنفذه في بَعْض أمُوره: أعندك خير؟ قال: لا وَلكِن عِندي شرّ، قال: إياه أردتُ وَأنفذه فيها ، انتهى.

أخبرَ فنا أبُو معمر السّلمي \_ إذناً وَمُنَاوَلة ، وَقرأ عَليّ إسْناده \_ أنبَأنا أبُو عَلي الجَازِري، أنبَأنا المعَافى بن زكرياً ، نبَأنا الحسين بن أحْمَد الحَلبي، نبَأنا محمّد بن زكرياً ، نبَأنا عبيد الله (٢) بن محمّد بن عائشة ، حَدثني أبي قال: أرَاد الحجّاج الخروج من البَصْرة إلى مكة فخطب الناس فقال: يَا أَهْلِ البَصْرة إني أريد الخروج إلى مكة وقد استخلفتُ عليكم محمداً ابني وأوصيته فيكم بخلاف مَا أوصى به رَسُول الله عليه في الأنصار ، فإنه أوصى في الأنصار أن يُقبل من مُحسنهم ويُتجاوز عَن مُسيئهم ، ألا وَإني قد أوصيته فيكُم أن لا يقبَل من مُحسنكم وَلا يتجاوز عَن مُسيئهم ، ألا وَإنكم قائلون بَعْدي كلمة ، لَيْسَ يمنعُكم من إظهارها إلاّ الخوف ، ألا وإنكم قائلون: لا أحْسَن الله له كلمة ، لَيْسَ يمنعُكم من الجواب: لا أحْسَن الله عَليْكم الخلافة ، انتهى .

أخبرَنا أَبُو بَكر مُحمَّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا الحسن (٤) بن علي، أنبَأنا محمَّد بن العبَّاس، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسيْن بن الفهم، نبَأنا محمَّد بن سَعْد (٥)، أنبَأنا محمَّد بن عمَر، حَدثني ابن أبي ذئب، عَن إسحَاق بن يَزيد قال: رَأيت أنس بن مَالك مختوماً في عنقه، ختمه الحجَّاج أرَاد أن يذله بذلك، انتهى، قال محمَّد بن عمر: وَقد

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الجليس الصالح الكافي ١/ ٢٩١ وبغية الطلب ٢٠٥٨ - ٢٠٥٩ نقلاً عن المعافى، والمستطرف ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الجليس الصالح: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الحسين» خطأ، وهو أبو محمد الجوهري انظر ترجمته في سير الأعلام ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٥) كذا، والخبر ليس في طبقات ابن سعد المطبوع، وهو في بغية الطلب ٥/ ٢٠٥٥ نقلًا عن ابن سعد.

فَعَل ذلك بغير وَاحد من أصْحَاب رَسُول الله ﷺ يُريد أن يُذلهم بذلك، وَقد مَضت العزّة لهم بصُحبَة رَسُول الله ﷺ، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ اللفتواني، أنبَأنا [أبو] عمرو بن مَنْدَة (١)، أنبأنا أبُو مُحمَّد بن يَوَة (٢)، أنبأنا أبُو الحَسَن، نبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيا، نبَأنا أبُو سَعْد بن مُوسَى، نبَأنا جَعْفَر، نبَأنا جرير، عَن سماك بن مُوسَى الضَّبِّي قال: أمر الحجاج [أن توجأ] (٣) عنق أنَس بن مَالك، وقال: أتدرُون مَن هذا؟ هَذا خادم رَسُول الله ﷺ، أتدرُون لم فعَلت به هذا؟ قالُوا: الأميْر أعْلم، قال: لأنه سيء البَلاء في الفتنة الأولى غاش الصدر في الآخرة (١٤).

المعافى بن زكريا العز ومناوَلة وقرأ عَليّ إسنادُه وبنانا محمّد بن الحسين، أنبانا المعافى بن زكريا القاضي (٥) ، نبأنا أبُو القاسِم الأنباري، حَدثني أبي، نبأنا أحْمَد بن عبيند، نبأنا هشام بن (٢) محمّد بن السّائب الكلبي، عَن عوانة بن الحكم الكلبي، قال: دَخل أنس بن مَالك عَلى الحجّاج بن يُوسُف، فلما وقف بَيْن يدَيْه سَلّم، فقال: إيه إيه يا أُنيس، يَوْم لك مَع علي، ويَوم لك مَع ابن الزبير، ويَوم لك مَع ابن الأشعَث، والله لأستاصلنك كما تُستأصل الشافة، ولأدمغنك كما تُدمغ الصّمغة، فقال أنس [إيّاي] (٧) يعني الأمير أصلحَه الله؟ قال: إيّاك (٨) سك الله سَمعك، قال أنس: إنا لله وَإنّا إليه رَاجعُون، والله لولا الصبية الصّغار مَا باليت أي قتلة قُتلت، ولا أيّ مَيتة مُت، ثم خرج من عند الحجّاج فكتب إلى عَبْد الملك بن مَروان يخبرُه بذلك فلمّا قرأ عَبْد الملك كتاب أنس استشاط غضباً وصفق عجباً وتعاظمه ذلك من الحجّاج.

<sup>(</sup>١) بالأصل: أنبأنا عمر بن مندة.

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن تبصير المنتبه.

 <sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والعبارة المستدركة بين معكوفتين أثبتت عن بغية الطلب لابن العديم ٥/٢٠٥٦ ومختصر
 ابن منظور ١/٩١٦.

<sup>(</sup>٤) عنى بالفتنة الأولى حصار الخليفة عثمان بن عفّان ومقتله، وبالفتنة الثانية خروج ابن الأشعث عليه.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٥١ وما بعدها، وبغية الطلب ٥/ ٢٠٥٢ وما بعدها. ومصادر أخرى، انظر حاشية الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) بالأصل (نبأنا) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٨) الاستكاك: الصمم.

وَكَانَ كَتَابِ أَنَسَ بِن مَالِكَ إِلَى عَبْد الملك بِن مِرْوَان:

بسم الله الرَّحمَن الرحيم.

إلى عَبْد الملك بن مرْوَان أمير المؤمنين من أنس بن مالك.

أمّا بَعْد، فإن الحجَّاج قال لي هُجْراً وأسمعني نكراً وَلم أكن لذلك أهلاً، فخذ بي عَلى يديه، فإني أُمُتُّ بخدمتي رَسُول الله ﷺ وَصُحبتي إيّاه، وَالسّلام عَلَيْك وَرَحْمَة الله وَبَركاته.

فبَعث عَبْد الملك إلى إسْمَاعيْل بن عبيد الله(١) بن أبي المهاجر وكان مصادقاً للحجَّاج فقال له: دُونك كتابي هَذين فخذهُمَا وَاركب البَريد إلى العرَاق، فابدأ بأنس بن مالك صَاحب رَسُول الله ﷺ وَادفع كتابه إليه وَبلغه مني السلام، وقل له: يَا أَبَا حَمزة قد كتبت إلى الحجَّاج الملعون كتاباً إذا رآه وقرأه كان أطوع لك مِن أُمَتِكَ.

وَكَانَ كَتَابِ عَبْد الملك إلى أنس بن مَالك:

بسم الله الرَّحمن الرحيم.

مِن عَبْد الملك بن مروَان أمير المؤمنين إلى أنس بن مَالك خَادم رَسُول الله ﷺ أمّا بعُد.

فقد قرأت كتابك وَفهمت مَا ذكرتَ من شكاتك للحجَّاج وَمَا سَلَّطه عَلَيْكَ وَلا أَمَرته بِالإِسَاءة إليك، قال: فإن عَاد لمِثلهَا فاكتبْ إلى بذَلك، أنزل به عقوبَتي، وتحسنْ لك مَعونتى وَالسَّلام.

فلما قرأ أنس بن مَالك كتابه وَأخبَر برسَالته قال: جَزى الله أمير المؤمنين عَني خيراً وَعَافاه وَكافأهُ عَني بالجنة، فهذا الذي كان ظني به وَالرجَاء منه.

فقال إسْمَاعيْل بن عبيد الله لأنَس: يَا أَبَا حَمزة إِنَّ الحجَّاجِ عَامِل أمير المؤمنين وَليْسَ بك عَنهُ غنى وَلا بأهْل بَيتك وَلوْ جُعل لك في جَامعَةٍ ثم دَفعَ إليْك لقدر أن يضر وَينفع فقارَبه وداريه، فقال أنس: أفعَل إِنْ شاء الله، ثم خرَجَ إسْمَاعيْل من عنده فدَخل عَلى الحجَّاج، فلما رَآهُ الحجَّاج فقال مَرْحباً برَجُّل أحبّه، وَكنت أحبّ لقاءه، فقال لهُ

<sup>(</sup>١) بالأصل والجليس الصالح «عبد الله» وفي بغية الطلب: «عبيد الله» وهو الصواب، انظر ترجمته في سير الأعلام ٥/ ٢١٣ وقد صوبناه في كل مواضع الخبر.

إسْمَاعيْل: وَأَنَا وَالله قَدَ كَنْتَ أَحْبُ لِقَاءَكُ فِي غَيْر مَا أَتَيْتُكُ بِه. قَال: وَمَا أَتَيْتَنِي بِه؟ قَال: فَارَقْتُ أَمِير المؤمنين وَهُوَ أَشَدَ الناس عليْكُ غَضِباً وَمَنْكُ بُعْداً، قال: فاستوى جَالساً مَرعُوباً فرمَى إليْه إسْمَاعيْل بالطومَار، فجعَل الحجَّاج ينظر فيه مَرة ويَعرق وَيَنظر في إسْمَاعيْل أخرى فلما نقضه قال: قُمْ بنا إلى أبي حَمزة نعتذر إليْه ونترضَاه؛ فقال له إسْمَاعيْل: لا تَعجَل، قال: كيف لا أعجَل وقد أتيتني بآبدة (١).

وَكَانَ فِي الطومَارِ: إلى الحجَّاجِ بن يُوسُف:

بسم الله الرَّحمَن الرحيم.

مِن عَبْد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجَّاج بن يُوسُف أمَّا بَعْد.

<sup>(</sup>١) أي بأمر عظيم ينفر منه ويستوحش (النهاية).

<sup>(</sup>٢) في الجليس الصالح وبعية الطلب: (تبورني) أي تختبرني.

 <sup>(</sup>٣) الخفش: فساد في العين يضعف منه نورها، وتغمض دائماً من غير وجع (النهاية).

<sup>(</sup>٤) الجاعرتان لحمتان تكتنفان أصل الذنب، وهما في الإنسان في موضع رقمي الحمار (النهاية \_اللسان).

<sup>(</sup>٥) الجليس الصالح: الصخور.

<sup>(</sup>٦) الفرم: تضييق المرأة فرجها بالأشياء العفصة (النهاية).

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الله: ٦٧.

قال القاضي: قول الحجَّاج: سَكَّ الله سَمْعَك، يُقال استكت الأذنان، وَاصطكت الركبتَان. وَقوله للحجَّاج: يَا ابن المستفرمة بعجم الزبيب: كانت المرأة تستعمل عَجْم الزبيب لتضيَّق قُبُلها في مَا ذكر بَعض أهْل العِلْم، وَهُوَ حبه، وَالنوى كله، يُقال له عَجَم وَاحدته عجمَة، قال الأعشَى (١):

## مقادك بالخيل أرض العَدو وجذعانها كلقيط العَجَمْ

قيل صَارت من صَلابتها مثل النوى، وَقال أَبُو عَبَيْدة: عجم عَجماً أي لبك لأنه لَوَى الفم [فهو] أصلب لأنه ليْس بنوى خِلِّ وَلا بنبيذ، فهوَ أصْلب وَأَمْلس، وَإِنما أَرَاد صَلابتها وَضمرهَا. وَلقيط: أَرَاد ملقوط، مِثل جريح وَمجروح، وَيروى كلفيظ (٢) العَجَمْ أي مَلفوظ مُلقَى، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر مُحمَّد بن عَلي بن عمر الكَابُلي وَأَبُو القائلي (٣) وَأَبُو القاسِم عبد (٤) الصَّمد بن محمَّد بن عَبْد الله بن مَندوية، وَأَبُو المطهر شاكر بن نصْر بن طَاهِر البَيِّع، وَأَبُو غالب الحَسَن بن محمَّد بن عَالي بن عَلُوكة الأسَدي، قالُوا: نبَأنا أَبُو سَهْلِ الْجَمَد بن أَحْمَد بن عَمَر، أنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن يُوسُف بن أَحْمَد الخشاب، نبَأنا أَبُو علي الحَسَن بن مُحمَّد بن دَكّة المعَدّل، نبَأنا عمر بن عَلي، نبَأنا يَحْبَى بن سَعيْد، حَدثني الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مَالك نشكُو إليه الحجَّاج فقال: لاَ يأتي عَليْكم عام إلاّ وَالذي بَعْدَه شرّ منه حتّى تلقوا ربكم. سَمعت ذلك من نبيّكم عَليْهُ.

كتبت عَن أبي نصْر مُحمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله (الكريبي) (٥) \_ وَلَم أرزق سمَاعه منه وَهو لي إجَازة منه \_ أنبَأنا أَحْمَد بن الفضل بن محمَّد \_ إملاء \_ حَدثنا عَبْد الله بن عمر بن عَبْد الله بن الحسَيْن الأجنادي، أنبَأنا عمر بن عَبْد الله بن الحسَيْن الأجنادي، أنبَأنا أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد العزيز الجَوهري ، نبَأنا عمرو بن شيبَة، نبَأنا أبُو نُعَيْم بن يُونس بن أبي إسحاق ، عَن الصَقر، قال: قال الشعبي: وَالله لئن بقيتم لتَمنَّوْن الحجَّاج، انتهى.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ط بيروت ص ۱۹۸.

 <sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل «كلعط العجم أي ملعوط» إعجام اللفظتين غير مفهوم تقرأ: «كلقيط أي ملقوط» وتقرأ
 «كلفيظ أي ملفوظ» والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (عبيد الصمد).

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر وجيه بن طَاهِر، أَنبَأنا أَبُو صَالح المؤذن ، أُنبَأنا أَبُو الحَسَن بن السقاء وَأَبُو محمَّد بن بالوية، قالا: أُنبأنا أَبُو العبّاس الأصم، نبَأنا العبّاس الدوري، نبَأنا الأسود بن عَامر، نبَأنا سُفيَان الثوري، عَن إسْمَاعيْل بن أبي خالد، عَن الشعبي ـ وسَمعته منه \_قال: يَأتي عَلى الناس زمّان يصلُّون فيْه عَلى الحجَّاج، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إِبرَاهِيْم، أَنبَأَنَا أَبُو الحَسَن العَدْل، أَنبَأَنَا أَبُو مُحمَّد الحسَن (١) بن إسْمَاعيْل، أُنبَأَنَا أَحْمَد بن مروان، أُنبَأَنا أَحْمَد بن عَلي، أُنبَأَنا الأصمعي، قال: قيل للحَسَن: إنك كنت تقول: الآخر شر، وَهذا عمَر بن عَبْد العزيز بَعْد الحجَّاج؟ فقال الحَسَن: لا بدّ للناس مِن متنفسات، انتهى.

أخبونا أبُو بَكر بن المَزْرَفي (٢)، حَدثنا مُحمَّد بن عَلي بن المهتدي، أنبَأنا محمَّد بن عَبْد الرَّحمَن القُشَيري، نبَأنا محمَّد بن سَعیْد بن عَبْد الرَّحمَن القُشَيري، نبَأنا هلال بن العلاء، حَدثنا أبي، قال: سَمعت محمَّد بن أيّوب الرَّقِي، نبَأنا میْمُون بن مهرَان قال: بَعث الحجَّاج إلى الحَسَن وَقد همّ به فلمَّا دَخَل عَلیْه فقام بَیْن یَدیْه قال: یا حجَّاج کم بَیْنك وَبین آدَم من أبّ؟ قال: کثیر، قال: فأین هم؟ قال: مَاتوا، قال: فنکسَ الحجَّاج رَأْسَهُ وَخرجَ الحسَن، انتهی (٣).

أنبانا أبُو طَالب عَبْد العزيز [بن] عَبْد القادر بن مُحمَّد بن يُوسُف، وَأَبُو نَصْر المعمر بن مُحمَّد، قالاً: أنبَأنا هَناد بن إبرَاهيم بن محمَّد النسفي، أنبَأنا أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن أحْمَد بن محمَّد بن سُليمان الغُنجَار، نبَأنا خلف بن محمَّد، نبَأنا أبُو بُكير مُحمَّد بن سَعِيْد بن عَامِرْ العَبْدي، نبَأنا مُحمَّد بن أبي الفياض، نبَأنا جَابر بن عيسَى مُحمَّد بن سَعِيْد، نبَأنا أبُو أحْمَد عيسَى بن مُوسَى، عَن مَخْلَد بن عُمر، عَن صَالح بن الخياط أبُو سَعِيْد، نبَأنا أبُو أحْمَد عيسَى بن مُوسَى، عَن مَخْلَد بن عُمر، عَن صَالح بن سَالم، عَن أيّوب بن أبي تميمة: أن الحجَّاج بن يُوسُف أرَاد قتل الحَسَن بن أبي الحَسَن مَرَاداً، فعصَمه الله مِنه مَرتين، وَكان اختفى مَرة في بَيت عَلي بن زيد بن جُدْعان سنتين، ومَرة في بَيت عَلي بن زيد بن جُدْعان سنتين، ومَرة في بَيت عَلي بن زيد بن جُدْعان سنتين، ومَرة في بَيت عَلي بن نيد بن عُد كان يَوم من أيّام الصّيف شديْد العكة (٤) وَالرَمدة، أرسَلَ إليْهِ نصف النهار فتغفّله في سَاعة لم يحسب أن الصّيف شديْد العكة (٤)

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحسين» خطأ، والصواب ما أثبت، وقد مرّ قريباً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (المرزقي) والصواب ما أثبت، وهذه النسبة إلى المزرفة. قرية، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) كذا. وفي مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢١ (القظة).

يَرسل إليْه فيهَا ، دَخَل عَليْه ستَة من الحَرَس فأخذوه وَأتعبوه إتعاباً شَديداً. قال أيّوب: وَبَلغنا ذلك فسَعَيت أنا وَثابت البُناني وَزيَاد النميري وَسويد بن حُجَير البَاهِلي نحو القصر مَعَنَا الكفن وَالحَنُوط لَا نشك في قتله فجلسنا بالبَاب، فخرجَ عَلينَا وَهوَ يكشر متبسماً، فلمّا لحظناه حَمَدنا الله تعالى على سَلامته. قال الحَسَن: العَجب وَالله لهَذا العَبْد، دَخلت عَلَيْه وَهو في مثنية رَقيقة مُتوشح بهَا ذات عَلم ، في جُنبذة (١١) من خلاف سقفهَا الثلج، فهو يقطر عَليْه، فوجدت القرّ وَسَلمت عَليْه وَفي يَده القضيب، فقال: أنت القائل يَا حَسَن مَا بَلغني عَنك؟ قلت: وَمَا الذي بَلغك عَني، [قال:] أنت القائل: اتَّخذوا عبَاد الله خولا، وكتاب الله دغلًا ، وَمَال الله دولا، يَأْخذون من غضب الله ، وَينفقون في سَخط الله، وَالحسَابِ عند البيدر؟ وَالله تعَالَى يَقُول: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلِ أَتَيْنا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين ﴾ (٢) فيكفي بها إحصاء. قال: نَعَم، أنا القائل ذلك ، قال: وَلم؟ قال: لمَا أَخِذَ الله ميثاق الفقهَاء في الأزمنة كلهَا ﴿لتُّبِينَنَّهُ للنَّاسِ وَلا تكتمونَهُ فَنَبِذُوه وَرَاء ظهُورهم ﴾ (٣) الآية. قال: فنكت بالقضيب ساعة وَفكر، ثُم قال: يَا جَارية، الغَالية. قال: فخرجت الجَارية ذات قِصاص (٤) مَعَهَا مدهن من فضة. فقال: أوْسعي رَأْسْ الشيخ وَلحيَته فَفَعَلت، ثم قال: يَا حَسَن ، إيّاك وَالسّلطَان أنّ تذكرهم إلّا بخيْر، فإنهم ظل الله في الأرض، من نصَحَهُمْ اهتدى (٥) ، ومِن (٦) غشّهم غوى، فقلت: أصْلَحَك الله، هَكذا بَلغني عن رَسُول الله ﷺ قال: «وَقَرُوا السلطان وَأَجِلُّوهُم ، فإنهم عزَّ الله في الأرض وظله، من نصَحهُمْ اهتدى، ومَن غشّهم غوَى إذا كانوا عُدُولًا» قال الحجّاج: لا وَالله مَا فيه إذا كانوا عُدُولًا، وَلكنك زدت يَا حَسَن انصرف إلى أَصْحَابك فنعمَ المؤدب أنتَ ،

أَخْبَرَنا أبو عَبْد الله محمَّد بن الفضل الفقيه، أنبأن أبُو الحسَين الفَارسي، أنبأنا أبُو سُليمَان بن أحْمَد بن محمَّد الخطابي، قال في حَديث الحَسَن أن الحجَّاج أرْسل إليه فأدخل عَليْه فلما خرج مِن عندَهُ قال: دَخلت عَلى أُحَيولٍ يطرطب شعيرَات، فأخرج

<sup>(</sup>١) الجنبذة: القبة (اللسان).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) القصاص بالكسر جمع القُصّة، وتجمع أيضاً على القُصص، وهي الخصلة من الشعر (اللسان: قص).

<sup>(</sup>٥) بالأصل «اهتداه».

<sup>(</sup>٦) بالأصل (من) بدون الواو.

إليّ، ثياباً قصيرة، قال: مَا عرقت بهَا الأعنة في سَبيْل الله.

حَدثناه ابن الزنبقي، نبأنا أبي، نبأنا الهَيثم بن صَفوَان بن هبَيرَة، نبأنا أبي صَفوان، نبأنا العَبَّاس بن سُفيَان، نبأنا أبُو مُوسَى، عَن الحَسَن، انتهَى.

قوله يطرطب شعيرَات له: أي ينفخ شفته في شاربه غيظاً له أو كبراً، وَالأَصْل في الطرطَبة الدَّعَاء بالضَان وَالصَّفير لهَا بالشفتين. قال أَبُو زيْد يقال: طرطبتُ بالضان وَالمعز طرطبة، وَرأرأتُ بها رأرأةً وأنشد:

## وَجَسال في جحَاشه وَطرطَبَا(١)

قال عن أبي زيد: الطَّرْطَبة صَوت للحَالب بالمعز ليسكنها به قال المغيرَة بن حَبْناء شعراً:

[فإن استك الكوماء عيبٌ وعورةٌ] (٢) يطرطب فيهَا ضاعطان وَناكثُ

وَقال أَبُو سُليمَان في حَديث الحَسَن أنه ذكر الحجَّاج فقال: وَهَل كان إلاّ حمَاراً هفافاً، يرويه عَبْد الرزاق عَن مِعْمَر. قوله: هَفافاً يُريد سَريعاً طيَاشاً، يُقال هَفّ الحمَار هَفيفاً إذا أَسْرع في سَيْره، وَهَفّتِ الريحُ إذا مرّت مرّاً سَريعاً وَريح هَفّافة، انتهى.

أخبونا أبُو غَالب المَاوَرْدي، أنبَأنا أبُو الحَسَن السّيرَافي، أنبَأنا أبُو عَبْدان النهاوندي، نبَأنا أحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خليفة بن خيّاط، نبَأنا مُعَاذ بن مُعَاذ، نبَأنا أبُو مَعدَان، عَن مَالك بن دينَار قال: شهدت الحَسَن وَسعيْد ابني أبي الحَسَن وَسعيْد ابني أبي الحَسَن وَسعيْد ابني أبي الحَسَن وَسَعيْد ابني أبي على الحَبَّاج فقال الحَسَن: إن الحجَّاج عقوبة سَلِّطه الله تعالى عَليْكم فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسّيف، وَلكِن استقبلُوهَا بالدَّعَاء والتضرع، انتهى.

أنبَانا أبُو نصْر بن البنّا وَأبُو طَالب بن يُوسُف، قالا: أنبَانا أبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَانا أبُو عمَر بن حَيّوية إجَازة، أنبَأنا أحْمَد بن مَعروف، أنبأنا الحسَين بن الفَهم، حَدثنا مُحمَّد بن سَعْدٍ، نبَأنا عمرو بن عَاصِم، نبَأنا سَلام بن مسكين، حَدثني سليمَان بن عَلي الرَّبَعي، قال: لما كانت الفتنة، فتنة ابن الأشعَث إذ قاتل الحجَّاج بن يُوسُف انطَلق عُقْبة بن عَبْد الغافِر وَأبُو الحورَاء وَعَبْد اللّه بن غَالب في نفر من نظرائهم، فدَخلُوا عَلى

<sup>(</sup>١) الشعر في اللسان (طرطب).

<sup>(</sup>٢) صدره زيادة عن اللسان طرطب.

الحسن (١) فقالوا: يَا أَبَا سَعيْد مَا تقول في قتال هَذا الطَّاغيَة الذي سفك الدّم الحرَام، وَأَخذ المَال الحرَام، وَترك الصَّلاة، وفعَل وَفعَل؟ قال: وَذكروا مِن أفعَال الحجَّاج، فقال الحَسن: [أرى] (٢) أن لا تقاتلُوهُ فإنهَا إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برَادّي عقوبة الله بأسيَافكم، وَإِن يكن بلاء فاصْبُرُوا حَتى يحكم الله وَهوَ خيرَ الحَاكمين. فخرجُوا مِن عنده وَهُمْ يَقولُون نطيع هَذا العَلج! قال: وَهم قوم عَرب. قال: وَخرجُوا مَعَ ابن الأشعَث قال: فقتلوا جَميْعاً.

فاخبرَني مُرّة بن نيّاب أَبُو المعَدّل قال: أتيت عَلى عقبة بن عَبْد الغَافِر وَهوَ صَريع في الخندق فقال: يَا أَبَا المعَدّل لا دنيًا وَلا آخِرة، انتهى.

قال: وَأنبَأنا عارم (٣) [محمد] بن الفضل، نبأنا حمّاد بن زيد، عَن أبي التياح (٤)، قال: شهدت الحَسَن وَسَعيْد بن أبي الحَسَن حين أقبل ابن الأشعَث وكان الحَسَن نهى عن الخروج إلى الحجّاج وَيَأمر بالكف، وَسَعيْد بن أبي الحَسَن يحضّض، ثم قال سَعيْد فيما يقول \_ فما ظنك بأهْل الشام إذا لقيناهُم غداً، فقلنا: وَالله مَا خلعنا أمير المؤمنين وَلا نريد خلعه، وَلكنا نقمنا عَليْه استعماله الحجّاج فاعزله عَنا، فلمّا فرغ سَعيْد من كلامه، تكلم الحَسَن فحمَد الله تعالى وَأثنى عَليْه ثم قالَ: يَا أيّهَا الناس، إنه وَالله مَا سَلّط الله الحجّاج عَليْكم إلّا عُقوبة وَالله فلا تعارضوا عُقوبة الله بالسّيْف، وَلكن عَليْكم بالسّكينة وَانتضرع، وَأما مَا ذكرت مِن ظني بأهْل الشام فإن ظني بهم أن لو جَاءوا فألقمهم الحجّاج دنيّاه، وَلم يحلهم عَلى أمرٍ إلّا ركبُوه، هذا ظني بهم، انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم العَلَوي، أنبَأنا أَبُو الحَسَن المقرى، أنبَأنا الحسَن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أَجُو مَوْوَانَ، نبَأنا أَبُو عَاصِم، حَدثني جليسٌ (٥) لهشام بن أبي عَبْد الله قال: قال عمر بن عَبْد العزيز لعنبسَة بن سَعيْد: أخبرني ببَعْض مَا رَأيت مِن عجَائب الحجَّاج، فقال له: يَا أمير المؤمنين كنا جُلُوساً عنده

<sup>(</sup>١) بالأصل (الحسين) خطأ، والصواب ما أثبت وهو الحسن بن أبي الحسن البصري.

<sup>(</sup>۲) زيادة للإيضاح عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) بالأصل اعزم بن الفضل؛ خطأ، ولعل الصواب ما أثبت، انظر ترجمة حماد بن زيد في تهذيب التهذيب.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل (أبي الثلاج) خطأ، والصواب ما أثبت، واسمه يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) مهملة ورسمها غير واضح، والمثبت عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٥٢.

ذات ليُلة، قال: فأتي برَجلِ فقال: مَا أخرجَك هذه الساعة وقد قلت لا أجد فيها أحداً إلا فعَلت به وَفَعَلت وَفعَلت؟ قال: أمّا وَالله لا أكذب أمير المؤمنين، أغمي على أمي منذ ثلاث فكنت عندها، فأفاقت السَّاعة فقالت: يَا بُني مُذ كم أنت عندي؟ فقلت لها: منذ ثلاث، قالت: أعزم عَليْك الا رَجعت إلى أهْلك فإنهم مغمومين بتخلفك عَنهم وكن عندهم الليلة وتعُود إلي غداً، فخرجت [فأخذني] (١) الطائف، فقال: ننهاكم وتعصُونا أضربُوا عنقه، ثم أتي برَجلِ آخر فقال: مَا أخرجك هذه السّاعة قال: وَالله لا أكذبك لزمني غريم لي عَلى بَابه فلمّا كانت السَّاعة أغلق بَابه دُوني وتركني عَلى بَابه، فجاءني طَائفك فأخذني فقال: أضربوا عنقه فضربت عنقه ثم أوتي بآخر فقال: مَا أخرجَك هَذه السّاعة؟ قال: كانت معي شربة فشربت فلما سكرت خرَجت فأخذني الطائف فذهبَ عَني السكر فزعاً، فقال: يَا عَنبَسَة مَا أَرَاهُ إلاّ صَادقاً خلُوا سَبيْله. فقال عمر بن عَبْد العزيز لعنبَسَة عَلينَا إلاّ أن تكون له حاجة، انتهى.

قال: وَنَبَأْنَا محمَّد بِن مُوسَى، نَبَأْنَا محمَّد بِن الْحَارِث، عَن المدَائني قال أُتي الحجَّاج برَجل من الخوارج وهوَ في خضراء واسط، فلمَا مثل بَين يَديْه وَنظر إلى بنيَانه فقال: ﴿ أَتبنون بكل ربع آية تعبثون، وتتخذون مَصَانع لعَلكم تخلدُون، وَإِذَا بطشتم بطشتم جَبَّارين﴾ (٢) قال بَعض جلسائه: اقتلوه قتله الله، فقال الخارجي: جلساء أخيك كانوا خيراً من جُلسَائك [قال الحجَّاج:] (٣) أي أخوتي تعني؟ قال فرعون (١٤) لمُوسَى حينَ قالُوا لموسى ﴿ أَرجِئه وأخاه ﴾ (٥)، وقالوا هؤلاء لك: اقتله، قال: فأمر بقتله، فقتل. انتهى.

أخبَرَنا أَبُو السَّعُود أَحْمَدَ بن محمَّد بن عَلي، نَبَأَنا محمَّد بن محمَّد بن أَحْمَد، أَنبَأَنا أَبُو الطَّيِّب محمَّد بن أَحْمَد بن خاقان البيع حينتذ، قال: وَحَدَّثنا القاضي أَبُو مُحمَّد عَبْد الله بن عَلي بن أيّوب، نَبَأَنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن محمَّد بن الجرَّاح، قالا: أَنبَأَنا أَبُو

<sup>(</sup>١) اللفظة قسم منها مطموس بالأصل، فالذي أثبتناه عن ابن العديم.

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء، الآية: ۱۲۸ إلى ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين معكوفتين عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٤) مطموس بالأصل والمثبت عن ابن العديم.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١١١.

بَكر بن درَيْد، أنبَأنا الحَسَن يَعني ابن الخضر، أنبَأنا ابن (١) عَائشة قال: أُتي الوَليد برَجُل منَ الخوارج فقيل له: مَا تقول في أبي بكر؟ قال: خيراً، قيل فمَا تقول في عمر؟ قال: خيراً، قيل: فما تقول في أمير المؤمنين خيراً، قيل: فما تقول في أمير المؤمنين عَبْد الملك؟ قال: الآن جاءت المَسألة، مَا أقول في رَجلِ الحجَّاج خطيئة من خطاياًه، انتهى.

أخبرَ فا أبُو القاسِم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أنبأنا أبُو الحسَين بن النَّقُور وَأبُو منصُور عَبْد البَاقي بن محمّد بن غالب، قالاً: أنبَأنا أبُو طَاهِر المُخلِّس، حَدثنا عبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمَن السكري، حَدثنا زكريًا بن يَحْيى المِنْقَري، أخبرَني الأَصْمَعي، نبَأنا عَبْد الرَّحمَن السكري، حَدثنا زكريًا بن يَحْيى المِنْقَري، أخبرَني الأَصْمَعي، نبَأنا عَلَى بن سَالِم (٢) البَاهلي، قال: أتي الحجَّاج بن يُوسُف بامرَأةٍ مِن الخوارج فجعَل يكلّمهَا وَلا تكلّمه مُعْرضة عَنْه، فقال بَعْض الشرط: الأمير يُكلمك وَأنت مُعرضة [عنه] فقالت: إني أَسْتجي أن أنظر إلى من (٣) لا ينظر الله إليه فأمر بها فقتلت، انتهى (١).

أخبرنا أبُو العزبن كادش، \_ إذناً وَمُناوَلة وَقرأ عَلي إسْناده \_ [قال: أخبرنا أبو علي الجازري] (٥) أنبَأنا المعَافَى بن زكريا القاضي (١) أنبَأ ابن درَيْد، نبَأنا أبُو حَاتم، عَن أبي عُبَيْدة، وَذكره (٧) أبُو حَاتم عَن العُتْبي أيضاً قال: كانت امرأة مِن الخوارج مِن الأَزْد يقال لها فراشة (٨)، وكانت ذات نبه (٩) في رَأي الخوارج تجهز أصْحَاب البَصَائر منهُم، وكان الحجَّاج يَطْلبها طلباً شديداً فأغوته (١٠) وَلم يظهر بها، وكان يدعو الله أن يمكنه من فراشة أو من بَعْض من جَهّزته، فمكث مَا شاء الله ثم جيء برَجل، فقيل له: هَذا ممن جهّزته فراشة، فخر سَاجداً ثم رَفعَ رَأسه فقالَ لهُ: يَا عدُو الله، قال: أنت أوْلَى بها يَا

<sup>(</sup>۱) بالأصل (أبو) والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: «مسلم» وفي بغية الطلب: «سلم».

<sup>(</sup>٣) بالأصل (ما) بدل (من لا) والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>٦) الخبر في الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٣٤ ـ ٤٣٦ وبغية الطلب ٥/ ٢٠٤٩ ـ ٢٠٥١ نقلاً عن المعافى.

<sup>(</sup>٧) عن الجليس الصالح وبالأصل: وذكر.

<sup>(</sup>٨) بالأصل (فرشة) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٩) مهملة بالأصل، والمثبت عن الجليس الصالح، وفي بغية الطلب: (١٥)

<sup>(</sup>١٠) في الجليس الصالح: فأعوزته فلم يظفر بها.

حجَّاج، قال: أين فراشة؟ قال: مرّت تطير منذ ثلاث. قال أين تطير؟ قال: تطير بَين السَّماء وَالأرض، قال: أعَن تلك سَألتك عَليْك لَعنة الله، قال: عن تلك أخبرتك عَليْك غضبُ الله [قال:] سَأَلتك عَن المرأة التي جهّزتك وَأَصْحَابك، قال: وَمَا تصنع بهَا؟ قال: دلنا عَلَيْهَا قال: تصنع بِهَا مَاذا؟ قال: أضرب عُنقهَا، قال: قَاتلك يَا حجَّاج مَا أَجْهَلَكُ تريد أَن أَدلُّك وَأَنت عَدو الله عَلى من هوَ وَلي الله ﴿قد ضللتُ إِذا وَمَا أَنا من المهتدين ﴾ (١) قال: فما رَأيك في أمير المؤمنين عَبْد الملك؟ قال: عَلى ذاك الفاسق لَعنة الله وَلعنة اللاعنين، قال: وَلمَ لاَ أمّ لك؟ قال: إنه أخطأ خَطيئة طبقت مَا بَين السّمَاء وَالأرض، قال: وَمَا هيَ؟ قال: استعماله إيّاك عَلى رقاب المُسْلمين، قال الحجَّاج فما رَأَيكُم فَيْه؟ قَالُوا: نرى أن نقتله قتلة لم يُقتل مثلهَا أَحَد، قال: وَيْلك يَا حجَّاج جُلسَاء أخيك كانوا خيراً من جلسائك. قال: وأي إخوتي تريد؟ قال: فرعون حين شاور في مُوسَى، فقالوا: ﴿أرجِئه وَأَخاه ﴾ (٢) وَأَشَار عَليك هَؤلاء بقتلي قال: فهَل حفظت القرآن؟ قال: وَهَل خشيت فراره فأحفظه، قال: هَل جَمعت القرآن؟ قال: مَا كان متفرقاً فأجمَعَه، قال: أقرأته ظاهِراً؟ قال: معَاذ الله بل قرأته وَأنا [أنظر] (٣) إليه. قال: فكيف تراك تلقى الله إن قتلتك؟ قال: ألقاه بعَملي وتلقاه بدمي. قال: إذاً أعجلك إلى النار. قال: لَو علمت أن ذاك إليك أحسنت عبادتك، وَاتقيت عذابك، ولم أبغ خلافك وَمناقضتك، قال: إنى قاتلك؟ قال: إذاً أخاصمك لأن الحكم يَومئذ إلى غيرك، قال: نقمعك عَن الكلام السيء، يَا حرسي اضرب عنقه، وَأُوما إلى السَّيَّاف ألَّا تقتله، فجعَل يأتيه من بين يديه، وَمن خلفه، ويروّعه بالسّيف، فلما طال ذلك عَليْه رشح جَسَده وَجَبِينه، قال: جزعت من الموت يَا عدُو الله، قال: لاَ يَا فاسق وَلكن أبطأت عَلَى بِمَا لَى فيه رَاحة، قال: يَا حُرسي أعظم جَرحه، فلمّا حَسَّ بالسّيف قال: لاَ إِلَه إِلَّا الله، وَالله لقد أتمها ورأسه في الأرض انتهى.

الحبرنا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن محمد، أنبَأنا الحسن بن محمّد المديني، أنبَأنا أحْمَد بن محمّد بن عمر، نبَأنا عَبْد الله بن محمّد القُرشي، حَدثني

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف، اللية: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الجليس الصالح.

الحسَين بن عَلي، عَن محمَّد بن كناسَة قال: كان الحجَّاج يعسّ بالليل فَأخذ سكراناً فقال: لأفعَلنّ بك ولأفعَلن، فقال السّكرَان شعراً (١)(٢):

هَــلاً بـرزتَ إلـى غـزالـة بـالضحـى أم كـان قلبـك فـي جـوانـح طـائــرِ

صرعت غزالة قلبه بعوارتين غادري شرطيه كأمس الدائر

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عَلَى بن إبرَاهيم، أنبَأنا رَشَا بن نظيف، أنبَأنا الحسن بن إسْمَاعَيْل، نَبَأْنا أَحْمَد بن مروَان، نَبَأْنا محمَّد بن عَلَى، نَبَأْنا الهَيثم بن جمَيْل، عَن يَعقوب القمي، عَن جَعْفر بن أبي المغيرة، قال<sup>(٣)</sup>: كان حطيط<sup>(٤)</sup> صَوّاماً قوّاماً يختم في كل يَوم وَليلَة ختمة، وَيخرج من البصْرة مَاشياً حَافياً إلى مَكة في كل سَنة، فوجّهَ الحجَّاج في طلبه، [فأتي به الحجَّاج](٥) فقال له: إيهاً، قال: قلْ فإني قد عَاهَدت الله تعَالى لئن سُئلت لأصدقن، وَلئن ابتليت لأصْبرَن، وَلئن عوقبت لأشكرن، وَلأحمدن الله تعَالى عَلَى ذلك. قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنت عَدَّق الله تقتل عَلَى الظنة، قال: فما قولك في أمير المؤمنين؟ قال: أنت شرر من شرره وَهو أعظم جرماً منك قال: خذوا ففظعُوا عَلَيْه العَذاب ففعَلُوا، قال: فلم يقل حساً وَلا بساً فأتوه فَأَحبرُوه فأمر بالقصب فشق ثم شد عَليه فصبّ عَليه الخلّ وَالملح، وَجَعَل يَستل قصبة قصبة فلم يقل حساً وَلا بساً، فأتوه فأخبَرُوه. فقال: أخرجوه إلى السّوق فاضربُوا عنقه. قال جَعفر: فأنا رَأيتهُ حينَ أخرج، فَأَتاه صَاحبٌ له فقالَ: ألكَ حَاجَة؟ قال: شربة من مَاء، فأتاهُ بمَاءٍ فشرب ثم ضرب عنقه، وكان ابن ثمان عشرة سَنة، انتهى.

قرانا عَلى أبي غَالب بن البَنّا، عَن أبي محمَّد الجَوهَري، أنبأنا أبُو عمر بن حَيُّوية، أَنبَأنا أَحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسَين بن الفَهم، أنبَأنا محمَّد بن سَعْد، أنبَأنا الفضل بن دُكَين، أنبَأنا معَاوية بن عمَّار الدهني، عَن عَبْد الملك بن عُمَير، قال: قال سَعيْد بن جبَيْر: لقد رأيته يزاحمني عند ابن عياش يَعني الحجَّاج، انتهى.

<sup>(</sup>١) بعدها كتب: هكذا في الأصل.

الأبيات في الفتوح لابن الأعثم ٧/ ٩٠ لأحد الخوارج، وانظر البداية والنهاية ٩/ ٢٦. **(Y)** 

الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٤٨ ومختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٥. (٣)

لم نقف عليه لنضبطه ونعرف به. (1)

ما بين معكوفتين سقط من الأصل وكتبت بخط مغاير فوق السطر. (0)

قرافا عَلى أبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي الحُسَين بن الآبنوسي، أنبأنا أحْمَد بن عُبَيْد وَعَن محمَّد بن مُحمَّد بن مَخْلَد، أنبأنا عَلي بن محمَّد بن خَزَفَة (١) قالا: أنبأنا محمَّد بن الحسَين، أنبأنا ابن أبي خَيْثَمة، نبأنا عَبْد الوَهّاب بن نَجْدَة، نبأنا عتاب بن بشير، عَن سَالَم الأفطس، قال (٢): أتي الحجَّاج بسَعيْد بن جبير وقد وضع رجله في الركاب فقال: لا أَسْتَوَي عَلى دَابّتي حتى تبوّأ مقعدَك من النار، فأمر به فضربت عنقه. قال: فما بَرح حَتى خولط (٣) قال: قيودنا قيودنا فأمر برجليه فقطعتا، ثم انتزعت القيود منه.

قال عتاب: وَقال علي بن بذيمة: ختم الدنيًا بقتل سَعيْد بن جُبَيْر وَفتح الآخرة بقتل مَا هَان (٤) وَأخبرَني غير عَلي: أن الحجَّاج كان يفزع بسَعيْد، انتهى.

قال: وَنَبَأْنَا ابن أَبِي خيثمة، نَبَأْنَا أَبُو ظَفْر، نَبَأْنَا جَعْفُر بن سُليمَان قال بِسطَام بن مسلم، عَن قَتَادة، قال: قيل لسَعيْد بن جُبَيْر خرجت عَلى الحجَّاج؟ قال: إي وَالله مَا خرجت عَليْه حَتى كفر، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنَا رَشا بن نظيف، أنبَأنا الحسَن (٥) بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أحْمَد بن مروَان قال: وأنشد ابن قتيبة لرَجُل في الحجَّاج بن يُوسُف: كان فوادي بَين أظفار طَائر مَن أسار مَن الخوف في جو السّمَاء مُحلّق حدار أمري قد كنت أعْلم أنّه مَتى مَا يَعد من نفسه الشريقشدق (٢)

قال: وَحَدَثنا أَحْمَد، حَدثنا يُوسُف بن عَبْد اللّه، نبَأنا أَبُو زيد، نبَأنا حِلبس قال: قيل لأعرَابي ـ أرَادَ الحجَّاج قتلهُ ـ اشهَد عَلى نفسك بالجنون، قال:

لاً أكــذب عَلـــى ربـــي وَقــد عَـافـانـي فـأقـول قـد بَـلانـي (۷) انتهى.

<sup>(</sup>١) إعجامها بالأصل مضطرب، والصواب ما أثبت وضبط عن التبصير ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في بغية الطلب ٢٠٤٨/٥ ـ ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>٣) يعني الحجاج.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وبغية الطلب ومختصر ابن منظور، وسكتا عنه، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الحسين» خطأ، والصواب ما أثبت، وهو الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٦) الخبر والشعر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٧) الخبر والشعر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٥.

قال: وَنَبَأنا أَحْمَد عن إِسْمَاعيْل بن يُونس، نبَأن الرياشي، عَن الأَصْمعي، عَن بشر بن بشران (١): أن رَجلاً هَرَب من الحجَّاج فمر بسَاباط فيه كلبٌ بين حبين يقطر عَليْه ماؤهمًا فقال: يَا ليتني كنت مِثل هَذا الكلب، فما لبث أن مرّ بالكلب في عنقه حَبْل، فسأل عَنه، فقالوا: جَاء كتاب الحجَّاج بقتل الكلاب، انتهى.

اخبرَنا أبُو الفتح الكروخي (٢)، أنبأنا أبُو عَامِر الأَزْدي، وَأَبُو نَصْر التَرْيَاقي (٣)، وَأَبُو نَصْر التَرْيَاقي (٣)، وَأَبُو بكر الغورجي (٥)، قالُوا: أنبأنا أبُو مُحمَّد الخراقي (٤)، أنبأنا أبُو العَبّاس، أنبأنا أبُو عَسى الترمذِي، نبأنا أبُو دَاوُد سُليمَان بن سُليْم (٦) البَجلي، نبأنا نضر بن إسْمَاعيْل (٧)، عَن هشام بن حَسَّان قال: أحصُوا مَا قتل الحجَّاج صبراً مائة ألف وَعشرين ألفاً، انتهى.

أخبرنا أبُو القاسِم بن السمرقندِي، أنبأنا أبُو الحسَين بن النَّقُور وَأبُو منصُور عَبْد البَاقي بن محمَّد، قالا: أنبأنا أبُو طَاهِر المُخَلِّص، نبَأنا عُبَيد الله السّكري، نبأنا زكريا بن يَحْيَى المقرِىء (^) ، أنبأنا الأصْمَعي، أنبأنا أبُو عَاصِم، عَن عبَاد بن كثير، عَن قحذم، قال: أطلق سُليمَان بن عَبْد الملك في غذاة: إحدى وَثمانين ألف أسيْر (٩) وَأُمرَهم أن يَبيتوا أو يَلحقوا بأهْلِهم وَعُرضت السّجُون بَعْدَ الحجَّاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً، لم يجب عَلى أحَد منهم قطع وَلا صَلبٌ، وَكان فيمن حُبس أعرَابي أخذ يقُول في أهِل ربض مَدينة وَاسِط، فكان فيمن أُطلق فأنشأ يَقُول:

إذا نحن جاوزنا مَدينة وَاسط خسرينا وَصَلَّينَا بغيْر حسَابِ أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم بن أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم بن

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب: مبشر بن بشر.

 <sup>(</sup>٢) في بغية الطلب ٢٠٤٤/٥ «الكروجي» خطأ، وهو عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهيل بن القاسم، أبو
 الفتح، ترجمته في سير الأعلام ٢٠٢٠/٠٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «البرقاني» والمثبت عن بغية الطلب، وذكره في سير الأعلام واسمه: عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثمامة (٦/١٩).

<sup>(</sup>٤) في بغية الطلب: الجراحي.

<sup>(</sup>٥) مهملة بالأصل، والمثبت عن سير الأعلام ترجمته ٧/١٩ واسمه أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل.

<sup>(</sup>٦) في بغية الطلب: سلم البلخي.

<sup>(</sup>٧) بغية الطلب: النضر بن شميل.

<sup>(</sup>٨) بغية الطلب ٥/ ٢٠٤٤ المنقري.

 <sup>(</sup>٩) بالأصل (أسيراً».

<sup>(</sup>١٠) بالأصل (أنبأنا) خطأ والصواب ما أثبت.

الدّجَاجي، أنبَأنا إسْمَاعيْل بن سَعيْد بن سُويْد، نبَأنا الحسَين بن القاسِم الكوكبي، نبَأنا أَحْمَد بن أبي خَيْثَمة، نبَأنا مُحمَّد بن زياد بن الأعرَابي، قال (١): قال الهَيثم بن عَدِيّ: مَات الحجَّاج بن يُوسُف وفي سجْنه ثمانون ألفاً مَحبُوسُون منهُم ثلاثون ألف امرأة، فوجَد في قصّة رَجُل بال في الرحبة وخري في المَسْجد فقال أعرَابي::

إذا نحن جَاوَزنا مَدينة واسط خرينا وصَلّينًا بغير حِسَاب

قرافا عَلى أبي عَبْد الله بن البَنّا، عَن أبي تمام عَلَي بن مُحمَّد، عَن أبي عمَر بن حَيْوَية، أنبَأنا محمَّد بن القاسِمُ الكوكبي، نبَأنا ابن أبي خَيْثَمة، أنبَأنا سُليمَان بن أبي شيخ، نبَأنا صَالح بن سُليمَان، قال: قال زياد بن الرّبيع الحَارثي لأهْل السجن يموت الحجَّاج في مرضه هَذا في ليلة كذا وَكذا، فلما كان تلك الليلة لم ينم أهْل السّجن فرحاً، جَلَسُوا يتنظرون حَتى سَمعُوا الدَاعية، وذلك ليْلة سَبْع وَعشرين مِن شهر رَمَضَان.

اخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وَأَبُو منصُور بن العَطار، قالاً: أنبَأنا أَبُو طَاهِر الزينَبي، نبَأنا عَبْد الله (٢) السّكري، نبَأنا زكريا بن يَحيَى المِنْقَري، نبَأنا الأصْمعي، نبَأنا أَبُو عَاصِم النبيْل، عَن عَبَّاد بن كثير، عَن قحذم قال: جبى عمر بن الخطاب بالعراق مَائة ألف ألف، وتسعة وَكَذا ألف ألف، وَجبَاها عمر بن عَبْد العزيز مَائة ألف، وأرْبعَة وعشرين ألف ألف، وجباها الحجَّاج ثمانية عشر ألف ألف.

أخبرَنا أبُو القاسِمْ عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا رَشا بن نظيف، أنبَأنا أبُو مُحمَّد الضَّرَاب، أنبَأنا أبُو بَكر المَالكي، أنبَأنا ابن أبي الدنيا وَإبرَاهِيْم الحَربي، عَن سُليمَان بن أبي شيخ، نبَأنا صَالح بن سُليمَان، قال (٣): قال عمر بن عَبْد العزيز لو تخابثت الأمم وَجئنا بالحجَّاج لغلبناهم، ومَا كان يَصْلح لدنيا وَلا لآخرة، لقد وَليَ العرَاق، وهو أوفر مَا تكون العمَارة فأخس به حَتى صَيّره إلى أرْبَعين ألف ألف، وَلقد أُدِّي إليّ في عامي هَذا ثمانُون ألف ألف ألف وَإنْ بقيت إلى قابل رَجوت أن يؤدي إلى مَا يؤدي إلى عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب ٧٠٤٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا، ومرّ قريباً عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب ٢٠٤٣ - ٢٠٤٤.

رَضي الله تعالى عَنه مائة ألف ألف ألف "صني الله تعالى عنه مائة ألف ألف، انتهى.

أخبرَنا أبُو الفرج<sup>(1)</sup> سَعِيْد بن أبي الرَجاء، أنبَأنا مَنصُور بن الحسين<sup>(0)</sup> الكاتب، أنبَأنا أبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأ أبُو عَرُوبة، نبَأنا يَحْيى بن عثمان، نبَأنا مُسْهِر، عَن إبنا أبُو عَرُوبة، نبَأنا يَحْيى بن عثمان، نبَأنا مُسْهِر، عَن هِشام بن يَحْيى الغسَّاني، عَن أبيْه قال: قال لي عمر بن عَبْد العزيز: لو جَاءت كل أمة بخبيثها وَجَئنا بأبي محمَّد لفتنّاهُم، فقال رَجُل من آل أبي معيط: لا تقل ذلك، فوالله إن وَطَّأ لكم هَذا الأمْر الذي أصْبَحْتم فيه غرّة، فقال عمَر: أتحب أن يدخلك الله مَدخَل الحجَّاج؟ قال: إي وَالله، إني لأحبّ أن يدخلني الله مَدخلًا وَلا يَدخلني مَدخلك. فقال عمر: أمنوا اللهم أدخله مَدْخل الحجَّاج.

أخبرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أنبَأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ، نبَأنا الحسين بن الحَسن بن أيّوب، أنبَأنا أَبُو حَاتم الرَازي، نبَأنا عَبْد الله بن يُوسُف التَّنِيسي، نبَأنا هشَام بن يَحْيَى الغَسَّاني، قال: قال عمر بن عَبْد العَزيز، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن أبي الحديد، أنبَأنا جدي، أنبَأنا أَبُو الدَّدَاح، نبَأنا أَحْمَد بن عَبْد الوَاحِد بن عَبود، نبَأنا محمَّد بن كثير، عَن الأوزَاعي، قال: قال عمَر بن عَبْد العزيز: لَو جَاءت كل أمة بخبيثها وَجَاءت وَجئنا بالحجَّاج لغلبنَاهُم.

أخبرَنا أبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن مُحمَّد، أنبأنا الحسَيْن بن مُحمَّد، أنبأنا علي بن مُسلّم، مُحمَّد، أنبأنا أحْمَد بن مُحمَّد بن عمر [نبأنا] عَبْد اللّه بن محمَّد، نبَأنا علي بن مُسلّم، نبَأنا سيَار بن حَاتِم، نبَأنا جَعْفر بن سَليمان، نبَأنا مالك بن دينار، قال: كان إذا صَلّينا خلف الحجَّاج فَإنا نلتفت مَا بقي عَلينا مِن الشمس؟ فيقول: إلامَ تلفتون أعمى الله أبْصَاركم، إنّا لا نسجد لشمس وَلا لقمر وَلا لحجر وَلا لوَثن، انتهى.

أنبَانا أَبُو الفرج سَعِيْد بن أبي الرجَاء، أنبَأنا منصُور، حَدثنا أَبُو بَكر بن المقرىء، نبَأنا أَبُو عَروبة بن عمَر، نبَأنا عَمرو بن عثمان، نبَأنا أبي قال: سَمعت جَدي قال: كتب

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب ومختصر ابن منظور: مئة ألف ألف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أبو القاسم» والمثبت عن فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٢٣) وسيرد قريباً.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «الحسن» خطأ، والصواب ما أثبت، واسمه منصور بن الحسين بن علي بن القاسم بن رواد
 الكاتب. ورد مراراً في المطبوعة ٧/ ٤٢٣ (انظر الفهرس) وانظر ترجمته في سير الأعلام ١٥٢/١٨.

عَمَر بن عَبْد العزيز إلى عَدِيّ بن أرطَأة: بَلغني أنك تَستنّ بسنن الحجَّاج، فلا تستنّ بسنن الحجَّاج، فلا تستنّ بسُنته، فَإِنه كان يُصَلِّي الصَّلاة لغير وَقتهَا، وَيَأْخذ الزكاة من غير حَقِّها، وَكان لما سِوَى ذلك أضيَع.

أَخْبَرَفَا أَبُو القاسِم الوَاسطي، أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيْب، أنبَأنا أَبُو الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر بن دَرَستويه، نبَأنا يَعقوب بن سُفيان (١١)، نبَأنا سَعِيْد بن أسَد، نبَأنا ضَمْرَة، عَن الريّان بن مُسْلم قال: بَعَث عمر بن عَبْد العزيز بآل أبي عقيل أهل بَيْت الحجَّاج إلى صَاحِب اليَمن وكتب إليه: أمّا بَعْد فَإني قد بَعثت بآل أبي عقيل، وَهم شر بَيْت في العَرَب، ففرّقهم في عَملك على قدر هوانهم عَلى الله تعالى وعَلينا، وعَليك السَّلام. وَإنما نفاهُم، انتهى.

أخبرَنا أَبُو غالب بن البَنّا، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا عَبْد اللّه الزهري، نبَأنا أحْمَد بن عَبْد اللّه، نبَأنا وَاصِل بن عَبْد الأعَلى فأتوه فسَألُوه فقال: تسألوني عَن الشيخ الكافِر.

قال: وَأنبَأنا أَحْمَد، أنبَأنا وَاصِل، نبَأنا عمَّار بن أبي مَالك، عَن أبيه، عَن اللَّجْلَح، قال: اختلفتُ أنا وعمر بن قيس المَاصر في الحجَّاج فقلت أنا: الحجَّاج كافر، وَقال عمر: الحجَّاج مؤمن ضال قال: فأتينا الشعبي فقلت يَا أباً عمرو، إني قلت: إن الحجَّاج كافر [وقال عمر: الحجَّاج مؤمن ضالّ. قال: فقال الشعبي: يا عمر شمرت ثيابك، وحللت إزارك](٢) وقلت إن الحجَّاج مؤمن ضالّ ، قال: فقال: وكيف يجتمع في رَجُل إيمَان وَضلال؟ الحجَّاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العَظيم، انتهى.

أخبرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن أبي الحَديد، أخبرَنا جَدي أَبُو بَكر الدحدَاح، أنبَأنا أحْمَد بن عَبْد الوَاحد، نبَأنا محمَّد بن بشر، عَن الأوزاعِي، قال: سَمعت القاسم بن مُخَيْمِرة يَقُول: كان الحجَّاج ينقض عُرى الإسلام، وذكر حكاية.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنبَأْنا أَبُو بَكر البَيْهَقي، أَنبَأْنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ،

<sup>(</sup>١) الخبر في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١٨ وفي سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ١٣٤ وسيرة عمر لابن الجوزى ص ٩٠.

٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن مختصر ابن منظور ٢/٨٦٠.

أنبَأنا أحْمَد بن يَعقوب الثقفي، نبَأنا محمّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي، نبَأنا أَحْمَد بن عمرَان الأخنسي، أنبَأنا أبُو بَكر بن عياش، عَن عَاصِم بن أبي النجود، قال: مَا بقيت لله تعالى حرمة إلا وقد انتهكها الحجَّاج، انتهى.

أخبرَنا أبُو القاسم عَلَي بن إبرَاهيم، أنبَأنا أبُو الحَسَن رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا الحسَن بن إسْمَاعيْل، أنبَأنا أحْمَد بن مرْوَان ، نبَأنا محمَّد بن يُونس، نبَأنا أبُو أحْمَد، عَن القاسِم بن حَبيب [عن العيزار بن جرول] (١) قال: خرجت مع زاذان إلى الجبَّان (٢) يَوم العيد فصلّى وَستور الحجَّاج ترفعَهَا الريّاح، فقال: هَذا وَالله المفلس ، فقلت له: تقول مثل هَذا وَله مثل هَذا؟ فقال: هَذا المفلس من دينه، انتهى.

أنْبَانا أَبُو طَالَب بن يُوسُف وَأَبُو نصر بن البَنّا، أَنبَأنا أَبُو محمَّد الجَوهَري، نبَأنا أَبُو عمَر بن حَيَّوية \_ إجَازة \_ أُنبَأنا أَحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسَين بن الفَهْم، نبَأنا محمَّد بن سَعْد، أُنبَأنا قبيصَة بن عُقْبة، نبَأنا سفيان، عَن مَعْمَر، عَن ابن طَاوس، عَن أَبِهُ قال: عجبت لأخوتنا (٣) من أهْل العرَاق يسمّون الحجَّاج مُؤمِناً، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا ابن سَعْد ، نَبَأَنَا الفضل بن دُكَين ، نَبَأَنَا سُفيان ، عَن رَجُل قال : قال أَبُو وَاثل : اللّهم اطعم الحجَّاج طَعَاماً من ضَرِيع لا يُسمن وَلا يغني مِن جوع ، إن كان أحب إليك قيل له : يَا أَبَا وَاثل أشككت؟ قال: لم أشك وَلكِني لم أُسّم ، انتهى .

أخبرَ فا قال: وَأَنبَأنا [ابن] سَعْدِ، أَنبَأنا قَبيصة بن عقبة ، نَبَأنا سُفيان بن عَوْن قال: ذهَب بي رَجُل إلى أبي وَائل فقال: يَا أَبَا وَائل أي شيء نشهَد عَلى الحجَّاج قال: أتأمرونني أن أحْكم عَلى الله، انتهى.

قرات على أبي غَالب بن البَنّا، عَن أبي محمَّد الجَوهَري ، أنبَأنا أبُو عمَر بن حَيّوية \_ إجَازة \_ أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسين بن الفَهم، نبَأنا محمّد بن سَعْد ، نبَأنا محمّد بن عَبْد الله الأسدي، نبَأنا سُفيَان، عَن منصُور، عَن إبرَاهيْم، قال: ذكرت لابرَاهيْم لعن الحجَّاج أو بَعْض الجبَابِرة فقال: أليْس الله يَقُول ﴿ أَلاَ لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّالمين ﴾ (٤) انتهى.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٤٣.

<sup>(</sup>٢) ناحية من أعمال الأهواز (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٩ لإخواننا.

<sup>(</sup>٤) سُورة هود، الآية: ١٨.

قال: وَأَنبَأَنَا مَحمَّد بن سَعْدِ، أَنبَأَنَا الفضل بن دُكَين، نبَأَنَا سُفيَان، عَن زيد شيخ يكون في محارب قال: سَمعت إبرَاهيْم يسبّ الحجَّاج، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنا مُحمَّد بن سَعْد ، أنبَأنا محمَّد بن عَبْد الله الأسدي، نبَأنا سُفيَان، عَن منصُور، عَن إبرَاهيْم، قال: كفي به عمّى أن يَعمى الرجُل عَن أمر الحجَّاج.

أَخْبَرُفَا أَبُو الحَسَن بن قُبِيس، أَنبَأَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحَديد، أَنبَأَنا جَدي أَبُو بَكُر، أَنبَأَنا أَبُو عَمَر أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار العَطاردي، نبَأَنا عَبْد الله بن إدريس الخولاني، نبَأنا سَعيْد، نبَأنا منصُور، قال: سَأَلنَا إِبرَاهيْم النخعِي عَن الحجَّاج فقال: ألم يقل الله: ﴿ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِين ﴾ .

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر محمّد بن عَبْد اللّه بن ماسي، نبأنا أبُو مُسْلِم إبرَاهيْم بن عَبْد اللّه عمر البَرمكي، أنبأنا أبُو مُحمَّد عَبْد اللّه بن ماسي، نبأنا أبُو مُسْلِم إبرَاهيْم بن عَبْد اللّه الأنصاري \_ قال ابن عَون: حدثنيه \_ قال (۱): دَخلت الكُجّي، حَدثنا مُحمَّد بن عَبْد اللّه الأنصاري \_ قال ابن عَون: حدثنيه \_ قال (۱): دَخلت أنا وَمسْلم البطين عَلى أبي وَائل فقلنا لجَارية له يُقال لها بُريرة: قولي لأبي وَائل يحدثنا مَا سَمعَ من عَبْد اللّه بن مَسعُود فقالت: يَا أبًا وَائل حَدّث القوم مَا سَمعت من ابن مَسعُود قال: سَمعَت ابن مَسعُود يَقُول: يَا أيّهَا الناس إنكم مجمعون (۲) في صَعِيد وَاحد يسمعُكم الدَاعِي وَينفذكم البَصيْر، ألا وَأن الشقي من شقِي في بَطن أمّهِ، وَالسّعيْد مَن وعظ بغيره، الدَاعِي وَينفذكم البَصيْر، ألا وَأن الشقي من شقِي في بَطن أمّهِ، وَالسّعيْد مَن وعظ بغيره، فقلنا لَهَا: قولي له بمَا تشهدُ عَلى الحجَّاج؟ قالت: يَا أبًا وَاثل بمَا تشهد عَلى الحجَّاج ، نشهد أنه في النار؟ فقال: سُبْحَان الله أحكمُ عَلى الله عَزَّ وَجَل ، انتهى.

اخبرَ نا أَبُو الحَسَن عَلَي بِن أَخْمَد، أَنبَأنا وَأَبُو منصُور عَبْد الرَّحمَن بِن محمَّد قال: أَنبَأنا أَبُو بَكُر الخطيب، أخبرَني الحَسَن بن محمَّد الخَلاّل، أنبأنا عَبْد الوَاحِد بن عَلي اللحيّاني، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد عَبْد الله بن عيسَى الورّاق، نبَأنا محمَّد بن عَلي الجَوْزَجَاني، نبَأنا هُدْبة، نبَأنا سَلام بن أبي مُطيع قال: لأنا أرجى للحجَّاج بن يُوسُف مني لعمرو بن عبَيْد، إن الحجَّاج بن يُوسُف إنما قتل الناس عَلى الدّنيّا، وَأن عمَرو (٣) بن عبَيْد [أحدث

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: مجموعون.

<sup>(</sup>٣) بالأصل اعمر، خطأ.

بدعة](١) فقتل الناس بَعضُهُم بَعْضاً، انتهى.

أخبرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحمَّد الخطيْب، أنبَأنا أَبُو منصُور محمَّد بن الحَسَن النهَاوَندي، نبَأنا أَبُو العَبَّاس أَحْمَد بن الحسين، أنبَأنا أَبُو القاسِم عَبْد الله بن محمَّد بن عَبْد الرَّحمَن بن الأشقر (٢)، نبَأنا محمَّد بن إبرَاهيْم بن إسْمَاعيْل البُخاري، حَدثني مُحمَّد بن مَحبُوب، نبَأنا عَبْد الوَاحِد، نبَأنا الزبرقان بن عَبْد الله الأسَدي قال: سَبيت الحجَّاج عند أبي وَاثل قال: لا تسبّه لعله قال يوماً اللهمَّ ارحمني فرحمه، إيّاك وَمجَالسَة من يقول أرأيت أرأيت. انتهى.

أنبَانا أَبُو عَلَي الحَداد، أَنبَأنا أَبُو نُعيْم الحَافظ، نبَأنا عَبْد الله بن محمَّد بن جَعْفر، نبَأنا أَبُو يَحْيى الرّازي، نبَأنا هَنّاد بن السّري، نبَأنا عبدة، عَن الزبرقان، قال: كنت عند أبي وَائل فجعَلت أسُبّ الحجَّاج وَأذكر مَسَاوِئه فقال: لاَ تسبه وَمَا يُدْريكَ لعَلّه قال: اللّهمَّ اغفر لِي فغفر له، انتهى.

اخْبَرَنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَبْدَان بن رزين بن محمَّد المقرى، نبَأنا نَصْر (٣) بن إبرَاهيْم المقدسي ، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن الحسَين ، أنبَأنا الحسَين بن محمَّد بن عُبَيْد، إبرَاهيْم المقدسي ، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن الحسَين ، أنبَأنا أَبُو أُسَامة ، نبَأنا عَوف قال : ذكر حدثنا محمّد بن عثمان بن أبي شَيبة ، نبَأنا أبي ، نبَأنا أبُو أُسَامة ، نبَأنا عَوف قال : ذكر الحجَّاج عند ابن سيرين قال : مسكين أبُو محمّد إنْ يُعَذبه الله عزّ وَجَلّ فبذنبه وَإِن يَغفر له فهنيئاً ، وَإِنْ يَلقَ (٤) الله عَزّ وَجَلّ بقلب سَليم فقد أصابَ الذنوب من هوَ خيرٌ منه . قال : فقلت لمحمّد بن سيرين قال : مَا القلبُ السّليم؟ قال : أن تعلم أن الله عزّ وَجَلّ حق ، وَأن الله تعَالى يَبعَث من في القبور ، انتهى .

أخبرَنا أبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا أبُو مُحمَّد الصريفيني (٥)، أنبَأنا أبُو القاسِم بن حُبَابة، أنبَأنا أبُو القاسِم البَغوي، نبَأنا أبُو سَعِيْد، نبَأنا أبُو أَسَامة قال: قال رَجُل لسُفيان اشهد عَلى الحجَّاج وَعَلى أبي مسلم أنهما في النار قال: إلّا إذا أقرّا بالتوحيد، انتهى.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) رسمها مضطرب بالأصل، والصواب االأشقر) انظر ترجمته في سير الأعلام ١٤/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (أبو نصر) خطأ والصواب ما أثبت وكنيته أبو الفتح، انظر ترجمته في سير الأعلام ١٣٦/١٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «يلقى».

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الصيرفيني» خطأ والصواب ما أثبت، وقد مرّ.

أخبرَ فنا أبُو القاسِم بن السّمرقندي ، أنبَأنا أبُو محمَّد بن أبي عثمان ، أنبَأنا أبُو القاسِم الحسن بن الحَسن بن عَلَي بن المنذر ، أنبَأنا أبُو عَلَي بن صَفوَان ، أنبَأنا أبُو بكر بن أبي الدنيًا ، نبَأنا الحسين بن الجنيد، نبَأنا شُعيب بن حَرب، نبَأنا عَلي بن مَسْعَدة، نبَأنا رَباح بن عبيدة ، قال: كنت [عند] (١) عمر بن عَبْد العزيز ، فذكر الحجَّاج فشتمته ووقعت فيه، قال: فنهاني عمر وقال: مَهْلاً يَا رَبَاح ، فإنه بَلغني أن الرجُل يَظْلم بالمظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظّالم وينتقصه ، حَتى يستوفي حَقّه وَيكون للظالم الفضل عَليه ، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم الدّلال ، أنبَأنا أَبُو الفضل بن البَقَال، أنبَأنا أَبُو الحسَيْن بن بشرَان، أنبَأنا عثمان بن أحْمَد الدقاق، أنبَأنا حنبل بن إسحَاق ، أنبَأنا أَبُو نُعيم، نبَأنا عَلَي بن عَابس ، حَدثني منذر بن أبي طَريقة ، قال: غدوت في زمَن الحجَّاج علي بن عَابس ، حَدثني منذر بن أبي طَريقة ، قال: غدوت في زمَن الحجَّاج المحتاج (٢) يوم الجمعة تسعين رَجُلاً ، انتهى .

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر اللفتواني ، أَنْبَأْنَا أَبُو عمرو الأَصْبَهَاني ، أَنْبَأْنَا الحسَنَ بن محمَّد ، أَنْبَأْنَا أَجُو عمرو الأَصْبَهَاني ، أَنْبَأْنَا الحسَنَ بن محمَّد ، أَنْبَأْنَا عَبْد اللّه بن مُحمَّد بن عبَيْد اللّه ، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن قريب ، نَبَأْنَا عُمَير قال: زعمُوا أَن الحجَّاج بن يُوسُف مَات وَلم يترك إلاّ ثلاثمائة درهم وَمُصحَفاً وَسَيْفاً وَسرْجاً ورحلاً ومائة درع موقوفة ، انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندِي ، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور ، وَأَبُو منصُور بن العَطَّار، قالاً: أنبَأنا أَبُو طَاهر المُخَلِّص، نبَأنا عبَيْد اللّه بن عبَيْد اللّه السّكري، أنبَأنا زكريا بن يَحيَى المِنْقَري، نبَأنا الأصمَعِي، نبَأنا سَلمة بن بلال ، قال: قال الحجَّاج بن يُوسُف (السد) (٣) يريد الآخرة.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحسَن بن قُبَيْس، أنبَأنا أَبُو الحسَن بن أبي الحَدِيد، أنبَأنا جَدي أَبُو بَكر، أنبَأنا أَبُو محمَّد بن منصُور، نبَأنا المُو محمَّد بن منصُور، نبَأنا الأصمَعي، نبَأنا جرير بن الخطاب العَدَوي، قال: رَأيت الحجَّاج بن يُوسُف في سكة

<sup>(</sup>١) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) بعدها بالأصل «كلمة أو كلمتان لم نستطع أن نحدد» مطموس.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل.

المَرْبِد عَلَيْه قطيفة خضراء في رحَالة يَأْتي الجمعَة، وَقد كاد يَهْلك يَعْني من شدة العلّة، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنا أَبُو مُحمَّد بن زَبْر، نبَأنا محمَّد بن الحسين بن مُوسَى، قال: سَمعت الأصمعي يَقُول: مَا كان أعجَب الحجَّاج مَا ترك إلّا ثلاثمائة دِرْهم، انتهى.

أخبرَ ننا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبأنا أَبُو عَمرو الأصْبَهَاني، أنبأنا الحَسَن بن محمَّد، أنبأنا أحُمَد بن عُبَيْد، حَدثني أنبَأنا أحْمَد بن عُبيْد، حَدثني عَبْد الله بن عَبيْد، حَدثني عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن قريب نبأنا عمي قال: زعمُوا أن الحجَّاج بن يُوسُف مَات وَلم يترك إلاّ ثلاثمائة درُهم وَمُصحَفاً وَسَيْفاً وَسَرجاً ورحلاً وَمائة درع موقوفة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، أنبَأنا رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن الضَّرَّاب، أنبَأنا أَبُو بكر [أحمد] بن مرْوَان المَالكي، أنبَأنا أَبُو سَعِيْد الأَزْدي يَعني الضَّرَّاب، أنبَأنا أَبُو سَعِيْد الأَزْدي يَعني الحَسَن بن الحسَين اليشكري، نبَأنا الريّاشِي، نبَأنا عيَّاش الأزرق عَن السري بن يَحْيى قال: مَرّ الحجَّاج في يَوم جمعة فسَمعَ استغاثة فقال: مَا هَذا؟ فقيل لهُ: أهْل السجُون يَقُولون قتلنا الحرّ قال: قُولُوا لهم: ﴿اخْسَتُوا فيهَا وَلا تُكلّمُون﴾(١) قال: فمَا عَاش بَعْد ذلك إلاّ أقل من جُمعة حَتى مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قبيس، أنبَأنا أبُو الحسَن بن أبي الحَديْد، أنبَأنا جَدي أبو بكر، أنبَأنا أبُو محمد بن زَبْر، نبَأنا عَبْد اللّه بن عمرو بن أبي سَعْد أحْمَد، أنبَأنا أخْمَد بن معَاوية، نبَأنا الأصْمَعي، قال: ولي الحجَّاجُ العرَاقَ عشرين سَنة، صَارَ إليْهَا في سَنة خَمْس وَسَبْعين، وكانت ولايته (٢) أيام عَبْد الملك إحْدى عشرة (٣) سَنة وَفي أيّام الوَليْد تسع سنين، وَبَنى وَاسِط في سَنتين، وَفرغ منها في السنة التي مَات فيها عَبْد الملك سَنة سَتِّن، وَمَانين، وكان الحجَّاج لما احتضر استخلف يزيد بن أبي كبشة عَلى الصَّلاة وَالحرْبَ، وَمَات الوَليْد بَعْد الحجَّاج بتسعة أشهر، انتهى.

أنبَأنا أبُو الفرج غَيث بن عَلي، ثم حَدثني أبُو إسحَاق الخُشُوعي عَنهُ، أنبَأنا

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ولاية.

<sup>(</sup>٣) بالأصل اعشرا.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «ستة».

مشرف بن علي بن الخضر \_ إجَازة \_ أنبأنا أبُو حَازِم محمّد بن الحسَين بن الفراء ، قال: قرأت عَلى عَبْد الرَّحمَن بن عمر المعَدل \_ بمصْر \_ نبأنا أحْمَد بن سَعِيْد بن فرضح الإخميمي نبأنا مُحمّد بن سُليمَان المِنقَري ، نبأنا مُسْلم بن إبرَاهيْم ، نبأنا الصّلت بن دينار قال: مَرض الحجَّاج فرجف به أهل الكوفة ، فلما تماثل من علّته صعد المنبر وهو يتثنى على أعْوَاده فقال: يَا أهْل الشقاق وَالنفاق والمراق ، نفخ الشيطانُ في مَناخِركُم فقلتم مَات الحجَّاج ، فمه ، وَالله مَا أرجو الخير كله إلا بَعْد المَوت ، مَا فقلتم مَات الحجَّاج ، فمه ، وَالله مَا أرجو الخير كله إلا بَعْد المَوت ، مَا سُليمَان بن دَاوُد عَليْهمَا السلام : ﴿ رَبِّ اغفرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدي سُليمَان بن دَاوُد عَليْهمَا السلام : ﴿ رَبِّ اغفرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدٍ مِنْ بَعْدي الرَّجُل ، وكلكم ذلك الرّجُل ، وكلكم ذلك الرّجه في ثياب طهوره إلى الرّجُل ، وكأني بكل حَي وَميت ، وبكل رَطب ويَابس ، وبكل امرى عني ثياب طهوره إلى بيت حفرته فخذ له في الأرض خمسة أذرع طولاً في ذرَاعين عرضاً ، فأكلت الأرض من الحميه ، وانقلع الحبيبان يقاسم أحدهما صاحبه من مَاله ، أمّا الذين يَعلمون يَعملون مَا أقول والسّلام ، انتهى .

أخبرَنا أبُو القاسِم العَلَوي، أنبَأنا أبُو الحَسَن المقرى، أنبَأنا الحسَن بن الحسَين إسْمَاعيْل، أنبَأنا أحْمَد بن مرْوَان، أنبَأنا أبُو سَعيد (٢) الأزدي يَعني الحَسَن بن الحسَين السكري قال: سَمعت الزيادي أبا إسحاق يَقُول: سَمعت الأصْمعي يَقُول: أرجَف الناس بمَوت الحجَّاج فخطبَ فقال: إن طائفة من أهْل العرَاق وأهل الشقاق والنفاق، نزع الشيطان بينهم، فقالوا: مَات الحجَّاج، وَمَات الحجَّاج، فمهْ؟ وَهَل يَرْجُو الحجَّاج الخير إلاّ بَعْد المَوت، وَالله مَا يَسُرّني إلاّ أموت وَإنّ لِي الدنيا وَمَا فيها، وَمَا رَأيت الله رَضي التخليد إلا لأهون خلقه عَليْه إبليس حَيث قال: ﴿إنّكَ لَمنَ المُنظَرِين إلَى يَومِ الوَقْتِ المَعلُوم﴾ (٣) فانظره إلى يَوم الدين، وَلقد دَعَا الله تعالى العَبْدُ الصَّالح فقال: ﴿هَبِ [لي] مُلكاً لا يَنْبَغي لاَّحَدٍ من بَعْدي﴾ فأعطاه ذلك إلاّ البقاء، فما عَسَى أن يكون أيّها الرّجُل مُلكاً لا يَنْبَغي لاَّحَدٍ من بَعْدي﴾ فأعطاه ذلك إلاّ البقاء، فما عَسَى أن يكون أيّها الرّجُل وَكلكم ذلك الرّجُل كأنّي وَالله بكلّ حيّ منكم مَيتاً، وَبكل رَطب يَابساً، ثم نقل في ثياب

سورة ص، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (أبو سعد) والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢٦/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥.

أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولاً في ذراع عَرضاً، فأكلت الأرض لحمه وَمَصّت صَديده وَانصرف الحبيب مِن وَلَدِه يقسُم مَاله، إن الذين يَعقلون وَيعقلون مَا أقول. ثم نزل، انتهى (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيَّه، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن أبي العلاء، أنبَأنا أبُو عَلَي بن أبي نَصْر، أنبَأنا أبُو سُليْمَان بن زَبْر، نبَأنا محمَّد بن جَعْفر بن مَلاس، نبَأنا رَبِيعَة بن الحارث الحِمْصي، نبَأنا سُليمَان بن سَلمة، نبَأنا أحْمَد (٢) بن حِمْير، نبَأنا عَبْد الملك، نبَأنا الأُحُوص بن حَكيم الفارسي (٣)، عَن أبيه، عَن جَده قال: حضرت (٤) نزيع الحجَّاج بن يُوسُف، فلما حَضرهُ المَوت جَعَل يَقُول: مَا لي وَلك يَا سَعِيْد بن جبير، مَا لي وَلك يَا سَعِيْد بن جبير، مَا لي وَلك يَا سَعِيْد بن جبير، انتهى.

أنبانا أبُو عَلَي الحَداد، أنبانا أبُو نُعيم الأصبهاني، نبانا محمَّد بن عَلي، نبانا أبُو العبّاس بن قُتيبة، نبانا إبراهيم بن هشام، حَدثني أبي عَن جَدي، قال: قال عمر: مَا حَسَدت الحجَّاج عَدو الله عَلى شيء حَسَدي إياه على حبّه القرآن، وَإعطائه أهْله، وقوله حين حَضرته الوَفاة: اللّهمَّ اغفر لِي، فإن الناس يزعمُون أنّك لا تفعل، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنبَأنا أبُو بَكر بن الطبري، أنبَأنا أبُو الحسين بن بشران، أنبَأنا أبُو عَلي بن صَفوَان، أنبَأنا أبُو بكر بن أبي الدنيا، أنبَأنا عَلي بن الجعثد، أخبرني عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سَلمة الماجشون، عَن محمّد بن المنكدر، قال: كان عمر بن عَبْد العزيز يبغض الحجَّاج فنقس عَليْه بكلمة قالها عند الموت: اللهم اغفر لي فإنهم زَعَمُوا أنّك لا تفعَل.

قال: وَحَدَّثني بَعض أهْل العِلم قال: قيل للحَسن إن الحجَّاج قال عندَ الموت كذا وَكذا قال: أقالهَا؟ قالُوا: نعَم، قال: عَسى انتهى.

وَذَكِر أَبُو عَلَي الحسين بن القاسم الكوكبي، نبَأنا أَبُو العبَّاس المبرّد، نبَأنا الريَاشي، عَن الأصْمعي قالَ: لَما حَضرت الحجَّاج الوَفَاة أنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب ٥/ ٢٠٩١ محمد بن حمير.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: العبسي.

<sup>(</sup>٤) عن ابن العديم وبالأصل «حضر».

يَا رَبِّ قَد خَلَفَ الأَعَدَاءُ وَاجتهَدُوا بِأَنْسِي رَجُلٌ مِن سَاكني النَّارِ أَيُحلفُ مِن سَاكني النَّارِ أَيُحلفُ ون عَلَىء ومَيْاء وَيحَهُم مَا علمهم بكثير العَفْ وغَفَّار

وَأَخبر بذلك الحسن فقال: تالله نجا فيهمًا.

أَنْبَانَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلّم الفقيه، أَنْبَأنَا أَبُو محمَّد جَعْفر بن أَحْمَد بن الحسَين السَّرَاج، أَنْبَأنَا أَبُو القاسِم عَبْد العزيز بن بُنْدار الشيرَازي ـ بمكة ـ أَنْبَأنَا أَبُو بَكر أَحْمَد بن عَلَي بن لآل الهَمَذاني ، أَنْبَأنَا يُونس، أَنْبَأنَا أَوْس بن أَحْمَد ، حَدثنا محمّد بن إسحاق السّرَاج، نبَأنا ابن أبي الدنيّا، نبَأنا أحمَد بن عَبْد الله، قال: لما مَات الحجَّاج بن يُوسُف لم يُعْلم بمَوتِه حَتى أشرفت جَارية فبَكت فقالت: أَلاَ إن مُطعِم الطعام ، وَمُفلق الهَام، وَسيد أَهْل الشام قد مَات، ثم أنشأت تقول:

اليَــوْمَ يــرحمُنــا مَــن كـان يَغْبِطُنــا وَاليَـومَ يَـأَمَنُنـا مـن كـان يَخشـانـا(١)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أنبأنا أبُو بَكر البَيهُقي، أَنْبَأنَا أبُو طَاهر الفقيْه ، أَنْبَأنَا أَبُو بَكر البَيهُقي، أَنْبَأنَا أبُو طَاهر الفقيْه ، أَنْبَأنَا أَبُو بَكر القطان، أَنْبَأنَا أَحْمَد بن يُوسُف السّلمي، نبأنا عَبْد الرّزّاق، نبأنا مَعْمَر، عَن ابن طَاوُس قال: دَخَل رَجُل عَلى أبي فقال: مَات الحجَّاج بن (٢٠) يُوسُف، يا أبا عبد الرَّحمن (٣) قال: فقال له أبي: اربعوا على أنفسكم ، حَبَس رَجُل عَليْه لسانه وَعلم مَا يَقُول. فقال له رَجُل: يَا أَبَا عَبْد الرَّحمَن، برح الخفاء هذه نساء وَافد بن سَلمة قد نشرن أشعارهن وحرقن ثيابَهُن، ينحن عَليْه، قال: أفعلُوا؟ قال: نَعَم، قال ﴿فَقُطعَ دَابِرُ القَالِمِين﴾ (١٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي ، أَنْبَأْنَا عَمَر بن عَبْد اللّه، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنْبَأْنَا عَثمان بن أَحْمَد، نبَأْنا حَنبَل بن إسحاق، نبَأْنا عَبْد اللّه بن عمر ، نبَأْنا عثمان بن عَمرو المخزومي، نبَأْنا عمر بن زَيد قال: كنت عند الحَسَن فجاءهُ رَجُل فقال: مات الحجَّاج فسَجَد الحَسَن.

أَخْبَرَنَا أَبُو محمّد بن طَاوس، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسِم بن أبي العلاء، أَنْبَأَنَا عَبْد اللّه،

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في بغية الطلب ٥/ ٢٠٩٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أبو».

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: «نبأنا عبد الله» مكان: «يا أبا عبد الرحمن» وقد أثبتت عن بغية الطلب ٥/٢٠٩٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٥٤.

أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمَن بن عَبْد الله بن عَبْد الله الخِرَقي، نبَأنا أَحْمَد بن سلمان النَّجَّاد، نبَأنا ابن أبي الدنيّا، أَنْبَأنَا الحسين بن عمرو القُرشي، نبَأنا عيسى بن حنيفة ، نبَأنا العُلاء بن المغيرة، قال: بُشر الحسَن بمَوت الحجَّاج وهو مختفٍ فسَجَد، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَداد، أنبأنا أَبُو نُعيْم، نبَأنا محمَّد بن أَحْمَد بن الحسَين بن بشر بن مُوسَى، نبَأنا الحُمَيْدي، نبَأنا عثمان بن عَبْد الرَّحمَن، عَن عَلي بن زيد بن جُدْعَان، قال: أخبرت الحَسَن بمَوت الحجَّاج فسَجَد وَقال: اللَّهمَّ عقيرك وَأنت قتلته فاقطع سُنته، وَأرحنَا مِن سنته وَأعمَالِه الخبيثة وَدَعَا عَليْه، انتهى.

أخبرنا أبُو القاسم العَلَوي، أَنْبَأْنَا رشأ بن نظيف، أَنْبَأْنَا الحسَن (١) بن إسْمَاعيْل، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن مرْوَان، أَنْبَأْنَا إبرَاهيْم الحربي، نبأنا هَارُون بن مَعرُوف، نبأنا ضَمْرة، عَن ابن شوذب، قال: لما مَات الحجَّاج قال الحَسَن: اللهمَّ قد أمته فأمت عَنا سُنته، ثم قال: إنّ الله عزّ وَجَل قال لمُوسَى عَلَيْه السلام: ذكر بَني إسرَائيل أيَّام الله، وَقَدْ كانت عَلَيْكم أيام كأيَّام القوم (٢).

أَنْبَانَا أَبُو صَادَق مرشد (٣) بن يَحْبَى بن القاسِم بن عَلَي، وَأَبُو عَبْد اللّه محمّد بن أَجْمَد بن إبرَاهيْم بن الخطاب حينئذ، وأخبرنا أبُو محمّد عَبْد الرَّحمَن بن أبي الحسَن الكتاني (٤)، أَنْبَأْنَا سَهْل (٥) بن بشر، قالُوا: أنبأنا أبُو الحسَين محمّد بن الحسَين النيْسَابُوري، أنبأنا أبُو طَاهِر محمّد بن أحْمَد الذُّهْلي، أَنْبَأْنَا أبُو شعَيْب الحَرَّاني، نبَأنا النيْسَابُوري، أنبأنا أبُو طَاهِر محمّد بن أحْمَد الذُّهْلي، أَنْبَأْنَا أبُو شعَيْب الحَرَّاني، نبَأنا النيْسَابُوري، أنبأنا سليم بن أَحْضَر، عَن ابن عَون، قال: لَمَّا بَلغ الحسَن مَوْت الحجَّاج قال: اللّهمَّ إن أمته فَأَذهَبْ عَنا سُنته. قال ابن عَون: فقال لي محمّد حينَ مَات الحجَّاج: إنْ لقيتَ خالداً (١) الرَبعي فَاسْأَله هَل يَعُود عَلينَا مِثل الحجَّاج. قال ابن عَون: فلقيت خالداً للوبَعي فسَأَلته فقلت: هَل تجدُه يَعُود عَلينَا مِثل الحجَّاج؟ قال: لاَ وَلكِنهَا تلون خاص (٧).

<sup>(</sup>١) بالأصل (الحسين) خطأ، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٢٠٩٦/٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أبو صادق بن رشد» والمثبت عن سير الأعلام ١٩/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب ٥/ ٢٠٩٧ الكناني.

<sup>(</sup>٥) في بغية الطلب: ﴿سهيلِ ﴿ خطأ ، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) بالأصل «خالد».

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (ولكنها تخوص) والمثبت عن بغية الطلب لابن العديم.

قرات عَلَى أبي محمّد السّلمي عَن أبي بكر الخطيْب، أنبأنا أبُو بَكر البَرْقاني، أَنْبَأنَا محمّد بن عَبْد الله بن محمّد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَمّار، حَدثنا ابن إِدْرِيْس، عَن إِسْمَاعيْل بن حماد بن أبي سُليمَان، قال: قال أبي لما قلت لابرَاهيْم أن الحجَّاج قد مَات بكى من الفرح، انتهى.

أخبونا أبُو القاسم بن السّمرقندي، أنبأنا أبُو بَكر بن الطَبري، أَنْبَأنَا أبُو الحسَين بن الفضل ، أَنْبَأنَا عَبْد اللّه بن جَعْفر ، نبَأنا يَعقُوب، نبَأنا أبُو نُعيم، نبَأنا سُفيَان، عَن يزيد بن شيخ يَكون في محارب قال: سَمعت إبرَاهيْم يَسبّ الحجَّاج.

قال: وَنَبَأَنَا يَعَقُوب حَدثني ابن نُمير، نَبَأَنَا ابن إِدْرِيْس، عَن إِسْمَاعَيْل بن حَمَّاد، عَن أَبِيْه قال: بشرت إبرَاهيْم بمَوت الحجَّاج فبكى وقال: مَا كنت أرَى أحداً يَبكي من الفَرح (١)، انتهى.

اخبرنا أبُو محمّد بن الأكفاني، نبأنا عَبْد العزيز الكتاني، أَنْبَأْنَا [أبو] محمّد بن أبي نصر، أَنْبَأْنَا أبُو الميمُون بن رَاشد، نبأنا أبُو زُرعَة، حَدثني محمّد (٢) بن خالد وَغيره قالا: أنبأنا يزيد بن عَبْد رَبّه، نبأنا عُمَيْر بن المغلّس (٣)، حَدثني أيُوب بن منصُور، قال: سَمعت عمرو (٤) بن قيس يَقُول قال لي الحجَّاج: متى كان مولدك يَا أبا ثور؟ قال: قلت: عَام الجمّاعة سَنة أَرْبَعين، قال: وَهي مَوْلِدي. قال: فتوفي الحجَّاج سَنة خمس وتسعين وَتوفي عمرو بن قيس سَنة أرْبَعين، كذلك أَخبَرني مَحمُود [الصّواب: أبو منصور] (٥).

اخْبَرَتنا أمّ البّهَاء فاطمة بنت مُحمّد قالت: أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرْ بن مَحمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بَلَا مَعمُود، أَنْبَأَنَا أَبُو بن المقرىء، أَنْبَأَنَا أَبُو الطيّب محمَّد بن جَعْفر، أَنْبَأَنَا عَبيد اللّه بن سَعْد الزهري، قال: قال أبي: ثم توفي الحجَّاج لأربَع وَعشرين من رَمَضَان يَعني سَنة خَمس وتِسعِين (١).

قال (٦) : وَأَنْبَأْنَا عُبَيْدَ اللَّه بن سَعْد، نبَأَنا هَارُون بن مَعرُوف، نبَأَنا ضَمْرة، عَن ابن

<sup>(</sup>١) بغية الطلب لابن العديم ٧٠٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٩٣: محمود.

<sup>(</sup>٣) رسمها غير مقروء بالأصل «المعس» والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) عن بغية الطلب وبالأصل (عمر).

<sup>(</sup>٥) مكان العبارة بين معكوفتين بالأصل: «هو الصواب؛ والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٦) الخبر في بغية الطلب ٢٠٩٣/٥.

شُوْذَب قال: وَلِي الحجَّاج العراق وَهوَ ابن ثلاث وثلاثين سنة وَمَات وهوَ ابن ثلاث وَحَمَّسين سَنة، انتهى.

قرأت عَلى أبي محمَّد السّلمي عَن عَبد العزيز الكتاني، نبَأنا مكي بن محمّد، أَنبَأنَا أَبُو سُليمَان بن زَبْر، حَدثنا الهَرَوي، قال: قرأت عَلى الرشيدي أن مُوسَى بن هَارُون البزدي (١) حَدَّتهم قال: سَمعت ابن عُيينة يَقُول: مَات الحجَّاج سَنة خَمْسٍ وَتِسْعين في شوال وَهو يَومئذ ابن أَرْبَع وَخمسين، انتهى.

قال: وَأَنْبَأْنَا أَبِي أَبُو مُحمَّد، نبَأْنا إسْمَاعيْل هو ابن إسحَاق قال ابن المديني ، مَات الحجَّاج سَنة حمس وَتسعين ، انتهى.

أخبرَ نا أَبُو القاسِم [بن] السّمرقندي، أَنْبَأَنَا عمر بن عُبَيْد الله (٢) ، أَنْبَأَنَا أَبُو الحسَين بن بشران ، أَنْبَأْنَا عُثمان، نبَأْنا حَنبَل بن إسْحَاق، حَدثني أَبُو عَبْد الله، نبَأْنا يَحيَى - يَعني - ابن سَعيْد قال: مَات الحجَّاج بن يُوسُف سَنة خَمْس وَتسعين، انتهى.

قال: أنبأنا هَارُون بن مَعرُوف، نبَأنا ضَمْرة ، قال: قال ابن شوذب وَليَ الحجَّاج العرَاق وَهوَ ابن ثلاث وَثلاثين وَمَات وَهوَ ابن ثلاث وَخمْسين انتهى.

قال: وَأَنْبَأَنَا أَبُو نُعيْم قال: والحجَّاج بن يُوسُف في خَمْس وَتسعين مَات في رَمَضَان ليْلة سَبْع وَعشرين وَوَلي سَنة خمس وَسبعين (٣).

قال: وَقال أَبُو نُعيم: قدم الحجَّاج الكوفة وَهوَ ابن ثلاث وَثلاثين وَوَلينَا عشرين سَنة وَمَات وهوَ ابن ثلاث وَحمسين، انتهى.

أخبرَنا أبُو القاسِم بن السّمرقندِي، أَنْبَأَنَا أبُو الحسَيْن بن النَّقُور وَأبُو منصُور العَطار، قال: وَأَنْبَأَنَا أبُو طَاهِر المُخَلِّص، نبَأنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمَن عن زكريا بن يَحْبَى، نبَأنا الأصْمعِي، قال: توفي الحجَّاج وَهوَ ابن ثلاث وَخمسين سَنة وَوَلي العراق عشرين سَنة (3)، انتهى.

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب: البردي.

<sup>(</sup>٢) عن بغية الطلب وبالأصل (عبد الله).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «وتسعين» والصواب عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب ٢٠٩٤/٠

قال: وَأَنْبَأَنَا الأصْمعِي ، نبَأنا سَهْل بن [أبي] الصّلت قال: مَات الحجَّاج في رَمَضان سَنة خَمس وَتسعين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب المَاوَرْدي ، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين السِّيرَافي ، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن إسْحَاق ، نبَأْنا أَحْمَد بن عمرَان ، نبَأْنا مُوسَى بن زكريًا ، نبَأْنا خليفة العُصْفُري قال (١): وَفيهَا يَعني سَنة خَمْسٍ وَتِسعيْن مَات الحجَّاج في شَهر رَمضَان وَهوَ ابن ثلاث وَحمسين انتهى.

أخبونا أبُو القاسِم السّمرقندي، أَنْبَأْنَا أبُو الفضل عمر بن عبَيْد اللّه، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَاحد بن محمَّد بن إسْحَاق ، حَدثني عَبْد الوَاحد بن محمَّد بن إسْحَاق ، حَدثني إسْمَاعيْل بن إسحاق قال: سَمعت عَلي بن المَديني يَقُول: مَات الحجَّاج سَنة خَمْس وَتِسعين ، وَفيهَا مَات إبرَاهيْم، وَفيهَا قتل سَعِيْد بن جبيْر ، انتهى.

أخبرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر اللّالْكَائي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنْبَأْنَا عَبْد اللّه بن جَعْفر، نبَأْنا يَعقُوب، قال: قال ابن بُكَير: هلك الحجَّاج في سَنة خَمس وَتِسعَين وَهَلك الوَليْد سَنة ستَّ (٣) وَتِسعين، انتهى.

أخبرَ نا أَبُو الحسَن عَلي بن محمَّد بن أَحْمَد ، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن الحسَن بن مُحمَّد ، نبَأْنا أَحْمَد بن إسْمَاعيْل قال: قال نبَأْنا أَحْمَد بن الحسين ، نبَأْنا عَبْد الله بن مُحمَّد ، نبَأْنا مُحمَّد بن إسْمَاعيْل قال: قال يَحْيَى بن سَعِيْد مَات الحجَّاج سَنة خَمْسِ وَتِسعين .

أخبَرَنا أبُو بكر الأنماطي ، أنْبَأنَا أبُو الفضل بن خَيْرُون ، أَنْبَأنَا أبُو القاسِم بن بشرَان ، أَنْبَأنَا أبو عَلي بن الصّوَّاف ، أَنْبَأنَا أبُو جَعْفر محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة ، قال: وَلي الحَجَّاج العرَاق سَنة سَبْعين فأقام بالكوفة خمس سنين وَأقام بواسط عشرين سَنة وَمَات في سَنة خَمْس وَتسعِين. هَذا وَهْمٌ وَالصّوَابُ (٤) مَا أَخبَرَناهُ [أبو] عَبْد الله بن البَنّا ، عَن أبي تمام ، عَن أبي عمر الخزاز ، أَنْبَأنَا محمّد بن القاسِم ، أَنْبَأنَا ابن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) في ابن العديم: (عمر).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: ستة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، والعبارة «هذا وهم والصواب» سقطت من ابن العديم ولم يشر إلى أي توهيم وقد ورد فيه الخبران بدون فصل.

خَيْثُمَة ، أَنْبَأْنَا سُليمان بن إبرَاهيْم ، قال: وقال أَبُو سُفيَان الحِمْيَرِي: وَلَيَ الحجَّاج العرَاق عشرين سَنة قدمهَا سَنة خَمْس وَسَبْعين، وَمَات سَنة خَمْس وَسِعِين في شهْر رَمَضان ليْلة سَبْع وَعِشْرين، وَليَ في خُلافة عَبْد الملك بن مرْوَان إحُدى عشرة (١) سَنة، وَتسع سنين في خلافة الوَليد، وَكان الحجَّاج وَليَ الحجَاز ثلاث سِنين، وَله ثلاثون سَنة ، ثم وَليَ العرَاق فمات وَله ثلاث وَحمسُون سَنة، ودفن بواسِط، انتهى.

أخبرَنا أَبُو القاسِم الشَّحَّامي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر البَيْهقي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد عَبْد الله بن يُوسُف، نَبَأْنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن سَعِيْد بن فرضح (٢)، نبَأْنا مُوسَى بن الحَسَن، نبَأْنا مُسْفَيَان بن زيَاد المخزومي، نبَأْنا إبرَاهِيْم بن عُيينَة أخو سُفيان بن عُيينَة، عَن سماك بن حَرب قال: قيل لِي في النوم: إيّاك وَالغيبَة، إيّاك والنّميمة، إيّاك وَأكلُ لحُوم الناس (٣) إيّاك وَالصَّلاة خلف الحجَّاج، فإنّي أقسمت لأقصمنّهُ كِما قصم عبَادي، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، أَنْبَأَنَا أَبُو العَبَّاس ـ هوَ الأَصَم ـ نبُّأِنا العَبَّاس بن محمّد الدوري، نبَأْنا سُفيَان بن زياد المخزومي، فذكره غير أنه قال: إيّاك وَالكذب، إيّاك وَالنميمة، إيّاك وَأكل لحُوم الناس، إيّاك وَالصَّلاة خلف الحجَّاج فإني أقسمت لأقصمنه كما كان يقصُم عبَادي، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، نبَأنا تمام بن محمّد، حَدثني أبي، أخبرَني أبُو بَكر محمَّد بن عَلي بن دُعَامة القرشي (٤)، نبَأنا عَبْد الله بن عَبْد الوَهّاب الخوارزمي، حَدثني الحَسَن بن عَبْد الرَّحمَن الفزاري، نبَأنا حجاج بن مُحمَّد، نبَأنا أبُو مَعْشَر قال: مَات رَجُل عندنا بالمَدينة فلما وُضع عَلى معتسله ليُعْسَّل استوى قاعداً ثم أهوى بيده إلى عَينيه فقال: بصر عَيني بصر عَيني بصر عَيني بصر عيني بصر عيني بصر عيني النار، عيني إلى عَبْد الملك بن مروان وَإلى الحجَّاج بن يُوسُف يسحبان أمعاءهما عَلى النار، ثم عَاد مُضطجعاً كَمَا كان، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو السُّعُودِ أَحْمد بن عَلي بن المُجْلي (٥) وَأَبُو الفوَارس عَبْد البَّاقي،

 <sup>(</sup>١) بالأصل «عشر».

<sup>(</sup>٢) في ابن العديم ٥/ ٢٠٩٩ فرصح.

<sup>(</sup>٣) في ابن العديم: وأكل أموال اليتامى.

<sup>(</sup>٤) في ابن العديم: القومسي.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «المحملي» والصواب والضبط عن التبصير.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَالَب بن أبي عقيل، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن الخِلَعي (١) ، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد النحَاس، أَنْبَأْنَا أَبُو سَعيْد بن الأعرَابي ، نبَأْنا عَبْد اللّه العتكي، نبَأْنا عَلي بن الحسين الدرهمي، نبَأْنا الأصْمعي، عَن أبيْه قال: رَأيت الحجَّاج فِي المنام فقلت: مَا فَعَل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنسَاناً ، ثم رَأيته بَعد الحول فقلت: يَا أَبَا محمَّد مَا صَنَعَ الله بك؟ فقال: يك فقال: يَا مَاصَّ بظر أمّه أما سَألت عَن هَذا عَام أوّل، انتهى (٢).

أَخْبَر أَبُو السّعُود أَحْمَد بن عَلَي بن المُجْلي (٣) وَأَبُو الفوارس عَبْد البّاقي بن محمَّد بن عَبْد البّاقي، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم عَبْد اللّه بن الحسَن بن مُحمَّد الخلال، أَنْبَأْنَا أَبُو حَفْص عَمَر بن إبرَاهيْم الكتاني \_ إملاء \_ نبأنا أبُو عَلي الحسين (٤) بن صَفوان البَرْدَعي، نبأنا أبُو عَبْد اللّه الأَبْزاري، نبأنا دَاود بن رشيد قال: سَمعت أبّا يوسف (٥) القاضي يَقُول: كنت عند الرشيد فدَخل عَليْه رَجُل فقال: رَأْيتُ يَا أمير المؤمنين الحجَّاجَ البّارحة في النوم، قال: في أيّ زي رَأيته؟ قال: قلت: في زي قبيح، فقلت لهُ: مَا فَعَل الله بك؟ قال: مَا اثب (٦) وقال: يَا مَاصّ بظر أمّه، قال هَارُون: صَدقت والله، أنت رَأْيت الحجَّاج حقاً مَا كان أبُو محمّد ليَدع صَرامته حَياً وَمَيتاً، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم [بن] السّمرقندي ، أَنْبَأنَا أَبُو [الفضل] عمَر بن عبَيْد الله بن عمَر ، أَنْبَأنَا أَبُو الحسَين بن بشرَان ، أَنْبَأنَا عثمان بن أحْمَد ، نبأنا حَنبَل بن إسْحَاق ، نبأنا هَارُون بن مَعرُوف ، نبأنا ضَمْرَة ، نبأنا ابن شَوْذَب ، عَن أشعث الحُدَاني ، قال : رأيت الحجَّاج في مَنامي بحال سَيِّئة قلت : يَا أَبَا محمَّد مَا صَنَع بك رَبّك؟ قال : مَا قتلت أحدا قتلة إلا قتلني بها ، قلت : ثم مه ؟ قال : ثم أمر بي إلى النار ، قلت : ثم مه ؟ قال : أرجُو مَا يَرجُو أَهْل لا إِلَه إلا الله ، قال : فكان ابن سيرين يَقُول : إنّي لأرجُو له . قال : فبَلغ ذلك الحَسَن قال : فقال الحَسَن : أما وَالله ليخلفن الله عز وَجَل رجاء ه فيه يَعني ابن سيرين .

أنبانا أبُو القاسِم عَبْد المنعم بن عَلي بن أَحْمَد، وَحَدثنا أَبُو الحَسَن عَلي بن

<sup>(</sup>١) إعجامها غير واضح بالأصل، والصواب عن التبصير.

<sup>(</sup>٢) الخبر نقله ابن العديم ٥/ ٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «المحملي» والصواب والضبط عن التبصير.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الحسن» والمثبت عن بغية الطلب ٧٠٩٨/٠.

<sup>(</sup>٥) بالأصل اسفيان، والصواب عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل، وسقطت اللفظة من بغية الطلب.

مَهْدي، أَنْبَأْنَا عَبْد العزيز بن [أحمد] الكتاني ، أَنْبَأْنَا أَبُو نَصر بن الجَبّان، أَنْبَأْنَا جُعْفر<sup>(1)</sup> بن الفَضل المؤذن، نبَأْنا محمَّد بن العَبَّاس بن الدَّرَفْس، نبَأْنا أَحْمَد بن أبي الحوّاري، قال: سَمعت أبا سُليمَان الدَاراني<sup>(٢)</sup> يَقُول: كان الحَسَن لاَ يَجلس مَجْلساً إلاّ ذكر الحجَّاج فَدَعَا عَليْه ، فرآه في المنام قال: فقال: أنت الحجَّاج؟ قال: أنا الحجَّاج، قال: مَا فعَل بك رَبِّك؟ قال: قُتلت بكلّ قتلة قتلة، ثم عُزلت مَع الموَحِّدين قال: فَأَمْسَك الحَسَن بَعد ذلك عن شتمه (٣).

## ١٢١٨ ـ الحجَّاج بن يُوسُف بن أبي منيْع عبَيْد الله بن أبي زياد أبو مُحمَّد الرّصَافي (٤)

سَمعَ جده عبَيْدُ الله بن أبي زياد، أبا منيع الرَّصَافي.

رَوَى [عنه] (٥) عمرو (٦) بن محمّد بن بُكيْر الناقد ، وَأَبُو عَبْد اللّه محمَّد بن أَسَد الخشي (٧) الإسفْرَايني، وَأَبُو يُوسُف يَعقُوب بن سُفيَان الفسَوي، وَأَبُو جَعْفِر أَحْمَد بن مهْدي بن رسْتم الأصبَهَاني ، انتهى.

أخبرَنا أَبُو القاسِم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد بن مُحمَّد بن هبَة الله بن الحَسَن، أَنْبَأْنَا محمَّد بن الحسَين، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن جَعْفر بن درستوية ، نبأنا يَعقُوب بن سُفيان (^^)، نبَأنا أَبُو اليمَان، أخبرني شعَيْب حينئذ.

قال: وَنَبَانَا يَعَقُوب، قال: وَنَبَأَنا حجَّاج بن أبي منيع، حَدثني جدي، جَميْعاً عَن الزهري، أخبَرَني سَالم بن عَبْد الله أن عَبْد الله بن عمر قال: سَمعت رَسُول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٠٩٩ أنبأنا الفضل بن جعفر المؤذن.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الداربي» والمثبت عن ابن العديم.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب ٩/ ٢٠٩٩ نقلاً عن ابن عساكر، وعقب محققه في الحاشية بقوله «هذا الخبر ليس في تاريخ ابن عساكر» كذا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٤٤٧ وبغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٠٠ والرصافي: هذه النسبة إلى رصافة الشام التي كان ينزلها هشام بن عبد الملك وتنسب إليه، فيقال: رصافة هشام (انظر الأنساب).

<sup>(</sup>٥) زيادة لازمة عن مصدري ترجمته.

<sup>(</sup>٦) بالأصل «عمر» خطأ والصواب عن تهذيب التهذيب.

 <sup>(</sup>٧) إعجامها غير واضح بالأصل، والمثبت عن سير الأعلام (ترجمته ١٥٥/١٠) وفيها الخوشي بالواو، ويقال:
 الخشني.

<sup>(</sup>٨) الخبر في المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ١/ ٢٤٩ وما بعدها.

يَقُول: «انطلق ثلاثة رَهْط ممّن كان قبلكم حتّى كان آواهُم المَبيت إلى غَارٍ، فدخلوه فانحدَرت صَخرة من الجَبَل فسَدت عَليْهم الغار، فقالُوا: إنه وَالله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلاّ أن تدعُوا الله تعالى بصالح أعْمَالكم. فقال رَجُل منهُم: اللّهمَّ كان لِي أبوان شيخان كبيرَان، فكنت لا أغبق قبلهمَا أهْلاً وَلا مَالاً، فنأى بي الشحر (١)، فلم أرحْ عَليْهمَا حتى نامًا فحلَبت لهمَا غبُوقهمَا فجئته به، فَوَجدتُهُمَا نائمَين فتحرجت أن أوقظهُمَا، وكرهت أن أغبق قبلهمَا أهْلاً وَمَالاً (٢ فقمت وَالقدح في يَدي انتظر استيقاظهمَا، حتى برق (٣) الفَجر فاستيقظا، فشربًا في مما ، اللّهمَّ، فإن كنت فَعَلت ذلك ابتغاء وَجُهكَ بوقرج عَنا مَا نحن فيه ـ قال حجَّن عن همّ هَذه الصَخرة ـ فانفرجت عَنا انفراجاً لاَ يستطيعون الخروج مِنهُ».

قال: قال رَسُول الله ﷺ: «وقالَ الآخر: كانت لي بنت عم أَحَبّ الناس إليّ فأردتها على نفْسهَا فامتنعَت مني، حتى ألمت بها سنة \_ قال حجَّاج: جَهدت فيه من السّنين \_ فجاءتني فأعْطيتها عشرين وَمَائة ديناراً عَلى أن تخلي بَينهَا وَبَين نفسِي ففعَلت، حتى إذا قدمت عَليْهَا [قالت:] لا أحل لك أن تنقض الخاتِم إلاّ بحقه، فتحرجت من الوُقوع عَليْهَا فانصرفت عَنهَا وَهيَ أَحَبّ الناس إليّ، وَتركت الذهب الذي أعطَيتها. اللّهمَّ فإن كنت فعَلت ذلك ابتغاء وَجْهك فافرج عَنا مَا نحن فيه \_ قال حجَّاج: من هَمّ هَذه الصخرة فانفرجت الضخرة جنا الخروج منها».

قال رَسُول الله ﷺ: «ثم قال الثالث: اللّهمَّ استأجَرت أجراء فأعطيتهم أجُورَهُم إلاّ رَجُلاً وَاحداً منهم ترك ماله الذي له وَذَهَبَ ، فثمرت [أجره] (٤) حَتى كثرت الأمْوَال فارتعجت (٥) فجاءني بَعد حين فقال لِي: يَا عَبْد اللّه أدّ إليّ أجري، فقلت: كلّ ما ترَى من أجرتك مِن الإبل وَالبقر وَالغنم وَالرقيق فقال: يَا عَبْد اللّه لا تستهزىء بي، فقلت له: إنّي لا استهزىء بكَ فأخذ ذلك كله فاستاقه فلم يبق (٦) منهُ شيئاً، اللّهمَّ فإن كنت فعَلتُ ذلك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المعرفة والتاريخ: «السحر» وفي مختصر ابن منظور ٦/ ٢٣٤ (فنأى بي [طلب] الشجر».

<sup>(</sup>٢) في المعرفة والتاريخ: ﴿ولا مالاً﴾.

<sup>(</sup>٣) في المعرفة والتاريخ: يبدو.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي المعرفة والتاريخ: «ارتجت» وفي اللسان (رعج): يقال للرجل إذا كثر ماله وعدده: قد ارتعج ماله وارتعج عدده.

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ: لم يترك.

ابتغاء لوَجهك فَافرج عنا ما نحن فيه \_ قال حجَّاج: من هم هذه الصخرة \_ فانفرَجت فخرجُوا مِن الغار يَمشُون، انتهى المُمرُون، انتهى المُمرُون، انتهى المُمرُون، انتهى المُمرُون، الله على المُمرُون، الله المُمرُون، الله على الله على المُمرُون، الله على المُمرُون، الله على الله على

أَنْبَانَا أَبُو نَصر محمّد بن الحَسَن بن البَنّا، وَأَبُو عَبْد اللّه محمّد بن عَبْد البَاقي بن الدوري، قالاً: أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن العَبَّاس بن حَيَّوية، حَدثنا الحسين بن محمَّد ـ يَعْني ابن عَبْد اللّه بن عُبَادة الوَاسِطي ـ قال: سَمعت هلال بن العَلاء يَقُول: كان حجَّاج بن أبي منيع من أعلم الناس بالأرض وَمَا أنبتت، وَأَعْلم بالفرس من ناصيته إلى حَفِّه، وَكان مَع بَني هشَام في ناصيته إلى حَفِّه، وَكان مَع بَني هشَام في الكُتَّاب. وهوَ حَجَّاج بن عبَيْد اللّه بن أبي زياد، وَهو شيخ ثقة (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم بن النَّرْسي في كتابِه، ثم حَدثنا أَبُو الفضل الحَافظ ، أنبأنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون وَأَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري وَأَبُو الغنائم \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: أَنْبَأَنَا أَبُو الفضل بن خَيْدان ، أَنْبَأَنَا محمّد بن أَحْمَد \_ زاد أَحْمَد : وَمحمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْدان ، أَنْبَأَنَا محمّد بن سَهل ، أَنْبَأَنا محمَّد بن إسْمَاعيْل قال (٣): حجَّاج بن أبي منيْع الشامي، سَمعَ جَدهُ عَبْد الله بن أبي زياد، عَن الزهري، انتهى.

اخبرَ نا أبُو الحسن علي بن المُسَلِّم الفَرَضي ، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن إبرَاهيْم بن أَحْمَد الرَازي في كتابه، أَنْبَأْنَا هبَة الله بن إبرَاهيْم بن عمر، أَنْبَأْنَا علي بن الحسين بن بُنْدَار الاذني ، أَنْبَأْنَا أبُو عَرُوبة الحسين بن مُحمَّد بن مودود الحَرَّاني قال في الطبقة الخامسة من الاذني ، أَنْبَأْنَا أبُو عَرُوبة الحسين بن مُحمَّد بن مودود الحَرَّاني قال في الطبقة الخامسة من أهل الجزيرة: حجَّاج بن يُوسُف بن أبي منيع الرّصَافي ، سَمعت هلال بن العلاء يَقُول: أبُو منيع عُبَيْد الله بن أبي زياد، عَن الزهري وَهوَ مَوْلى آل هشَام بن عَبْد الملك قال: وكنية الحجَّاج أبُو محمَّد كان لزم حلب في آخر عمره، انتهى (٤).

الْحْبَوَنَا أَبُو جَعْفر مُحمَّد بن عَلي بن عَلي الهَمَذَاني \_ إجَازة \_ أَنْبَأْنَا أَبُو بكر الصَّفار، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر أَحْمَد بن عَلي، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد محمَّد بن محمَّد، قال أَبُو محمَّد

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري بإسناده إلى ابن عمر (صحيح البخاري \_ كتاب الإجارة \_ باب رقم ۱۲) وأخرجه أحمد من غير طريق أبى اليمان ٢/ ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥/٢٠١٤.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) بغية الطلب ٥/٢١٠٢.

الحجَّاج بن يُوسُف بن أبي منيع بن عبَيْد الله بن أبي زياد الشامِي سَكن الرّصَافة ـ بالجزيرة ـ سَمِعَ جَده عبَيْد الله بن أبي زياد الشامِي، رَوَى عَنهُ أَبُو عَبْد الله محمّد بن أسد الخشي (١) وَأَبُو عثمان عَمرو بن مُحمَّد بن بُكيْر الناقد البَغدَادي، كناهُ لنا أبُو عرُوبة السلمي، سَمعَ الهلال ـ يَعني ـ ابن العلاء يَقُوله، انتهى، قوله: الجزيرة هَذا وَهمٌ ، هي شَامية (٢).

## ١٢١٩ ـ الحجَّاج بن يُوسُف القُرَشي

حَكى عَن عَبْد الله بن أبي زكريًا، وَعمَر بن عَبْد العزيز، انتهى.

رَوَى عَنهُ ابنهُ ابن الحجَّاج، انتهى.

قرأت على أبي الوَفا حفاظ بن الحُسَين بن الحسَين، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد بن عرو بن أَحْمَد بن عرو بن أَحْمَد بن عبْد الله بن أَحْمَد بن عمرو بن أَحْمَد بن معاذ العنسي الدَارَاني \_ قراءة في دَاريا \_ أنبَأ أبُو الحَسَن أَحْمَد بن سُليمَان بن حَذْلَم القاضي، نبَأنا يزيد بن محمّد بن عَبْد الصَّمَد، نبَأنا سُليمَان \_ يَعني \_ ابن عَبْد الرَّحمَن ، نبأنا محمّد بن الحجّاج قال: قلت (٣) إلى الحجّاج بن يُوسُف وَخالد بن دَهقان وَخالد بن يزيد يَقُولون: دخلنا مَع ابن أبي زكريا نعودُ مَريضاً فأتي بطعام فأكل ابن أبي زكريا وأكلنا مَعَهُ، انتهى.

قال: وَنَبَأنا محمَّد بن الحجَّاج قال: سَمعت أبي الحجَّاج بن يُوسُف يقول: أمر عمر بن عَبْد العزيز بقطع الكرم وكان ينهي عَن العصير ولايته كلها [حتى مات] (٤).

۱۲۲۰ ـ حجار بن أبْجر بن جَابر بن عَايذ بن شُرَيط (٥) بن عمرو بن مَالك ابن رَبيعَة بن عِجْل بن لُچَيم بن صَعْب بن عَلي بن بكر بن وَائل أبُو أُسَيْدَ البكري العِجْلي الكوفي

سَمعَ عَلياً، وَمُعَاوِية.

<sup>(</sup>١) إعجامها غير واضح، وفي بغية الطلب: ﴿الحبشي والصوابِ ما أثبت وقد تقدم في بداية الترجمة.

<sup>(</sup>٢) وعقب أيضاً ابن العديم بعد نقله الخبر ٢١٠٣/٥ على قول الحاكم أيضاً بقوله: وقوله سكن الرصافة بالجزيرة وهم أيضاً فإن الرصافة من أعمال قنسرين من الشام، وليست من الجزيرة وجده عبيد الله منها، لكنه رأى أبا عروبة ذكره من أهل الجزيرة فظن الرصافة من الجزيرة. . . وهي شامية.

<sup>(</sup>٣) کذا.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين عن تهذيب ابن عساكر ٤/ ٨٧ ومكانها مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (شروط) والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص ٣١٤.

رَوَى عَنه سمَاك بن حَرب، وَعَاصم بن بَهْدَلة.

أَنْبَانَا أَبُو البَركَات الأنماطي وَأَبُو عَبْد اللّه الحُسَين بن ظفر بن الحسَين بن يزداد ، قالاً: أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين الطَّيُّورِي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر عَبْد البَاقي بن عَبْد الكريم بن عمر الشيرَازي، أنبأنا أَبُو الحسَين عَبْد الرَّحمَن بن عمر بن حَيْوية بن أَحْمَد بن حمّة الخلال، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر محمّد بن أَحْمَد بن يَعقوب بن شيبة ، نبأنا جدي يَعقوب، نبأنا ابن دَاوُد بن عَمرو، نبأنا شريك، عَن سَماك، عَن حجّار بن أَبْجَر قال: كنت عند مُعاوية ابن دَاوُد بن عَمرو، نبأنا شريك، عَن سَماك، عَن حجّار بن أَبْجَر قال: كنت عند مُعاوية وَاختصم إليْه رَجلان في ثوب فقال أحدهما هذا ثوبي وَأقامَ البَيّنة، وَقال الآخر: ثوبي مشريته من رَجُل لا أعرفه فقال: لو كان لها ابن أبي طَالب فقلت قد شهدته في مثلها قال: كَيف صَنع؟ قال: قضى بالثوب للذي أقامَ البَينة، فقال الآخر: أنت ضيّعت مَالك، انتهى.

أخبرنا أبُو القاسِمْ بن السّمرقندي ، أَنْبَأْنَا محمَّد بن هبَة الله بن الحَسَن، أَنْبَأْنَا الله بن الحَسَن، أَنْبَأْنَا عثمان بن أَحْمَد بن عَبْد الله، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن أَحْمَد بن المَديني يَقُول في الطبقة الثانية ممّن لم يكثر وَلم يُعْرف: البرَاء، قال: سَمعت عَلي بن المَديني يَقُول في الطبقة الثانية ممّن لم يكثر وَلم يُعْرف: أَبُو الزعراء، وَحجية بن عَدِيّ ، وَرَبيعَة بن مَاجد، ( )(۱) بن الحَكَم، ويَزيد بن قيس، وكُليب وحجَّار، انتهى.

أخبَرَفا أَبُو البَرَكات الأنماطي وَأَبُو العزّ الكِيْلي، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو طَاهِر البَاقلاني الْحَبَوَ الخَبَرُفا أَبُو الجَسَن الأصْبَهَاني، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَين الأصْبَهَاني، أَنْبَأْنَا أَبُو الحُسَين الأهوَازي، أَبُو حَفْص الأهوَازي، نبَأنا خليفة بن خياط، قال في الطبقة الحُسَين الأهوَازي، أَنْبَانَا أَبُو حَفْص الأهوَازي، نبَأنا خليفة بن خياط، قال في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة: حَجّار بن أَبْجر بن جَابر بن بُجَيْر بن عَايذ بن شُريط بن عُمير بن مَالك بن رَبيعَة بن زاهم قال: مَا هؤلاء فأخبرَ ثم أنشأ يَقُول:

وَإِن كَان حجَّار بِن أَبِجِر كَافَراً فَمَا مِثْل هَـذا مِـن كفور بمنكر أُترضون هَـذا أكان] قساً وَمسلماً جَميْعاً لـديّ يغش فيا قبح منظر

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة بالأصل تركت مكانها بياضاً.

## ذكر من اسمه حُجْر<sup>(۱)</sup> بالحاء والجيم

ابن رَبيعَة بن معَاوية بن ثَوْر بن جَبلة بن عَدِيّ الأَدْبر بن جَبلة بن عَدِيّ ابن رَبيعَة بن معَاوية بن ثَوْر بن مُرْتع بن ثَوْر وَهو كِنْدَة بن عُفير بن عَدِيّ بن الحَارث بن مُرّة ابن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب بن غَريب بن زيد بن كهلان بن سَبأ ويُسمى أبُوه الأَدبر لأَنه طُعِن مُولِياً فسمّي الأَدْبر ويُد الرَّحمَن الكِنْدي (٢)

مِن أَهْلِ الكوفة، وفد عَلَى النبي ﷺ.

وَسَمِعَ عَلَياً، وَعَمَّار بن يَاسِر، وَشَرَاحيل بن مُرّة \_ وَيُقال: شُرَحبيَل \_.

رَوى عَنهُ: أَبُو لَيْلَى الكِنْدِي (٣) مَولاَه [و](٤)عَبْد الرَّحمَن بن عَابس، وَأَبُو البَخْتَرى الطائى.

وَغَزَا الشام في الجيش الذين افتتحُوا [عذراء](٥) وَشَهدَ صِفّين مَعَ عَلي أمير

<sup>(</sup>١) بالأصل: اجحر بالجيم والحاء كذا، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أسد الغابة ١/ ٤٦١ طبقات ابن سعد ٦/ ٢١٧ الاستيعاب ٥٦/١ والإصابة ٣١٤/١ الأغاني ١/ ٣١٤ الأغاني ١٣٣/١٧ الوافي بالوفيات ١١/ ٣١١ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٦٢ وانظر بالحاشية فيهما ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

وانظر عامود نسبه في مصادر ترجمته باختلاف، بزيادة اسم أو سقوط آخر.

<sup>(</sup>٣) يقال هو سلمة بن معاوية وقيل بالعكس، وقيل المعلى (انظر تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة، وانظر ترجمة عبد الرحمن بن عابس في تهذيب التهذيب وبالأصل (عايش).

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن الوافي بالوفيات ١١/ ٣٢١.

المؤمنين [أميراً](١) وقتل بَعَذرَاء مِن قرى دمشق، وَمسْجد قبره بهَا مَعرُوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يُوسُف بن عَبْد الوَاحِد، نَبَأَنا شُجَاع بن عَلَي، [أَنْبَأَنا] أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة، أَنْبَأَنَا محمّد بن عَبْد اللّه العماني، أَنْبَأَنَا أَبُو حُصَين الوَادعي، نَبَأَنا عُبُدة بن زِيَاد الأسَدِي، نَبَأَنا قيس بن الرّبيع، عَن أبي إِسْحَاق السَّبيْعي، عَن أبي عُبَادة بن زِيَاد الأسَدِي، نَبَأَنا قيس بن الرّبيع، عَن أبي إِسْحَاق السَّبيْعي، عَن أبي البَخْتَري، عَن حُجْر بن عَدِيّ، قال: سَمعت شرَاحيل بن مُرة قال: سَمعت النبي عَلَيْ البَخْتَري، عَن حُجْر بن عَدِيّ، قال: سَمعت النبي عَلَيْ لَا الله العَمْل عَلَيْ حَيَاتك وَموْتك مَعِي (٢) انتهى الآدام.

قال: وَأَنْبَأْنَا خَيْثُمَة بن سُليمَان، نبَأْنا أَحْمَد بن حَازِم بن أبي غَرْزَة (٣)، نبَأْنا محول بن إبرَاهيْم، عَن عمر بن شمر، عَن أبي طوق، عَن جابر الجُعَفِي، وَذكر عَن مُحمَّد بن بشر قال: قام حُجْر بن عَدِيّ يخطب عَلى شاطِىء الفرات: حَمَد الله تعَالى وَأَثنى عَليْهِ ثم قال: أشهد أني سَمعت شَرَحيل بن مُرّة يزعم أنه سَمع رَسُول الله عَلَيْ يَقُول: «أَبشر يَا عَلي حَيَاتك وَمَوْتك مَعِي» انتهى [٢٩٢٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم زاهِر بن طَاهِر، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر البَيهَقي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر الأَشْنَاني، حَدثنا أبو الحسَن الطَرائفي، نبَأنا عثمان بن سَعيْد، نبَأنا عَبْد الله بن رَجَاء البصْري، نبَأنا إِسْرَائيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي ليْلى، قال: قال حُجْر بن عَدِيّ سَمعت عَلي بن أبي طالب يَقُول: الوُضُوء نصف الإيمَان.

أخبَرَنا أبُو بَكر محمّد بن عَبْد البَاقي، أَنْبَأْنَا أبُو محمَّد بن الحسن بن علي (٤) الجَوهَرِي، أَنْبَأْنَا أبُو عَبْد الله الحسين بن محمَّد بن عبيْد الدقاق المعرُوف بالعَسْكري، نبأنا محمَّد بن يَحيَى بن سُليمَان المَرْوَزي، أَنْبَأْنَا [أبو] عبيْد القاسم بن سَلام، نبأنا عَبْد الرَّحمَن بن مهدي، عَن سفيان حينئذ، أخبرَنا أبُو سَعْد أَحْمَد بن مُحمَّد بن البَرَاتي، أَنْبَأْنَا أبو عمر البَعْدَادي، أنبَأْنَا أبُو الفَضل المطهر بن عَبْد الوَاحِد بن مُحمَّد بن البرَاتي، أَنْبَأْنَا أبو عمر عَبْد الله بن مُحمَّد بن أَبْعَانَا أبُو مُحمَّد بن أَحْمَد بن أَجْد الله بن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال ١١/ ٣٢٩٨٤ ويغية الطلب ٥/ ٢١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ١٣٩/٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبو محمد بن عبد الله الجوهري» خطأ والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير الأعلام ١٨/١٨.

مُحمَّد بن عمر بن يزيد الزهري، نبَأنا عَبْد الرَّحمَن بن عمر رُسْته (۱) حَدَّثنا عَبْد الرَّحمَن بن عمر رُسْته (کُدُن عَن أَبِي الكِنْدي، عَن عَبْد الرَّحمَن بن مهدي، نبَأنا سُفيَان، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن أَبِي ليْلى الكِنْدي، عَن حُجْر بن عَدِيّ، حَدَّثنا قال: حَدَّثنا عَليّ إن الطهور نصف الإيمَان، وقال أَبُو عَبَيْد: شطْر الإيمَان، انتهى.

وَاخْبَونَا أَبُو حَفْص عَمَر بِن ظَفر بِن أَحْمَد، حَدثنا طراز بِن مُحمَّد، أَنْبَأَنَا عَبْد الرزاق، عَبْد الله بِن يَحْيَى، نَبَأنا إسْمَاعيْل الصَّفَار، نَبَأنا أَحْمَد بِن مَنصُور، حَدَّثنا عَبْد الرزاق، أَنْبَأنَا سُفيَان، عَن أَبِي إسْحَاق، عَن أَبِي ليْلى الكِنْدي، عَن حُجْر بِن عدَي ورأى ابن أخ له خرج مِن الخلاء وقال: يَا وَيلتي تلك مِن الكوة فقرأهَا فقال: حَدثنا على بن أبي طَالب: إن الطهر نصفُ الإيمَان، انتهى.

وَاخْبَرَنَا أَبُو سَعْد البَعْدَادي، أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل المطهر بن عَبْد الوَاحِد، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد عَبْد اللّه بن محمّد الزهرِي، نبأنا عَمِي عَبْد الله بن محمّد الزهرِي، نبأنا عَمِي، نبأنا أَبُو دَاود، حَدثنا أَبُو بَكر بن عياش، عَن أبي إسحَاق (٢) عن أبي ليلى الكِنْدي، قال: دَخلنا على حُجْر بن عَدِيّ الكِنْدي فقلنا له: إن ابنك خرجَ بالغائط وَلم يرفع بالوُضُوء رَأْساً؟ فقال لهُ: يَا جارية ناوليني الصحِيفة مِن الكوة، فناولته فقرَأ فإذا فيها: بسم الله الرَّحمَن الرحيم هذا مَا حَدّثني عَلي بن أبي طَالب أن الطهور نصفُ الإيمَان، انتهى.

رَوَاه أَبُو هلال التَغْلِبي، عَن أبي ليْلى الكِنْدي.

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحمَّد بن أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أنبأنا أبُو بَكر محمَّد بن عَبْد الله بن عمر العمري، أَنْبَأَنَا أبُو جَعْفَر محمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار الرزاني، أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَر محمَّد بن يُوسُف، نبَأَنا يُونس بن أبي أَنْبَأَنَا أَحْمَد، أَنْبَأَنَا حَمِّيْد بن زنجوية، نبَأنا مُحمَّد بن يُوسُف، نبَأنا يُونس بن أبي إسحاق، عَن أبي هلال التغلبي عُمَيْر بن نُمير، حَدثني غلام لحُجْر بن عَدِيّ الكِنْدِي قال: قلت لحُجْر إنّي رَأْيت أبيْك أتى الخلاء وَلم يتوضَأ، قال: نَاولنِي تلك الصحيفَة مِن الكوة، فنَاولته فقرأ: بسم الله الرَّحمَن الرحيم. هَذا مَا سَمعت عَلَي بن أبي طَالب: أنّ الطهُورَ نصف الإيمَان.

<sup>(</sup>١) إعجامها غير وأضح ورسمها مشوش بالأصل، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير الأعلام ٢٤٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بن).

أخبرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحَسَنِ أَنْبَأَنَا يُوسُف بن ربَاح بن علي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر أَحْمَد بن مُحمَّد بن إسْمَاعيْل، أَنْبَأَنَا أَبُو بشر الدولابي، نبَأنا مُعَاوية بن صَالح، قال: سَمعت يَحْيَى بن معين يَقُول: في أهْل الكوفة حُجْر بن الأَدْبَر الكِنْدي سَمعَ من عَلي، انتهى (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللّفتواني، أَنْبَأْنَا أبو عمرو بن مَنْدَة، أَنْبَأْنَا الحسَن بن محمَّد بن يُوسُف، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عمر، حَدثنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيّا، أَنَبَأْنَا مُحمَّد بن يُوسُف، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عمر، حَدثنا أَبُو بَكر بن [الأدبر] الكِنْدي وَالأدبر بن سَعْدِ قال: في الطبقة الأولى من تابعي أهْل الكوفة حُجْر بن [الأدبر] الكِنْدي وَالأدبر بن عَدِيّ بن جبلة قتلهُ معَاوية، انتهى، كذا فيه: وَعدي الثاني (٢) مزيد، انتهى.

قرأت عَلى أبي غالب بن البنّا، عن أبي محمّد الجَوهري، أَنْبَأنَا أبُو عمر بن حَبّوية، أَنْبَأنَا أحْمَد بن مَعرُوف الخَشّاب، نبأنا الحسَين بن الفَهم، نبأنا محمّد بن سَعْد (٣): في الطَبقة الرّابعة من الصّحَابة حُجْر الخير بن عَدِيّ الأدبر وَإنما طُعِن مُولِيًا فسمي الأَدْبَر بن جَبَلة بن عَدِيّ بن رَبيعة بن مُعاوية الأكرمين بن الحارث بن مُعاوية بن الحَارث بن مُعاوية بن الحَارث بن مُعاوية بن الحَارث بن مُعاوية بن أور بن مُرتع بن كِنْدي، جاهِلي إسْلامي وَفد إلى النبي عَلَيْ وشهد العَارث بن مُعاوية بن أبي طَالب، القادسية وَهو الذي [افتتح] مرج عذرا، وشهد الجَمَل وَصِفِين مَع عَلي بن أبي طَالب، وكانوا ألفين وخمسمائة من العَطَاء وقتله معاوية بن أبي سُفيان وأصْحَابه بمرج عَذراء. وأبناه عُبيّد الله وَعَبْد الرَّحمَن ابنا حُجْر بن عَدِيّ وقتلهما مُصعَب بن الزبير صَبراً، وكانا يَتشيّعان، وكان حُجْر ثقة مَعرُوفاً، وَلم يرو عَن غير علي شيئاً، انتهى، كذا قال: وقد يَتشيّعان، وكان حُجْر ثقة مَعرُوفاً، وَلم يرو عَن غير علي شيئاً، انتهى، كذا قال: وقد يَتشيّعان، وكان حُجْر ثقة مَعرُوفاً، ولم يرو عَن غير علي شيئاً، انتهى، كذا قال: وقد قدّمنا ذكر روايته عَن عمّار وَشراحبيل (٤) بن مُرّة، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم محمّد بن عَلَي ثمَّ حَدثنا أَبُو الفضل محمَّد بن فاضِل، نبَأنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون وَالمبَارَك بن عَبْد الجبَّار، وَمحمّد بن المظفر بن عَلَي \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد \_ زَادَ ابن خَيْرُون: وَأَبُو الحسَيْن الأَصْبَهَاني قالاً: \_ أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) بغية الطلب لابن العديم ٧١٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) كذا ولم يرد بالأصل إلا (عدي) مرة واحدة، والخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٢١٠٧/٥ نقلاً عن ابن سعد وفيه: والأدبر بن عدي بن عدي بن جبلة قتله معاوية.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٢١٧ وقد ذكره ابن سعد الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد أصحاب رسول الله ﷺ. كذا ورد فيه .

<sup>(</sup>٤) كذا، ولعله: شراحيل أو شرحبيل.

عَبْدَان، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن سَهْلٍ، أَنْبَأْنَا محمَّد بن إِسْمَاعَيْل قال (١): حُجْر بن عَدِيّ الكِنْدي قتل في عَهْد عَائشة قاله عمر بن عاصم، عَن حَمّاد بن سَلمة، عَن عَلي بن زيد، عَن سَعيْد بن المسَيّب، عَن مرْوَان وَسَمعَ عَلياً وَعَمَّاراً بصِفِّين قولهمَا، يُعدِّ في الكوفيين، رَوَى عَنه أَبُو ليْلى الكِنْدي وَعَبْد الرَّحمَن بن عَابس، وَهوَ ابن الأَدْبَر، وَالأَدْبَر: عَدِيّ.

أخبوَ فَالَب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (٢) البَنّا، قال: أَنْبَانَا أبو الحسَين بن الآبنوسِي، عَن أبي الحَسَن الدّارقطني قال: حُجْر بن عَدِيّ بن الأدبَر الكِنْدي، وَقَيْل الأَدبَر هو عدي.

وَقرأت عَلَى أَبِي غَالَب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المحَاملي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحَسَن الدَار قطني، قال: حُجْر بن عَدِيّ بن الأَدْبَر الكِنْدي، وَقيل الأَدبَر هو عدي، انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو غَالَب وَأَبُو عَبْد اللّه، ابنا (٢) البَنّا، قالا: أنبأنا أبُو الحُسَين بن الآبنُوسِي، عَن أبي الحَسَن الدَارقطني حينئذ، وقرأت عَلى أبي غَالَب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنْبَأنَا أبُو الحَسَن الدَارقطني، قال: حُجْر بن عَدِيّ بن الأدبر الكندي، وقيل الأدبر هو عدي. روى عَن عَلي بن أبي طَالَب، رَوَى عَنه أبُو ليْلى الكِنْدي، قيل إنه يكنى أبا عَبْد الرَّحمَن قُتل سَنة إحْدى وَحمْسينَ، انتهى (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر اللفتواني، أَنْبَأْنَا أَبُو صَادق محمَّد بن أَحْمَد الأَصْبَهَاني، أَنْبَأْنَا أَبُو الحَسْن أَحْمَد العسْكري، قال: وَأَمَا حُجْر الحَسْن أَحْمَد بن أبي بكر الأَصْبَهَاني، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد العسْكري، قال: وَأَمَا حُجْر بن عَدِيّ بن الحاء مضمُومة وَالجيْم سَاكنة، وَيجُوز ضمُهَا في اللغة ـ فمنهم حُجْر بن عَدِيّ بن الأُدبَر جَاهلي إسْلامي يَذكر بَعضهُم أنه وَفد إلى النبي ﷺ هوَ وَأخوهُ وَأكثر أَصْحَاب الحَديث لاَ يُصَحِّحُون له رواية، شهدَ القادسية وَافتتح مَرج عَذراء، وَشهدَ الجَمَل الحَديث لاَ يُصَحِّحُون له مُعَاوية بَعْد ذلك، وَكَانَ مَعَ عَلي بصِفِين: حُجْر الخير وحُجْر الشر، فأمّا حُجْر الخير فهذا، وَأَمّا حُجْر الشرّ فهو حُجْر بن يزيد بن سلمة بن مُرّة، انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (أنبأنا) والصواب ما أثبت، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٢١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٢١٠٩/٥.

قرات على أبي محمَّد السَّلمي، عَن أبي نصر بن مَاكولاً (١)، [قال:] وَأَمّا أَدْبر، عَوَض الزاي دال مُهمَلة، فهو حُجْر بن عَدِيّ بن الأدبر الكِنْدي، وَاسْم الأَدْبَر جَبلة، وَقيل: إن الأَدْبَر هو عدي. وَقال المَرْزُبَاني: وَقد رُويَ أَن حُجْر بن عَدِيّ وَفد إلى النبي عَلِيُّ مَعَ أَخيه هَانيء بن عَدِيّ وَقد رَوَى حُجْر عَن عَلي بن أبي طَالب، رَوَى عَنه أبُو ليلى الكِنْدي، انتهى.

أَخْبَونا أَبُو عَبْد اللّه الحسَيْن بن مُحمَّد البَلْخي، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَاحد بن عَلي العَلَّف، أَنْبَأْنَا عَلي بن عَبْد اللّه، نبَأْنا عَبْد اللّه، نبَأْنا عَبْد اللّه بن أَخْمَد بن حَنبل ، حَدثني أبي، نبَأْنا يَعْلى بن عبَيْد، حَدثني الأعمَش، عَن أبي إسْحَاق قال: قال سَلمَان لحُجْر: يَا ابن أم حجية لو تقطعت أعضًاء مَا بَلغنا الإيمَان ، انتهى.

قال: وَحَدثنا عَبْد اللّه، حَدثني أَحْمَد بن إبرَاهيْم، نبَأنا حِجَّاج بن محمَّد، نبَأنا أَبُو معشر قال: كان حُجْر بن عَدِيّ رَجلاً مِن كِنْدة وَكان عَابداً قال: وَلم يحدّث قط إلاّ توضَأ وَمَا يهريق مَاء إلاّ توضَأ وَمَا توضأ إلاّ صَلّى (٢)، انتهى.

قال: وَنَبَأنا عَبْد اللّه ، حَدثنا أَبُو همَّام الوَليْد بن شجَاع السَّكُوني، حَدثني إبرَاهيْم بن أعين، عَن السّري بن يَحْيى، عَن عَبْد الكريم بن رشيد أن حُجْر بن عَدِي بن الأَدْبَر كان يَلمس فراش أمّهِ بيَده فيتهم غليظ يَده فينقلب على ظهره، فإذا أمن أن يكُون عَليْه شيء أضجعها (٣)، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو غَالَب مُحمَّد بن الحَسَن ، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين السَّيْرَافي، أَنْبَأْنَا أَبُو عَبد الله النهاوَندي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عمرَان، أَنْبَأْنَا مُوسَى بن زكريَا التَّسْتُري قال: [حدَّثنا] خليفة العُصْفُري (٤) في تسميّة الأمرَاء مِن أَصْحَاب عَلي يَوم صِفِين: قال أَبُو عَبيْدة: وَعَلى الكندة حُجْر بن عَدِي الكِنْدي، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحمَّد السَّلمي ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر الخطيب حينتذ، أخبرنا أَبُو القاسِم بن

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ١/ ٥٣ و ٥٣.

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥/ ٢١١٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «اضطجعها» والمثبت عن ابن العديم ٥/ ٢١١٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ص ١٩٤.

السّمرقندي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر بن الطبَري، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنْبَأْنَا عَبْد اللّه بن جَعْفر، نبَأْنا يَعقوب بن سُفيَان: في تسمية أمراء يَوم صفين مِن أصْحَاب عَلي: حُجْر بن عدي بن أَدْبر الكِنْدي (١).

الْخُبْرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَاحِد بن عَلي، أَنْبَأْنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا القاسِم بن سَالَم، أَنْبَأْنَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، نبَأْنا يَعقُوب بن إسْحَاق ـ بحبان (٢) نبأنا أَبُو ظَفْر، عَن جَعْفر بن سُليمَان الضَّبَعي، حَدثني صَاحبٌ لنا عَن يُونس بن عُبَيْد قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: إنّي قد احتجت إلَى مَالِ فأمدني بمَالٍ، فجهز المغيرة إليه عيراً تحمل المَال ، فلما فصلت العير، بَلغ حُجْراً وَأَصْحَابه فجاء حتى أخذ بالقطار، فحبسَ العير، قال: لا وَالله حتى توفي كلّ ذي حَقِّ حقّه ، فبَلغ المغيرة ذلك أنه قد ردّ العير مَعَهُ، فقال شبَابُ ثقيف: ائذن لنا أَصْلَحَك الله فيه فنأتيك برَأْسِه السَّاعة، قالَ: لا وَالله مَا كنت لأركب هذا [من] حُجْر أبداً فبلغ معاوية فاستعمَل (٣) زياداً وَعَزَل المغيرة (١٤).

أَخْبَرُنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأنماطي [أنبأنا] ثابت بن بُنْدَار ، أَنْبَأَنَا محمَّد بن عَلي الوَاسطي ، أَنْبَأَنَا محمَّد بن أَخْمَد البَابَسيري ، نبَأَنا الأُحُوص بن المفضل بن غسَان ، نبَأَنا أبي ، نبَأَنا ( ) (٥) حَمَّاد بن زيد ، عَن محمّد بن الزبير الحنظلي ، حَدثني ( ) (٦) مَوْلي زيَاد قال: أرسَلني زيَاد إلى حُجْر بن الأدبر ، فأبي أن يَأْتيه ، ثم عَادني إليْه فأبي أن يَأْتيه قالَ فأرسَلَ إليه أبي ( ) (٧) قالَ: وَنَبَأَنا أَبُو مُعَاذ عَن ابن عَون عَن محمَّد قال: لمّا كان من حجر الذي كان بَعث به إلى معَاوية فلما دَخَل عليْه قال: السلام عَليْك أميرَ المؤمنين وَرَحمة الله وَبَركاته ، فقال معَاوية: أو أمير المؤمنين أنا عَالى وَلا استقيلك قال: فكلّمه ثم أمر به فقتل ،

 <sup>(</sup>۱) كذا ولم يرد اسمه في المعرفة والتاريخ المطبوع للفسوي انظر ٣/ ٣١٥ والخبر في بغية الطلب ٢١١٢/٥
نقلاً عن يعقوب.

<sup>(</sup>۲) إعجامها غير واضح والمثبت عن معجم البلدان وهي إحدى محال نيسابور.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (زياد).

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب ٢١١٣/٥.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) كلمة مهملة بالأصل ورسمها: (مـــل) وسماه في مختصر ابن منظور ٦/ ٢٣٨ (فيل).

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل مقداره عدة كلمات.

انتهى، قال أبي: وحُجْر بن عَدي بن جبلة الكنْدي، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْدَ اللّه الحسَين بن محمَّد البَلْخي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسِم عَبْد الوَاحِد بن عدي بن عَلَى بن محمَّد بن فهد (١) العَلاف، أَنْبَأَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن عمَر الحَمَّامي، أَنْبَأَنَا القَاسِم بن سَالم، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنبَل، حَدثني أَحْمَد بن إبرَاهيم الدورقي، نبَأْنا حجَّاج بن محمَّد، حَدثني أبُو معشر قال: فاعترف (٢) به معَاوية وَأُمَّرهُ عَلى العرَاقين ـ يَعني زياداً ـ قال: فلما قدمَ الكوفة دَعَا حُجْرَ بن الأَدْبَر فقال: يَا أَبَا عَبْد الرَّحمَن كَيف تعلم حبي لعَلي؟ قال: شديد، قال: فإن (٣) ذاك قد انسَلخ أجمع. فصار بَغضاً فلا تكلمني بشيء نكرهُه فإني أحذرك، فكان إذا جَاء إبَان العَطَاء قال حجر لزياد اخرج العَطَاء فقال: جَاءِ أبانه، فكان يخرجه، وَكان لاَ ينكر حُجْر شيئاً حتى زياد إلاّ رَده عليه، فخرج زيَاد إلى البَصْرة وَاستعمَل عَلى الكوفة عمرو<sup>(٤)</sup> بن حُرَيْث فصَنعَ عمرو شيئاً كرهَهُ حجر، فنادَاهُ وَهوَ على المنبَر فردّ عَليْه مَا صَنع وَحصبه هوَ وَأَصْحَابه قال: فَأَبرَد عمرو (٤) مَكانه بريداً إلى زيَاد، وَكتب إليْه بمَا صَنع خُجْر، فلما قدمَ البَريد على زياد، [ندم]<sup>(ه)</sup> عمرو(٤) بن حُرَيث، وخشى أن يكُون من سَطَوَاته مَا يكره، وَخَرَج زيَاد من البَصرة إلى الكوفة فتلقاه عمرو بن حُرَيث في بَعض الطريق فقال: إنه لم يَكن شيء يكرهه وَجَعَل يسكنه، فقال زياد: كلا والذي نفسي بيكه حتى آتي الكوفة فأنظر ماذا أصنع(٢)، فلما قدم الكوفة سَأَل عَمْراً عن البيّنة وَسَأَل أهْل الكوفة فشهد شُرَيح في رجال مَعَه عَلى أنه حَصَب عَمْراً وَرَدّ عَلَيْه وَاجتمعَ حُجْر وثلاثة آلاف من أهل الكوفة، فلبسُوا السّلاح وَجَلَسُوا في المَسْجد. فخطبَ زيَاد الناس وَقَال: يَا أَهْل الكوفة ليَقم كلّ رَجُل منكم إلى سَفيهه فليَأخذه، فَجَعَل الرجُل يَأْتِي ابن أخيه وَابن عمّه وَقريبه فيقول: قُمْ يَا فلان، قُمْ يَا فلان حتى بقي حُجْر في ثلاثين رَجلًا، فدعاه زياد فقال: أبًا عَبْد الرَّحمَن قد نَهيتك أن تكلمني وَإِنْ لَكَ عَهْدَ اللهُ أَلَّا تُرابِ بشيءٍ حتى تأتي أمير المؤمنين وتكلمه فرضي بذلك حُجْر،

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل تقرأ: فهر المثبت عن بغية الطلب ٥/٢١٧٧.

<sup>(</sup>٢) يعنى بزياد، حيث ألحقه بنسبه، واعترف باخوته له.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (كان) والمثبت عن بغية الطلب ومختصر ابن منظور ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) بالأصل اعمرا.

<sup>(</sup>٥) محيت الكلمة بالأصل، واللفظة مستدركة عن ابن العديم والمختصر.

<sup>(</sup>٦) بالأصل اصنع.

وَخَرَج إلى معَاوِية وَمعَهُ عشرون رَجُلاً من أَصْحَابه، وَمَعهُ رُسل زياد حَتى نزلُوا مَرْج العذراء. قال: أما وَالله إنّى لأول خلق الله كبّر فيها، انتهى.

قال: وَأَنْتَأْنَا عَنْد اللَّه قال: أخبرت عَن جَعْفر بن سُليمَان، عَن هشام قال: قال ابن سيرين لم يَكن لزياد هم لما قدم الكوفة إلا حُجْراً وَأصحَابُه، فتكلم يَوماً زياد وَهوَ على المِنبَر فقال: إنَّ من حقَّ أمير المؤمنين، من حق أمير المؤمنين مرَاراً، فقال: كذبتَ ليْسَ ذلك، فسَكت زياد، ونظر إليه ثم عَاد في كلامه فقال: إنَّ من حق أمير المؤمنين، إنَّ من حتى أمير المؤمنين مراراً نحواً من كلامه فأخذ حُجْر كفّاً من حَصَا فحصبَهُ، وَقال: كذبتَ كذبتَ كذبت عَلَيْكَ لَعنة الله، قالَ فانحدر زياد من المنبر وَصلَّى ثم دَخل الدَّار وَانصرف حُجْر، فَبَعَث إليه زيَاد الخَيْل وَالرجَال: أجب، قال حُجْر: إنِّي وَالله مَا أَنا بالذي يخَاف، وَلا آتيه أخاف على نفسي، قال هشام: قال ابن سيرين: لو مَال لمال(١) أهل الكوفة مَعَهُ، وَلكِن كان رَجُلًا وَرعاً وَأبي زياد أن يقلع عَنه الخيل وَالرجَال حَتى اصْطَلَحَا أن يقيده بسلسلَة وَيرسله في ثلاثين من أصْحَابه إلى مُعَاوية، فلما خرج أتبعهُ زيَاد برداً بالكتب، بالركض إلى معاوية: إنْ كان لك في سُلطَانك حَاجة أو في الكوفة حَاجة فَاكفني حُجْراً، وَجَعَل يرفع الكتب إلى مُعَاوية حتى ألهفه عليه، فقدم فدَخل عَليه فقال: السلام عَلَيْكَ يَا أمير المؤمنين قال معاوية: أو أمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم ثلاثاً، فأمر بحُجْر وبخمسة عشر رَجُلًا من أَصْحَابه قد كتب زياد فيهم وَسَمّاهم، وَأخرج حُجْراً وَأَصْحَابُه الخمسة عَشر وَقد أمر بضرب أعْناقهم، فقال حُجْر للذي أُمِرَ بقتله: دعني فلأصلّي رَكعتَين، قالَ: صَلّه، فصَلّى رَكعتين خفيفَتين، فلمّا سَلّم أقبل عَلى الناس فقال: لولا أن تقولوا جزع مِنَ القتل لأحببت أن تكون رَكعتان أنفس مما كانتا، وَأَيم الله لئن لم تكن صَلاتي فيما مَضي تنفعني فما هَاتان بنافعتي شيئاً، ثم أخذ برده فتحرم به، ثم قال لمن يليه من قومِه ومن يتحرن به لا تخلُوا قيودي وَلا تغسُّلوا عَني الدّم، فإني أجتمع أنا وَمعَاوِية غداً على المحجة ، انتهى .

قال: وَأَنْبَأَنَا عَبْد اللّه حَدّثني أَبُو مُحمَّد بن أبي الحَسَن الجَوهَري، نبَأَنا أَبُو خَيْثَمة، نبَأَنا وَهب بن جرير، نبَأنا أبي، نبَأنا محمَّد بن الزبيْر الحنظلي، عَن فيل (٢) مَولَى زياد

 <sup>(</sup>١) كتبت فوق السطر.

<sup>(</sup>٢) اضطرب إعجامها بالأصل والمثبت (فيل) عن بغية الطلب ٥/ ٢١١٩ ومختصر ابن منظور ٦/ ٢٣٨.

قال: لمَا قدم زياد الكوفة أميراً أكرَم حُجْر بن الأدبر وَأدناه فلما أرَاد الانحدار إلى البَصْرة دَعَاهُ فقال: يَا حُجر إنّك قد رَأيت مَا صَنعت بك وَإِني أريْد البصْرة، وَأحب أن تشخص مَعي، وَإِنّي أكره أن تخلف بَعدي، فعَسَى أن أبلغ عنك شيئاً فيقع في نفسي، فإذا كنت مَعي لم يقع في نفسي من ذاك شيء، فقد عَلمت رَأيك في عَلي بن أبي طَالب، وقد كان رأيي فيه قبلك على مثل رَأيك فلما رَأيت الله صَرَف ذلك الأمر عَنه إلى مُعَاوية، لم أتهم الله، ورَضيت به وقد رَأيت مَا صَارَ أمر عَلي وَأصْحَابه، وَإِني أحذرك أن تركب (١) أعجاز أمور، هلك من ركب صدرها. فقال له حُجْر: إنّي مَريض وَلا أستطيعُ الشخوص مَعك، قال : صَدقت وَالله إنك لمريض، مَريض مَريض القلب، مَريض العقل، وأيم قال نه تُخبر عني عَنك شيء أكرهُهُ لأحرصن عَلى قتلك، فَانظر إلَى نفسك أو دع.

فخرج زياد فلحق بالبَصرة وَاجتمَع إلى حُجْر قراء أهْل الكوفة، فجعَل عَامِل زياد لا ينفذ له أمر وَلا يريد شيئاً إلا مَنعُوه إيّاه فكتب إلى زيّاد: إني وَالله مَا أنا في شيء، وقد منعني حُجْر وَأَصْحَابه كلّ شيءٍ فأنت أعْلم. فركبَ زيّاد بعماله حَتى اقتحم الكوفة، فلمَا قدمهَا تغيب حُجْر وَأَصْحَابه، فجعل يَطلبُه فلا يقدر عَليْه فبينما هُوَ جَالسٌ يَوماً وَأَصْحَاب الكراسي حَوْله، فيهم الأشعَث (٣) بن قيس إذ أتى الأشعث ابنه محمّد فناجَاه، وَبلّغهُ أن حُجْراً قد لجأ إلى مَنزله، فقال له زيّاد: مَا قال لك ابنك؟ قال: لا شيء، قال: وَالله لتخبرني مَا قال لك حَتى أعْلم أنّك قد صَدقت أو لا تبرح مَجلسك حَتى أقتلك، فلما عَرف الأشعث أخبرَه. فقال لرَجُل من أهْل الكوفة مِن أشرافهم: قُمْ فائتني به، قال: وَالله المَني أَصْلَحَك الله من ذلك إبعَث غيري، قال: لَعنة الله عَليْك خبيثاً مخبثاً وَالله لتأتيني به وَإِلاّ قتلتك، فخرجَ الرّجُل حَتى دَخل عَليْه فَأخذهُ وَأخبر حُجْر الخبر فقال لهُ ابعَث إلى جريْر بن عَبْد الله فليُكلّمهُ فيك فإني أخاف أن يَعجَل عَليْك، فدخل جرَير على زيّاد فكلمه فقال: هو آمن من أن أقتله وَلكن أخرجه فأبعث به إلى معَاوية، فجاء به عَلى ذلك فكلمه فقال: هو آمن من أن أقتله ولكن أخرجه فأبعث به إلى معَاوية، فجاء به عَلى ذلك فكلمه فقال: هو آمن من أن أقتله وَلكن أخرجه فأبعث به إلى معَاوية، فجاء به عَلى ذلك فكلمه فقال: هو آمن من أن أقتله وَلكن أخرجه فأبعث به إلى معَاوية، فجاء به عَلى ذلك

<sup>(</sup>١) بالأصل (نزلت) والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (مرض) والمثبت عن بغية الطلب والمختصر.

<sup>(</sup>٣) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٢٠ وعقب عليه: قلت هكذا جاء في هذه الرواية منهم «الأشعث بن قيس» وهو وهم فاحش، فإن هذه القصة كانت في سنة إحدى وخمسين أو في سنة خمسين، والأشعث مات في سنة أربعين قبل هذه الواقعة بإحدى عشرة سنة، وقد ذكرنا فيما نقلناه من ابن ديزيل أن الذي طلب منه معاوية (الصواب: زياد) إحضار حجر إليه هو محمد بن الأشعث.

وقال أبن العديم: والعجب أن الحافظ أبا القاسم ذكر هذه القصة بهذا الإسناد ولم ينبه على هذا الوهم.

فَأَخرِجَهُ مِن الكوفة وَرهطاً مَعهُ، وَكتبَ إلى مُعَاوية: أن أغنِ عني حُجْراً إن كان لك فيمَا قبلي حاجَة، فبَعث مُعَاوية فتُلُقي بالعَذرَاء فقتل هوَ وَأَصْحَابُه، وَمَلك زياد العرَاق خمس سنين ثم مَات سَنة ثلاث وَخمسين، انتهى.

اخبرنا أبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنْبَأْنَا أبُو بَكُر البَيْهَقي، حينئذ وَأخبرنا أبُو مُحمَّد السَّلمي، أَنْبَأْنَا أبُو بَكُر الخطيب، وَأخبرنا أبُو القاسم بن السَّمرقندي، أَنْبَأْنَا أبُو بَكُر بن الطَبري، قالُوا: أنبَأْنَا أبُو الحسين بن الفضل، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأْنا يَعقوب بن سُفيَان، قال: قال أبُو نعيم ذكر زيادٌ بن سمية عَليَّ بن أبي طَالب على المنبر فقبض حُجْر على الحَصْبَاء ثم أَرْسَلها وَحَصَبَ مَن حَوله زياد، فكتب إلى مُعَاوية أن حُجْراً حَصبني وَأَنا عَلى المنبر، فكتب إليه مُعَاوية أن تحمل إليه حجراً فلمّا قرب من دمشق بَعث مَن يتلقاهُم فالتقاهُم بعَذراء فقتلهم.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي محمّد الجَوهَرِي، أَنْبَأنا أبُو عمر بن حَبّوية، أَنْبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، نبأنا الحسَين بن الفهم، نبأنا مُحمَّد بن سَعْد (۱)، قال: وَذكر بَعْض أهْل العِلْم أنه يَعني حجراً وَفد إلى النبي على مَع أخيه هانىء بن عَدِيّ وكان من أصْحَاب عَلي، فلمّا قدم زياد بن أبي سُفيَان وَاليا عَلى الكُوفة دَعَا الحُجْر بن عدي فقال: أتعلم أني أعرِفك، وقد كنت أنا وَإيّاك على مَا قد عَلمت، يعني من حُبّ عَلي بن أبي طَالب، وإنه قد جَاء غير ذلك، وإنّي أنشدك الله أن تقطر لي من دَمك قطرة فأستفرغه أبي طالب، وإنه قد جَاء غير ذلك، وأني أنشدك الله أن تقطر لي من دَمك قطرة فأستفرغه مقضية لدَيّ فَاكفني نفسك فَإنّي أعْرف عَجلتك، فأنشدك الله يَا أبا عَبْد الرَّحمَن في نفسك، وَإيّاك وَهَذه السفلة وَهؤلاء السّفهَاء أن يَستزلّوك عَن رَأيك، فَإنّك لو هُنْتَ عَليّ مَنزله، فأتاه إخوانه من الشيعة فقالُوا: مَا قال لك الأمير؟ قال: قال لي كذا وكذا، وكذا وألك مي من حُلك شيخنا وأحق الناس بإنكار هَذا الأمر. وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولُون: قالُوا مَا نصَح لك. فأقام وفيه بَعض الاعتراض. وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولُون: إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار هَذا الأمر. وكان إذا جَاء إلى المَسْجد مَسُوا مَعَهُ، فأرسَل

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/٢١٧ وما بعدها، والخبر نقله ابن العديم العديم في بغية الطلب ٥/٢١٢١ نقلاً عن ابن سفد.

إليه عَمْرو(١١) بن حُرَيْث، وَهوَ يَومئذ خليفة زيَاد عَلى الكوفة وَزيَاد بالبصْرة: أبَا عَبْد الرَّحمَن مَا هَذه الجمَاعة، وَقد أعطيتَ الأمير من نفسك مَا قد عَلمتَ؟ قالَ للرسُول: تنكرون مَا أنتم فيه، إليك وراءك أوسع لك. فكتب عَمْرو (١) بن حُرَيث بذَلك إلى زيّاد، وَكَتب إليه: إن كانت لك حَاجَة بالكُوفة فالعَجَل، فأغذ (٢) زياد السير حتى قدمَ الكوفة فأرسل إلى عديّ بن حاتم وَجرير بن عبد الله البَجَلي وَخالد بن عُرْفُطة العُذْري حليف بني زُهْرَة وَإلى عدة مِن أشرافِ أهل الكوفة فأرسَلهُم إلى حُجْر بن عدي ليعذر إليه وَينهَاه عَن هَذه الجمَاعة، وَأَن يَكفّ لسَانه عَن مَا يتكلم به، فأتوه فلم يجبهم إلى شيء فلم يُكلم أحداً مِنهُم وَجَعَل يَقُول: يَا غلام اعْلِف البكرَ. قال: وَبَكر في ناحِية الدَار. فقال له عدي بن حَاتِم: أمجنون أنت؟ أكلَّمك بما أكلمك به وَأنت تقولُ يَا غلام أعلف البكر؟ فقال عدي لأصْحَابه: مَا كنت أظنّ هَذا البائس بَلغ به الضعف كلّ مَا أرَى. فنهض القوم عَنه وَأَتُوا زِيَاداً (٤) وَأَخبرُوه بَعْض وَخزنوا بَعْضاً، وَحَسّنوا أمره وَسَأْلُوا زِيَاداً (٣) الرفق به فقال: لستُ إذاً لأبي سفيان فأرسَل إليه الشَّرَطَ وَالبخارية فقاتلهُم بمَن مَعَهُ، ثم انفضُّوا عَنه وَأْتِيَ به زيَاد وَبأصْحَابِه فقال له: وَيُلك مَا لك؟ قال: إني عَلى بيعتي لمعَاوية لا أقيلهَا وَلا أَستقيلها. فجمَع زيَاد سَبْعين من وجُوه أهْل الكُوفة فقال: اكتبوا شهَادتكم عَلى حُجْر وَأَصْحَابُه، فَفَعَلُوا ثُم وَفَّدَهُم عَلَى مُعَاوِية، وَبَعَث بِحُجْر وَأَصْحَابِه إِلَيْه. وَبَلغ عَائشةَ الخبَرُ، فبَعثت عَبْد الرَّحمَن بن الحَارث بن هشام المخزومي إلى معَاوية يَسْأَله أن يخلي سَبيْلهم. فقال عَبْد الرَّحمَن بن عثمان الثقفي: يَا أميرَ المؤمنين جدادها جدادها(١) لا تَعَنَّ بَعْد العَامَ أَثْراً. فقال معَاوِية: لاَ أُحِبِّ أن أَرَاهُم وَلكن اعرضوا عَليّ كتابَ زياد، فقُرىء عَلَيْه الكتاب، وَجَاء الشهودِ فشهدوا. فقال مُعَاوية بن أبي سُفيَان: أخرجوهم إلى عَذْرَاء فاقتلوهم هُنالك قال: فَحُملُوا إليْهَا، فقال حُجْر: مَا هَذْه القرية؟ قالُوا: عَذْرَاء. قال: الحمد لله أنَا وَالله لأوّل مُسْلم نبّح كلابها في سَبيْل الله، ثم أُتيَ بي اليَوم إليها مَصْفُوداً. وَدُفع كل رَجُل منهُم إلى رَجل من أهْل الشام ليقتله، قال: وَدُفع حُجْر إلى رَجُل من حِمْيَر فقدّمه ليقتله، فقالَ: يَا هَؤلاء دَعوني لأصَلّي رَكعتين. فتركُوه فتوضَّأ

<sup>(</sup>١) بالأصل اعمرا والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «زياد».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وابن سعد، وفي بغية الطلب: جذاذها، بالذال المعجمة.

وَصَلَّى رَكعتين فطوّل فيهما فقيل له: طوّلت، أجزعت؟ فانصرف، فقال: مَا توضّأت قط إلاّ صَلِّيت، وَمَا صلَّيت صَلاة قط أخف من هَذِه، وَلئن جزعتُ لقد رَأيتُ سيفاً مَشهُوراً وكفناً مَنشوراً وقبراً مَحفُوراً وكانت عَشائرهم جَاؤوهم بالأكفان وَخفرُوا لهم القبور، ويَقال بل مُعَاوية الذي حَفر لهُم القبور وبَعث إليهم بالأكفان. وقال حُجْر: اللّهمَّ إنّا نستعديك عَلى أمتنا فإن أهل العرَاق شَهدُوا عَلينا وَإِنَّ أهل الشام قتلوناً قال فقيل لحُجْر: مُدّ عنقك، فقال: إن ذاك لدم مَا كنت لأعين عَليْه، فقُدّمَ فضربت عنقه. وكان معاوية قد بعَث رَجُلاً مِن بَني سَلامان بن سَعْد يُقال له هُدْبة بن فيًاض - قال الصّوري: وفي نسخة قباص (١) مَضبُوظ مجوّد - فقتلهُم وكان أغور، فنظر إليه رَجُل منهُم من خَثْعَم فقال: إن صدقتِ الطيرُ قُتل نصفنا وَنَجا نصفنا قال: فلما قُتل سَبْعَة أردَف معاوية برَسُول بعافيتهم عَبْد الرَّحمَن بن الحَارث بن هشام عَلى مُعاوية برسَالة عَائشة وَقد قُتلُوا. فقال: يَا أمير جَمْد المؤمنين أين عزب عنك حلم أبي سُفيَان؟ فقال: غيبة مثلك عني من قومي. وقد كانت المؤمنين أين عزب عنك حلم أبي سُفيَان؟ فقال: غيبة مثلك عني من قومي. وقد كانت هند ابنة زيد بن مُخرّبة (٢) ـ قال الصّوري: وفي نسخة مخزية - الأنصَارية، وكانت شعيعة، قالت حين سُير حُجْر إلى مُعَاوية (٣):

تَسرَفِّع أَيِّهَا القَمَسرُ المُنيسرُ المُنيسرُ المُنيسرُ السَّالِي مُعَاوية بِسن حَرْبٍ تَجَبَّرتِ الجبَابِر بَعْد حُجْرٍ وَأُصبَحبتِ البِلادُ لِله محُسولاً الله يَسا حُجْر بنسي عَسدِيُّ أَلا يَسا حُجْر حُجْر بنسي عَسدِيُّ أَخَاف عَلَيْسك مَسا أَرْدى عَسدِيلً فَالنَّالُ فَكُلُ عَمْد قسومِ فَالنَّالُ فَكُلُ عَمْد قسومِ

تَسرَفّعْ هسل تسرى حُجْسراً يسيسرُ ليقتلسه كمسا زعسم الخبيسرُ وَطابَ لهَا الخورنق والسَّديسرُ كسأنْ لسم يُحيهَا يَسومٌ مطيسر تلقّتْسكَ السَّلامسةُ وَالسّسرُور وَشيخاً في دمشق له زئيسرُ إلى هُلْكِ مسن السدنيا يَصيْسرُ

وقد رُويَت هَذه الأبيّات لهندة أخت حُجْر بن عدي وزيد فيهَا بَيت قبل البَيْت الأخير وَهوَ:

<sup>(</sup>١) إعجامها غير واضح بالأصل، والمثبت عن بغية الطلب ٥/٢١٢٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وابن العديم: «مجرية» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ابن سعد ٦/ ٢٢٠.

#### يرى قَتْلَ الخيار عَليْم حَقّاً [لمه] من شرّ أمّته وزير (١)

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم بن العَلَّاف، أَنْبَأْنَا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أَنْبَأْنَا أَبُو صَالِح الأخباري، نبَأْنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدثني عمران بن بكار بن رَاشِد البَرّاد المؤذن الحِمْصي، حَدَّثنا هَاشِم بن عمرو أَبُو عَبْد اللّه شقران، نبأنا إسْمَاعيْل بن عيَّاش، عَن شُرَحْبيْل بن مُسْلم الخَوْلاني، قال: لما أَتي مُعَاوية بن أبي شفيان بحُجْر بن الأَدْبر وَأَصْحَابه استشارَ الناس في قتلهم، فمنهم المشير، وَمِنهُم السَّاكِت، ثم دَخل مَنزله فلمًا صَلّى الظهر قامَ في الناس فحَمَدَ الله تعَالى وَأثنى عَليْهِ ثم قال: أين عمرو بن الأَسْوَد؟ فقامَ عمرو بن الأَسْوَد فحمدَ الله وَأثنى عَليْه [وقال]: ألا أنا بحصن من الله حصين لم نمله، ولم نؤمر بتركه، فذكر الحَديث.

فقال ابن عيَّاش: فقلت لشُرَحْبيل بن مُسْلم: كيفَ صَنع بهم؟ قال: قتل بَعْضاً وَخلَّى سَبيْل بَعْض، فقلت لشُرَحْبيْل بن مُسْلِم: مَا كان شأنهم؟ [قال:] وَجَدُوا كتاباً لهم إلى أبي بلال (٢) أنَّ محمِّداً وَأَصْحَابه قاتلُوا عَلى التنزيل فقاتلوهم أنتم عَلى التأويْل، انتهى (٤).

أَنْبَانَا أبو الغنائم محمَّد بن عَلي بن [ميمون، قال: أخبرني محمَّد بن علي بن] الحسَين (٥) أبُو عَبْد الله المعرُوف بابن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا أبُو القاسِم عَلي بن مُحمَّد بن الفضل الدهقان، نبَأنا محمَّد بن علي بن السّمين، نبَأنا محمَّد بن زيد الرطاب، نبَأنا إبرَاهيْم بن محمَّد الثقفي، أخبرَنا المَسعُودي، نبَأنا مُعَاوية بن هشام، عَن عَطَا بن مُسلم، عَن عمرو بن قيس، قال: وَالله لحدثنيه بَعْض أَصْحَابنا أن حُجْر بن عدي كان عند زياد وَهوَ يَومَئذ عَلى الكوفة، إذ جَاءه قومٌ قد قتل منهُم رَجُل فجاء أوْليَاء القتيل وَأوْليَاء المقتول فقالُوا: هَذا قتل صَاحبنَا، فقال أوليَاء القاتل: صَدَقوا وَلكِن هَذا نبطي، المقتول فقالُوا: هَذا قتل صَاحبنَا، فقال أوليَاء القاتل: صَدَقوا وَلكِن هَذا نبطي،

<sup>(</sup>۱) بغية الطلب ٢١٢٣/٥ والزيادة عنه، وزيد عند ابن العديم بعده: ويروى فيها بيت آخر هو: ألا يسا ليست حجراً مسات مسوتساً ولسسم ينحسس كمسسا نحسر البعيسسر

 <sup>(</sup>۲) هو مرداس بن أدية، من زعماء الخوارج.
 (۳) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/٢١٢٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب ٢١٢٥ - ٢١٢٥ وانظر فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) في بغية الطلب: «الحسن».

وَصَاحبُنا عَربي، وَلا يقتل عَربي بنبطي. فقال زياد: صدقتم وَلكن أعطُوهم الدية فقالُوا: لا حَاجة لنا بالدية، إنما كنا نرى أن الناس فيه سَوَاء، فقام حُجْر بن عدي فقال: تعطيل كتاب الله وَخلاف سُنة نبيّه ﷺ وَأنا حي لتقتلنّه أو لأضربنّ بسيفي حَتى أمُوتَ والإسْلام عَزيز، قال: فوَالله مَا برح حَتى وَضَع السّكين عَلى حلقه، وَكان يَقُول: أوّل ذل دَخل عَلى الكوفة قتل حُجْر بن عدي انتهى اسم المَسعُودي هَذا: يُوسُف بن كُليْب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخِي، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَاحِد بن محمَّد، أَنْبَأْنَا عَلَي بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا القاسِم بن سَالِم، نبَأْنا عَبْد الله بن أَحْمَد، نبَأْنا نوح بن حبيب القومسي قال: سَمعت أبَا بكر بن عَياشٍ، وَذكر عنده حُجْر فقال: لمَا انطلق بحُجْر إلى مُعَاوية قالت أخته:

تَبَصَّر هَل ترى حُجْراً يَسيرُ ليقتله كما زعَهم الأميسر تلقتك السلامة وَالسّرُور وَشيخاً في دمشق له زَئيسر إلى هُلْك مِن الدنيا يَصيرُ

قال نوح: قال أَبُو بَكر بن عَياش قاتلهَا الله مَا أَشْعَرهَا، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا عَبْد اللّه، قال: أخبرت عَن أبي غَسان عَن عَمْرو بن ثابت، عَن أبي إسْحَاق قال: رَأْيت حُجْر بن عَدِيّ يَوم سَار على بَغْلِ من بغَال البَريْد وَعَلَيْه مَنشقة وَهوَ ينادي: أيّها الناس بيعتي لا أقيلها وَلا أستقيلها سَماع الله وَالناس، انتهى.

الْخْبَرَتنا أَمِّ البَهَاء فاطمة بنت مُحمَّد، قالت: أَنْبَأَنَا أَبُو الفضل الرَازي، أَنْبَأَنَا جَعْفر بن عَبْد الله، نبَأنا مُحمَّد بن هَارُون، نبَأنا أَبُو كُرَيب، نبَأنا مُعَاوية، عَن سُفيَان، عَن أبي إسْحَاق، قال: رَأيت حُجْر بن عدي وَهوَ يَقُول: أَلاَ إِنِّي عَلى بَيعتي لا أقيل وَلا أَسْتَقِيل سَمَاع الله وَالناس، انتهى.

قال: وَنَبَأَنا أَبُو كرَيب، نَبَأَنا يَحْيى هُوَ ابن آدَم، عَن أبي بَكر بن عيَاش، عَن الأَعمَش، عَن زيَاد بن علاقة، قال: رَأيت حُجْر بن أَدْبر حين أخرج به زيَاد إلى معَاوية ورجلاه مِن جَانب وَهوَ عَلَى بَعير، انتهى.

أخبرَنا أبُو عَبْد الله البَلْخي، نبَأنا أبُو القاسم بن العَلاف، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَن

الحَمَّامي، أَنْبَأْنَا أَبُو صَالِح الأخباري، أَنْبَأْنَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدَّثني إِسْحَاق بن الحَسَن الخِرَقي، نبَأْنا أَبُو حُذَيفة، عَن سُفيَان، عَن إِسْمَاعيْل بن أبي خالد، عَن الشعبي: أن شُريحاً كان يَؤم قومه فاتّهمُوه في حُجْر يَعني حُجْر بن الأدبَر فتقدمَ ذات يَوم فقالُوا له تَأْخر، فالتفت إليْهم فقال: أكلّكُم عَلى هَذا؟ قالُوا: نَعَم، فتأخر وَلم يتقدمهم، انتهى.

قال (١): وَنَبَأنا عَبْد اللّه، نَبَأنا أَحْمَد بن إبرَاهِيْم، نَبَأنا حَجَّاج، نَبَأنا أَبُو مُعْشر قال: فركب إليْهم مُعَاوية حَتى أتاهُم بمرج العذراء، فلمّا أتاهم سَلم عَليْهم وَسَألهم من أنت من أنت من أنت ؟ حتى انتهى إلى حُجْر فقال: مَن أنت ؟ قال: حُجْر بن عَدِي قال: كم مرّ بك من السنين ؟ قال: كذا وكذا قال: كيف أنت والنساء اليَوم ؟ فأخبَرَه، ثم انصَرَف فأرسَل إليْهم رَجُلاً أعور مَعهُ عشرون كفناً، فلمّا رآه حُجْر تفاءل وقال: يقتل نصفكُم ويترك نصفكم قال: فجعَل الرسول يعرض عَليهم التوبة والبرّاءة مِن عَليّ فأبى عَشرة وتبرّأ عشرة، فقال: فقتل الذين أبُوا وَترك الذين تبرءوا وَحَفر لهم قبُورَهُم، فجعَل يقتلهم ويَدفنهُم فلما انتهى إلى حُجْر، جَعَل حُجْر يرعد، فقال له الذي أرّاد قتله: مَا لك ترعد؟ قال: قبر مَحفُورٌ وكفن منشور وَسَيف مشهور قال: تبرأ مِن عَلي؟ قال: لاَ أتبرأ منه فضرب عُنقه وَدفنهُ، فلما كان بَعْدَ ذلك دَخَل عليْه عَبْد الرَّحمَن بن الحَارث بن هشام فقال: أقتلت حُجْر بن الأدبر؟ قال: أقتل حُجْر بن الأدبر أحَبَّ إليّ من أن أقتل مَعهُ همّاوية قال: أفلا سجنته فيكفيكه طواعين أهل الشام؟ قال: غابَ عَني مثلك في مائة ألف، قال: أفلا سجنته فيكفيكه طواعين أهل الشام؟ قال: غابَ عَني مثلك في قومي، يشير عَليّ بمثل هذا المشورَة. فلما حجَّ مُعَاوية دَخَل على عَائشة فقالت له: يَا التهى همّا مائة ألف، قال: أفتل مَعهُ مائة ألف، أن أفتل مَعهُ مائة ألف،

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن الأنماطي، أَنْبَأَنَا أَبُو المعَالي ثابت بن بُنْدَار بن إبرَاهيم البقّال (٢)، أَنْبَأَنَا أَبُو العلاء محمّد بن عَلي بن يَعقوب الوَاسطي، نبَأَنا أَبُو بَكر محمّد بن أَحْمَد بن محمَّد البَابَسِيري (٣)، أَنْبَأْنَا أَبُو أَمِية الأَحْوَص بن المُفَضَّل (٤) بن غَسّان

<sup>(</sup>١) القائل أبو صالح الأخباري.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (النعالي) والمثبت عن سير الأعلام (ترجمته ١٩ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الناشري» والصواب ما أثبت انظر الأنساب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الفضل» خطأ.

الغَلابي (١) ، نبأنا أبُو عَبْد الرَّحمَن ، نبأنا ابن أبي غالب ، نبأنا هُشَيْم ، نبأنا دَاود بن عمَر ، عَن بشر بن عَبْد الله الحضرمي قال: لما بَعث زيَادٌ حُجْرَ بن عَدِي وَخَرج (٢) به إلى مُعَاوية قال: فأمَر مُعَاوية بسجنهم بمكان يُقال له مرج عَذراء قال: ثم استشار الناس فيهم قال: فجَعَلُوا يقولُون القتل القتل ، فقام عَبْد الله بن يزيد بن أسَدْ البَجلي ، وَهوَ أَبُو خالِد وَأُسد ابني عَبْد الله القُشَيْري فقال: يَا أمير المؤمنين أنت رَاعينا وَنحن رعيتك ، فَإِن عَقوت قلنا: أحسَنت ، وَالعَفوُ أقربُ وَكل رَاع مَسؤول عَن رَعيته قال: قيّدوا القوم عَلى قوله ، انتهى .

أخبرناه أبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنْبَأْنَا أبُو القاسِم بن العَلاف، أَنْبَأْنَا أبُو الحَسَن بن الحَمَّامي، أَنْبَأْنَا أبُو صَالِح القاسِم بن سَالم الأخبَاري، قال: نبَأْنا عبْد اللّه، حَدثنا أبُو بَكر بن زَنجُوية، نبَأْنا ابن غالب، نبَأْنا هُشَيم، نبَأْنا دَاوُد بن عَمرو، عَن بُسْر بن عَبْد اللّه الحَضْرَمي، قال: لما بَعَث زياد بحُجْر بن عَدِي وَأَصْحَابُه إلى معاوية قال: فأمر مُعاوية بحبسهم بمكان يُقال له مَرج العَدْرَاء قال: ثم استشار الناس فيهم قال: فجعلُوا يقُولُون: القتل، قال: فقال عَبْد الله بن يزيد بن أسد البَجْلي وَهوَ أبُو خَالد وَأسَد بني عَبْد الله القُشَيري فقال: يَا أمير المؤمنين أنت رَاعينَا وَنحن رَعيتك وَأنت رَكننا وَنحن عَمَادُك فَإِنْ عاقبتَ قلنا: أَصَبتَ، وَإِنْ عَفوتَ قلنا: أَحْسَنتَ، وَالعفو أقرب إلى التقوى، وَكل رَاعٍ مَسؤول عَن رَعيتهِ فتفرق القوم عَلى قوله، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا عَبْد اللّه، حَدثنا أبي، حَدثنا مُسْلم، حَدَّثنا أبُو المغيرة الخَوْلاَني عَبْد القدوس بن الحجَّاج، عَن ابن عَيَّاش يعني (٣) إسْمَاعيْل، حَدثني شُرَحْبيْل بن مُسْلم، حَدثني أبُو شُرَحْبيْل شيخ ثقة من ثقات أهْل الشام قال: لما بُعث بحُجْر بن عَدِي بن الأَدْبَر وَأَصْحَابه من (٤) العرَاق إلى معَاوية بن أبي سُفيَان استشار الناس في قتلهم فمنهُم المشير وَمنهُم السَّاكت، فَدخل مُعَاوية إلى مَنزله فلما صَلّى الظهر قام في الناس فحَمَدَ الله تعَالى وَأَثنى عَليْه ثم جَلَس عَلى المنبر فقام (٥) المنادي فنادى: أين عمرو بن

<sup>(</sup>١) رسمها مضطرب بالأصل والصواب ما أثبت (انظر الأنساب: الغلابي).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: وخرجا.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «بن» والمثبت عن بغية الطلب ٥/٢١٢٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (إلى».

<sup>(</sup>o) بالأصل «فقال».

الأَسْوَد العَنْسِي؟ فقام فحَمَدَ الله تعَالَى وَأَثنى عَلَيْه ثم قال: إنَّا بحصنِ من الله حصين لم نؤمر بتركِه، قولك يَا أمير المؤمّنين في أهْل العرَاق ألا وَأنت الرَاعي وَنحن الرعية، أَلاَ وَأَنت أعلمنا برَأيهم (١) وَأقدرنَا عَلى دَوَائهم، وَإِنما عَلَيْنا أَن نقول: ﴿سَمِعْنا وَأَطَعْنا غفرانك رَبّنا وَإليك المَصير ﴾ (٢) قال مُعَاوية: أمَّا عمرو بن الأسْوَد فقد تبرأ إلينًا مِن دَمَائهم وَرَمَى بِهَا مَا بِينَ عَينِي مُعَاوِية، ثم قام المنَادي فنادى: أين أَبُو مُسْلَم الخَوْلَاني؟ فقام فحَمَدَ الله تعَالَى وَأَثنى عَلَيْه ثم قال: أمَّا بَعْد فوالله مَا أبغضناك منذ أحببناك (٣) وَلا عصَيْناك منذ أطعنَاك، وَلا فارقناك مُنذ جَامَعنَاك، وَلا نكثنا ببيعتك منذَّ بايعناك، سُيُوفنا عَلَى عَواتقنا، إنْ أمرتنا أطعنَاك وَإِنْ دَعوتنَا أجبنَاك، وَإِنْ سَبقتنا أَدْركنَاك، وَإِنْ سَبَقناك نظرناك، ثم جَلسَ، ثم قام المنادي فقال: أين عَبْد الله بن محمد (٤) الشرعبى فقام فحَمَدَ الله تعالى وَأَثنى عَليْه ثم قال: وقولك يَا أمير المؤمنين في هَذه العصَابة من أهل العرَاق إن تعاقبهم فقد أصَبْتَ وَإِنْ تعفو فقد أحسَنتَ ثم جَلَسَ ثم قامَ المنادي فنادَى: أين عَبْد اللّه بن أَسَد القُشَيري؟ فقامَ فحمَدَ الله تعَالى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُم قالَ: يَا أَمير المؤمنين رَعيَّتك وَولاَيتك وَأهْل طاعتك إنْ تعاقبهم، فقد جَنوا عَلَى أَنفُسِهمْ العقوبة، وَإِنْ تعفُو فإنَّ العَفو أقرب للتقوى يَا أمير المؤمنين، لاَ تطع فينَا من كان غشوماً لنفسِه ظلُوماً بالليْل نؤوماً عَن عمَل الآخرة سَؤوماً يَا أمير المؤمنين إن الدنيَا قد انخسفت أوتادَهَا وَمَالت بهَا عمَادهَا، وَأُحبُّهَا أَصْحَابِهَا وَاقترب مِنهَا مَيْعَادُهَا، ثم جَلَس، فقلت لشُرَحْبيْل: فكيف صَنَع؟ قال: قتل بَعْضاً، وَاسْتَحْيَا بَعضاً، وَكان فيمن قتل حُجْر بن عدي بن الأَدْبر.

قال: فلَما قُدَّم لتضرب عنقه قال: لا تطلقوا عني حَديداً فادفنوني، وَمَا أَصَابِ الشرى من دمي فإني ألتقي أنا وَمعَاوية غداً بالجادة، قال أبي: قال أبُو المغيرة، قال فكان ابن عَيَّاش (٥) لا يكاد يُحدث بهَذَا الحَديث إلاّ بَكَى بُكاء شَديداً، انتهى.

قال: وَنَبَأنا عَبْد الله قال: أخبرت عَن شهَاب بن عبَّاد، نبَأنا محمد بن بشر العَبْدِي، نبَأنا يُونس بن أبي إسْحَاق، عَن أبيْه قال: قال حُجْر وَالله لئن قتلت بعَذراء إني

<sup>(</sup>١)) في بغية الطلب: «بدائهم» وهو الأظهر باعتبار ما يأتي.

<sup>(</sup>٢)) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣)) اللفظة مهملة بالأصل، والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٤)) غير واضحة بالأصل ونميل إلى قراءتها «نجم» والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٥)) في ابن العديم: ابن عباس.

لأوّل الناس أدعوهم بالتكبير في زمَن أبي بكر، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا عَبُد اللّه، حَدثني عَبُد اللّه بن مطيع، حَدَّثنا هُشَيم، عَن العَوّام، عَن سَلمة بن كهيل، قال: قال حُجْر حيث أمر مُعَاوية بضرب عنقه: اللّهمَّ إني عَلى بَيْعَتي لاَ أَقيلهَا وَلا أَسْتَقيلها، انتهى.

قال: وَنَبَأَنا عَبْد اللّه، حَدَّثني أبي، نبَأنا أَبُو بَكر بن عَياش حينئذ، قال: وَنَبَأنا عَبْد اللّه، حَدثني زهير بن حَرب قال: سَمعت أبَا بَكر بن عيَّاش قال: سَمعت أبَا يَحْيَى يَعني (١) بن سُفيَان نسنة (٢) يَقُول: قال حُجْر أبلغُوا عَني معَاوية إنّا وَالله مَا أفتتنا وَلا أتت عَلينا ليلة إلاّ صلينَاهَا أو صلّينا فيها، انتهى.

قال: وَنَبَانَا عَبْد الله، نبَانَا أَبُو جَعفر محمَّد بن عَبْد الله المخرمي، نبَأَنا أَبُو البشر سَهْلِ بن محمُود، نبَأَنا عمَر بن مُجَاشِع، عَن تميم بن الحارث، قال: قالُوا لحُجْر حين أَرَادَ أَن يُقتل: مُد عنقك قالَ: مَا كنت لأعين عَلى دَم رَجُل مُسْلَم أو قال: مُهَاجِر، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم السّمرقندي، أنبَأنا عَلَي بن محمّد بن مُحمَّد المَعرُوف بابن الأخضر قال: قال: قرىء عَلَى أبي عمَر بن عَبْد الوَاحِد بن محمّد بن مهْدي وَأنا أسْمَعْ، أنبَأنا أَبُو جَعْفر محمَّد بن عمَر البَختري، نبَأنا أحمَد بن ملاعب، نبَأنا أحْمَد بن وَالق، نبَأنا عبَيْد الله بن عمَر الرّقي، عَن مَعْمَر، عَن هشام بن حَسَّان، عَن ابن سيرين قال: أُتِي بحُجْر بن عَدِي حين دَعَا به مُعَاوية فقال: إنّي لا أرى هَذا إلاّ قاتلي، فإنْ هو قتلني فلا تطلقوا عَني حَديداً وَادفنوني بثيابي وَدَمي، فإني ملاقي معاوية عَلى الجادة، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِمْ الشَّحَّامي، أَنبَأنا أَبُو سَعْدِ الجنزرودي (٣)، أَنبَأنا أَبُو أَحْمَد الحجَّاج حينئذ، أخبرَناأَبُو عَبْد الله الخلال، أَنبَأنا أَبُو طَاهِر بن مَحمُود، أَنبَأنا أَبُو بَكُر بن المقرِىء، أَنبَأنا أَبُو عرُوبة، نبَأنا مَخْلَد بن مَالك، نبَأنا عيسَى بن يُونس، عَن هشام بن حَسَّان، قال: كان مُحمَّد بن سيْرين إذا سُئل عَن الشَّهيد أَيُعسل؟ حَدث عن حُبْر بن عَدِي إذ قتله مُعَاوية قال: قال حُبْر لا تلقوا عَني حَديداً وَلا تغسلوا عَني دَماً

<sup>(</sup>١) لفظة غير واضحة رسمها: القتاق.

<sup>(</sup>٢) كذارسمها.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «الحزوردي» والصواب ما أثبت.

وَادفنوني في ثيَابي حَتى ألقى معَاوية عَلى الجادّة غداً، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن محمَّد، أنبَأنا عَبْد الوَاحد بن عَلي، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن عَمَر، أنبَأنا القاسِم بن سَالِم، نبَأنا عَبْد الله بن أَحْمَد، نبَأنا العَبّاس بن مُحمَّد السّمّان [عن] أبي بكر، عَن عَون، عَن محمَّد قال: لما جيء بحُجْر إلى معَاوية، فأمَر به أن يقتل فقال: اتركوني أصلّي ركعتين قال: فصلّى ركعتين تحرز فيهمَا قال: ثم قال: لولا أن تروا أن بي جزعاً لطولتها، فأمرَ به فقتل.

فلما قدمَ المَدينة قدم عَلى أم المؤمنين عَائشة فاستأذن عَليْهَا فأبت أن تأذن له، فلم يزل حَتى أذنت له، فلما دَخَل عَليْهَا قالت لهُ: أنت الذي قتلتَ حُجْراً؟ قال: لم يكن عندي أحد ينهاني، انتهى.

قال: وَنَبَأْنَا عَبْد اللّه، حَدثني عَبد اللّه بن مُطيع بن هُشَيم بن مُطيع، عَن بَعض أشيَاخه أن الحسَن بن عَلي سَأَل حيث صَنع مُعَاوية بحُجْر وَأَصْحَابه قال: ادفنوهُمْ وَاستقبلوا بهم القتلة، يعني فقالوا: نعَم، قال: حجة القوم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه محمَّد بن الفضل، أنبَأنا أَحْمَد بن الحسَين الحَافظ، وَأَخبرَنا أَبُو القاسِم أَبُو مُحمَّد عَبْد الكريم بن حَمزة، أنبَأنا أَحْمَد بن عَلَي الخطيْب، وَأَخبَرَنا أَبُو القاسِم إسْمَاعيْل بن أَحْمَد، أنبَأنا محمد بن هبة الله، قالوا: أنبَأنا محمّد بن الحسَين، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقُوب، حَدثني حَرْمَلة، أنبَأنا ابن وَهْبِ، أخبرَني ابن لهيعة عن أبي الأسوَد قال: دَخل معاوية على عائشة فقالت: مَا حملك على قتل حُجْر وَأَصْحَابه فقال: يَا أَم المؤمنين إنّي رَأيتُ قتلَهُم صَلاحاً للأمة وَإنّ بقاءهم فَسَاداً للأمة، فقالت: سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: «سَيُقتل بَعذرَاء ناس يغضبُ الله لهُم وَأهل السماء»، انتهى، رَوَاه ابن المبَارَك عَن ابن لهيعَة فلم يَرْفعهُ، انتهى انتهى (وَاه ابن المبَارَك عَن ابن لهيعَة فلم يَرْفعهُ، انتهى

أخبرَ فَأَهُ أَبُو عَبُد اللّه البَلْخي، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن العَلَّاف، أنبَأنا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أنبَأنا القاسِم بن سَالِم، نبَأنا عَبُد اللّه بن أَحْمَد، حَدثني مُحمَّد بن مُحمَّد، نبَأنا أَحْمَد بن شَبُّوية، حَدثني سُليمَان بن صَالح، حَدَّثني عَبْد اللّه بن المبَارك، عَن ابن لهَيْعة، حَدثني خالد بن يزيد، عَن سَعِيْد بن أبى هلال: أن معَاوية حج فدخل عَلى عَائشة

<sup>(</sup>١) الحديث في كنز العمال ١١/ ٣٠٨٨٧ وبغية الطلب ٥/ ٢١٢٩.

رَضِي الله تعالى عَنهَا فقالت: يَا مُعَاوِية قتلتَ حُجْر بن الأدبر وَأَصْحَابُه، أما وَالله لقد بَلغني أنه سَيُقتل بَعذرَاء سَبْعة رجَال يَغضبُ الله تعَالى لهُم وَأَهْل السَّماء، انتهى.

قال: وَأَنبَأَنَا عَبْد اللّه، نِبَأَنَا سُوَيْد بن سَعِيْد، نَبَأَنَا أَبُو عَبْد الرَّحمَن المقرى، عَن ابن لهيعَة، عَن الحَارث بن يزيد، عَن ابن زُرير<sup>(۱)</sup>، عَن عَلي بن أبي طَالب قال: يَا أَهْلِ الكوفة سَيْقتل فيكم سَبعة نفر خياركم، مثلهم كمثل أَصْحَاب الأخدود منهُم حُجْر بن الأدبر وَأَصْحَابُه، قتلهُم مُعَاوية بالعَذرَاء من دمشق كلّهم مِن أَهْل الكوفة.

اخبرَناه عَالياً أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيهقي حينتذ، وَأَخبَرَنا أَبُو مُحمَّد السلمي، نبَأنا أَبُو بَكر الخطيب، وَأَخبَرَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبري، قالُوا: أنبَأنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنبَأنا أَبُو مُحمّد بن درستوية، نبَأنا يَعقوب بن سُفيَان، نبَأنا ابن أبي بُكَيْر، حَدثني ابن لهيعَة، حَدثني الحَارث بن يزيْد، عَن عَبْد الله بن زُرير (٢) الغافقي، قال: سَمعت عَلي بن أبي طَالب يَقُول: يَا أَهْل العرَاق سَيُقتل منكم سَبْعة نفر بعَذرَاء ـ يَعني ـ مثلهُم كمثل أَضْحَاب الأخدُود، قتل حُجْر وَأَضْحَابهُ، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عُمرو بن مَنْدَة، نبَأنا الحَسَن بن محمَّد الكسَائي، نبَأنا أَبُو بَكر بن أَبِي الدِّنيَا، نبَأنا المثنى بن معَافى، نبَأنا أَبِي، عَن ابن عَون (٣)، عَن نافع قال: لمَا انطَلق بحُجْر إلى مُعَاوية كان ابن عمر يتحرّى عَنه يَقُول: مَا فَعَل حُجْر، فجاء الخبر بقتله، وهو محتبي في السّوق، فأطلق حَبوته وَوَلّى يبكي، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أنبَأنا عَبْد الوَاحِد بن عَلي، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن عَمَر، نبَأنا أبي، نبَأنا إسْمَاعيْل بن إحْمَد، نبَأنا أبي، نبَأنا إسْمَاعيْل بن إبرَاهيْم، عَن هشام بن حَسَّان، عَن محمَّد قال: أطال زياد الخطبة، فقال له حُجْر: الصَّلاة فمضى زياد في الخطبة، فضربَ حُجْر بيده إلى الحصَى، وقال: الصَّلاة وَضَرَب

 <sup>(</sup>١) بالأصل (أبي زبر) والصواب ما أثبت، اسمه عبد الله بن زُرَير ضبطت عن تقريب التهذيب بتقديم الزاي، مصغراً.

<sup>(</sup>٢) مهملة بالأصل، والصواب ما أثبت، انظر الحاشية السابقة، وفي بغية الطلب ٥/٢١١٪: (رزين) تحريف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل دأبي».

الناس بأيْديهم الحَصَى، فنزل زياد فصلّى، وكتب فيه زياد إلى معاوية، فكتب معاوية أن سرّح به إليّ، فسرَح به إليه، فلمَا قدم عَليْه قال: السلام عَليْك يَا أمير المؤمنين، قال: أفأمير المؤمنين أنا؟ قال: نَعَم، لاَ أقيلك وَلا استقيلك قال: فأمر بقتلِه فلما انطلق به قال لهم دَعُوني لأصلّي ركعتين قالُوا: نعم فصلًى ركعتين ثم قال لهُم: لولا أن تروا غير الذي بي لأحبَبْت أن تكون أطْوَل ممًّا كانتا، ثم قال: لاَ تطلقوا عني حَديداً وَلا تغسلوا عني دَما وَادفنوني في ثيابي، فإني لاَقِ معاوية بالجادة وَإني مخاصِم، قال هشام: فكان محمّد إذا سُئل عَن الشّهيد أيغسّل؟ ذكر حَديث حُجْر بن عدي.

أَخْبَرَنَا [أبُو] عَبْد الله البَلْخِي، أنبَأنا عَبْد الوَاحد بن عَدِي، أنبَأنا أبُو الحَسَن الحَمَّامي، حَدثني سَالِم، نبَأنا (١٠) إبرَاهيم بن إلحَمَّامي، حَدثني سَالِم، نبَأنا (١٠) إبرَاهيم بن إسْمَاعيْل، نبَأنا ابن عَون، عَن نافع، قال: كان ابن عمر في السّوق فنُعي له حُجْر، فأطلق حبوته (٢٠) وقام وَغلبه النحيب.

قال: وَنبَأنا عَبْد الله، نبَأنا أبُو معمر، حَدثنا ابن عُليّة، عَن ابن عَون، عَن نَافع أو عَن من حَدثه قال: لمَا بلغ ابن عمر قتل حُجْر وَهوَ في السَّوق حلّ حبوته ثم انتحَب<sup>(٣)</sup>.

قال: وَنَبَأْنَا عَبْد اللّه، نَبَأَنَا أَحْمَد بن إبرَاهيْم، نَبَأْنَا حَجَّاج قال: قال (٤) طلحة: وَحَدثنا أَبُو عُبَيْد الأَزْدي أَن عَلي (٥) بن الحسين أتاه ناسٌ من أهْل الكُوفة مِن الشيعَة فشكوا إليْه مَا صَنَعَ زيَاد بحُجْر وَأَصْحَابه وَجَعَلُوا يَبكُون عندَهُ وَقالُوا: نَسْأَل الله أَن يَجَعل قتله بَأيدينَا، فقال: مه، إن في القتل كفارَات، وَلكن نِسْأَل الله تعالى أن يميته عَلى فراشِه، كذا قال: «أَبُو عَبَيْد» وَإِنما هوَ «أَبُو عُبَيْدة».

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحسَيْن انتهى.

وَأَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي حينثذ، وأَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد (١)، أَنْبَانَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن هبة الله قالوا: أَنْبَانَا

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب ٥/ ٢١٢٧ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) أي غير من وضعه حزناً وأخذ بالبكاء (النهاية).

<sup>(</sup>٣) الخبر والذي يليه في بغية الطلب ٥/ ٢١٢٧.

<sup>(</sup>٤) في بغية الطلب: قال: قال محمد بن طلحة.

<sup>(</sup>٥) في بغية الطلب: ﴿الحسن بن على).

<sup>(</sup>٦) في بغية الطلب ٥/ ٢١٢٩ «أحمد».

أبُو الحسَيْن بن الفضل، أَنْبَأنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نبأنا يعقوب، حَدَّثنا عمرو بن عاصم [قال:] نبأنا حماد بن سلمة: عن عَلى بن زيد، عَن سعيد بن المُسَيّب عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا معاوية قتلت حجراً وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما خشيت أن أخباً لك رجلاً فيقتلك؟ قال: لا، إني في بيت أمان، سمعت رسول الله على يقول: «الإيمان قيد الفتك(۱) لا يفتك مؤمن (۱) يا أم المؤمنين، كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمورك(۱)؟ قالت: صالح. قال: فدعيني وحجراً حتى نلتقي عند ربّنا عزّ وجل. انتهى انتهى المهارية المؤمنين.

وأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسم بن العلاف، أَنْبَأْنَا عَلي بن أَحْمَد، نبأنا أَبُو القاسم سالم، نبأنا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثنا أَبي، نبأنا عفان، نبأنا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن عُليّة (٤)، نبأنا أيوب عن عَبْد الله بن أبي مليكة أو غيره، شك إسْمَاعيل، قال: لما قدم معاوية دخل على عائشة، فقالت: أقتلت حجراً؟ قال: يا أم المؤمنين إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحيائه في فسادهم انتهى.

قال: ونبأنا عَبُد الله حدثت أَبُو زيد النميري عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد، حَدَّثنا أَبُو عاصم عن ابن عون عن مُحَمَّد قال: بلغ أم المؤمنين \_ يعني \_ عائشة أن معاوية قتل حجراً فجاء يستأذن عليها فمنعته، فاستأذن حتى دخل، فقالت أنت صاحب حجر؟ قال: لم يكن عندي من يمنعني.

قال ابن عون: وأَنْبَأْنَا نافع قال بلغ ابن عمر قتله، وانه لفي السوق يحتبي، فأطلق حبوته وقفا<sup>(ه)</sup> قال: وسمعت نحيبه حين قفا<sup>(ه)</sup>.

قال: وأَنْبَانَا عَبْد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخطه أُخبرت عن العوام بن حوشب عمن حدثه، وسمعته مرة يذكر عن عمر بن مرة أنه قال لما قتل حجر وأصحابه،

 <sup>(</sup>١) في الأصل (العبك لا يعبك) اللفظتان مهملتان، والمثبت عن بغية الطلب ٥/ ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث في كنز العمال ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (وأمرك) والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل.

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (١): [لو أنا لم نتولا مر قط إلا عرما من سعطا وما] (٢) لكان لي ولابن أبي سفيان في قتله حجراً وأصحابه شأن. انتهى.

قال: وأنّبَأنَا عَبْد الله، حَدَّثني أَبُو الحسن العطار، نَباّنَا أَحْمَد بن شبوية، حَدَّثني سُلَيْمَان بن صالح، حَدَّثني عَبْد الله بن المبارك عن عُبيْد الله بن أبي زياد عن ابن أبي مليكة أن معاوية جاء يستأذن على عائشة، فأبت أن تأذن له، فخرج غلام لها يقال له: ذكوان. قال: ويحك أدخلني على عائشة فإنها قد غضبت عليّ فلم يزل بها غلامها حتى أذنت له، وكان أطوع مني عندها، فلما دخل عليها قال: أمتاه فيما وجدت عليّ يرحمك الله؟ قالت: غضبت عليك في أنك جعلت منازل الحج قصوراً، وفجرت فيها العيون، وجعلتها نخلاً. ووجدت عليك في شأن حجر وأصحابه أنك قتلتهم. فقال لها: أما قولك أني جعلت منازل الحاج بيوتاً فإن الحاج كانوا يقدمون فلا يجدون ظلاً يستظلون فيه، ولا يكون فيه أمتعتهم وأدواتهم ولا يستكنون من حرّ لا برد ولا مطر، فجعلناها لهم ظلاً يستظلون بها، وما كان لي فيها ( )(٣) قالت: فإن كنت إنما فعلت ذلك لذلك فلا بأس. وأما حجر وأصحابه فإني تخوفت أمراً، وخشيت فتنة تكون تهراق فيها الدماء وتستحل فيها المحارم وأنت تخافيني دعيني والله يفعل بي ما يشاء. قالت: تركتك والله، تركتك والله تركتك والله. انتهى.

قال: ونبأنا عَبْد الله قال: أخبرت عن مُحَمَّد بن حميد الرازي، حَدَّثنا أَبُو تُميلة (٤) عن عيسى بن عبيد عن عبد الخالق بن عمرو قال: لما قتل معاوية بن [أبي سفيان] حجراً (٥) وأصحابه كتب إلي مروان بما دخله من الندامة، فكتب إليه مروان فأين كان رأيك، وأين كان حلمك، وأين كان ما يرجى منك. فكتب إليه: إنك غبت عني وأصحابك (٦) في جفاء قيس وطغام اليمن. قال: وقتله رجل من بني قيس من بنى مرة.

<sup>(</sup>١) بالأصل اعنه.

<sup>(</sup>٢) كذا رسم العبارة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة تركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن تقريب التهذيب بالتصغير، واسمه يحيى بن واضح المروزي.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (حجر).

<sup>(</sup>٦) كلمة غير مقروءة بالأصل تركنا مكانها بياضاً.

قال: ونبأنا عَبْد الله، نَبأنا أَبُو الحسن العطار مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَبأنا أَحْمَد بن شَعاش قال: شبوية، نَبأنا سُلَيْمَان بن صالح عن عَبْد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عياش قال: دخل عَبْد الله بن يزيد بن أسد على معاوية وهو في مرضه الذي مات فيه، فرأى منه (١) جزعاً، فقال: ما يجزعك يا أمير المؤمنين إن مت؟ ما لي الجنة، وإن عشت فقد علم الله حاجة الناس إليك. قال: رحم الله أباك إن كان لناصحاً، نهاني عن قتل حجر بن الأدبر، ثم عاده (٢) عَبْد الله بن يزيد، فعاد معاوية مثل ذلك القول.

قال: وحَدَّثنا عَبْد الله قال: أخبرت عن مُحَمَّد بن حميد، نَبأَنَا جرير عن سفيان الثوري قال: قال معاوية: ما قتلت أحداً إلا وأنا أعرف فيم قتلته (٣) وما أردت به ما خلا حجر بن عدي فإنى لا أعرف فيما قتلته (٤).

قال: ونبأنا عَبْد الله، نَبأنا سفيان، نَبأنا يوسف بن موسى القطان قال: سمعت جرير الرازي يقول: قال معاوية: ما قتلت أحداً إلا وأنا أعلم فيمَ قتلته إلاّ حجر بن عدي (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو العز ثابت بن منصور، قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَيْن مُحَمَّد بن مِحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَبَأْنَا خليفة بن خياط (٦) في التابعين من أهل الكوفة قال: حجر بن عدي قتل سنة إحدى وخمسين يكنى أبا عَبْد الرَّحمن انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَيْن السيرافي، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق النهاوندي، نَبأَنَا أَحْمَد بن عمران، نَبأَنَا مُوسَىٰ بن زكريا، نَبأَنَا خليفة بن خيّاط قال: سنة إحدى وخمسين فيها قتل حجر بن عدي بن الأدبر سمي بذلك لأنه ضرب بالسيف على أليته، ومن معه (٧).

<sup>(</sup>١) بالأصل افيه، والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: أعاده.

<sup>(</sup>٣) بالأصل قتله والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٢٧.

<sup>(</sup>٥) بغية الطلب ٢١٢٨/٥.

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة بن خياط ص ٢٤٦/ ترجمة ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٧) الخبر في تاريخ خليفة بن خياط ص ٢١٣ ونقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٠.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنَا أَبُو القاسم بن البسري، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر المخلص \_ إجازة \_ أَنْبَأَنَا أَبُو عبيد القاسم بن سلام قال: سنة إحدى وخمسين فيها قتل حجر بن عدي الأدبر يكنى بذلك لأنه ضرب بالسيف على أليته انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنْبَأْنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكْر البابسيري<sup>(۱)</sup>، أَنْبَأْنَا الأحوص بن المفضل، نبأنا أبي، قال: وفي سنة إحدى وخمسين قتل حجر بن عدي وأصحابه انتهى<sup>(۱)</sup>.

اخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أَنْبَأْنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مَحْمُود، أَنْبَأْنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مَحْمُود، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر المنبجي، نَبأَنَا عُبَيْد الله (٣) بن سعد الزهري، قال (٤): قرأت بخط عمي يعقوب بن إِبْرَاهيم: مات زياد بن أَبي سفيان سنة ثلاث وخمسين وفيها قتل حجر بن الأدبر الكندي انتهى (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَيْن مُحَمَّد بن كامل بن ديسم [قال] أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المسلمة أَبُو جَعْفَر \_ فيما كتب إليّ \_ [قال: أخبرنا] أَبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عمران بن مُوسَىٰ \_ إجازة \_ أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن القاسم بن نصر النيسابوري، نَبأَنَا أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن أَبي شيخ، نَبأَنَا مُحَمَّد بن الحكم، نَبأَنَا أَبُو مخنف لوط بن يَحْيَىٰ قال: قال عَبْد الله بن خليفة الطائي يرثي حجر بن عدي من قصيدة طويلة:

أقسول ولا والله أنسسى فعسالهسم على أهل عندرا السلام مضاعف ولاقسى بها حجسر مسن الله رحمسة فيا حجسر من للخيل تدمى نحورها ومن صادع بالحق بعدك ناطق

سجيس (٢) الليالي أو أموت فأقبرا من الله يسقيها السحاب الكهورا فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا أو الملك العادي إذا ما تغشمرا (٧) بتقوى ومن إن قيل بالجور غبرا

 <sup>(</sup>١) بالأصل (الناشري) والصواب ما أثبت، انظر الأنساب (البابسيري).

<sup>(</sup>٢) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (عبيد الله) والمثبت عن بغية الطلب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: قالت.

<sup>(</sup>٥) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٠.

<sup>(</sup>٦) يقال: لا آتيك سجيس الليالي أي آخر الدهر (النهاية).

<sup>(</sup>٧) الغشمرة: إتيان الأمر من غير تثبت، والتهضم والظلم (القاموس).

فنعهم أخهو الإسلام كنت وإنني قد كنت تعطي السيف في الحرب حقه

لأطمع أن تعطى الخلود وتحبرا (١) وتعسر أن وتعسر أن وتعسر في التكرم منكرا (٢)

قال: وقال قيس بن فهدان الكندي يرثيه:

يا حجر يا ذا الخير والحجر كنت المدافع عين ظلامتنا أما فقلت فأنت خير همم يا عين بكي خير ذي يمن ف لأبكر علك (٣) مكتئاً (٤) يا حجر من للمعتفين (٥) إذا مــن لليتــامــي والأرامــل إن أم مسن لنسا فسى الحسرب إن بعثست فسعــــدت ملتمـــس التقـــي وسقـــي كانت حياتك إذ حييت لنا وتسريثنا فسي كسل نسازلية یا طول مکتأبی لقتلهم حجراً قد كدت (٧): أصعب جيزعياً فلقد جدلت وقد قتلت 

يا ذا الفعال ونابه الذكر عند الطلوع ومانع الثعر في العسر ذي العيصاء واليسر وزعيمها فيي العيرف والنكسر فلنعهم ذو القربسي وذي الصهر ليزم (٦) الشتاء وقل من يُقدري حقب السربيع وضن بسالسوفسر مستبسلاً یفری کما یفری جدد أأجنك مسبسل القطر عــزًّا ومــوتــك قـاصــم الظهـر نزلت بساحتنا ولا تبري وط\_\_\_ول ح\_\_\_رارة الص\_در أسفا وأموت من جنزع على حجر ومنن لم تستعبه حوادث المدهر ولنذاك دمعي ليسس بالنزر يستبكين بالاشراق والظهرر

<sup>(</sup>١) الحبرة: النعمة وسعة العيش (النهاية).

<sup>(</sup>٢) الأبيات نقلها ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣١.

<sup>(</sup>٣) في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٢ عليه.

<sup>(</sup>٤) مهملة بالأصل والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: المعتفين والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «دمر» والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٧) صدره في ابن العديم:

قدكنت أصعبق جهبرة أسفياً

وقد تقدم في ترجمة الأرقم بن عَبْد الله الكندي حديث طويل في ذكر قصة حجر وتسمية من قدم به معه ومن قتل منهم من رواية أبي مخنف لوط بن يَحْيَى الأزدي الكوفي يغنينا عن إعادتها ها هنا والله تعالى أعلم.

#### ١٢٢٢ ـ حُجْر بن عقيل الكَلْبي

دخل على عَبْد الملك بن مروان، فقال له عَبْد الملك: علمت أني أستعملك حابس بن ضمرة (۲) على صائفة (۳) أهل دمشق، فقال: لا حرم وَالله لقد تركتها لا يرغب فيها كريم ولا يأيس منها لئيم.

المعروف بن يزيد بن سَلَمة بن مرة [المعروف ب: حُجْر الشر] ابن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ابن الحارث من بني معاوية بن الحارث

ابن معاوية بن ثور بن مرتع بن كبير بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب ابن أدد بن زيد بن قحطان الكندى المعروف بحُجُر الشر(٤)

وفد على النبي ﷺ وأسلم وعاد إلى اليمن. ثم نزل الكوفة وشهد الحكمين بدومة [الجندل] له ذكر.

قرات على أبي غالب بن البنّا عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنْبَأَنَا أَبُو عمَر بن حيوية، أَنْبَأَنَا أَخْمَد بن سعد: في الطبقة الرابعة أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن سعد: في الطبقة الرابعة قال: حُجْر الشر بن يزيد بن سَلَمة (٥) بن مرة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية

<sup>(</sup>١) الأبيات نقلها ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣١ \_ ٢١٣٢.

<sup>(</sup>٢) لفظة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (صافية).

<sup>(</sup>٤) راجع عامود نسبه في مصادر ترجمته في أسد الغابة ١/ ٤٦١ الإصابة ١/ ٣١٥ بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٣ الوافي بالوفيات ١١/ ٣٢٠ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٦٧ وانظر بالحاشية فيهما ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «المسلمة».

الأكرمين، كان شريفاً، وفد إلى النبي ﷺ، وإنما سمي حُجْر الشر، لأن حُجْر بن الأدبر كان يسمى حُجْر الشر، لأن حُجْر بن الأدبر كان يسمى حُجْر الخير، فأرادوا أن يفصلوا بينهما، وكان أيضاً شريراً، وكان أحد شهود يوم الحكمين مع علي، وولاه معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك أرمينية (١).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السلمي، حَدَّثنا أَبُو بَكُر الخطيب حينئذ، وأخبرنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْ قَنْدي، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر الطبري قالا: أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَيْن بن الفضل، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَبأَنَا يعقوب (٢) في تسمية أمراء يوم الجمل من أصحاب عَلي قال: وجعل على خيل كندة حُجْر بن يزيد انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ اللفتواني، أَنْبَأْنَا أَبُو صادق مُحَمَّد بن أَحْمَد الفقيه، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسن أَحْمَد العسكري<sup>(٣)</sup> قال: [وكان مع علي بصفين حُجْر الخير وحُجْر الشر، فأما حُجْر الشر فهو حُجْر بن يزيد بن سَلَمة بن مرة) (٤) وكان شريفاً ولاه معاوية بعد ذلك أرمينيا، وأرادوا أن يفصلوا بينه وبين حُجْر بن عدي فقالوا لهذا: حُجْر الشر. انتهى.

بلغني أن حُجْر بن يزيد بقي إلى حين أخذ زياد حُجْر بن الأدبر فأنفذه إلى معاوية وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين (٥).

#### ١٢٢٤ ـ حَجُوة بن مدرك الغساني (٦)

أصله من الكوفة ، سكن دمشق وكان يكون بمنبج (٧) ، وله أشعار في فتنة أبي الهيذام .

روى عن إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن أَبي خالد، ويونس بن أَبي إِسْحَاق، وفضيل بن غزوان، ومُوسَىٰ بن عبيدة، وسَفيان الثوري، وهشام بن عروة، والأعمش، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة في طبقات ابن سعد المطبوع.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ٣/٣١٣ ونقله عنه ابن العديم في بغية الطلب ٥/٢١٣٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: العسكر.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب ٥/٢١٣٦.

<sup>(</sup>٥) نقله ابن العديم عن ابن عساكر في بغية الطلب ٥/٢١٣٧.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٣٧ والجرح والتعديل ٣/ ٣١٩.

 <sup>(</sup>٧) منبج: مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات وأرزاق واسعة، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ (ياقوت).

عبد الرحمن أخي أبي حرة، وعَبْد الملك بن أبي سليمان.

روى عنه: هشام بن عمّار، وعُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن الطرائفي، وأَبُو الجماهير مُحَمَّد بن عُثْمَان، وعيسى بن مُوسَىٰ غنجار، والحكم بن مُوسَىٰ، وسعيد بن إسْمَاعيل بن مساحق.

كتب إليَّ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الرازي، ثم أخبرنا أَبُو مُحَمَّد بن الحسَيْن بن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن، أَنْبَأْنَا سهل بن بشر قالا: أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن الحسَيْن بن الطفال، أَنْبَأْنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الذهلي، نَبأَنَا مُوسَىٰ بن سهل، نَبأَنَا هشام بن عمّار، نَبأَنَا مُحَجُوة بن مدرك عن عَبْد الملك بن أبي سُلَيْمَان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عَبْد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به وإن كان عائباً إذا كان طريقهما واحدا»(١) [٢٩٣٠].

أَخْبَوَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمَر، أَنْبَانَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الجنزرودي (٢)، أَنْبَانَا الحاكم أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن المُحَمَّد بن السَّيْمَان الباغندي، نَبأَنَا هشام بن عمّار، نَبأَنَا حَجُوة بن مدرك الغساني، نَبأَنَا سعيد بن عَبْد الرَّحمن أخو أبي حرة (٣) عن ابن سيرين عن ابن عبّاس قال: احتجم رسول الله ﷺ ولو كان خبيثاً للم يعطه. انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أَنْبَانَا أَبُو الحسَيْن بن الآبنوسي، أَنْبَانَا أَبُو القاسم بن عمير - إجازة - حينئذ، وأخبرنا أَبُو القاسم بن السوسي، أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنْبَانَا أَبُو الحسن الربعي، نَباأَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنْبَانَا عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنْبَانَا أَبُو الحسن الربعي، نَباأَنا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنْبَانَا أَحْمَد بن عمير قراءة، قال: سمعت أبا الحسن بن سميع يقول: في الطبقة السادسة: حَجْوة بن مدرك الغساني، وفي رواية الآبنوسي: حجزة، وهو وهم انتهى.

وفي نسخة ما شافهني به أَبُو عَبْد اللّه الخلال، أَنْبَأَنَا أَبُو القَاسِم بن مندة، أَنْبَأَ اللّه عِبْد اللّه \_ إجازة \_ حينئذ قال: أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر [بن سلمة]، نَبأَنَا عَلي بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) الحديث في كنز العمال ٧/ ١ ١٧٧٠ ونقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (الحرودي) والصواب ما أثبت، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (أخو حجوة) والصواب ما أثبت، وقد تقدم في بداية الترجمة.

<sup>(</sup>٤) مهملة بالأصل، ورسمها غير واضح، والصواب عن مختصر ابن منظور ٦ ٢٤٣.

قالا: أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(١): حَجُوة بن مدرك كوفي سكن دمشق، سألت أبي عنه فقال: محله الصدق انتهى.

ذكر أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكتاني الأصبهاني، قال: قلت لأبي حاتم الرازي: ما تقول في حَجْوة بن مدرك يروي عنه الحكم بن مُوسَىٰ؟ فقال: الغساني صدوق، انتهى.

قرات على أبي أخمَد بن حمزة السلمي عن أبي نصر بن ماكولا قال<sup>(۲)</sup>: وأما حَجُوة: فَحَجُوة بن مدرك روى عن هشام بن عروة حديث قبض العلم، روى عنه: عيسى بن مُوسَىٰ التيمي.

قرأت في كتاب أبي الحسَيْن الرازي فيما ذكره عن شيوخه: كان مما قيل في تلك العصبة من الأشعار ما أفادنيه بعض أهل دمشق، عن أبيه، عن جده وأهل بيته من المرثيين قال (٣): قال حَجُوة بن مدرك الغساني يرثي أسعد الغساني:

ألا هبلت أم الفتى أسعد الندى أغسر نمته عصبة يمنية أغسر نمت عصبة يمنية أتت بفتى رخو الحمائل صارم سأبكي فتى غسان أسعد ما دعت وأبكيه (٤) إما عشت بالبيض والقنا يخوضون نحو الموت خوضاً بأسيافهم زار الحتوف ابن كامل وقال حَجْوة (١):

لقد ثكلت ليشاً شديد الشكائم طوال الرماح ما ضيات الصوارم إذا حام بان الموت فوق الجماجم على فنن الأشجار ورق الحمائم وفتيان صدق كالليوث الضراغم كأنهم مصاعب تحت الداميات (٥) المناسم ومن بعده مشواه زر بسن حاتم

قتلنا أناسأ فاستقلنا بقتلهم

هنات أضعناها لنا أول الأمر

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٣) الخبر والشعر نقله عن ابن عساكر ابن العديم في بغية الطلب ٢١٣٩/٥ وفيه ٥حجر بن مدرك، بدل وحجوة».

<sup>(</sup>٤) مهملة بالأصل والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>۵) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في بغية الطلب ٥/ ٢١٣٩ ـ ٢١٤٠.

فلا تجزعي<sup>(۱)</sup> يا قيس عيلان واصبري ستاتيكم مشل الأسود مغيرة فيان بك فتياني نبوا عن قتالهم فسرب حسام قد نبا وهو قاطع

رویدك إنّا سوف نتعب بالصبر على كل طيار يزيد على الزجر بجانب حرلان (۲) وخاموا على النصر ويثكل أحياناً لدى مخلب الصقر (۳)

#### ١٢٢٥ \_حُدَيج

وَوَجَدَته في كتاب مِن كتب إسْحَاق بن إبرَاهيْم الموصلي خُدَيج، وهوَ خصيّ <sup>(٤)</sup> وَكان لمعَاوية بن أبي سُفيان.

حكى عَنه، وَعَن أبي الأغور السّلمي، وَرَبيعَة الجُرَشي (٥).

وَرَوَى عَنْهُ عَوَانَة بن الحَكم، وَعَبْد الملك بن عُمَيْر، وَكان مَعَ معَاوية بالجَابية.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر محمَّد بن محمَّد بن مُحمَّد بن كرتيلا، أنبَأنا أبُو بَكر محمَّد بن عَبْد الله السُّوسي، أنبَأنا أبُو بَعْفر أَخْمَد بن عَبْد الله السُّوسي، أنبَأنا أبُو بَعْفر أَخْمَد بن أبي طالب عَلي بن محمّد الكاتب، نبأنا أبي، نبأنا مُحمَّد بن مروان ابن عمّ الشعبي، حَدثني مُحمَّد بن أحْمَد أبُو بَكر الخُزَاعي، حَدثني جَدي، يَعني سُليمَان بن أبي شيخ، نبأنا محمّد بن الحكم، عَن عوانة، حَدثني حُديج خصيٌّ لمعاوية، رأيته زمن يزيد بن عَبْد الملك في ألفين من العَطَاء قال: اشترى لمعاوية [جارية] (٢) بَيْضَاء جَميْلة فأدخلتها عَليْه مُجرّدة وَبيده قضيْبُ فَجَعَل يَهْوي به إلى متاعها ويَقول هَذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال: لا، ادعُ لي رَبيعَة بن عمَرو الجُرَشي وكان فقيها، فلما دَخَل عَليْه قال: إن هَذه أُتيتُ بها مُجَرّدة فرأيت فيها ذاك وَذاك (٧)، وكان فقيها، فلما دَخَل عَليْه قال: إن هَذه أُتيتُ بها مُجَرّدة فرأيت فيها ذاك وَذاك (٧)،

<sup>(</sup>١) في ابن العديم دفلا تخدعي.

<sup>(</sup>٢) حرلان: ناحية بغوطة دمشق فيها عدة قرى (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من ابن العديم.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل احصين، ومثلها في تهذيب ابن عساكر، والمثبت اخصي، عن مختصر ابن منظور ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «الحرشي» والصواب ما أثبت، انظر الأنساب (الحرشي).

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٧) في المختصر: ذلك وذلك.

قال: نِعمَ مَا رَأَيت، ثم قال: ادع لِي عَبْد الله بن مَسْعَدة الفَزَاري، فدَعَوته ـ وَكان آدَم شديْد الأُدمَة ـ فقال: دونك هَذه بيّض بهَا وَلدك، وَهوَ عَبْد الله بن مَسْعَدة بن حكمة بن بدر.

قال عَوَانة: وَكَانَ فِي سَبِي فَزَارة فَوَهَبَهُ النبِي ﷺ لابنته فاطمة، فأعتقته، كان غلاماً ربته فاطمة وَعَلي عَليْهِمَا السَّلام وَأعتقته، فكان بعد ذلك مَعَ معَاوِية، أشدَ الناس عَلى عَليّ رضي الله تعَالى عَنه.

### ۱۲۲٦ - حُدَير (١) أَبُو فَوْزَة وَيقال أَبُو قروة (٢) الأَسْلَمي، وَيُقال: السَّلَمي (٣)، مَوْلاهُ (٤)

يُقال إنّ له صحبَة، سَكَن حمَص.

رَوَى عَن أبي الدّردَاء، وَكَعب الأحبَار.

رَقَى عَنه العلاء بن الحَارث، وَبشر مَوْلى معَاوية، وَيُونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس. وَخَرج مَعَ كعب من دمشق إلى حمص، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يُوسُف بن عَبْد الوَاحد، أنبَأنا شُجَاع بن عَلي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله بن صَفْوَان البصْري، نبَأنا إبرَاهيْم بن دُحَيْم، عَبْد الله بن صَفْوَان البصْري، نبَأنا إبرَاهيْم بن دُحَيْم، نبَأنا هشام، عَن صَدَقة بن خالد، عَن عثمان بن أبي العَاتكة، حَدثنا أخ لِي يُقال [له] زياد أن النبي عَلَيْ كان إذا رَأى الهلال قال: «اللهمَّ بَارِك لنا في شهرنا هَذا الداخل» فذكر الحَديث وقال: توالى عَلى هَذا الدعاء ستة مِن أصْحَاب النبي عَلَيْ سَمعُوه مِنهُ وَالسّابع صَاحبُ الفرس الخزبور (٥) وَالرمح الثقيل حُدَير أبو فَرْوَة السُّلَمي، انتهى (٢٩٣١).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحمَّد الأكفاني، أنبَأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا تمام بن محمَّد،

<sup>(</sup>١) نص ابن حجر في الإصابة: حدير مصغر. وفوزة: بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي بغية الطلب أبو قرة وفي أسد الغابة: أبو فروة قال ابن حجر: وقال بعضهم أبو فروة وهو

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وهو أصوب.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في أسد الغابة ١/ ٤٦٥ والإصابة ١/٣١٦ وبغية الطلب ٥/٢١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الخزبور: خزب ورم أو سمن حتى كأنه وارم. الجلد تهيج والضرع تورم (القاموس).

<sup>(</sup>٦) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٤١ ـ ٢١٤٢.

أنبَأنا جَعْفر بن مُحمَّد بن جَعْفر، أنبَأنا أبُو زُرعَة قال في الطبقة التي تلي أصْحَاب رَسُول الله ﷺ وَهِيَ العليَا قال: أَبُو فَوْزة حُدَير السَّلمي.

أنبانا أبُو الغنائم محمّد بن عَلي، أَخْبَرَنا أبُو الفضل بن أبي نَصْر، أنبَأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو الحسَين بن الطَّيُّوري وَأبُو الغنائم \_ وَاللفظ لهُ \_ قالُوا: أنبَأنا أبُو الفضل بن خيرون: وَمحمّد بن الحَسن، قالاً: \_ أنبَأنا أحْمَد بن عَبْدَان، أنبَأنا محمَّد بن سَهْلٍ، أنبَأنا مُحمَّد بن إسْمَاعيْل، قالَ<sup>(۱)</sup>: حُدَير <sup>(۲)</sup> السُّلمي، وَقال يَحْبَي بن حمرة، نبَأنا العلاء بن الحارث، سَمع أبا فوزة حُدير مَولى بني سُليم قوله، حَدثني عَبْد الله، نبَأنا دُحَيْم، نبَأنا الوَليْد، حَدَّثني صَحر بن جَندَلة، سَمع يُونس بن مَيْسَرة، عَن أبي فوزة (<sup>۳)</sup> [حُدير] السّلمي حَضرت [آخر] خلافة عثمان. وَقال كعب: أخرجُوني في البَعث وَهوَ مَريض، فأخرجناه فمات حين انتهى إلى حِمص.

اخْبَرَنَا أَبُو بكر محمّد بن العَبَّاس، أنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن منصُور، أنبَأنا أَبُو سَعِيْد محمَّد بن عَبْد الله بن مَعْت مسلم بن الحجَّاج يَقُول: أَبُو فَوْزة حُدَير مَولى بني سليم، رَوَى عَنه العلاء بن الحَارث (٤).

قرات عَلى أبي الفضل بن أبي نصر، عَن أبي الفضل الحكّاك، أنبَأنا أبُو نصْر الوَائلي، أنبَأنا الخصيْب بن عَبْد الله، أنبَأنا عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمَن أخبرَني أبي قال: أنبَأنا أبُو فروة حُدَير السّلمي.

قرات عَلَى أبي محمّد السَّلمي، عَن أبي نَصْر بن مَاكولاً، قال (٥): أمَا الأوّل أبُو فروة بتقديم الرّاء وأما الثاني بتقديم الواو فهوَ أبُو فَوْزَة حُدَير السّلمي، يَروي عَنه يُونس بن مَيْسَرة، ذكره أبُو بشر الدّولابي في الأسمَاء وَالكنى، انتهى (٦).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (حدثني) والصواب عن البخاري.

<sup>(</sup>٣) بالأصل تقرأ: قوزة والصواب عن البخاري، والزيادة التالية عنه.

<sup>(</sup>٤) كتاب الكني والأسماء للإمام مسلم ص ١٦٧ ونقله عنه ابن العديم في بغية الطلب ٥/٢١٤٤.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب الكني والأسماء للدولابي ٢/ ٨١.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن اللّالْكَائي، أنبَأنا أَبُو الحسين بن بشرَان، أنبَأنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، أنبَأنا أبو بكر بن [أبي] الدنيا، حَدثني أبي، نبَأنا مُوسَى بن دَاوُد، عَن ابن لهَيعَة، عَن بكر بن سَوَادة قال: دَخل حُدير الأسلمي على أبي الدّرْدَاء يعُوده، وَعَليْه جبة من صُوف، وَقد عَرق فيها وَهوَ نائم عَلى حَصير. فقال: يَا أَبَا الدّردَاء مَا يَمنعك أن تلبس من الثياب التي يكسُوك معَاوية، وتتخذ فراشاً؟ قال: إن لنا داراً لها نعمل وَإليْهَا نظعَن، والمُخِفّ فيها خير من المُثقل، انتهى (١).

الخبرَنا أبُو القاسِم بنِ السّمرقندي، أنبأنا أبُو طَاهِر محمّد بن أحْمَد بن أبي الصقر، أنبأنا هبّة [الله] بن إبرَاهيْم بن عمَر، نبأنا محمَّد بن أحْمَد بن إسْمَاعيْل (٢)، أنبأنا أبُو بشر محمَّد بن أحْمَد بن جَمَّاد، قال: ذكر عَبْد الرَّحمَن بن إبرَاهيْم، نبأنا الوَليْد بن مُسْلم، حَدثني صخر بن جَنْدَلة أنه سَمع يُونس بن مَيسَرة بن حَلْبَس يحدث عَن أبي فَرْوَة حُدَير السُّلَمي قال: حَضرت بعث الصّائفة في آخر خلافة عثمَان بن عَفان وقد كان كعب أوقع اسْمُه في البعث فأمرَ بإخراجه، وهوَ مَريض، فقيل له: إنك مَريض، فقال: أخرجوني في البعث فوالله لأن أموت بحَرَسْتا أحبّ إليّ من أن أموت بدمشق وَلأن أموت بحرستا هكذا قدماً في سَبيْل الله عزّ وَجَلّ. قال أبُو فروة، وَالصّوَاب أبُو فروة: فأخرجناه فمات حين انتهينا إلى حمْص، انتهى. كذا قال أبُو فروة، وَالصّوَاب أبُو فَوْرَة.

اخبرَنا أَبُو مُحمَّد بن الأكفاني بقراءتي عَليْه، نبَأنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أَبِي نَصر، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن أَبِي العَقَب، أنبَأنا أَحْمَد بن إبرَاهيْم القُرَشي، نبَأنا مُحمَّد بن عَائذ، أخْبَرَنَا الوَليْد، عَن صخر بن جَندلة أنه حَدَّثه عَن يُونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس، عَن [أبي] فَوْزَة حُدير السّلمي، قال: خرج بعث الصَّائفة فاكتتب فيه كعب، فلما انفر البَعث أخرج كعب وَهوَ مَريض، وَقال: لأن أمُوت بحَرَسْتا، أحبّ إليّ من أن أمُوت بحَرَسْتا، هَكذا قدماً في سَبيْل الله عَز وَجَل. قال: فمضى فلما كان بفج مَعلولا (٣) قلت: أخبرَني، قال: شغلتني

<sup>(</sup>١) الخبر في ابن العديم ٥/ ٢١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في ابن العديم ٥/ ٢١٤١: أحمد بن محمد بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) معلولا: إقليم من نواحي دمشق له قرى، عن أبي القاسم الحافظ (معجم البلدان).

نفسي، قلت: أخبرني، قال: إنه سَيقتل رَجُل يَضيء دمه لأهل السّمَاء، ومضينا حتى إذا كنا بحمص توفي بها، فدفناه هنالك بَين زيتونات بأرض حمص، وَمضى البَعث فلم يقفل حتى قتل عثمان، انتهى (١).

اخبرنا أبُو القاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أنبَانا أبُو بَكر البَيهقي، أنبَانا [أبو] عَبْد الرَّحمَن السَّلمي، أنبَانا أبُو الحَسَن الكارزي، أنبَانا عَلي بن عَبْد العزيز بن عَلي، عَن أبي عبَيْد، قال: سَمعت ابن (٢) عُليّة يحدث عَن الجُريري، قال: حُدَّثت أن أبَا الدَّرْدَاء ترك الغزو عَاماً فأعطى رَجلا صرة فيها دَرَاهم، فقال: انطلق فإذا رَأيت رَجُلاً أسيْراً بين القوم حُجْزة في هيئته بذاذة فادفعها إليه، قال: ففعَل فرفع طرفه إلى السماء، فقال: اللهم لم تنسَ حُديراً فاجعل حُديراً لا ينسَاك. قال: فرجع (٣) إلى أبي الدّردَاء فأخبَرَه، فقال: وَليّ النعمة رَبُها، انتهى.

أخبرَ نَا أَبُو مُحمَّد عَبْد الرَّحمَن بن أبي الحَسَن، أنبَأنا أبُو الفرج الإسفرايني، أنبَأنا أبُو بَكر الخليْل بن هبَة الله بن الخليْل، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب الكِلاَبي، نبَأنا أبُو الجهم أَحْمَد بن الحسين بن طِلاّب، نبَأنا هشام بن خالد، نبَأنا أبُو مُسْهِر، نبَأنا يَحيَى بن حَمزة، عَن العلاء بن الحَارث أن أبَا فَوْزة سَار ميلاً فلم يذكر الله، فرجع ثم قال: اللهم إنّك لم تنسَ أبًا فَوْزة فاجعَل أبًا فَوْزة لا ينسَاك، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، نبأنا أَبُو الحَسَن بن أبي الحَديْد، أنبأنا أَبُو جَدي أَبُو بَكر، أنبأنا أَبُو بَكر الخرائطي، نبأنا العبَّاس بن عَبْد الله الترقفي، نبأنا أَبُو يَزيد، عَن الفُضَيْل، قال: كان أَبُو هُرَيرة إذا أخذ عَطاءه صرّ صرراً، فبعث بصرة إلى حُدَير وَقال للرّسُول: انظر مَا يَقُول، فلما أتاهُ بها قال: اللهم إنك تذكر حُدَيراً فاجْعَل حُدَيراً لاَ ينسَاك. فسأل أَبُو هُرَيْرة الرّسُول فأخبَرَه فقال: وضع الشكر عند من صنعه انتهى (٤).

<sup>(</sup>١) الخبر في ابن العديم ٥/ ٢١٤٠ ـ ٢١٤١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (أبي) والصواب ما أثبت، وعليه ضبطت عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (فرفع) والمثبت عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢١٤٢.

## ١٢٢٧ \_حُدَير بن كُرَيب أَبُو الزاهرية الحِمْيَري، وَيقال: الحَضْرَمي الحمْصِي<sup>(١)</sup>

سَمعَ عَبْد اللّه بن بُسْر، وَأَبَا أُمَامة البَاهِلي وَحَدث عَن حُذيفة، وَأَبِي الدّرْدَاء، وَعَبْد اللّه بن عمرو بن العَاص، وَرَافع بن عُمَيْر، وَجُبَير بن نُفَير، وَكثير بن مُرّة.

رَوَى عَنهُ الأحوص بن حكيم، وَمعَاوية بن صَالح، وَأَبُو مهْدي سَعِيْد بن سِنان، وَأَبُو بشر، وَبشر بن كُرَيب، [وعقيل بن مدرك] (٢) وَإِبْرَاهيْم بن أَبِي عَبْلة.

واجتاز بدمشق عند مضيه إلى بَيت المقدس، انتهى.

اخبرَنا أبُو عَلَي الحَداد في كتابه، ثم حَدثني أبُو مَسْعُود الأَصْبَهَاني عَنهُ، أُنبَأنا أبُو نَعْيم الحَافظ، نبَأنا سُليمَان بن أَحْمَد الطبراني، نبَأنا أبُو يزيد القراطيسي ـ يَعني ـ يُوسُف بن يزيد، أُنبَأنا أسَد بن موسَى، نبَأنا معَاوية بن صَالح، عَن أبي الزاهرية قال: كنت مَعَ عَبْد الله بن بُسْر صَاحب النبي عَلَيْ فَجَاء رَجل يتخطى رقاب الناس فقال: جَاء رَجُل يتخطَى رقاب الناس فقال: جَاء رَجُل يتخطَى رقاب الناس وَرَسُول الله عَلَيْ يخطُب فقال: «اجلس لقد آنيت وآذيت»، انتهى [۲۹۳۲].

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أبي غنيم، أنبَأنا أَبُو طَاهِر محمّد بن عَلي بن عَبْد الله الشاهد، أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن مُحمَّد بن أبي عثمان، أنبَأنا أبُو طَاهِر أَحْمَد بن مُحمَّد بن أبي عثمان، أنبَأنا يُونس بن عَبْد الأعْلى، نبَأنا مُعَن بن أبُو طَاهِر أَحْمَد بن مُحمَّد بن عمر المَديني، أنبَأنا يُونس بن عَبْد الأعْلى، نبَأنا مُعَن بن عيسَى، عَن معاوية بن صَالح، عَن أبي الزاهرية عن جُبير بن نُفير، عَن ثَوْبان قال: ذبح رَسُول الله على أضحيته ثم قال: «يا ثَوْبَان أَصْلح لحم هَذه الأضحية». فلم أزل أطعمه منها حَتى قدمَ المَدينة، انتهى [٢٩٣٣].

اخبرَنا أَبُو مُحمَّد عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أبي نصْر، أنبَأنا أَبُو المَيْمُون بن رَاشد، نبَأنا أَبُو زرعَة، نبَأنا أَحْمَد بن صَالِح بن وَهب، عَن معاوية بن صَالِح، عَن أبي الزاهرية قال: كان عَبْد الله بن بُسْر يحدثنا حتى قامَ الصَّلاة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٤٥٤ وسير أعلام النبلاء ١٩٣/٥ وانظر بحاشيتها ثبتاً بأسماء مصادر ترجمت له.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن تهذيب التهذيب.

اخبرَنا أبُو القاسِم زاهِر بن طَاهِر، أنبَأنا أبُو بَكُر البَيهقي، أنبَأ أبُو زكريا بن أبي إسحاق وَأبُو بَكر أخمَد بن الحَسَن، قالا: أنبَأنا أبُو العَبَّاس، أنبَأنا بحر بن نصر، نبَأنا ابن وَهب، أخبرني مُعَاوية بن صَالِح، عَن حُدَير بن كُريب وَابن عَبْد الله بن بُسر أنهما رَأيًا عَبْد الله بن بُسر وَأبَا أُمَامَة وَغيرهُمَا مِن أصحاب رَسُول الله ﷺ يَصبغون لحاهم.

اخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر القُشَيري، أنبَأنا أَبُو بَكر البَيهقي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ، نبَأنا أَبُو بَكر بن المفضل بن مُحمَّد، نبَأ أَحْمَد بن حَنبَل، قال.

وَاخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الفضل عمَر بن عبَيْد اللّه بن عمَر، أنبَأنا أَبُو بَحر بن بشران، أخْبَرَنَا عثمان بن أحْمَد، نبَأنا حَنبَل بن إسحَاق، حَدثني أَبُو عَبْد اللّه حينئذ، قال: .

وَاهْبَرَنَا أَبُو غَالَبِ المَاوَرْدي، أَنبَأَنَا أَبُو الفضل بن خَيْرُون حينئذ.

وَاخْبُونَا أَبُو بَكُر الأَنماطِي، أَنبَأَنا ثابت بن بُنْدَار، قالا: أُنبَأَنا أَبُو القاسِم الأَزهري، أَنبَأَنا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن يَعْقوب، نبَأَنا العَبّاس بن العَبّاس بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن المغيرة الجَوهَري، أُنبَأنا صَالِح بن أَخْمَد بن مُحمَّد بن حَنبَل، قال: قال أبو الزاهرية حُدير بن كُريب.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبأنا أَحْمَد بن الحَسَن البَاقِلاَني، أنبأنا أَبُو مُحمّد بن يُوسُف بن رَبَاح، أنبأنا أَبُو بكر أَحْمَد بن محمّد بن إسْمَاعيْل، نبأنا أَبُو بشر محمّد بن أَحْمَد بن حماد، نبأ مُعَاوية بن صَالِح في ذكر أهْل الشام قال: أَبُو الزاهرية حُدير بن كُريب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكر وجيه بن طَاهِر، أَنبَأنا أَبُو صَالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنبَأنا أَبُو الحَسَن بن السَقاء، أَنبَأنا أَبُو العَبَّاسِ الأصمّ، قال: سَمعت عَباس بن محمَّد يَقُول: سَمعت يَحْبِي يَقُول:

اخبرَنا أبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون، أنبَأنا أبُو العَلاء الوَاسِطي، أنبَأنا أبُو بَكر البَابَسيري<sup>(۱)</sup>، نبَأنا الأحوَص بن المُفَضَّل بن غسَّان، نبَأنا أبي

<sup>(</sup>١) مهملة بالأصل، والصواب ما أثبت، انظر الأنساب.

عَن يَحْيَى بن معين قال: أَبُو الزاهرية حُدَير بن كُرَيب، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطِي، أنبَأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن بشران، أنبَأنا أبُو علي بن الصَّوَّاف، نبَأنا محمَّد بن عثمان بن أبي شَيبة، نبَأنا هَاشِم بن محمَّد، نبَأنا الهَيثم بن عَدِيّ قال: في الطبقة من أهْل الشام الذين بَعْد أَصْحَاب النبي ﷺ فذكرهم وَفيهم أَبُو الزاهرية الحِمْيَري.

حَدَّثنا أَبُو بَكر يَحْيَى بن إبرَاهِيْم السَّلَمَاسي، أنبَأنا نعمة الله بن محمَّد، نبَأنا أَبُو مَسْعُود (۱) أَحْمَد بن سُليمَان، أنبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن سُليمَان، أنبَأنا الحَسَن بن مُحمَّد بن سُليمَان، حَدَّثني عمي أَبُو بَكر، نبَأنا محمَّد بن عَلي، عَن محمَّد بن الشَّعاق، قال: سَمعت أباعمَر الضرير يَقُول: أَبُو الزاهرية حُدَير بن كُريب.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الفضل بن البَقَّال، أنبَأنا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أنبَأنا إبرَاهيْم بن أبي أميّة قال: سَمعت نوح بن حَبيب: اسم أبي الزاهرية (٣) حُدَير بن كُريب.

أنبانا أبُو الغنائم مُحمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أبُو الفَضل بن ناصِر، أنبانا أبُو الفَضل بن خَيْرُون وَأبُو الحُسَين بن الطَّيُّوري وَأبُو الغنائِم \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: نبانا أبُو الفضل بن خَيْرُون: وَأبُو الحُسَين الأصْبَهَاني، قالا: \_ أنبانا أحْمَد بن عَبْدان، أنبانا محمَّد بن سَهْل (1).

قال: أنبَأنا محمَّد بن إسْمَاعيْل قال (٥): حُدير بن كُريب أَبُو الزاهرية الشامي سَمع عَبْد الله بن بُسر وَأَبَا أُمَّامة، قاله نُعَيم عَن ابن وَهْبِ عن مُعَاوية بن صَالِح، رَوَى عَنه الأَحْوص بن حكيْم، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر محمد بن الأكفاني، حَدَّثنا عَبْد العزيز الكتاني، أنبَأنا تمام بن محمَّد الرَازي، أنبَأنا جَعْفر بن محمَّد بن جَعْفر، أنبَأنا أَبُو زُرْعة في تسميّة أهْل حمَص

<sup>(</sup>١) بالأصل.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير الأعلام ۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: احبيب بن حُدَير ؟ كذا وحذفنا لفظة احبيب اباعتبارها مقحمة من النساخ.

 <sup>(</sup>٤) بعدها بالأصل أقحم الحديث الذي ورد في أول ترجمة حدير أبو فوزة عن عثمان بن أبي العاتكة بسنده
 وتمامه هنا، فحذفناه.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٩٨.

مِن التابعِين قال: أبُو الزاهرية هو حُدَير بن كُرَيب، انتهى.

الحنرنا أبُو غَالب بن البَنّا، أنبَأنا أبُو الحسَيْن بن الآبنُوسِي، أنبَأنا أبُو القاسِم بن عتّاب، أنبَأنا أجُو مَمْد بن عُمَيْر إجَازة، حيننذ، وأخبرنا أبُو القاسِم نصر بن أحْمَد، إنبَأنا عَبْد الله، أنبَأنا أبُو عَبْد الله بن أبي الحَديد، أنبَأنا أبُو الحَسَن الرَّبَعي، أنبَأنا عَبْد الوَهَّاب الكلابي، أنبَأنا أجُو مَمْد بن عُمَير - قراءة - قال: سَمعت أبا الحَسَن بن سُمَيْع يَقُول في الطَبقة الرَّابعة: أبُو الزاهرية حُدَير بن كُريب حِمْصي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّقَّانِي، أَنبَأَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن منصُور بن خلَف، أَنبَأَنَا أَبُو سَعْدِ محمَّد بن عَبْدَان، قال: سَمعت مُسْلم بن محمَّد بن عَبْدَان، قال: سَمعت مُسْلم بن الحجَّاج يَقُول أَبُو الزاهرية حُدَير بن كُرَيب سَمعَ أَبَا أُمَامة وَعَبْد الله بن بُسْر، رَوى عنه مُعَاوية بن صَالِح، انتهى.

قرَات عَلَى أَبِي الفضل بن ناصِر، عَن أبي الفضل بن الحكاك، أنبَأنا أَبُو نصر الوَائلي، أنبَأنا الخصيب بن عَبْد الله، أنبَأنا أَبُو مُوسَى بن (١) أبي عَبْد الرَّحمَن، أخبرَنا أبي قال: أَبُو الزاهِريَة حُدَير بن كُريب، انتهى.

اخبرنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبَأنا أبُو الفَضل بن خَيْرُون، أنبَأنا أبُو العلاء الرَاسِطي، أنبَأنا عَلي بن الحَسَن الجراحي حينئذ، قال: وَنبَأنا ابن خَيْرُون، أنبَأنا الحسَن النَّعَالي، أنبَأنا جَدي ابن إسحاق، نبَأنا قعنب بن المُحْرِز، قال: قال أبُو مُسْهِر حينئذ، وَأخبَرَنا أبُو الفتح نصر الله بن محمَّد، أنبَأنا نصر بن إبرَاهيم، أنبَأنا سُليم بن أيّوب، أنبَأنا أبُو نصر طَاهِر بن محمّد بن سُليمَان، نبَأنا عَلي بن إبرَاهيم الجَوزي، نبَأنا يزيد بن أنبأنا أبُو نصر طَاهِر بن محمّد بن سُليمَان، نبَأنا عَلي بن إبرَاهيم الجَوزي، نبَأنا يزيد بن محمّد بن أحْمَد المُقَدِّمي يَقُول: أبُو الزاهرية حُدير بن كُريب، انتهى.

أَنْبَانا أَبُو طَالب الحسين بن محمّد الزينبي (٢)، وَأَنْبَأَنَا عمر \_ قراءة \_ أَنْباً الزهري \_ قراءة \_ أَنْباً النائر بن أَخْمَد بن \_ قراءة \_ أَنْبَأْنا بكر بن أَخْمَد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل (عن) خطأ.

 <sup>(</sup>۲) رسمها يمكن قراءته «الرسي» والصواب ما أثبت «الزيني» راجع فهارس شيوخ ابن حساكر (المطبوعة المجلد السابع) وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٥٣/١٩.

حَفَص، أَنبَأَنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن عيسَى البَغْدَادِي، قال<sup>(١)</sup>: أَبُو الزاهِريَة حُدَير بن كُرَيب الحَضْرَمي زعموا أن أبا الزاهرية أَدْرَك أبَا الدَّرْدَاء وَكَان أُمِّيّاً لا يَكتب. وأنه توفي في خلافة عمَر بن عَبْد العزيز، انتهى.

أَخْبَرَفا أَبُو القاسم [بن] الحصين وَأَبُو نَصْر بن رضوان وَأَبُو غَالب بن البَنّا، وَالُوا: أَنبَأنا أَبُو محمّد الجَوهَرِي، أَنبَأنا أَبُو بَكر بن مَالك، نبَأنا عَلي بن طيفور بن غالب النسوي، نبَأنا قُتيبة بن سَعيْد، نبَأنا شهاب بن خِرَاش أَبُو الصّلت، عَن حُميْد بن أبي الزاهِرية، عَن أبيه قال (٢٠): أغفيت في صَخرة بَيت المقدس فجاءت السَّدنة فأغلقوا عَليّ البَاب، فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة، قال: فوثبت مَذعُوراً، فإذا البَيت صُفوف، فدخلت مَعهُم في الصَفّ، فإذا رَجُل قائم على الصخرة يَقُول: سُبْحَان الدَائم القائم، سُبْحَان الحيّ القيوم، سُبْحَان الله وَبحمده، سُبْحَان الملك القدّوس رَبّ الملائكة والرّوح، سُبْحَان العلي الأعلى، سُبْحَانه وَتَعَالى، قال: فيجيبُه أَسْفل منهُ. قال: ثم ترتج الصّفوف بهذا التسبيح. فنظر إليّ الذي يَليني فقال: آدمي أنت؟ فقصَصت عَليْه قصتي الصّفوة؛ فلمّا استأنست إليْه قلت: بعزة من قواكم لما أرى من عبادته، من القائم عَلى الصخرة؟ قال: فأك جبريل. قلت: بعزة من قواكم لما أرى من عبادته، من الذي يَردّ عَليْه؟ قال: فنحن مَلائكة الله عَزّ وَجَلّ. قلت: بعزة من قواكم لما أرى من عبادته، من الذي يَردّ عَليْه؟ قال: فنحن مَلائكة الله عَزّ وَجَلّ. قلت: بعزة من قواكم لما أرى من عبادته، من الذي يَردّ عَليْه؟ قال: فنحن مَلائكة الله عَزّ وَجَلّ. قلت: بعزة من قواكم على مَا أرَى مِن عبَادته فمن أنتم؟ قال: يَحن مَلائكة الله عَزّ وَجَلّ. قلت: بعزة مَن قواكم عَلى مَا أرَى مِن عبَادته فما لمن يَقولها؟ يَحن مَلائكة الله عَزّ وَجَلّ. قلت: بعزة مَن قواكم عَلى مَا أرى مِن عبَادته فما لمن يَقولها؟ يَحن مَلائكة أله السّنة، لم يَخرج مِن الدنيًا حَتى يَرى مقعدَهُ مُن الجنة أو يُرى له، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر بن المَزْرَفي (٣)، أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن المهتدي، نبَأنا عمرو بن أَحْمَد بن نصر بن أَحْمَد بن شاهين، نبَأنا عُبَيْد الله بن عَبْد الصّمد، نبَأنا أَحْمَد بن نصر بن شَاكِر، نبَأنا إبرَاهيْم بن هشام ـ يَعني ـ الغَسَّاني، نبَأنا شهَاب بن خِرَاش الحرشي، عَن أَبان، عَن أَنس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «من قَال كل يَوم مَرة سُبْحَان القائم الدَائم، سُبْحَان الحي القيّوم، سُبْحَان الحيّ الذي لا يَمُوت، سُبْحَان الله العَظيم وَبحمدِه، سُبْوح

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء ١٩٣/٥.

<sup>/(</sup>٢) ِ الخبر في سير أعلام النبلاء (ترجمته ٥/ ١٩٣) وفي مختصر ابن منظور ٦/ ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل «المرزقي» والصواب ما أثبت.

قدوس رَبِّ الملاثكة وَالرَّوح، سُبْحَان رَبِي العَلي الأَعْلا، سُبْحَانه وَتَعالى، لم يَمت حَتى يَرى مَكانه مِنَ الجنة أو يُرى لهُ»، انتهَى [٢٩٣٤].

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيْل بن أَحْمد، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْل بن مَسْعَدة، أَنْبَأْنَا حمزة بن يُوسَف، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِيّ، نَبَأْنَا عَلَي بن أَحْمَد بن مرْوَان، حَدَّثْنَا رَجَاء بن سَهْلٍ، نَبَأْنَا حَمَّاد بن خالد الخيّاط، نَبَأْنَا معَاوِية بن (۱) صَالح، عَن أبي الزاهرية قال: مَا رَأيت قوماً أَعْجَب مِن أَصْحَاب الحَديث يَأْتُون من غيْر أَن يُدعَوا، وَيزورُون من غير شوق، وَيملون بطول الجلوس وَأَبُو الزاهِرية اسمُه حُدَير بن كُريب.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم الوَاسِطي، أنبَأنا أبو بَكر الخطيْب، أنبَأنا أبُو بَكر أَحْمَد بن مَحمّد بن عَبْدُوس، محمّد بن إبرَاهيْم الأَشْناني، قال: سَمعت أبا الحَسَن أَحْمَد بن مُحمّد بن عَبْدُوس، قال: سَمعت أبا سَعِيْد عثمان بن سعيد الدَارمي يَقُول: قلت ليَحْيَى بن معين فأبو الزاهرية؟ فقال: ثقة.

قرانا عَلى أبي عَبْد الله بن البَنّا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحمَّد، عَن أبي عمَر بن حَيْوَية، أنبَأنا أبُو الطَيّب الكوكبي، نبَأنا ابن [أبي] خَيْثَمة، قال: سَألت يَحْيَى بن معين، عَن أبي الزاهرية فقال: اسمهُ حُدَير بن كُريب من أهْل حمصٍ وَهوَ شَامي ثقة (٢).

اخبَرَفا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أَبُو الحُسَيْن بن جَعفَر، وَمُحمَّد بن الحَسَن، وَأَحْمَد بن الحَسَن، وَأَحْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا الحسيْن بن جَعْفر، قالُوا: أنبَأنا الوَليْد بن بَكر، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أنبَأنا أَبُو الحسيْن بن جَعْفر، قالُوا: أنبَأنا الوليْد بن بَكر، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أنبَأنا أَبُو مُسْلم صَالِح بن أَحْمَد، حَدثني أبي قال (٣): أبُو الزاهرية حُدير بن كُريب شامِي تابعي ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر الطَبَري، أنبَأنا أَبُو الحُسَين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نبَأنا يَعقُوب، نبَأنا أبو اليمان، نبَأنا صَفوَان، عَن أبي الزاهرية، حُدير (٤) بن كريب ثقة.

الأصل اعن أبي صالح؛ خطأ والصواب ما أثبت، انظر بداية الترجمة.

<sup>(</sup>۲) الخبر في الجرح والتعديل ۱/ ۲/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>٣) كتاب تاريخ الثقات ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (حدثني) خطأ، وهو صاحب الترجمة.

في نسخة مَا شافَهني به أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أخبرَنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أنبَأنا أَجُو أَخمَد بن عَبْد اللّه \_ إَجَازة حينتذ \_ قال: وَأنبَأنا أَبُو طَاهِر، أنبَأنا عَلي، قالاً: أنبَأنا أَبُو مُحمَّد، قال (١): سَأَلت أَبِي عَن أَبِي الزاهرية فقال: ليس به بَأْس.

أَخْبَرَنا أبو عَبْد الله البَلْخي، أنبَأنا أبُو مَنصُور محمَّد بن الحسَين البزاز، أنبَأنا أبُو بَكر البَرْقاني قال: سَمعت أبا الحسَن الدارقطني يَقُول: أبُو الزاهرية حُدير بن كُريب حِمْصي لا بَأس به إذا حَدث، ثقة (٢)، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أنبَأنا أَبُو القاسم بن بشرَان، أنبَأنا أَبُو علي الصَّوَّاف، حَدَّثنا محمَّد بن العَبَّاس بن أبي شيبَة، نا هشام بن محمَّد، قال الهَيثم: مَات أَبُو الزاهرية الحِمْيري زمن عمَر بن عَبْد العزيز، انتهى.

قرانا عَلى أبي عَبْد الله بن البَنّا، عَن أبي (٣) تمام الوَاسطي، عَن أبي (٣) عُمَر بن حَيَّوَية، أنبَأنا أبُو الطيّب الكوكبي، نبَأنا ابن أبي خَيْثَمة، قال: وسَمعت يحيى بن معين يقول: أبُو النزاهرية حِمْيَري، وقال غيرهُ: حَضْرَمي توفي في ولاية عمر بن عَبْد العزيز بن مرْوَان، انتهى، وَاسْمُه حُدَير بن كُريب.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو القاسِم عَلَي بن أَحْمَد البُسْري، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص إِجَازَة، أنبَأنا عَنهُ ابن عَبْد الرَّحمَن، أَخبَرَني عَبْد الرَّحمَن بن مُحمَّد، أخبَرَني عَبْد الرَّحمَن بن مُحمَّد، أخبَرَني أبي، حَدثني أَبُو عُبَيْد قال: سَنة مائة فيها توفي أَبُو الزاهرية حُدير بن كُريب شامِي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحَسَن الخطيب، نبأنا مُحمَّد بن الحَسَن النهاوَندي، أنبأنا أَحْمَد بن الحسَين النهاوَندي، أنبأنا أَحْمَد بن إسْمَاعيْل البخاري، حَدَّثنا عَمرو بن علي، قال: مَات أَبُو الزاهِرية حُدير بن كُريب سَنة مائة قال البُخَارِي: أخشى أن لا يَكُون مَحفُوظاً، انتهى (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنمَاطي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا أبُو بَكر، أنبَأنا

الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٤ نقلًا عن الدارقطني: إذا روى عنه ثقة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (ابن) في الموضعين، خطأ.

<sup>(</sup>٤) الخبر نقله ابن حجر في التهذيب نقلاً عن البخاري.

الأحْوص بن المُفَضَّل، نبَأنا أبي قال: وَفي سَنة مائة مَات أَبُو الزاهريَّة.

انبانا أبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلَّم، عَن رَشَأ بن نظيف، أخْبَرَنَا عَبْد الرَّحمَن بن مُحمَّد وَعَبْد الله بن عَبْد الرَّحمَن المصريان، قالاً: أنبَأنا أبو (١١) بشر الدّولابي، أخبَرَني محمّد بن سَعْدان (٢)، عَن الحَسَن بن عثمان، قال: وَفيهَا يَعني سَنة سَبْع وَعشرين وَمَائة مَات أبو الزاهريّة حُدير بن كُريب من أهْل الشام، انتهى، كذا قال سَنة سَبْع، وقال غيره: سَنة تِسع وَعشرين، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنماطي وَأَبُو العزّ ثابت بن منصُور، قالا: أَنبَأَنَا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحَسَن \_ زَادَ الأَنماطي: وَأَبُو الفضل بن خيرُون، قالاً: \_ أَنبَأنا محمَّد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنبَأنا محمَّد بن إَسْحَاق، نبَأنا عمَر بن أَحْمَد، نبَأنا خليفة بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنبَأنا محمَّد بن إَسْحَاق، نبَأنا عمَر بن أَحْمَد، نبَأنا خليفة بن خياط، قال أَبُو الزاهرية حُدير [بن] كُريْب وَيُقال ابن عَبْد الله مَات سَنة تسع (٣) وَعشرين وَمائة حِمْصي.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات اللفتواني، أنبَأنا [أبو] عَمرو بن مندَة، أنبَأنا الحَسَن بن مُحمَّد بن يُوسُف، أنبَأنا أحْمَد بن محمَّد بن عمَر، نبَأنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيَا حينئذ.

وَقرات عَلَى أَبِي غَالَب بن البَنّا، عَن أَبِي محمَّد الجَوهَرِي، أَنبَأنَا أَبُو عمر بن حَيُّويَة، أَنبَأنَا أَحْمَد بن مَعرُوف، نبَأنَا الحسَيْن بن الفَهم، قالاً: أُنبَأنَا محمّد بن [سعد قال] (ئ) في الطبقة الثانية مِن تابعي أهْل الشام: أَبُو الزاهريَّة الحَضْرَمي، وقال بَعضهم: الحِمْيَري وَاسْمُه حُدَيْر بن كُريْب توفي سَنة تسع وَعشرين وَمائة \_ زاد بَعضهم، زاد ابن الفَهْم: في خلافة مَرْوَان بن محمد، وكان ثقة إن شاء الله تعالى، كثير الحَديث (٥)، انتهى.

وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو مُحمَّد أَحْمَد بن يَحْيَى بن جَابر البَلاذري أنه مَات سَنة تسعٍ وَعشرين وَمائة.

<sup>(</sup>١) بالأصل: (أنبأنا ابن رشيق).

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل والكلام التالي نقل في تهذيب التهذيب وسير الأعلام عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) كذا وفي طبقات خليفة ص ٥٦٨/ تر ٢٩٤٣: (سبع) ولم يذكره في تاريخه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة مكانها مطموس بالأصل.

 <sup>(</sup>٥) انظر طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٠ ونقل الذهبي في سير الأعلام عن ابن سعد سنة سبع وعشرين.

# ۱۲۲۸ ـ حُدَير بن جَعْفر بن محمَّد أَبُو نصْرِ الرّمَّاني الأنباري

حَدَّث عَن خَيشمة بن سُليمَان، وَأَبُو عَلَي الحَصَائري، وَأَبِي علي بن آدم الفزاري، وَأَبِي علي بن آدم الفزاري، وَأَبِي بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الله بن أبي خَيْثَمة، وأبي عمر بن العَبَّاس بن الوَليْد بن كوْدَك، وأبي القاسِم بن أبي العَقَب، وَالفضل بن جَعْفر.

حَدَّث عَنهُ أَبُو القاسِم الحِنَّائي، وَأَبُو مِحمَّد الكتاني، وَعَلَي بن الخَضْر، وَأَبُو الفتح كُلَيْب بن عَلِي بن الحَسَن البزار، وَعَبْد الرَّحمَن بن الحَسَن الطرائفي.

اخْبَرَنَا أَبُو مُحمَّد طَاهِرْ بن سَهْل، أنبَأنا أَبُو القاسِم الحِنّائي، أنبَأنا أَبُو نصر حُدير بن جَعْفر الرمَاني (١) \_ قراءة عَليْه \_ أنبَأنا أَبُو الحسن خَيْثَمة بن سُليمَان بن حَيْدَرة القُرشي، نبَأنا محمّد بن عَون الطّائي، نبَأنا أَبُو اليَمَن، نبَأنا شعَيْب بن أبي حَمزة، عَن أبي الزناد (٢)، عَن الأعرَج، عَن أبي هُريرَة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ لله تبارَك وتعالى تسعَة وتسعين (٢) اسماً، مائة غير واحد، إنه وِئر وَيُحبّ الوِئر من أَحْصَاهَا دَخَل الجنة»، انتهى [٢٩٣٠].

ذكر أبُو الحَسَن عَلَي بن الخضر السَّلمي، قال: أنبَأنا الشيخ الصَّالح أبُو نَصْر حُدَير بن جَعْفر بن مُحمَّد الأنصَاري الأنبَاري بحَديث ذكرهُ، انتهى.

قرات عَلَى أَبِي مُحمَّد السّلمِي، عَن أَبِي نصْرِ بن مَاكولاً (٤) وَأَمَا: حَديد ـ أَوّله حَاء مَفتُوحة بَعْدَهَا دَال مُهْمَلة مَكسُورة ـ فهوَ حَديْد بن جَعْفر أَبُو نَصْر، رَوَى عَنهُ شيخانا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمَن الطَرائفي، وَعَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني وَغيرهمَا مِن شيُوخنا، انتهى.

 <sup>(</sup>١) بالأصل: قبو نصر جديد أبو جعفر الرمادي، كذا ورد محرّفاً والصواب ما أثبت فهو صاحب الترجمة.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل (أبي الزيادي) خطأ، والصواب ما أثبت أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان، انظر ترجمته في
سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٤٥ وفيها يروي عن عبد الرحمن الأعرج، ويروي عنه شعيب بن أبي حمزة.
وانظر ترجمة شعيب أيضاً (السير ٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: وتسعون.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٤ وفيه احديد.

### ١٢٢٩ ـ حُذافة بن نصْرِ بن غانم بن عَامِر (١)

ابن عَبْد الله بن عبيد بن عُويج بن عَدِي بن كعب بن لؤي بن غالب القُرشي العَدَوي.

شهدَ فتح الشام وَمَات في طَاعُون عَمَوَاس هوَ ممّن أَدْرَك النبي ﷺ، انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو غَالَب [و]أَبُو عَبْد الله، ابنا (٢) البَنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو جَعْفر بن المسلمة، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المخلص، أنبَأنا أخمَد بن سُليمَان، نبَأنا الزبَير بن بَكار، قال: وَولد نصْر بن عَامِر: صخر وصخير وَحُذافة وَأَمّهُم بنت عدَي بن نضْلة بن عَوف بن عُبَيْد بن عُويج بن عَدِي بن كَعْب، مات نَصر بن غانم وَولدَه في طَاعُون عَمَوَاس (٣).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الإصابة ١/٣١٧.

<sup>(</sup>A) بالأصل: (أنبأنا) خطأ، وقد مر ذكرهما.

<sup>(</sup>٩) انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٣٦٩ وجمهرة ابن حزم ص ١٥٦ \_ ١٥٧.

## ذكر مَن اسْمُهُ حُذَيفة

١٢٣٠ - حُذَيْفة بن أُسِيْد $^{(1)}$ ، وَيُقال: ابن أَمَية بن أُسيد $^{(1)}$  الغفاري $^{(2)(6)}$ 

صَاحِبُ رَسُول الله ﷺ، رَوَى عَن النبي ﷺ أَحَاديث كثيرة، وَكَانَ مَمَّن بَايَع تحت الشجرة، وَهُوَ أَوِّل [مشهد] شهده مَعَ النبي ﷺ.

رَوَى عَنه أَبُو الطُّفَيْل بن عَامِر بن وَاثلة، وَعَامِر الشعبي، وَمَعْبَد بن خالد الجَذلي، وَالرَّبيْع بن عَمِيلة الفُزَاري، [وحبيب بن حماز](٢).

وكان ممّن شهدَ فتح دمشق مَعَ خالد بن الوَليْد، وَأَغَار عَلَى عَذَرَاء، وَاسْتَوطَن أَبُو سَرِيحة الكوفة بَعْد ذلك، انتهى.

اخْبَرَفَا أَبُو بَكِر بن المَزْرَفِي، حَدَّثنا أَبُو الحسَين بن المُهْتدي، نَبَأنا عيسَى بن عَلَى، أَخْبَرَنَا عَبْد اللّه بن محمَّد، نَبَأنا دَاوُد بن عَمَر الضَّبِي، نَبَأنا مُحمَّد بن مُسْلِم الطَّائفي، عَن عَمرو بن دينَار أنه سمع أبا(٧) الطُفَيل يَقُول: قال حُذَيفة بن أَسيْد: سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: ﴿إِذَا مَضت عَلَى النطفة خمسٌ وَأَرْبَعُون لَيْلة يَقُول المَلَك أَذكر أَم

<sup>(</sup>١) ضبطت بالفتح، عن الإصابة.

<sup>(</sup>Y) بالأصل: أسد والمثبت عن الإصابة.

<sup>(</sup>٣) أبو سريحة بمهملتين، وزن عجيبة، قاله في الإصابة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «العبادى» والمثبت عن أسد الغابة والإصابة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الاستيعاب ١/ ٢٧٨ وأسد الغابة ١/ ٤٦٦ الإصابة ١/ ٣١٧ تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن أسد الغابة.

<sup>(</sup>٧) بالأصل (بن).

أنثى، فيقض الله ويكتب المَلك، فيقول: عَمَله وَأَجَلهُ فيقض الله وَيَكتب المَلك، قال: ثم يطوي عَلى الصحيفة فلا يُزاد فيها وَلا ينقص منها»، انتهى.

اخبرَنا أبُو بَكر مُحمَّد بن إسْمَاعيْل بن البَنّا، أنبأنا أبُو الحسَين مُحمَّد بن أَحمَد بن حَسنون النَّرْسي، أنبأنا أبُو بَكر مُحمَّد بن إسْمَاعيْل بن العَبَّاس الوَرّاق، أنبأنا أبُو مُحمَّد عَبْد الرَّحمَن بن محمّد القُرشي، نبأنا عَلي بن المَديني، نبأنا سُفيان بن (١) عُيينة، نبأنا عَمرو بن دينار سَمِعَ أبا الطُفيَل يُحدث عَن حُذيفة بن أَسيْد الغَفّاري قال: قال رَسُول الله ﷺ: «يَدخل المَلَك عَلى النطفة بَعْدمَا تستقر في الرحم بأرْبَعين أو بخَمْس وأرْبَعين لبُلة فيقُول: أي رَبّ شقي أمْ رَبّ، أذكر أم أنثي؟ قال: فيتُول الله، قال: وَيكتب المَلَك، قال فيقول: أي رَبّ شقي أمْ سَعِيْد، قال فيقُول الله، وَيكتب عَمله ورزقه وَأجلَه وَأثره، ثم يطوي الصّحيفة فلا يزاد عَلى مَا فيهَا وَلا ينقص، [٢٩٣٦].

قال ابن إسْمَاعيْل: حَدثناه أبي رَحمَهُ الله، نبَأنا عَلي بن حرب الطائي، نبَأنا سُفيَان بن عُيينة فذكر بإسْنادِه عَن النبي ﷺ نحوَهُ.

اخبَوَنا أَبُو الفَتْح يُونس بن عَبْد الوَاحِد، أنبَأنا شُجَاع بن عَلي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، أنبَأنا محمَّد بن عَبْد المؤمن، نبَأنا أحْمَد بن زيد، نبَأنا إبرَاهيم بن المندَة عَن مَن ذكره، عَن مَعْبد بن خَالد، عَن أبي سريحة حُذيفة بن أسَيْد قال لي: إني وَأَبُوك لأوّل المُسْلمين وَقفا عَلى بَابِ مَدينة العَذرَاء بالشام، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو يَعْلَى حَمزة بن الحَسَن بن أبي حُبَيْش، أنبَأنا أبُو الفرج الإسفرايني وَأَبُو نصر الطوسي، قالا: أنبأنا أبُو الفضل السَّعدي، أنبَأنا أبُو العبَّاس منير بن أحْمَد بن الحَسَن، أنبَأنا أبُو مُحمَّد جَعْفر بن أَحْمَد، أنبَأنا أَحْمَد بن الهيثَم، قال: قال أبُو نُعيْم الفضل بن دُكين: أبُو سَرِيحة الغفَاري حُذَيفة بن أسَيْد، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أبُو الفضل أَحْمَد بن الحَسَن، أنبَأنا أبُو القاسِم، أخبَرَنا أبُو بَكر الأنماطي وَأبُو العزّ الكِيْلي، قالا: أنبَأنا أبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحَسَن \_ زاد الأنماطي: وَأبُو الفَضل بن خيرُون، قالاً: \_ أنبَأنا مُحمَّد بن الحَسَن، أنبَأنا محمّد بن أحْمَد بن إسْحَاق، أنبَأنا عمر بن أَحْمَد، نبَأنا خليفة بن خياط قال (٢): وَمن

<sup>(</sup>١) بالأصل (عن).

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة برقم ١٩٣ وبرقم ٨٤٢.

بني غفار بن مُلَيل بن ضَمْرَة بن بكر: حُذَيْفة بن أسيْد بن الأعوس بن واقعة (١) بن الوقيعة بن وديعة بن جروَة بن غفار، ويقال حُذيفة بن أسيْد بن خالد بن الأعوَس بن وقيعة، وفي نسخة: واقعة بن خزام (٢) يُكنَى أبًا سريحة تحول إلى الكُوفة، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطِي، أنبَأنا أَبُو الفضل أَحْمَد بن الحَسَن، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن بشران، أنبَأنا أَبُو عَلَي محمَّد بن أَحْمَد الصَّوَّاف، أنبَأنا أَبُو جَعْفر محمَّد بن عثمان، قال: قرأت عَلى عَلى بن المديني، قال: أَبُو سريحَة حُذَيفة بن أَسيْد الغَفاري.

قال: وَسَمعت عمّي أبا بكر يَقُول: أبُو سريحة حُذَيفة بن أَسيْد الغفاري، انتهى.

وَاخْبِرَنَا أَبُو البَرَكات، أَنبَأنا أَبُو الفضل، أَنبَأنا أَبُو العلاء، أَنبَأنا أَبُو بَكر، أَنبَأنا أَبُو أَمَية، نبَأنا أبي، قال: قال أَبُو زكريًا: أَبُو سريحة حُذَيفة بن أَسيْد.

أَخْبَرَنَا أَبُو العز قراتكين بن أَسْعَد، أَنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أَنبَأنا أَبُو الحَسَن عَلَى بن مُحمَّد أَجُو الْخَسَن ) (٣) عَلَى بن مُحمَّد أَخْمَد، أَنبَأنا أَبُو بَكُر محمَّد بن الحسَين، نبَأنا أَبُو حَفْص ( ) (٣) قال في تسمِيَة من رَوى عَن النبي ﷺ مِن بني غفار: حُذيفة بن أَسِيْد أَبُو سَريحَة الغفاري، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبأنا أبُو الفَضْل بن البَقّال، أنبَأنا أبُو الحَسَن الحمَّامي، أنبَأنا إبرَاهيْم بن أبي أمية قال: سَمعت نوح بن عَبْد الله بن حبيب يَقُول: أبُو سريحَة الغفاري هوَ حُذَيفة بن أَسيْد صَاحب النبي عَلَيْم، انتهى.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي خليفة: الوقيعة بن وقيعة.

<sup>(</sup>۲) كذا وفي طبقات خليفة: حرام.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة تركناها بياضاً.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الثقات للعجلي ص ١١١ وسقط منه لفظة اكوفي.

[أخبرنا] أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحَسَن بن محمّد بن يُوسُف، أنبَأنا أُجُو بَكر بن أبي الدنيّا، حَدَّثنا مُحمَّد بن يُوسُف، أنبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن عمر، حَدَّثنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيّا، حَدَّثنا مُحمَّد بن سَعْد، قال في الطبقة الثالثة: حُذيفة بن أُسيْد يُكنى أبًا سَرِيحَة أوّل مشاهَده الحديبيّة وَرَوَى عَن أبي بكر الصّديق رَضي الله تعالى عَنه.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر محمّد بن عَبْد البَاقي، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أنبَأنا أَبُو عَمَر بن حَيَّوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعرُوف، أنبَأنا الحسَين بن الفهم، نبَأنا محمّد بن سَعْد قال (۱): في الطبقة الثالثة من بني غفار بن مُليل بن ضَمْرَة بن بكر بن عَبْد مَناة بن كِنَانة أَبُو سَرِيحة وَاسْمه حُذَيفة بن أمية بن أسيْد بن الأعْوَس بن وَاقعة بن حرام بن غفار وَأوّل مشاهَده مَعَ النبي ﷺ الحُديبيّة، ورَوَى عَن أبي بكر الصّديق رَضي الله تعَالى عَنه، انتهى.

أنبانا أبُو مُحمَّد بن الآبنوسي (٢)، وَحَدَّثنا أَبُو الفَضْل بن ناصِرْ عَنهُ، أنبَأنا أبُو محمِّد الجَوهَرِي، أنبَأنا أبُو الحسَين بن المُظَفِّر، أنبَأنا أبُو عَلي المدَاثني، أنبَأنا أحمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم، قال: وَمِن بني غَفار بن مُلَيْل بن ضَمْرَة بن بكر بن عَبْد مَناة بن كنانة أبُو سَرِيحَة (٣)، وَهوَ حُذَيفة بن أسيْد بن الأعوس بن وَاقعَة بن خزام بن غفار رَوَى عَنه من الحَديث أربَعة أحَاديث، انتهى.

أخبَونا أبُو القاسم بن السمرقندي، أنبَأنا أبُو بَكر بن الطَبَري، أنبَأنا أبُو الحسَين بن الفَضْل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، نَبَأنا يَعقُوب، قال: وَحُذَيفة بن أَسيْد يُكنى أَبَا سَرِيحَة غفاري، انتهى.

انبانا أبُو الغنائم مُحمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبَأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأَبُو الحسين وَمحمَّد بن الحَسَن، قالاً: أنبَأنا أحْمَد بن عَبْدان، أنبَأنا مُحمَّد بن سَهْلِ، أنبَأنا محمّد بن إسْمَاعيْل قال(1): حُذَيفَة بن أَسيْد أبُو سَرِيحَة الغفاري نزل الكوفَة، انتهى.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲۶/۲.

 <sup>(</sup>٢) واسمه عبد الله بن علي بن عبد الله، أبو محمد (انظر فهارس شيوخ ابن عساكر، المطبوعة: عبد الله بن جابر ص ٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (شريحة) بالشين المعجمة، خطأ.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ٩٦.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر الشَّقَّاني، أَنبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن منصُور، أَنبَأنا أَبُو سَعِيْد بن حَمْدون، أَنبَأنا مكِي بن عَبْدان، قال: سَمعت مسلم بن الحجَّاج يَقُول: أَبُو سَرِيحة حُذيفة بن أَسيْد الغفاري له صُحبَة، انتهى.

اخبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أنبأنا أَبُو الفتح نَصْر بن أَحْمَد الخطيب، أنبَأنا مُحمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله التميمي.

وَأَخْبَرَنا أَبُو بَكُر الأنماطي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري وَأَبُو طَاهِر أَحْمَد بن عَلِي بن سوَار، قالا: أنبَأنا أَبُو الفرج الحسَين بن عَلي بن عَبْد الله، قالا: أنبَأنا مُحمَّد بن وَيد الأنصَارِي، أنبَأنا مُحمَّد بن مُحمَّد بن عُتْبة، نبَأنا هَارُون بن حَاتم، قال: اسم أبي سَريحَة (١) الغفاري حُذيفة بن أَسيْد، انتهى.

قرأت عَلى أبي القاسم الحسن بن الحُسَين بن عَبْدان، عَن أبي عَبْد اللّه بن محمّد بن عَلى الفراء، أنبَأنا رَشَأ بن نظيف، أنبَأنا محمّد بن إبرَاهيْم بن مُحمَّد، أنبَأنا محمّد بن محمّد الكرخي، نبَأنا عَبْد الرَّحمَن بن يُوسُف بن سَعيْد قال: حُذيفة بن أسيْد وهوَ أَبُو سَرِيحَة الغفاري مِن أصْحَاب النبي ﷺ، انتهى.

اخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصْر اللّه بن مُحمَّد، نبَأنا أَبُو الفتح نصْر بن إبرَاهيْم المقدسي، أنبَأنا سُليمَان بن أيّوب، أنبَأنا أَبُو نصر طَاهِر بن مُحمَّد بن سُليمَان، نبَأنا عَلي بن إبرَاهيْم، نبَأنا يزيد بن محمَّد بن إياس، قال: سَمعت محمَّد بن أحْمَد بن محمَّد المقدمي يَقُول: حُذيفة بن أَسيْد الغفاري يُكنى أَبَا سَرِيحَة، انتهى.

أخبرَ نا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو صَادق مُحمَّد بن أَحْمَد الأَصْبَهَاني، أنبَأنا أَحْمَد بن أَبِي بكر العَدل، أنبَأنا الحسن بن عَبْد الله العَسْكري، قالَ: فأمَّا أَسِيْد السّين مُحسُورة وَاليَاء سَاكنة \_ فمنهُمْ حُذَيفة بن أَسيْد أَبُو سريحَة صَحَابي، انتهى.

أَخْبَوَنَا أَبُو غَالَب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا (٢) البنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، عَن أبي الحَسَن الدَارقطني، انتهى.

وقرات عَلى أبي غالب، عَن عَبْد الكريم بن مُحمَّد، أنبَأنا أبُو الحَسَن، قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: (حذيفة) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أنبانا» خطأ.

حُذيفة بن أُسيْد بن الأغوس بن واقعة بن خزام بن غفار بن مُلَيْل أَبُو سَرِيحَة قاله ابن الكلبي، وقيل: حُذَيفة بن أُمية بن أُسيْد بن خالد بن الأعوس بن الوقيعة بن حزام بن غفار يُكنى أَبَا سَرِيحَة تَحَوَّل إلى الكوفة، رَوَى عَن النبي ﷺ، رَوَى عَنهُ أَبُو الطُفَيْل عَامِر بن وَاثلة، وَعَامِر الشعبي، وَغيرهمَا، انتهى.

اخبَرَنا أَبُو القاسِم يُوسُف بن عَبْد الوَاحِد، أَنبَأنا شَجَاع بن عَلي، أُنبَأنا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَة، قال: حُذَيفة بن أسيْد أبو سَرِيحَة الغفاري نزل الكوفة، رَوَى عَنهُ أَبُو الطُّفَيْل، وَعَامِر الشعبي، وَحبيب بن حِمَاز وَغيرهم، انتهى.

قرَات عَلَى أَبِي مُحمَّد السّلمي، عَن أَبِي نَصْر بن مَاكولاً، قال (١): حُذَيفة بن أَسيْد الغفاري أَبُو سَرِيحة له صحبة ورواية، وهوَ حُذَيفة بن أسيْد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار بن مُليْل أَبُو سَرِيحَة قالهُ ابن الكلبي، وَقيل: حُذَيفة بن أَمية بن أَسِيْد بن الأغوز. وَقال شَباب: حُذَيفة بن أَسِيْد بن خالد بن الأعور وقال شَباب: حُذَيفة بن أسِيْد بن خالد بن الأعوس بن الوقيعة (٢) بن حزام، انتهى.

انبَانا أَبُو سَعْد المطرز وَأَبُو عَلَي الحَداد، قال: وَأَنبَأنا أَبُو نُعَيْم، أَنبَأنا أَبُو خَالد، أَنبَأنا أَبُو حَامِد أَحْمَد بن محمَّد بن جَبَلة، نبَأنا محمَّد بن إسْحَاق، نبَأنا أَحْمَد بن سَعيْد الدَارمي، حدثنا سَهْل بن حَمَّاد، نبَأنا شَعبَة، نبَأنا سَعِيْد بن مسروق وَمطرف، عَن الشَعبي وَعَن أبي سَرِيحة وَكَان من أصحَاب الشجرة، انتهى.

اخبَرَنا أَبُو القاسِم بن الحُصَين، أنبَأنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أنبَأنا أَحْمَد بن جَعْفر، حَدثنا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدثني أبي، نبَأنا أَسْوَد بن عَامِر، نبَأنا شريك، عَن عثمان بن أبي زرعَة، عَن أبي سَلمَان المؤذن قال: توفي أَبُو سَرِيحَة فصَلّى عَلَيْه زَيد بن أَرْقَم فكبّر عَلَيْه أَربعاً وَقال: كذا فَعَل رَسُول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٨/١ (أسيد)، و ١٠٢/١ (الأغوز).

<sup>(</sup>٢) قسم من الكلمة مطموس، والمثبت عن الاكمال.

۱۲۳۱ - حُذَيفة بن اليمَان وَهوَ حُذيفة بن حِسْل وَيقال: حُسَيل (۱) بن جَابر بن أسيد بن عمرو بن مَالك وَيقال: اليمان بن جابر بن عمرو بن رَبيْعة بن جروة بن الحَارث ابن مَازن بن رَبيْعة بن عبس [بن بغيض بن ريث] ابن مَازن بن رَبيْعة بن قطيعة بن عبس [بن بغيض بن ريث] أبُو عَبْد الله العَبْسي (۲)

حليف بني عَبْد الأشهَل صَاحب رَسُول الله ﷺ وَصَاحب سرّه مِن المهَاجرِين. رَوَى عَن النبي ﷺ.

رَوَى عَنهُ: ابنه أَبُو عُبَيْدة بن حُذَيفة، وَزِيْد بن وَهب، وَأَبُو حُذَيفة سَلمة بن صَهيبة، وَأَبُو الطفيل [و]رَبعي بن حراش (٢)، وَطارق بن شهاب، وَهمّام بن الحارث، وَأَبُو إِذْريس الخَوْلاني، وَصَلة بن زُفَر العبسي، وَعمر بن ضِرَار، وَطلحَة بن يزيد، وَأَبُو وَائل شقيق بن سَلمة، وعمرو بن حنظلة، وزِرّ بن حُبَيش، وَعَبْد الله بن الصَّامت، وَأَبُو عُبَيْدة المغيرَة، وَمُسْلم بن نُذَير ويزيد بن شَريك التيمي.

وَشَهَدَ الْيَرَمُوكِ وَكَانَ [البريد إلى](٤)عمر بالفتح، انتهى.

أخبرَ ننا أَبُو القاسم [بن] الحصين، أنبَأنا أَبُو طَالب محمَّد بن محمَّد بن غيلان، نبَأنا أَبُو بَكر الشافعي، نبَأنا إسحَاق \_ يَعني \_ ابن الحَسَن بن مَيمُون الحربي، نبَأنا أَبُو حُذيفة، نبَأنا شُفيَان، عَن الأعمش، عَن أبي وَاثل، عَن حُذيفة قال: كان رَسُول الله ﷺ إذا قام من الليْل يشوص (٥) فاه بالسّوَاك (٦)، انتهى [٢٩٣٧].

<sup>(</sup>١) مهملة بالأصل، والمثبت والضبط عن أسد الغابة.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الاستيعاب ۲۷۷/۱ (هامش الإصابة)، أسد الغابة ٤٦٨/١ الإصابة ٣١٧/١ تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٤ بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٤ الوافي بالوفيات ٢١/٧١ وسير أعلام النبلاء ٣٦١/٢ وانظر بالحاشية فيه ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

وانظر في نسبه أقوال، (مصادر ترجمته).

<sup>&</sup>quot;٢) بالأصل (حريش) والمثبت عن تهذيب التهذيب وسير الأعلام، وفي أبن العديم: (خراش). وزيادة (الواو) لازمة، انظر ترجمة ربعي بن حراش في سير الأعلام ٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن بغية الطلب ٥/ ٢١٦٣ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) يعنى يدلك أسنانه وينقيها (النهاية).

<sup>(</sup>٦) ابغية الطلب ٥/ ٢١٤٨.

انبانا أبُو الحسين عَلي بن عَبْد اللّه بن أبي مطَيْر الإسكندرَاني، حَدثنا مُحمَّد بن أَبَانا أبُو الحسين عَلي بن عَبْد اللّه بن أبي مطَيْر الإسكندرَاني، حَدثنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن مَيمُون البَغدَادي، نبأنا الوَليْد بن مُسْلِم قال: وَسَأَلت عَبْد الرَّحمَن بن زيد بن أسْلَم، حَدثني عَن جَده أسْلم قال: سَمعت زيد بن أسْلم، فحدثني عَن جَده أسْلم قال: سَمعت عَمَر بن الخطاب رَضي الله تعالى عَنه بالمَدينة وَهوَ يَقُول ـ وَالمسْلمُون يُقاتلُون الرّوم باليَرمُوك، وَذكر اهتمامه بخبرهُم وَأمرهم ـ وَالله إنّي لأقوم إلَى الصَّلاة فما أذري، أني أوّل السّورة أنا أم في آخرهَا، وَلأن لا يفتح قرية بالشام أحَبّ إليّ من أن يَهْلك أحَد مِنَ المُسْلمين بمضيعة.

قال أسلم: فبينا أنا ذات يَوْم مقابل الثنيّة بالمدينة إذ أشرف منها رَكبٌ مِن المسلمين منهُم حُذَيفة بن اليمان، فقام إليهم من يليهم من المُسلمين فاستخبرهُم فأسمعَهُم يَقُولُون: ابشرُوا يَا مَعشر المسلمين بفتح الله عَز وَجَل ونصرِه، قال أسلم: فانطلقت أسعى حَتى أتيتُ عمر بن الخطاب رَضي الله عَنه فقلت: أبشريا أمير المؤمنين بفتح الله عَز وَجَل ونصرِه فخرَّ عمر سَاجداً لله. قال الوَليْد: فذاكرت عَبْد الله بن المُبَارَك بفتح الله عَز وَجَل ونصرِه فخرَّ عمر سَاجداً لله. قال الوَليْد: فذاكرت عَبْد الله بن المُبَارَك بهذا حَدثك بسَجْدة الفتح وحدّثته بهَذا الحَديث فقال: مَا سَمعت في سَجدة الشكر وَالفتح بحديث أثبت من هذا.

قرات على أبي محمّد عَبْد الكريم بن حَمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبأنا محمّد بن هَارُون وَعَبْد الرَّحمَن بن الحسَين بن المحسن بن عَلي بن يَعْقوب قال: أنبأنا علي بن يَعقوب بن إبراهيم، نبأنا أَحْمَد بن إبراهيم بن بشر، نبأنا ابن عَايذ، قال: قال الوَليْد: أخبرني عَبْد الله بن زيد بن أَسْلم، عَن أبيه، عَن جَدّه أَسْلم قال: سَمعت عمر بن الخطاب رَضي الله تعالى عَنه والناس عَلى اليَرمُوك يُقاتلُون الرّوم وَهوَ يذكر اهتمامه بأمر المسلمين فقال: وَالله إنّي لأقوم إلى الصّلاة فمَا أدري أفي أوّل السّورة أنا أم في آخرها وَلأن لا يفتح الله عَز وَجَل عَلي قرية من قرى الشام أحَبّ إليّ أن يُصَاب أحَد من المسلمين بمضيعة.

قال أسْلم: فبَينَا أنا ذاتَ غد ممّا يلي البَيت إذا أنا بركبة فيهم حُذيفة بن اليمَان وَهم يَقُولُون لمن لقيهُم من المسلمين: أبشرُوا مَعشر المُسْلمين بنصر الله تبارَك وتعالى. قال

أسلم: فحضرت عَلى عمر بن الخطاب فقلت: أبشر أمير المؤمنين بنصر الله فخر سَاجداً. تابَعه هشام بن سَعْد، عَن زيد بن أسْلَم، انتهى.

قرات في كتاب أبي الهندَام عَبْد المنعِم بن إبرَاهيْم، حَدثنا أبُو الفضل محمَّد بن يَحْيَى بن مُحمَّد بن عَبْد الحَميْد السكسكي البتلهي، أخبرَني أبي، أنبَأنا أبُو حَسَّان الزيادي قال: وكتبوا بفتح اليَرمُوك مَع حُذيفة بن اليمَان، انتهى.

اخبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطِي وَأَبُو العز الكيلي قالا: أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَحْمَد بن الحَسَن - زاد الأنماطِي: وَأَبُو الفضل بن خيرُون قال: \_ أنبَأنا أَبُو الحسَين محمَّد بن الحَسَن، أنبَأنا أَبُو الحسَين محمَّد بن أَحْمَد بن إسحَاق [قال: أخبرنا أبو] (١) حَفص عمر بن أَحْمَد بن إسحَاق، نبَأنا خليفة بن خياط قال (٢): وَمِن بَني عبس بن بغيض بن رَيث بن غطفان: حُذَيفة بن اليمَان، اليمان لقب اسمه حُسَيْل بن جَابر بن عمرو بن رَبيْعة بن جَرْوَة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس، أمه امرأة من الأنصار من الأوس، يكنى أبا عبد الله.

مَات بالكوفة في أول سَنة ستة (٢٦) وَثلاثين. نسبه لي رجل من ولده انتهى.

أخبرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي وأبو عبد الله البَلْخي، قالاً: أنبَأنا أبُو الحَسَن بن الطّيُوري وَثابت بن بُنْدَار، قالاً: أنبَأنا الحسَين بن جَعْفر ـ زادَ [ابن] الطيُوري: وَابن عِبّه أبُو نَصْرِ مُحمَّد بن الحَسَن، قالاً: \_ أنبَأنا الوَليْد بن بكر، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريًا، أنبَأنا صَالح بن أَحْمَد العِجْلي، حَدثني أبي أَحْمَد قال (1): حُذيفة بن اليمَان أبُو عَبْد الله العبسي من أَصْحَاب النبي عَنِي وَكَان أميراً عَلى المدَائن، اسْتعمله عمر، وَمات بعد قتل عثمان بأربَعين يَوماً، سَكَن الكوفة وَكان صَاحب سِر رَسُول الله على [ومناقبه كثيرة مشهورة، وهو حليف بني عبد الأشهل. مات بالمدائن قبل الجمل] (٥)

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأنماطِي، أنبَأنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٥٨ ومكانه بالأصل (بن).

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات خليفة برقم ٣٢٤.

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) ثقات العجلي ص ٢١١.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن كتاب تاريخ الثقات للعجلي.

بشرَان، أنبَأنا أبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، أنبَأنا مُحمَّد بن عثمان بن أبي شيبَة، قال: قال: قال: عمى أبُو بَكر: حُذَيفة بن اليمَان أبُو عَبْد الله، انتهى.

اخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيس، نبَأنا وَأَبُو منصُور بن زُريق، نبَأنا مكرم بن أَحْمَد القاضي، نبَأنا مُحمَّد بن الحَسَن صَاحب النَّرْسي قال: سَمعت عَلي بن المَديني يقُول: حُذيفة بن اليمان هو حُذيفة بن حِسْل، كان يقال له اليمَان، وَهوَ رَجُل من مُرَّة حليف الأنصَار، انتهى (۱).

أَخْبَوَنا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أنبَأنا أَبُو الفَضْل بن البَقّال، أنبَأنا أَبُو الحَسَن بن الحَمَّامي، أنبَأنا إبراهيم بن أحمَد القرميسيني، أنبَأنا إبراهيم بن أبي أمية، قال: سَمعت نوح بن حَبيْب يَقُول: حُذَيفة بن اليمان بن جَابر، انتهى.

حَدَّثنا أَبُو بَكر يَحْيَى بن إبرَاهيْم السَّلَمَاسِي، أنبَأنا نعمَة اللّه بن محمّد الجوهري، أنبَأنا أحْمَد بن مُحمَّد بن عَبْد اللّه، أنبَأنا محمّد بن أحْمَد بن سُليمَان، أنبَأنا سُفيَان بن مُحمَّد بن سُفيَان، خَدثني عَمِّي الحَسَن بن سُفيَان، نبَأنا مُحمَّد بن عمر بن عَلي (٢) \_ زاد ابن الجراح: عَن محمَّد بن إسْحَاق قال: \_ سَمعت أبا عمَر الضرير يقول: حُذَيفة بن اليمَان أبُو عَبْد اللّه.

أنبانا أبُو طَاهِر، أنبانا أبُو طَالب يُوسُف، وَأبُو نصر بن البَنَا، قالا: أنبانا أبُو مُحمّد الجَوهَري، عَن أبي عمر بن حَيَّوية، أنبانا أحْمد بن عمر بن مَعرُوف، نبانا الحسين بن الفَهم، نبانا محمَّد بن سَعْدِ قال (٣) في الطبقة الثانية: حُذَيفة بن اليمان، وَهُوَ الحسين بن الفَهم، نبانا محمَّد بن سَعْدِ قال (٣) في الطبقة الثانية: حُذَيفة بن اليمان، وَهُو ابن حِسْل بن جَابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة، وَهوَ اليمان بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سَعْد بن قيس بن عيلان بن مضر، وجروة هوَ اليمان من ولده حُذَيفة، وَإنما قيل اليمان لأن جروة أصاب دَما في قومِه فهربَ إلى المَدينة فحالف بني عَبْد الأشهَل فسَمّاه قومه اليمان، لأنه خَالف اليمَانية، وَأم حُذَيفة الرباب بنت كعب بن عَبْد الأشهَل، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبيس، نَبَأَنا وَأَبُو منصُور بن زُرَيق، أَنبَأَنا أَبُو بَكر الخطيب،

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/٢١٥٨.

<sup>(</sup>٢) في بغية الطلب ٢١٦٣/٥ وحدثنا محمد بن علي ابن عمّ رواد بن الجراح،

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ١٥ ونقله عنه ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٥٦.

أنبَأنا أبُو الحسين بن بشران، أنبَأنا الحسين بن صفوان، وَأخبرَنا أبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحَسَن بن محمَّد، أنبَأنا أحْمَد بن مُحمَّد بن عمَر، قالا: نبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيّا، نبَأنا محمَّد بن سَعْد قال (١): في الطَبقة الثانية من أصْحَاب النبي عَلَيُّ ممّن لم يَشهَد بَدراً حُذَيفة بن اليمَان بن حِسْل ويُقال حُسَيْل (٢) بن جَابر العَبْسي حليف بني عَبْد الأشهَل وَابن أختهم الرباب بنت كعب بن عَبْد الأشهَل وَيكنى أبَا عَبْد الله شهد أُحُداً فقتل أبُوهُ يَومئذ، جَاءه نعي عُثمان وَهوَ بالمدَائن، وَمَات فيهَا سَنة سَت وَثلاثين، اجتمع عَلى ذلك مُحمَّد بن عمر الواقدي وَالهَيثَم \_ يَعني \_ ابن عَدِي. وَاللفظ للفتواني.

أَخْبَرُنا أَبُو محمَّد بن الآبنُوسي في كتابِه، وَأَخبَرُنا أَبُو الفضل بن ناصِرْ عَنه، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن المظفر، أنبَأنا أَبُو عَلي المدَائني، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن عَبْد الله بن البَرْقي، قال: ومن حلفاء بني عبد الأشهل (٣) من العرب من غير [أهل] بكر، حُذَيفة بن اليمَان حليف بن عَبْد الأشهل وَأمّه الرباب من بني عَبْد الأشهل وَهوَ حُذَيفة بن اليمَان بن حُسيل بن جَابر بن أسيْد بن عمرو بن مَازن بن رَبيعة بن قطيعة بن عبس بن بَغيض بن رَيث بن غطفان، لم يَشهد بَدْراً، وَشهد أُحُداً مَعَ أبيه، وَقتل أَبُوهُ يَوْم أُحُد، قتله المُسلمُون وَلا يَعرفُونه، فتصَدّق حُذَيفة بديته عَلى المسلمين، حَدثنا بذلك كلّه ابن هشَام عَن زيَاد، عَن ابن إسْحَاق. وَتوفي حُذَيفة بن اليمَان سَنة ستة وثلاثين في أولها، له رواية كثيرة عَن النبي ﷺ (٤).

انبانا أبُو الغنائم مُحمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أبُو الفضل بن ناصر، نبأنا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو الحسين (٥) مَن أعطُونا عَهْد الله وَميْثاقه لتنصرفن إلى المدينة،

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٦/ ١٥ وتاريخ بغداد ١/١٦١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (حسيل ويقال حسين) والمثبت عن المصدرين السابقين، وبغية الطلب ٥/ ٢١٥٦ و ٢١٦٣.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ابني عدي٠.

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد هذا السند بالأصل ويبدو أن ثمة سقط بالكلام، والخبر التالي جزء من خبر ورد في بغية الطلب ٥/ ٢١٦٥ عن أبي المظفر القشيري قال أخبرنا أبي أبو القاسم قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا الوليد بن جميع قال: حدثني أبو الطفيل عن حذيفة قال: منعنا أن نشهد بدراً إلا أنا أقبلنا أنا وأبي \_ يعني اليمان \_ نريد رسول الله على ببدر، فعارضنا كفار قريش، فأخذونا فقالوا: إنكم تريدون محمداً، قال: قلنا ما نريد قال: فأعطونا عهد الله . . . تتمة الخبر بالأصل .

قال: فلما أتينا النبي ﷺ فأخْبَرْناه بذلك قال: فأستعين الله عَليْهم، وَنفي لهم بَعدهم، ارجعا إلى المَدينة، قالَ: فذلك الذي مَنعَنا.

اخْبَونَا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا عمر بن عبَيْد الله (۱)، أنبَأنا أَبُو الحسين بن بشران، أنبَأنا عثمان بن أَخْمَد، أنبَأنا حَنبَل بن إسْحَاق، نبَأنا مُسلم بن إبرَاهيْم، نبَأنا حمَّاد بن سَلمة، نبَأنا عَلي بن زَيد عن سَعيْد بن المسيِّب، عَن حُذَيفة قال: خيرني رَسُول الله على بين الهجرة والنصرة فاخترنا النصرة. قال: وكان يكنى أبا عَبْد الله، وسَلمَان الفارسي يكنى أبا عَبْد الله، انتهى.

وَانْبَانَا أَبُو سَعْد المطرز وَأَبُو عَلي الحَداد، قالا (٢): أَنْبَأْنَا أَبُو نُعَيْم، أَنْبَأْنَا مُليمَان بن أَحْمَد، نَبَأْنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن علي الخزاعي، حَدَّثنا مُسْلم بن إبرَاهيْم، نَبَأْنا حَمَّاد بن سَلمة، عَن عَلي بن زيد عَن سَعيْد بن المسَيِّب، عَن حُذيفة قال: حَيِّرَني رَسُول الله ﷺ بَين الهجرة وَالنصرة، فاخترت النصرة.

رَوَاه غيرهُمَا عَن مُسَلَم بن إبرَاهيْم فقال حمَّاد بن زَيد، أخبرَنَاهُ أَبُو مُحمَّد عَبْد الكرِيم بن حمزة، أَنبَأنا أَبُو بَكر الخطيْب، أَنبَأ أَبُو الحسَين بن الفضل، وَأَبُو عَلي بن شاذان، قالا: نبَأنا محمَّد بن عَبْد الله بن عَرُوبة الصَفَّار، نبَأنا أَبُو بَكر أَحْمَد بن زَهَيْر بن حَرْب، نبَأنا مُسْلم بن إبرَاهيْم، نبَأنا حمّاد بن زيد، عَن سَعِيْد بن المسيّب، عَن حذيفة قال: خيرَني رَسُول الله عَلَيْ بَين الهجرة وَالنصرة فَآثرت النصرة، انتهى، وَالصَّحيح عَن حَمَّاد بن سَلَمة كما تقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات عَبْد الوَهّاب بن (٣) المبَارَك، أنبَأنا أَبُو المعَالي [ثابت بن بندار] (٤)، أنبَأنا القاضي أَبُو العلاء محمّد بن عَلي بن يَعقوب، أنبَأنا أَبُو بَكر محمّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد البَابَسيري، أنبَأنا أَبُو أَمَية الأَحْوص بن المُفَضّل بن غَسان الغَلّابي، نبَأنا أَبُو عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا عثمان بن عمر، أنبَأنا يونس (٥) بن يزيد، عَن الزهري، عَن عُروة: أن حذيفة بن اليمَان أحَد بني عَبْس وَكان خليْفاً في الأنصَار قتل أَبُوه مَعَ النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب ٥/ ٢١٥١: عمر بن عبد الله، أخبرنا أبو الحسن بن بشران.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (قال).

<sup>(</sup>٣) بالأصل اعن،

<sup>(</sup>٤) الزيادة بين معكوفتين للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) بالأصل تقرأ: (أبو بشر) والصواب ما أثبت.

يَوم أُحُد أخطًا به المُسلمون فجعل حُذَيفة يقول: أبي أبي فلم يَفهَمُوا حَتى قتلُوه، فقال حُذَيفة: يَغفر الله الله عَلَيْ خيراً، وَأُمر به فأوري، أو قال فأودي (١)، انتهى.

اخبرَناه أبُو بَكر وجيه بن طَاهِر، أنبأنا أبُو حَامِد أَحْمَد بن مُحمَّد بن الحَسَن، نبأنا مُحمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِي، نبَأنا أبُو صَالِح، حَدثنا المسيب، حَدثني عُقيل، عَن ابن شهاب، قال: أخبرَني عروة بن الزبير: أن حُذيفة بن اليمان أحد بني عبس من الأنصار قاتل مَعَ رَسُول الله عَلَيْ هو وَأبُو اليمان يَومَ أُحُد فأخطأ المُسْلمُون يَومئذ بأبيه يَحسبُونه من العَدّو فتواسَقُوه بأسْيَافِهِم فجعَل حُذيفة يَقُول: إنه أبي، إنه أبي، فلم يَفقهُوا قوله حَتى قتلُوه، فقال حُذيفة عند ذلك: يَغفر الله لكم، وَهوَ أرْحَم الراحمِين فبلغت رَسُول الله عَلَيْ فزادت حُذيفة عنده خيراً، انتهى.

أخبرَنا أبُو القاسِم بن الحُصَين، أنبَأنا أبُو عَلَي بن المُذْهِب، أنبَأنا أحْمَد بن جَعْفر، حَدثنا عَبْد الله بن أحْمَد (٢)، حَدَّثني أبي، نبَأنا وَكَيْع، عَن ابن أبي ليْلى، عَن شيخ يُقَال له هلال، عَن حُذَيفة قال: سَألت النبي عَلَيُّ عَن كل شيء حَتى عَن مَسْح الحَصَى فقال: ﴿وَاحِدَة أو دع﴾، انتهى [٢٩٣٨].

اخبرَنا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أَنبَأنا أَبُو عَلي الحسَين بن محمَّد بن محمَّد الرّوذبَاري، أَنبَأنا أَبُو مُحمَّد عَبْد اللّه بن عمَر بن شَوْذب المقرىء الوَاسِطي \_ بها \_ نبَأنا أَحْمَد بن سنان، نبَأنا وَهب بن جرير حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عَبْد اللّه بن يزيد عن حُذيفة بن اليمَان أنه قال: لقد حَدثني رَسُول الله عَلَي بما يكُون حتى تقوم السَّاعة، غير أني لم أسأله مَا يُخرج أهْلَ المَدينة منها، انتهى، رَوَاهُ مُسْلم، عَن محمَّد بن مثنى عَن وَهْب، انتهى (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الأَعَز قراتكين (٤) بن الأسعد ، [و](٥)محمّد بن المدكور الأرحبي،

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم: بغية الطلب ٥/ ٢١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم ٥٢ كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٨٩١ ـ ٢٤).

 <sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل «أبو الأعز وابكر بن الأسد» كذا والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) زيادة لازمة.

نَبَأَنَا [أبو] محمَّد (١) الحَسَن بن عَلَي الجَوهَري، أَنبَأَنَا أَبُو القاسِم عَبْد العزيز بن جَعْفر، نَبَأَنَا عَبْد الله بن أعين، نَبَأَنَا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائيْل، أَنبَأَنَا شَعْبَة، أَنبَأَنَا عَدِي بن ثابت، قال: سَمعت عَبْد الله بن يزيد قال: قَال حُذَيفَة خطبنا رَسُول الله ﷺ قائماً بمَا يَكُون إلَى يَوْم القيامة مَا مِن شيء إلاّ قد سَأَلته عَنهُ، إلاّ أني لم أسأَله مَا يُخرِج أَهْلَ المَدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ محمَّد بن إبرَاهيم، أنبَأنا أَبُو الفضل الرَّازي، نبَأنا جَعْفر بن عَبْد الله، نبَأنا محمَّد بن جَعْفر، نبَأنا عَمرو بن عَلي، نبَأنا محمَّد بن جَعْفر، نبَأنا شعبَة، عَن عدي بن ثابت، عَن عَبْد الله بن يزيد، عَن حُذَيفة، قال: أخبرني رَسُول الله ﷺ بمَا هُوَ كائن إلَى يَومَ القيامة فما منهُ شيء إلاّ قد سَألته عَنهُ إلاّ أني لم أسأله مَا يُخرِج أَهْلَ المَدينة مِن المَدينة.

قال: وَنَبَأَنَا مُحمَّد بن هَارُون، نَبَأَنَا مُحمَّد بن عَبْد الله، نَبَأَنَا فُضَيْل بن سُليمَان، نَبَأَنَا عَمرو بن سَعِيْد، عَن الزهري، قال(٢): سَمعت عَائذ الله أبا إِدْريس يَقُول: سَمعت حُذَيفة يقول: أنا أعْلم الناس بكلّ فتنة هي كائنة فيمَا بَيني وَبيْن السَّاعة، وَمَا بي أن يكُون رَسُول الله ﷺ أَسَر إليّ شَيئاً لم يُحَدّث به غيري، وكان ذكر الفتن في مَجلس أنا فيه، فذكر ثلاثاً لا يَذرن شيئاً، فما بقي من أهْل ذلك المجلس غيري، انتهى، الصّواب يدري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم، أَنبَأنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنبَأنا أَحْمد بن جَعْفَر، نبَأنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدثني أبي، نبَأنا يَعقوب، نبَأنا أبي، عَن صَالح \_ يَعني \_ ابن كيسَان، عَن ابن شهَاب، قال: قال أَبُو إِذْريس عَائذ اللّه بن عَبْد اللّه الخَوْلاني سَمعت حُذَيفة بن اليمَان يقول: إني لأعَلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيمَا بَيني وَبَين السَّاعَة وَمَا ذلك أن يَكُون رَسُول الله ﷺ حَدَّثني من ذلك شيئاً أسَرّه إليّ لم يَكن حَدّث به غيري، وَلكن رَسُول الله ﷺ قال وَهو يحدّث مَجْلساً أنا فيه سُئل عَن الفتن وَهو يعد الفتن: «فيهم

<sup>(</sup>۱) بالأصل: «أنبأنا محمد بن الحسن» والصواب ما أثبت وما استدرك من زيادة انظر ترجمة أبي محمد الجوهري في سير الأعلام ٦٨/١٨ وفيها أنه سمع من عبد العزيز عن جعفر، وحدث عنه قراتكين بن أسعد.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل قال: (سألت) ثم (سمعت) والزهري يروي عن أبي إدريس، والأظهر حذف إحدى اللفظتين، انظر سير الأعلام ۲/ ٣٦٥ فحذفنا: (قال: سألت) باعتبار ما يأتي.

ثلاث لا يذرُون شيئاً منهن كرياح الصّيف منها صغار وَمِنهَا كَبَاراً» قال حُذَيفة: فذَهب أولئك الرهط كلهُم غيري [٢٩٣٩]

أخبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرقندي، أخبَرَنا أحْمَد بن أبي عثمَان وَأَحْمَد بن مُحمَّد بن إبرَاهيم القصاري، حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو عَبْد اللَّه بن القصاري، أنبَأنا أبي أَبُو طَاهِر قالاً: أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيْل بن الْحَسَن بن عَبْد اللّه الصرصري، حينَئذ، وَأَحبرَنا أَبُو مَنصُور [سعيد](١) بن محمّد بن عمر بن الرزاز وَأَبُو الطّيّب سَعِيْد بن يخلف بن مَيمُون الكتامي، وَأَبُو الحَسَن سَعْد الخَيْر بن محمّد بن سَهْلِ، وَأَبُو البَيضاء سَعد بن عَبْد اللّه الحبشى مَولَى مُوسَى بن جَعْفر، وَأَبُو الحَسَن عَلي بن الحَسَن بن عَلي بن أَحْمَد بن محمَّد الخياط، وَأَبُو المحاسن أَحْمَد بن محمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الوَهَّاب بن بُنْدار بن الدبّاس، وَأَبُو غالب المبّارَك بن عَبْد الوَهّاب بن مُحمَّد بن أبي مَنصُور المسدي، قالُوا: أنبَأنا أبُو الخطاب نصْر بن أحْمد بن البطر، ح وَأَخبَرَنا أَبُو مُحمَّد بن طَاوُس، أنبَأنا أَبُو غَانِم، أَنْبَأْنَا أَبُو الغنائم بن أبي عثمان، قال: أنبَأْنَا أَبُو عُبَيْد اللَّه بن يَحْيَى البَيْع، قالاً: أنبَأنا أبُو عَبْد الله المحامِلي، نبَأنا يُوسُف بن جرَيْر، عَن الأعمَش، عَن سُفيان، عَن حُذَيفة قال: قام فينَا رَسُول الله على مَقاماً مَا ترك شيئاً يَكُون في مَقامِه ذَلك إلى قيام السَّاعة إلَّا حَدَّث به، حفظه من حفظه، ونسيَّهُ مَن نسيَّهُ، قِد عِلَّمِه أَصْحَابُه هؤلاء وَانه ليَكونن فيه الشيء قد نسيته فأرَاه فَأذكره. وَقالَ ابن يَحْيَى: فَأذكر كما يذكر الرّجلُ وَجْه الرّجُل إذا غاب عَنه؛ ثم إذا رَآه عَرفه. [رواه] أَحْمَد بن حَنبَل، عَن وَكَيْع، عَن سُفيان، عَن الأعمَش بمعناه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم إِسْمَاعِيْل بن محمَّد بن الفَضل، أنبَأنا أَبُو مَنصُور بن شكروَية، أنبَأنا أَبُو بَكر بن مردَوية، أنبَأنا أَبُو بَكر الشافِعي، أنبَأنا مُعَاذ بن المثنى، نبَأنا مُسَدّد، نبَأنا عَبْد الوَهّاب، نبَأنا أَبُو التياج، عَن صَخر بن بَدر العَجْلي، عَن سُبَيْع بن خالد قال: لمَا كان زمن حَاصر الناس تُسْتَر قلت لصاحب لي: انطلق إلى الكوفة نجلب بغالاً فلما انتهينا إلى الكناسَة (٢) إذا نحن بحَلقة فيها شيخ يحَدّثهم قال: قلت لصاحبي انطلق حتى نَجلس إلى هَوْلاء نسمع من حديثهم ثم نفرع لسوقنا قالَ فكأنه ضَاق به ذرعاً، فقلت: اجلس في

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٠/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) بالضم، محلة بالكوفة. (ياقوت).

هَذَا الفناء حتى آتيك فَانطلقت إليهم، فكان أوّل شيء حَدث به القوم قال: كان نَاس يَسألون رَسُول الله عَن الشر قال: فنظرُوا إليه قال: فقال: يَسألون رَسُول الله عَن الشر قال: فنظرُوا إليه قال: فقال: كأنكم أنكرتم مَا أقول. كان الناس يسألون رَسُول الله عَلَيْ عَن القرآن وَكان الله قد عَطاني منه علماً قلت: يَا رَسُول الله هَل بَعد هَذَا الخير الذي أعطاناهُ الله من شرّ؟ فذكر الحديث انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهَقي، أُنبَأنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ، أُنبَأنا أَبُو العَبَّاس محمَّد بن يَعقُوب، نبَأنا الحَسَن بن عَلي بن عَفان، نبَأنا عُبَيْد الله بن مُوسَى، عَن عيسَى، عَن الشعبي، عَن حُذَيفة قال: كنتم تسألون عَن الرخاء، وكنت أسأله عَن الشدة لأتقيها، ولقد رَأيتني وَمَا مِن يَوْم أَحَبَّ إليّ من يَوْم يشكو إليّ فيه أهْل الحاجة إن الله تعالى إذا أحَبّ عَبْداً ابتلاه، يا موت غظ غيظك، وَشدّ شدك أبى قلبي إلاّ حبّك، انتهى.

أخبَرَتنا أمّ المجتبَى العَلوية قالت: قرأ عَليّ إبرَاهيْم بن منصور، أنبَأنا أبُو بكر، أنبَأنا أبُو عَن إسْرَائيل، عَن أنبَأنا أبُو عَبْد الرَّحمَن الأَذْرُعي، نبَأنا زيْد بن الحباب، عَن إسْرَائيل، عَن مَيْسَرة بن حبيب، عَن المنهَال بن عَمرو، عَن زر بن حُبيش، عَن حُذَيفة قال: أتيت النبي عَنِي وَهوَ يصلّي بين المغرب وَالعشاء، فلم يَزل يُصلّي حتى صَلّى العشاء فلمَا انصرف تبعته فقال: «مِن هَذَا؟» قلت: حُذَيفة قال: «اللهمَّ اغفر لحُذَيفة والأمّهِ» انتهى التهي العَنْد والمَّمة والمَّمة الله اللهمَّ اللهمَّ المُعْرِب وَالعشاء، في الله اللهمَّ اللهمَّ المُدر الحُذَيفة والمَّمة الله اللهمَّ اللهمَّ المُعْرِب وَالعَلْمَة والمَّمّة الله اللهمَّ اللهمَّ الله اللهمَّ اللهُ اللهمَّ المُنْفَعِلْ اللهمَّ المِنْ المُلْمُ اللهمَّ اللهمُلِلمُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ المُلْمُلُولُ اللهمَّ المُلْمُ اللهمُلْمُ اللهمُلُولُ اللهمِلْمُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ المُلْمُلُولُ ا

أَخْبَرَفَا أَبُو القاسِم بن الحصين، أنبَأنا أبُو عَلَى بن المُذْهِب، أنبَأنا أحْمَد بن جَعْفر، نبَأنا عَبْد الله [بن أحْمَد] (١) ، حَدثني أبي، نبَأنا حسين بن مُحمَّد، نبَأنا إسْرَاثيل، عَن مُيْسَرة بن حَبيب، عَن المنهَال بن عمرو، عَن زِرّ بن حُبيش، عَن حُذيفَة بن اليمَان قال: سَأَلتني أمي منذ متى عَهْدك بالنبي عَيْج قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا قال: فنالت مني وسبتني، قال: فقلت لها: دَعيني فإني آتي النبي عَيْه فأصلي مَعَهُ المغرب، ثم لا أدَعْهُ حَتى يَستغفر لِي وَلَك، قالَ فأتيت النبي عَيْه فصليت مَعَهُ المغرب، فصلى النبي عَيْه العفرب، فصلى النبي العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه، ثم ذَهَب فاتبعته فسمَع صَوتي، فقال: «مَن هَذَا» فقلت: حُذَيفة. فقال: «مَا لك»، فحدثته بالأمر فقال: «غفر الله لك وَلأمك»

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح، والحديث التالي في مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٩١.

ثم قال: «أما رَأْيتَ العَارض الذي عَرَض لي قبيل»؟ قال: قلت: بلى. قال: «فهوَ مَلَك مِن الملائكة لم يَهْبط إلى الأرض قط قبل هَذه الليلة، [ف]استأذن رَبّه أن يُسَلّم عَليّ وَيبشرني أن الحَسَن وَالحسين سَيّدا شَبَاب أهْل الجنّة، وَأَن فاطمة سَبّدة نسَاء أهْل الجنة» [۲۹٤١].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو نصر [بن] رضوان، وأَبُو غَالب بن البَنّا، وَعَبْد اللّه بن محمّد بن نَجَا قالُوا(١): أنبَأنا أبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أبُو بَكر بن مَالك، أنبَأنا العَبَّاس بن إبرَاهيْم، نبَأنا محمَّد بن إسْمَاعيْل - يَعني - الأحمسي، نبَأنا عمرو العنقري (٢)، نبَأنا إسْرَائيل، عَن مَيْسرة بن حبيب، عَن المنهال بن عمرو، عَن زِرّ بن حُبيش، عَن حُدَيفة قال: قالت لي أمّي: متى عَهْدك بالنبي على فَذَكر الحديث، وقال في آخره: سَآتي رَسُول الله على فصليت مَعهُ المغرب وَصَلّى مَا بَينهُمَا مَا بَيْن المَغْرب وَالعِشَاء ثم انصرَف فَاتبعته، قال: فبَينمَا هو يمشي إذ عرض له عَرض له عَلى الله عَرض له عَلى قالت لي أمّي قال: «مَن هَذا؟» قلت: حُديفة قال: «مَا جَاء بك يَا عُذيفة» فأخبرته بالذي قالت لي أمّي قال: «غفر الله لك يَا حُدَيفة وَلأمّك، أما رَأيت العَارض الذي عَرض لي؟» قلت: بَلى بأبي أنت وأمي، قال: «فَإنه مَلَك مَن الملائكة لم يَهبُط إلى الأرض قبل ليلته هَذه استأذن رَبّه في أن يُسلم عَليّ فبشرني (٤) - أو قال: الجبَرَني - أن الحَسَن والحسَين سَيّدا شباب أهْل الجنّة، وَأن فاطمة سَيّدة نسَاء أهْل الجنّة، ان نان فاطمة سَيّدة نسَاء أهْل الجنّة، ان نان فاطمة سَيّدة نسَاء أهْل الجنّة)، انتهى المنهى النهى المنهى المنهم المنهى المنه ال

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم الشَّحَّامِي، أَنبَأنا أَبُو سعد<sup>(٥)</sup> الجَنْزروي، أَنبَأنا أَبُو عمرو بن مُحمَّد، أَنبَأنا أَبُو يَعْلَى، نبَأنا حمّوية، نبَأنا سَنان (<sup>(١)</sup>، عَن أَبِي عجلان، عَن مُحمَّد، أَنبَأنا أَبُو يَعْلَى، نبَأنا حمّوية، نبَأنا سَنان عن أَبِي هند، عَن رِبْعي، عَن حُذَيفة قال: أتيت رَسُول الله ﷺ في مَرضه الذي توفَاهُ

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/٢١٥٢.

<sup>(</sup>٢) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن ابن العديم، وانظر الأنساب وهذه النسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش، قال السمعاني: كان يبيم (يعني عمرو) العنقز فنسب إليه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٤) في ابن العديم: فيسرني.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (أبو سعيد) خطأ.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل مقدار كلمتين.

الله تعالى فيه فقلت: يَا رَسُول الله كَيْف أَصْبَحت بأبي أنت وَأَمّي؟ قال: فرد عَليّ مَا شاء الله، ثم قال: "يَا حُذيفة إنه من ختم الله، ثم قال: "يَا حُذيفة إنه من ختم الله [به] (۱) بصَوْم يَوم أَرَادَ به الله تعالى، أدخَلهُ الله الجنّة، وَمَن أطعَم جاثماً أَرَاد به الله تعالى أَدْخَلهُ الله الجنّة، وَمَن أطعَم جاثماً أَرَاد به الله تعالى أَدْخَلهُ الله الجنّة، قال: قلت: يَا رَسُول الله أَدْخَلهُ الله الجنّة، قال: قلت: يَا رَسُول الله أسرّ هَذَا الحديث أم أعلنه؟ قال: "بل اعْلنه، قال فهذا الحديث (۱) سَمعته من رَسُول الله عَلَيْه، انتهى [۲۹٤٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم نَصر بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا الحسَن بن عَلَي بن عَبُد الوَاحِد، وَأَحْمَد بن عَلَي بن الفضل، وَأَحْبَرَنَا أَبُو الفتح نَصْر بن القاسِم، أَنْبَأَنَا أَبُو محمّد الحَسَن بن عَلَي بن عَبد الوَاحِد بن (٥)، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن بن أَحْمَد بن الحَمَد بن سَلامة، وَأَبُو نَصْر غالب بن أَحْمَد، قالاً: أَنْبَأَنَا أَبُو الفَضْل بن الفرات، قالاً: أَنْبَأَنَا عَبُد الرَّحْمَن بن عَبْدَان، أَنْبَأَنَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن سُليمَان، نَبَأَنَا ابن أَبِي غَرْزَة، نَبَأَنَا عَبْد الله بن مُوسَى أَبُو نُعيم، عَن فِطْر، عَن كثير، عَن عَبْد الله بن مُليل (٢) قال: سَمعت عَلياً يَقُول: قال رَسُول الله ﷺ: «مَا من نبي إلاّ قد أُعطي سَبْعة نَجَبَاء وَأُعطيت أَرْبَعة عَلياً يَقُول: قال رَسُول الله ﷺ: «مَا من نبي إلاّ قد أُعطي سَبْعة نَجَبَاء وَأُعطيت أَرْبَعة

<sup>(</sup>١) زيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٥١.

 <sup>(</sup>٢) في المختصر: هذا الحديث آخر شيء سمعته من رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رسمها غير واضح بالأصل، والصواب ما أثبت انظر ترجمته في سير الأعلام ١٢/١٢ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٥٢ \_ ٢١٥٣.

<sup>(</sup>٥) كلمة مطموسة لم نقف عليها.

<sup>(</sup>٦) بالأصل (مالك) والصواب ما أثبت قياساً إلى رواية الحديث السابقة.

عَشرَ: سَبْعَة من قريش: عَلي، وَالحسَن، وَالحسَين، وَحمزة، وَجَعْفر، وَأَبُو بكر، وَعَمَر، وَأَبُو بكر، وَعَمَر، وَسَلْمَان، وَأَبُو ذَرّ، وَعمَّار، وَسَلْمَان، وَأَبُو ذَرّ، وَعمَّار، وَالمقدَاد، وبلال (۱) رضوان الله تعَالى عَليْهِم أَجْمَعين» [۲۹٤٥].

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح مُحمَّد بن عَلي بن عَبْد الله المصري، أنبَأنا أَبُو منصُور محمَّد بن يَعقوب الأصَمّ، أنبَأنا أَبُو عُتبة (٢) أَحْمَد بن الفرج الحجازي، نبَأنا بقية، نبَأنا إسْمَاعيْل الكنْدي.

نبانا أبُو مَنصُور محمّد بن عَبْد الملك بن عَلَى المظفر ـ بسَرْخَس ـ أنبَأنا أبُو سَعد أخمَد بن محمَّد بن يعقُوب الأصَم، نبَأنا أبُو سَعد عُتْبة أحْمَد بن الفضل الفقيه الكرابيسي، حَدثنا محمَّد بن يعقُوب الأصَم، نبَأنا أبُو عُتْبة أحْمَد بن الفرج الحجازي، نبَأنا بقية، نبَأنا إسْمَاعيْل الكِنْدي، عَن أبي عَامِر، عَن أبي مُعَاذ، عَن على بن أبي طَالب رَضِي الله تعالى عَنه قال: قامَ إليْه رَجُل فقبّل رَأسَهُ وَقَال: أخبرني عَن قول رَسُول الله ﷺ في نجباء أمته فقال: سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: «لكل نبيّ من أمّته نجباء، وَنجبائي من أمتى: الحَسَن، وَالحسَين، وَحَمزة، وَجَعْفر، وَأَبُو بَكر، وَعَمَر، وَعَمر، وَعثمان، وَسَلْمَان، وَأَبُو ذرّ، وَعَمّار بن يَاسِر، وَالمقداد، وَابن الأَسْوَد، وَحُذيفة، وَعَبْد الله بن مَسْعُود، وَبلال»، انتهى [٢٩٤٦]

أخبَرَنا أَبُو سَهْلِ محمَّد بن إبرَاهيْم بن سَعْدُوية، أنبَأنا أَبُو الفضل الرَازي، أنبَأنا جَعْفر بن عَبْد الله، نبَأنا محمّد بن هَارُون، نبَأنا العيَّاش بن محمّد، نبَأنا الأسْود بن عَامِر، عَن شريك، عَن أبي اليقظان، عَن أبي وَائل، عَن حُذَيفة قال: قالُوا: يَا رَسُول الله أَلاَ تستخلف عَلَيْكم فعصَيْتمُوه نزل عَلَيْكم العَذابَ وَلكن مَا أَلاَ تستخلف عَلَيْكم فعصَيْتمُوه نزل عَلَيْكم العَذابَ وَلكن مَا أَقرأكم ابن مسعُود فاقرأوه وَمَا حَدَثكم حُذَيفة فاقبلُوه، انتهى، رَوَاهُ غيره فقال: عَن أَوان (٢٩٤٧).

أنْجَانا أَبُو عَلَي الحَداد ثُمَّ أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم السَّمرقندي، أَنْبَأَنا يُوسُف بن الحَسَن بن محمَّد، قالاً: أَنْبَأَنا أَبُو نُعيْم، نَبَأَنا عَبْد الله بن جَعْفَر بن أَحْمَد بن فَارس، نَبَأَنا يُونس بن حَبيب، نَبَأَنا أَبُو دَاوُد سُليمَان بن دَاوُد الطيَالِسِي، نَبَأَنا شريك، نَبَأَنا يُونس بن حَبيب، نَبَأَنا أَبُو دَاوُد سُليمَان بن دَاوُد الطيَالِسِي، نَبَأَنا شريك، نَبَأَنا

<sup>(</sup>١) كذا ولم يذكر من المهاجرين إلَّا ستة، والعدد المذكور كله ثلاثة عشر رجلًا.

 <sup>(</sup>٢) إعجامها غير واضح ونميل إلى قراءتها: (عيينة) والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير الأعلام
 ١١٤ ٥٨٤ / ١٢ .

عثمان بن عُمَيْر، نبَأنا زاذان، عَن حُذيفة، قال: قلت: يَا رَسُول الله، لو استخلفت؟ قال: «[لو] (١) استخلفت فعصَيتم نزل العَذاب وَلكِن مَا أقرأكم ابن مَسْعُود فاقرأوه وَمَا حدّثكم حُذيفة فاقبلُوا»، انتهى، أو قالَ: فاسْمَعُوا [٢٩٤٨].

فَبَانا أَبُو عَلَي، ثم أخبرنا أَبُو القاسم، أنبَأنا يُوسُف بن الحَسن حينئذ، أخبَرَنا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، أنبَأنا أَبُو منصُور بن زُريق، قال: أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيْب (٢)، قالُوا: أنبَأنا أَبُو نُعيم الحافظ، نبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر بن أحْمَد بن فارس، أنبَأنا يُونس بن حَبيْب، نبَأنا أَبُو داود، نبَأنا شعبة، عَن المغيرة، عَن إبرَاهيْم - سَمع عَلقمة - قال: قدمت الشام فقلت: اللهم وفق لِي جَليساً صَالحاً قال: فجلست إلى رَجُل فإذا هُوَ أَبُو الدّردَاء فقال لِي: مِن أين أنت؟ فقلت: مِن أهْل الكوفة قال: أليس فيكم صاحب الوساد وَالسوَاك - يَعني ابن مَسْعُود - ثمَّ قال: أفيكم (٣) صَاحب السِرّ الذي لم يكن يعْلمُه غيره؟ - يَعني حُذَيفة - وَذكر الحَديث، انتهى.

أخبَرَناه أبُو سَهْل مُحمَّد بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أبُو الفضل الرَازي، أنبَأنا جَعْفر بن عَبْد الله، نبَأنا محمَّد بن مَرْوَان، نبَأنا عمرو بن عَلي، نبَأنا أبُو دَاوُد، نبَأنا شعبة، عَن المغيرة قال سَمعت إبرَاهيْم يحدث عن علقمة قال: قدمت الشام، فسألت الله تعالى أن ييسر لي جَليْساً صَالحاً فجلست إلى أبي الدّرْدَاء فقال لي: مِن أين أنت؟ قلت: مِن أهلِ الكوفة قال: أوْلَيسَ فيكم صَاحبَ سَوَاك رَسُول الله ﷺ يَعني عَبْد الله بن مَسْعُود، أوليْسَ فيكم من أوليْسَ فيكم من أوليْسَ فيكم من أوليْسَ فيكم من أجارَهُ الله من الشّيطان على لسّان نبيه ﷺ يَعني عمّار بن يَاسِر قال: كيف سَمعت أجارَهُ الله بن مَسعُود يقرأ: ﴿وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (١٤) فقلت: وَالليْلَ إِذَا يغشى وَالنهار إذا عَبْد الله بن مَسعُود يقرأ: ﴿وَاللّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (١٤) فقلت: وَالليْلَ إِذَا يغشى وَالنهار إذا تجلى وَالذكر وَالأنثى، فقال: هَكذا سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقرأها فأرَاد هَوُلاء أن يستزلوني، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، أنبَأنا أَبُو الفضل عُمر بن عَبْد الله بن عمر بن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن العديم ٥/ ٢١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: أليس فيكم؟.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، الآية الأولى.

عَلي بن البّقال المقرىء، وَأَبُو محمّد أَحْمَد وَأَبُو الغنائم محمّد، أنبَأنا علي بن الحَسَن بن أبي عثمان حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو محمّد بن طَاوُس، أَنبَأنا أَبُو الغنائم ابن أبي عثمان، قالُوا: أنبَأنا عَبْد اللَّه بن عُبِيد اللَّه بن يَحْيى بن زكريًا البَّيْع، حَدثنا أبو عَبْد اللَّه المحاملي \_ إملاء \_ حَدَّثنا يُوسُف بن مُوسَى، نبَّأنا جرَير، عَن المغِيرَة، عَن إبرَاهيْم، قال: أتى عَلقمة الشام فدَخَل مسجداً فصلّى فيه قال: ثم جَاء حلقة فجلسَ فيها، فجاء رَجل فعرفت في تحوش القوم وهيئته أنه قال فجلَسَ إلى جنبي فقلت: الحمد لله إني لأرجو أن يكونَ الله عَز وَجَل استجَابَ دَعْوَتي قال: وَذلك الرَّجُل أَبُو الدَّرْدَاء قال: فقال: وَمَا ذَاك؟ قَالَ عَلَقَمَة: دَعُوتَ اللهُ عَزَّ جَلَّ أَن يَرزقني جَليساً صَالِحاً فأرجُو أَن تَكُون أنت، فقال: ممَن أنت؟ قال: فقلت: مِن أهْل الكُوفة، أو مِن أهْل العرَاق ثم مِن أهل الكوفة، فقال أبُو الدَّرْدَاء: ألم يَكن فيكم صَاحبَ النعلين وَالوساد أو السَّوَاك ـ شك يُوسُف: السَّوَاك وَالمطهَرة \_ أُولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطَان عَلى لسان النبي ﷺ قال يعني عمَّار بن يَاسر وَيَعني صَاحِبُ النعْلَين وَالوسادَ أو السوَاك وَالمَطهرة عَبْد اللَّه بن مَسْعُود. قال: أو لم يكن فيكم صَاحبُ السِرّ الذي لاَ يَعلمه غيره أو أحداً غيرهُ قال يَعني حُذَيفة، ثم قال: تحفظ كيف كان عَبْد اللّه يقرأ؟ قال: قلت: نَعم، قال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنهَارِ إِذَا تَجِلَى﴾ قال عَلقمة: فقلت: وَالذكر وَالأنثى، قال أَبُو الدَّرْدَاء وَالله الذي لاَ إله إلَّا هُوَ بِهَا قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ الله ﷺ فيه إلى فيِّ، فما زال هَؤلاء حتى كادوا أن يَردُوني عَنهًا، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن الحُصَين، أنبَأنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أنبَأنا أحمَد بن جَعفر، نبَأنا عَبْد الله بن أحمَد، حدثني أبي، نبَأنا مُحمَّد بن جَعْفر، نبَأنا شعبَة، عَن مَغيرة أنه سَمعَ إبرَاهيْم يُحدث قال: أتى عَلقمة الشام فصلّى رَكعتين وَقال: اللّهمّ وَفق لِي جَليساً صَالحاً، قال: جَلَس إليّ رَجُل فإذا هُو أَبُو الدّرْدَاء فقال: ممَن أنت؟ قلت: من أهْل الكوفة، فقال: هَل تدري كيف كان عَبْد اللّه يَقرأ هَذا الحَرف: ﴿وَاللّيْل إذا يَغْشَى وَالنّهَ إِذا تَجلّى ﴾ وَالذكر والأنثى فقال: هكذا سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقرأها فما زال هَؤلاء حتى كادُوا يشككوني، ثم قال: أوَليْسَ فيكم صَاحِب الوساد وَالسوَاك يَعني عَبْد اللّه بن مَسْعُود، أليْسَ فيكم الذي أَجَارَه الله عَلى لسَان نبيّه مِن الشيطان يعني عَبْد اللّه بن مَسْعُود، أليْسَ فيكم الذي أَجَارَه الله عَلى لسَان نبيّه مِن الشيطان يعني عَمَّار بن يَاسِر، أليْسَ فيكم الذي يَعْلم السِرّ وَلا يَعْلمه غيره يَعني حذيفة، انتهى.

أَخْبَرَفَا أَبُو المعالي محمّد بن إسماعيل الفارسي، أنبأنا أبُو بَكر البَيهقي، أنبأنا أبُو عَبْد اللّه الحَافظ، نبأنا أبُو زكريا يحيى بن محمّد بن محمد العنبري<sup>(۱)</sup>، نبأنا إبرَاهيم بن أبي طَالب، نبأنا يَحْيَى بن حكيم، نبأنا مُعَاذ بن هشام بن هاشم، حَدثني أبي، عَن قتادَة، عَن خيثمة بن أبي سَبْرَة الجُعْفي، قال: أتيت المَدينة فسألت الله تعالى أن يُيسر لِي جَليساً صَالحاً فيسر لِي أبا هريرة فقال لِي: مَن أنت؟ فقلت: من أهْل الكوفة جئت ألْتمسَ العِلْمَ وَالخيرَ قال: أليسَ فيْكم حينئذ.

أخبرنا أبُو محمّد بن طَاوُس وأبُو القاسِم الحسَين بن الحَصَن ، قالاً: أنبَأنا أبُو القاسِم بن أبي العلاء ، أنبَأنا الحسَين بن الضحاك بن محمد الطَّبَسي ، أنبَأنا مُحمَّد بن القاسِم بن أبي العلاء ، أنبَأنا الحسَين بن الضحاق ، نبَأنا محمّد بن المثنى ، نبَأنا مُعَاذ بن عبد الله بن إبرَاهيم ، نبَأنا إسْمَاعيْل بن إسْحاق ، نبَأنا محمّد بن المثنى ، نبَأنا مُعَاذ بن هشَام ، حَدثني أبي ، عَن قتَادَة ، عَن خيثمة (٢) بن أبي سبرة الجُعْفي قال: أتيت المَدينة فسألت الله عَز وَجَل أن يُيسِّر لي جَليساً صَالحاً فيسِّر لي أبا هُريرة فجلست إليه فقلت : مِن أبي سألت الله عَز وَجَل أن يُيسِّر لي جَليساً صَالحاً فوقعت لي فقال: مَن أنت؟ فقلت : مِن أهل الكوفة جئت ألتمسُ العِلم والخير ، قال: أليسَ فيكم سَعْد بن مالك مُجابَ الدعوة ، وَعَبْد الله بن مَسعُود صَاحِب طهُور رَسُول الله عَلِي وَنَعليْه ، وَحُذَيفة بن اليَمَان صَاحِب سرّ رَسُول الله عَليْه وَلَعَلْن من الشيطان عَلى لسَان نبيّه عليْه سرّ رَسُول الله عَلِي وَلَكتابَان : الإنجيْل وَالفرقان . الصّلاة وَالسلام ، وَسَلمَان صَاحِب الكتابَين . قال قتَادة : وَالكتابَان : الإنجيْل وَالفرقان .

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتوانِي، أنبَأنا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أنبَأنا الحَسَن بن محمّد، أنبَأنا أحمد بن مُحمّد، أنبَأنا أجمد بن مُحمّد، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدّنيا، نبأنا محمّد بن سَعْد، نبَأنا محمّد بن عبيد الطَنافسي، عَن مسعر، عَن عمرو بن مرة، عَن أبي البَخْتَري الطَائي، قال: سِئِل عَلي بن أبي طَالب عَن أَصْحَاب رَسُول الله عَلى: فسئل عَن عَبْد الله بن مَسْعُود فقال: قرأ كتاب الله ثمّ أقامَ عندَه، فسئل عَن حُذيفة فقال: علم المنافقين وَسِر رَسُول الله عَلى، وَسئل عَن سَلمَان فقال: أَذْرَك العِلْم الأوّل وَالآخر، وسئل عَن نفسه فقال: كنت إذا سئلت أعْطيت وَإذا سَكتّ ابتديت.

أخبرَنا أبُو عَلى الحسَن بن المظفر وَأبُو عالب بن البنّا، قالا: أنبَأنا أبُو محمّد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في سير الأعلام ١٥/ ٣٣٥ وفيها: يحيى بن محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (خيثم) والصواب قياساً إلى الرواية السابقة.

الجَوهَري، أنبَأنا أبُو الحَسَن عَلَي بن عبَيْد الله بن إسْمَاعيْل الأنباري، أنبأنا محمَّد بن محمّد بن سُليمَان البَاغَنْدي، نبَأنا إبرَاهيْم بن يُوسُف الحَضْرَمي، نبَأنا ابن عَياش، عَن الأعمَش، وَأبي تميم عَن عمرو بن مرة، عَن أبي البختري، وَإسْمَاعيْل بن أبي خَالد عَن قيس بن أبي حَازم قال: سَثل عَلي بن أبي طَالب عَن عَبْد الله بن مَسْعُود فقال: قرأ القرآن فوقف عند متشابهِ فأحَل حَلالهُ وَحَرّمَ حَرَامَهُ، وَسئل عَن عمَّار بن يَاسر فقال: القرآن فوقف عند متشابهِ فأحَل حَلالهُ وَحَرّمَ حَرَامَهُ، وَسئل عَن عمَّار بن يَاسر فقال: مَوْمِن نسي، فإذا ذُكّر ذكر، قد حُشي مَا بَين فيه إلى كَعْبِه إيمَاناً، وَسُئل عن حُذيفة فقال: أعلَم الناس بالمُنافقين، فقال: أخبرنا عَن سَلمَان قال: أَذْرَكُ العِلْمَ الأوّل وَالعِلْمَ الآخِر، مِنا أهل البَيت، قالُوا: أخبرنا عَن أبي ذَرّ قال: وَعَى عِلماً، قالوا: أخبرنا عَن نفسك، منا أهل البَيت، قالُوا: أخبرنا عَن أبي ذَرّ قال: وَعَى عِلماً، قالوا: أخبرنا عَن نفسك، قال: إياهَا أردتم كنتُ إذا سَكت ابتديتُ وَإذا سَألت أعطَيت وان بين دفّتي علماً جمّاً.

قلت لإسماعيل بن أبي خالد: مَا بَين الدّفتين؟ قال: جنبيه.

اخبرنا أبُو مُحمَّد عَبْد الكريم بن حَمزة، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا أبُو محمّد بن أبي الفراء، أنبَأنا خَيْثَمة، عَن سُليمَان، نبَأنا هلال بن العلاء، نبَأنا أبي، نبَأنا السحاق بن يُوسُف الأزرق، نبَأنا أبُو سَنان، نبَأنا الضحاك بن مزاحم، عَن النَزَّال بن سَبْرة الهلالي، قال: وَقفنا أن من عَلي بن أبي طالب ذات يَوم طيبَ نفس ومراح فقلنا: يَا أَمِيرَ المؤمنين حَدثنا عَن أَصْحَابك. فذكر الحَديث وفيه قلنا: فحَدثنا عَن حُديفة. قالَ: فذاك امرؤ عِلم المعضَلات وَالمفصَّلات، وعَلم أسمَاء المنافِقِين إنْ تسألُوه عنها تجدوه بها عَالماً.

أَخْبَوَنَا أَبُو غَالَب وَأَبُو عَبُد الله، ابنا (٢) البَنَا قَالاً: أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنبَأنا أحْمَد بن عبَيْد بن الفضل \_ إجَازة \_ أنبَأنا محمّد بن الحسَين الزعفراني، أنبَأنا ابن أبي خَيْثَمة، نبَأنا عبَيْد الله بن محمّد العَيشي، نبَأنا عَبْد الوَاحِد بن زياد، نبَأنا عَبْد الملك بن جُريج، حَدثني رَجُل عَن زاذَان أبي عمر قال: كنا (٣) عند عَلي يَوْماً، فقلنا له: حدثنا عَن أصْحابك، فقال: عَن أي أصْحابي؟ قال: قلنا: حُذَيفة [بن] (١٤) اليمَان؟

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور ٦/ ٢٥٢ وافقنا.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «أنبأنا» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أنبانا) والصواب عن بغية الطلب ٥/٢١٦٦.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ابن العديم.

قال: عَلِم [أسماء](١) المنافقين وَسَأَل عَن المعضلات حين غفل عَنها، فإن تسألوهُ تجدوهُ بِهَا عَالماً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم زاهِر وَأَبُو بَكَر وَجِيْه، ابنا (٢) طَاهِر بن مُحمَّد، قالاً: أنبَأنا أَبُو ناصِر (٢) عَبْد الرَّحمَن بن عَلَي بن محمَّد بن الحسَين بن مُوسى، أنبَأنا أَبُو وَكريَا بن حَرب، أنبَأنا أَبُو محمَّد عَبْد الله بن محمَّد بن الحَسَن بن الشرقي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الرَّحمَن عَبْد الله بن هَاشِم بن حَيّان العَبْدي الطوسي، نبَأنا وَكيْع، نبَأنا ابن أبي خَالد، قال: عَبْد الله بن هَاشِم بن حَيّان العَبْدي الطوسي، نبَأنا وَكيْع، نبَأنا ابن أبي خَالد، قال: سَمعت زَيْد بن وَهب الجُهني يحَدث عَن حُذَيفة قال: مَر بي عمر بن الخَطاب وَأنا جَالس في المَسْجد فقال: يَا حَذَيفة أن فلاناً قد مَات فاشهَدهُ، قال: ثم مَضى حَتى إذا كادَ أن يخرج مِنَ المَسْجد التفت إليّ فرآني وَأنا جَالِس فعرف فرجعَ إليّ فقال: يَا حُذَيفة أنشدَك يخرج مِنَ المَسْجد التفت إليّ فرآني وَأنا جَالِس فعرف فرجعَ إليّ فقال: يَا حُذَيفة أنشدَك الله أمنَ القوم أنا؟ قال قلت: اللّهمَّ لاَ، وَلا لن أبرىء أحداً بَعْدَك، قال: فرأيت عَيني [عمر] (٤) جاءتا.

أنْبَانا أَبُو عَلَي الحَدَاد، ثم أخبرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا يُوسُف بن الحَسَن، قالا: أنبَأنا أبُو نُعيْم، نبَأنا عَبْد اللّه بن جَعفر، نبَأنا يُونس بن حَبيب، نبَأنا أَبُو دَاود، نبَأنا أَبُو أَنيس، عَن أبي إسحاق، عَن هَبيرَة قال: شهدْت عَلياً وَسئل عَن حذيفة فقال: سَأَل عَن أسمَاء المنافقين فأخبر بهم، وسئل عَن نفسه فقال: إيَّاي عزوت (٥) كنتُ إذا سَأَلت أعطيت وإذا سكت ابتديت، انتهى.

انبَانا أَبُو طَالب بن يُوسُف وَأَبُو نَصْر بن البَنّا، قالاً: أَنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، أَنبَأنا أَبُو عمر بن حَيَّوية \_ إجَازة \_ أنبأنا أخمَد بن مَعرُوف، نبَأنا الحسَين بن الفهم، أنبَأنا محمّد بن سَعْد، أنبَأنا محمّد بن عمر، حَدثني أَبُو بَكر بن عَبْد الله بن أبي سَبْرَة، عَن سُليمَان بن سُحَيم، عَن نافع بن جُبير بن مُطعِم، قال: لم يخبر رَسُول الله ﷺ بأسْمَاء

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ابن العديم.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل «أنبأنا» والصواب ما أثبتناه انظر ترجمة زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي في سير الأعلام ١٩/٥،
 وانظر ترجمة أبي بكر وجيه بن طاهر في السير ٢٠/٢٠ وانظر ترجمة أبيهما طاهر بن محمد في السير ١٠٩/٢٠
 ٤٤٨/١٨

 <sup>(</sup>٣) في بغية الطلب ٦/ ٢١٦٧ أبو نصر.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ابن العديم ٦/ ٢١٦٧، ويعني أنه بكي.

<sup>(</sup>٥) كذا، ولعلها: (عنيتَ) أو (أردت).

المنافقين الذين بخسوا به ليْلة العقبة بتبوك غيرَ حُذَيفَة، وَهُم اثنا عشر رَجُلًا ليس فيهم قُرشي، وَكلهُم من الأنصَار أو من حلفائهم. انتهى(١).

أَخْبَرَفا أَبُو المظفر بن القشيْري، أنبَأنا أَبُو الفضل جَعْفر بن الحسين بن محمّد المقرىء الماورْدي، وَأَبُو أَسَعدِ بن عَبْد الرَّحمَن بن منصُور بن رَامِش، قالاً: أنبأ أَبُو مُحمّد عَبْد اللّه بن يُوسُف بن أَحْمَد بن باموية (٢)، أنبَأنا أَبُو سَعِيْد أَحْمَد بن محمّد بن زياد بن الأعرابي، نبَأنا عَبّاس بن محمّد الدَوري، نبَأنا أَبُو نُعَيْم، نبَأنا زهيْر بن معاوية، عن جابر، عَن سَعْد بن عُبيدة، عَن صِلَة بن زُفَر، عَن حُذيفة بن اليَمان قال: صَليت ليلة مَع النبي عَلَيْه في رَمَضَان فقامَ يغتسل وَسترته، ففضلت منه فضلة في الإناء، فقال: "إنْ شئت فأرقه، وَإن شئت فصبّ عَليْه، قال: قلت: يَا رَسُول الله هَذه الفضلة أَحَبّ إليّ ممّا أصب عَليْه [قال:] فاغتسلت به وَسَترني، قال: فقلت: تسترني، قال: «بلى لأسترنك كما سَترتني، انتهى [٢٩٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سَعِيْد بن أبي الرجَا بن أبي مَنصُور، أنبَأنا أبُو الفتح منصُور بن الحسَين بن عَلي بن القاسِم أَبُو دَاوُد الكاتب، وَأَبُو طَاهِر أَحْمَد بن محمَّد الثقفي قالاً: أنبَأنا أبُو بَكر بن المقرىء، أنبَأنا إسْمَاعيْل بن إبرَاهيْم أبُو عَلي المَتّوثِي (٣) \_ بها \_ حَدَّثنا عَبْد الكريم بن الهَيثم، نبَأنا الحسين بن عَبْد الأول، نبَأنا أبُو خالد، نبَأنا أبُو سَعْد البَقّال، عَن إبرَاهيْم التيمي، عَن أبيّه، عَن حُذَيفة قال: بَعثني رَسُول الله ﷺ سرية وَحدي انتهى (٤).

أخْبِرتنا أَمِّ المَجتبَى العلوية قالت: أنبَأنا إبرَاهِيْم بن مَنصُور، أنبَأنا أَبُو بكر المقرىء، أنبَأنا أَبُو يَعْلَى، أنبَأنا خَيْثَمة، نبَأنا جُرير، عَن الأعمَش، عَن إبرَاهيْم التيمي، عَن أَبيه، قالَ: كنا عندَ حُذيفة قال رَجُل: لو أَدْرَكتُ رَسُول الله ﷺ لقاتلتُ مَعَهُ وَأَبليتُ مَعَهُ فقال حُذيفة: أنت كنت تفعَل ذلك، لقد رأيتنا مع رَسُول الله ﷺ ليْلة الإسْرَاء (٥٠)

<sup>(</sup>١) بغية الطلب ٢١٦٦/٥.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير الأعلام ١٧/ ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٣) هذه النسبة \_ ضبطت عن الأنساب \_ إلى متوث وهي بليدة بين قرقوب وكور الأهواز ، ذكره السمعاني وترجم
 له .

<sup>(</sup>٤) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٥٦.

٥) في المختصر ٦/ ٢٥٣: ليلة الأحزاب.

وَأَخَذَتنا رَبِح شَدِيدة، وقرَّ، فقال رَسُول الله ﷺ: "ألا رجل يأتينا بخبر القوم جَعَلَهُ الله تعالى مَعي يَوم القيامة» قال: فسَكتنا فلم يجبه منا أحد (١) ثم قال: "ألا رجل يأتينا بخبر من القوم جَعَلهُ الله تعالى مَعي يَوْم القيامة» قال: فسَكتنا فلم يُجب منا أحد (١)، ثم قال: فسَكتنا. فقال: قم يَا حذيفة \_ أرّاه قال: فَلم أجد بَداً إذ دعاني باسمي أن أقوم \_ قال: «اذهَب فائتنا بخبر القوم وَلا تذعرهم عليّ» فلما وَليت من عنده جَعَلت كأنما أمشي في حمّام (٢) حتى أتيتهم \_ فرأيت أبا شُفيان يُصْلِي ظهره بالنار، فوضَعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رَسُول الله ﷺ: «لا تذعرهم عَليّ» وَلو رَمَيته لأصَبته فرجعت وَأنا أمشي في مثل الحمّام، فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وَفرغت قُرِرْتُ، فلما أَشِيتُ رَسُول الله ﷺ فلم أزل نائماً حتى أصْبَحتُ، فلما أصْبَحتُ قال: «قُمْ يَا نومَان» [٢٩٥٠].

أخرجه مُسْلم عَن أبي خيثمة (٣).

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَهْل بن سَعْدُويَة، أَنبَأنا أَبُو الفضل عَبْد الرَّحمَن بن أَحْمَد بن الحسَن، أَنبَأنا أَبُو القاسِم جَعْفر بن عَبْد الله، أنبَأنا محمَّد بن هَارُون، نبَأنا إسْحاق بن شاهِين الواسِطي، أَنبَأنا خالد بن عَبْد الله، عَن سَعِيْد بن المرزبَان أبي سَعيْد، عَن إبرَاهيْم التيمي، عَن أبيه، عَن حُذيفة قال: قال ـ يَعني ـ رَجُل من القوم: لَو أَدركتُ رَسُول الله عَلَي لخدمتُ ولفعلتُ، فقال حُذيفة: لقد رَأيتني ليلة الأحزاب وَنحن مَعَ رَسُول الله عَلَي لخدمتُ ولفعلتُ، فقال حُذيفة: لقد رَأيتني ليلة الأحزاب وَنحن مَعَ رَسُول الله عَلَي وَكان رَسُول الله عَلَي يُصلّي مِنَ الليل في ليلة بَاردَة لم نَرَ قبله وَلا بَعدَه برداً كان أشد منه فحانت مني التفاتة فقال: «أَلا رَجل يذهب إلى هَوَلاء فيَأتينا بخبَرهم جَعَلهُ الله مَعي يومَ القيامة» قال: فما قامَ مِنا إنسَان قال: فسَكتوا، ثم عَادَ قال: فسَكتوا، ثم قال: «يَا أَبَا بَكر» ثم قال: اسْتغفر الله وَرَسُوله، ثم قال: إن شئت ذهَبْت فقال: «يَا عمر» فقال: استغفر الله وَرَسُوله، ثم قال: «يَا حُذيفة» قال: لَبيك، فقمتُ حَتى أتيت وَإِن جنبي ليضربان من البَرد فمسح رأسي وَوَجْهي ثم قال: «ائت هَوْلاء القوم حَتى تأتينا جنبي ليضربان من البَرد فمسح رأسي وَوَجْهي ثم قال: «ائت هَوْلاء القوم حَتى تأتينا

<sup>(</sup>١) بالأصل (أحداً) خطأ.

 <sup>(</sup>۲) يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس، ولا من تلك الربح الشديدة شيئاً، بل عافاه الله منه ببركة إجابته
 للنبي ﷺ. والحمام مشتق من الحميم وهو الماء الحار.

٣) صحيح مسلم (٣٢) كتاب الجهاد والسير (حديث ١٧٨٨).

بغبرَهم وَلا تحدثنَ حَدَثاً حَتى تَرجع "ثم قال: «اللّهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته "قال: فلأن تكون أو مثلها كان أحبّ إلي من الدنيًا وَمَا فيهًا ، قال فانطلقتُ فأخذت أمشي نحوهُم كأني أمشي في حمّام ، قال: فوجدتهم قد أرسَلَ الله تعالَى عَلَيْهم ريْحاً فقطعت أطنابُهم وأبنيتهم وَذهبَت بخيُولهم ، وَلم تدع لهُم شيئاً إلا أهلكته ، قال: وَأبُو سُفيان قاعِدْ يَصْطلي عند نار له ، قال فنظرت إليه فأخذت سَهْما فوضَعته في كبد قوسي (۱) قال: وكان حُدَيفة رَامِياً فذكرت قول رَسُول الله و لا تحدثن عَوضَعته في كبد قوسي (۱) قال: وكان حُدَيفة رَامِياً فذكرت قول رَسُول الله في «لا تحدثن عَدم عين القوم ، قال: فقدت سَهْمي في كنانتي قال: فقال لي رَجُل من القوم : ألا إن فيكم عين القوم ، قال: أخذ كل بيد جليسه وأخذت بيد جليس ، قال: فقلت: من أنت؟ قال: سُبْحَان الله أما تعرفني أنا فلان بن فلان ، فإذا رَجُل من هوازن فرجعت إلى النبي عَي فأخبرته الخبرة ، وكأني أمشي في حمّام قال: فلما أخبرته ضحك حتى بدا أنيابُه في سَوَادِ الليل وَذهبَ عَني الدفء قال: فأدناني رَسُول الله عَنى فأنامَني عند رجُليه وألقى علي طرف ثوبه ، فكنت لألزق بَطني وصَدري ببَطْن قدَمهِ فلما أصْبَحُوا هزم الله تعالى علي طرف ثوبه ، فكنت لألزق بَطني وصَدري ببَطْن قدَمهِ فلما أصْبَحُوا هزم الله تعالى علي طرف ثوبه ، فكنت لألزق بَطني وصَدري ببَطْن قدَمهِ فلما أصْبَحُوا هزم الله تعالى الأحزاب ، وهو قوله : ﴿فَأَرْسَلنا عَلَيْهِم رِيْحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْها ﴿ (١/٤٥٥) .

<sup>(</sup>١) كبد القوس أي مقبضها، وكبد كل شيء وسطه.

 <sup>(</sup>٢) سُورة الأحزاب، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة تركنا مكانها بياضاً.

حَدَّفنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم وَأَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم وَأَبُو الحَسَن عَلَي بن الحسين، أنبأنا أَبُو القاسم بن أبي العَقَب، نَبْنا أَبُو عَبْد الملك، حَدَّثنا محمَّد بن عَائذ، أخبرَني محمَّد بن شعيْب، عَن عثمان بن نَبْنا أَبُو عَبْد الملك، حَدَّثنا محمَّد بن عَائذ، أخبرَني محمَّد بن شعيْب، عَن عثمان بن عَطاء، عَن أبيه، عَن عِكْرِمة فَ عَن ابن عبّاس فذكر (١) حديثاً طويلاً في غزاة الخندق وَقال فيه (١): فَأْرَادَ رَسُول الله عَلَي أَن يَبْعث رَجُلاً فيخرج مِنَ الخندق فيعلم مَا يريدون، فأتى رَجُلا وقد قبضه القرّ فقال: اثت مطلع القوم فاعتل فتركه ثم أتى آخر فاعتل فتركه، وَحُديفة [يسمع] (٢) مَا يقول النبي عَلَي وَهُو سَاكت مِمَّا به من البَلاء والضر حَتى أتاه رَسُول الله علي وَهُو لا يَدْري مَن هُو، فقال: "مَن هَذَا؟» قال: أنا حُذيفة قال: "إيَاك أريد، سَمعت حَديثي الليُلة، وَمسألتي (٣) الرجال لأبعتهم ليخبروا لنا خبر القوم فيَأتون»، قال: أي، وَالذي أرسَلك بالحق أشمَع النبي عَلَي ذكر القرّ ضَحك حَتى استغرب ضحكاً، الله الذي بي مِنَ البَلاء، فلمّا سَمعَ النبي عَلَي ذكر القرّ ضَحك حَتى استغرب ضحكاً، قال: "قم حَفظ [ك] (١٤) الله من فوقك وَمن تحتك وَعَن يَمينك وَعَن شمالك حَتى ترجع قال: "قم حَفظ [ك] الله عَنكرهم وَجَالسَهُم، ثم أقبل فأخبر رَسُول الله عَلَي الخبر وَذكر يحد حَتى خالط عَسْكرهم وَجَالسَهُم، ثم أقبل فأخبر رَسُول الله عَلَي الخبر وَذكر المَديث، انتهى التهى التهى المحديث، انتهى النهى المحديث، انتهى النهى الله عَنكرهم وَجَالسَهُم، ثم أقبل فأخبر رَسُول الله عَنكرهم، المحديث، انتهى المحديث، انتهى المحديث، انتهى المحديث، انتهى المحديث الم

<sup>(</sup>١) العبارة بين الرقمين في بغية الطلب ٥/ ٢١٥٣: ففي حديث ذكره قال: فأراد...٠.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: ومساءلتي.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ابن العديم ٥/ ٢١٥٤.

<sup>(</sup>٥) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٥٤ \_ ٢١٥٥.

القوم أدخَله الله الجنة قال: فوالله مَا قامَ منا أَحَد ثم قال: «هَل من رجل يَذْهَب فيعلَم لنا علم القوم جَعَله الله رَفيق إبرَاهيْم يَومَ القيامة » فما قام منا أَحَد ثم قال: «هل من رَجل يذهَب فيعلم لنا عِلم القوم جَعَله الله رَفيقي في الجنة » فما قام منا أَحَد، فقال أَبُو بَكر: يَا رَسُول الله ، ابْمَث حُذَيفة، قال حُذَيفة دونك، فوالله مَا قال رَسُول الله ﷺ: «يَا حُذيفة» قلت: يَا رَسُول الله ﷺ: «يَا حُديفة والله مَا بي أَن أقتل وَلكِني أخشى أَن أوسر فقال رَسُول الله ﷺ: «إنك لن تؤسر» فقلت: يَا رَسُول الله مُرني بمَا شئت، فقال: «اذهَب حتى تدخل في القوم فتأتي قريشاً، فتقول: يَا مَعشر قريش إنما يُريد أناس أن يقولُوا غداً: أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤوس الناس، تقدمُوا فتقدموا فتصلوا بالقتال، فيَكُون ألقتل بكم. ثم اثت قيساً فقل: يَا مَعشر كِنَانة إنما يريد الناس غدًا أَن يَقُولُوا أَين كنانة، أين رمَاة الحدق تقدمُوا فتقدمُوا فتصلُوا بالقتال فيكُون القتل بكم، ثم اثت قيساً فقل: يا مَعشر قيس، إنما يُريدُ الناس غداً أَن يقولُوا أين قَيْس، أين أحلاس الخيل، أين فرسَان الناس، تقدمُوا فتقدمُوا فتصلُوا بالقتال فيكونُ القتل فيكم، ثم قال لِي: وَلا تحدث في سلاحك شيئاً».

قال حُذَيفة: فذهبت فكنت بين ظهراني القوم أصطلي مَعَهم عَلى نيرانهم، وَأذكر (١) لهم القول الذي قال لي رَسُول الله ﷺ: «أين قريش، أين كِنانة، أين قيس» حتى إذا كان وَجْه السّحر قام أبُو سُفيَان يَدعو باللّات وَالعُزّى وَيشرك، ثم قال: نظر رَجل مَن جَلِيسِه، قال وَمَعي رَجل يَصطلي، قال: فوثبت عليه مَخافة أن يأخذني، فقلت: مَن أنت؟ قال: أنا فلان، قلت: أولى، فلما رأى أبُو سُفيَان الصّبح، قال أبُو سُفيَان: نادُوا: أين قريش، أين رؤوس الناس، أين قادة آلناس، تقدمُوا، قالُوا: هَذه المقالة التي أتينا بها البارحة، ثم قال: أين كنانة أين رماة الحدق (٢) تقدمُوا، فقالُوا هذه المقالة التي أتينا بها البارحة، ثم قال: أين قيس، أين فرسان الناس، أين أحلاس الخيل تقدمُوا، فقالُوا هذه الرّيح، هَذه المقالة التي أتينا بها البارحة، قال: فخافوا وتخاذلُوا فبَعَث الله تعالى علينهم الرّيح، فما تركت لهم بناء إلّا هدَمته، وَلا إناء إلّا أكفته وتنادُوا بالرحيل (٣).

<sup>(</sup>١) بالأصل: (وذكر) والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «الخندق» والمثبت عن ابن العديم.

٣) بالأصل: (بالريح) والمثبت عن ابن العديم.

قال حُذَيفة: حَتى رَأيت أَبَا سُفيَان وثب عَلى جَمَل له معقول، فجعَل يستحثه للقيام، فلا يَستطيع القيام لعقاله. قال حُذَيفة: فوالله لؤلا مَا قال لِي رَسُول الله ﷺ وَلا تحدث في سلاحك شيئاً، لرمَيته من قريب. قال: وَسَارَ القوم وَجئت النبي ﷺ فأخبرته فضحكَ حَتى رَأيت أنيابُهُ، انتهى (١١٤٤٠٤).

أَخْبَوَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفرَاوِي، أَنْبَأْنا أَبُو بكر البَيْهَقي (٢)، أَنْبَأْنا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، أَنْبَأْنا أَبُو بكر [الدَّارَبُرْدي] (٣) بمرو للمَّانا أَخْمَد بن محمَّد بن عيسَى البِرْتي (٤)، نَبَأْنا أَبُو حُذَيفة، نَبَأْنا عِكْرِمة بن عمّار، عَن مُحمَّد بن عبيّد أبي قُدامة الحَنفي، عَن عَبْد العزيز ابن أخي حُذَيفة قال: ذَكر حُذَيفة مَساهدهم مَعَ رَسُول الله عَنِي، فقال جُلسَاؤُهُ: أَمَا وَالله لو كنا شهدنا ذلك لكنا قد فَعَلنا وَفَعَلنا، فقال حُذَيفة: لا تمنّوا ذلك، فلقد رَأيتنا ليلة الأحزاب وَنحن صَافُّون قعُود: أبو مُنعنان وَمن مَعة مِن الأحزاب فوقنا (٢)، وَقُريظة اليَهُود أسفَل منّا، نخافهُم عَلى أبو (٥) شفيّان وَمن مَعة مِن الأحزاب فوقنا (٢)، وَقُريظة اليَهُود أسفَل منّا، نخافهُم عَلى ذَرارينا. وَما أتت عَلينا ليلة قط أشد ظُلمة، وَلا أشد ريْحاً في أصْوَات ريحَها أمْثال الصواعِق وهي ظلمة مَا يَرى أحدنا (٧) أَصْبعُهُ، فجعَل المنافقون يَستأذنون النبي عَنِي الصواعِق وهي ظلمة مَا يَرى أحدنا (١) أَصْبعُهُ، فجعَل المنافقون يَستأذنون النبي عَنِي لَعْورة وَمَا هي بَعورة فما يَستأذنه أحد منهُم إلاّ أذن له، فيأذن لهم، فيتسللون ونحن ثلاثمائة وَنحو ذلك، إذا استقبلنا رَسُول الله عَنْ رَجُلاً رَجلاً، حتى مَر عَلي وَمَا عَليّ جُنْة من العَدُو، وَلا مِن البَرد إلاّ مرطٌ (٨) لامرأتي ما يجاوز رُكبتي، قال: فيتالى وَأنا جاثي (١) على (كبتي، فقال: «مَن هَذا» قلت: حُذيفة قال: «حُذيفة» قال: فتقاصرتُ بالأرض، فقلت: بلى يَا رَسُول الله كراهية أن أقوم، قال: «قم» قال: قمت فقال: «أن من المدالناس فزعاً وأشد فقال: «أنا من أشد الناس فزعاً وأشد فقال: «أنا من أشد الناس فزعاً وأشد

<sup>(</sup>١) انظر مغازي الواقدي ٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر في دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٥١ ـ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل واللفظة المستدركة بين معكوفتين عن البيهقي.

<sup>(</sup>٤) هذه النسبة إلى برت، مدينة بنواحي بغداد (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) بالأصل (أبي) والمثبت عن البيهقي.

<sup>(</sup>٦) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن البيهقي.

<sup>(</sup>٧) في البيهقي: أحدُّ منا.

<sup>(</sup>٨) بالأصل: «مرطأ».

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل.

الناس قُراً قال: فخرجَت فقال رَسُول الله ﷺ: «اللَّهمَّ احفظه من بين يَديه وَخِلفه وَعن يَمينه وَعَن شماله وَمِن فوقِه وَمِن تحته الله قال: فوَالله مَا خَلق الله فزعاً وَلا قراً في جوفي إلاّ خرج مِن جَوفي فما أجد منه شيئاً. قال: فلمَا ولّيت قال: «يَا حُذَيفة لا تُحدثنَّ في القوم شيئاً حتى تأتيني اقال: فخرجت حتى إذا دَنوت من عَسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار، ويَمسحُ خَاصرَته، ويَقول: الرحيل، الرَّحيل، وَلمْ أكن أعرف أبا سُفيان قبل ذلك، فانتزعت سهماً مِن كنانتي أبيض الريش، فأضعَه على كبد قوسى لأرميه به في ضوءِ النار، فذكرتُ، قول رَسُول الله على: «لا تحدثن فيهم شيئاً حَتى تَأْتيني، قال: فَأَمْسَكتُ وَرَدَدْتُ سَهْمِي إِلَى كنانتِي، ثم إني شجعت نفسِي حتى دخلت العَسْكر (١) ، فَإِذا ادنى الناس مني بنو عَامِر يَقُولُون: يا آل عَامِرِ الرَّحيْلِ الرَّحيْلِ لَا مقامَ لكم وَإِذا الربح في عَسْكرهم، مَا تجاوَز عَسْكرهم شبراً، فوالله إنى لأسمَع صَوت الحجارة في رحَالهم، وفرستهم، الريح تضربهم بهًا، ثم خرجت نحو النبي على فلما انتصف بي الطريق أو نحو ذلك، إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أوْ نحو ذلك معتمين فقالُوا: أخبر صَاحِبَك أن الله تعَالى كَفاه القوم، فرجعت إلى رَسُول الله عَلَيْ وَهُو مشتمل في شملة يُصَلِّي، فوالله ما عَدَا أن رجَعتُ رَاجَعنِي القرّ وَجَعلت أقرقف (٢) ، فأومأ إليَّ رَسُول الله ﷺ بيَده وَهوَ يُصَلَّى فدنوت منه، فأسبل عَليّ شملته، وَكَانَ رَسُولَ الله ﷺ إذا حَزَبَه أمرٌ صَلَّى، فأخبَرته خبَر القوم وَأخبَرته أني تركتهم يرتحلُونَ، فأنزل الله عَز وَجَل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله [عليكم] إذ جَاءتكم جُنودٌ فَأَرْسَلنا عَليْهم ريْحاً وجُنوداً لم تَرَوْهَا ﴾ الآية (٣)، انتهى [٢٩٥٠].

وَقد ذكر مَعَ هَذه الأَحَاديث المُسندة في هذه القصة أبو الأَسْوَد مُحمَّد بن عَبْد الرَّحمَن يتيم عُروة، عَن عُروة وَمُوسَى بن عُقْبة، عَن ابن (٤) شهابٍ وَمحمَّد بن عمر الوَاقدي، عَن شيوخِهِ بألفاظ مختلفة وَمَعَاني (٥) متقاربة فلا حَاجَة إلى ذكرها للاكتفاء بهذه الأحاديث المُسندة.

<sup>(</sup>١) في البيهقي: المعسكر.

٢) يعنى أرعد من البرد.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٩ والزيادة (عليكم) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (أبي).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل.

أَخْبَرَفَا أَبُو غَالَب أَحْمَد وَأَبُو عَبْد اللّه يَحْيى، ابنا (١) الحَسَن بن البَنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو طَاهِر أَبُو سَعْدِ مُحمَّد بن الحسَين بن أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن أبي علاثة، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نبَأنا يَحْيى بن مُحمَّد بن صَاعِد، نبَأنا محمّد بن عمرو بن سُليمَان، أنبَأنا هُشَيم بن بشر حينئذ.

وَاخْبِرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمرقندي، أَنْبَأنا أَحْمَد بن أَبِي عثمان وَأَحْمَد بن محمَّد حينتُذ، وأخبرَنا أَبُو عَبْد اللَّه محمَّد بن أَحْمَد، أَنْبَأنا أبي قال: أخبرَنا إسْمَاعيْل الصرصِري حينتُذ، وَأخبرَنا مَنصُور بن الرزاز وَأَبُو الطّيّب الكتامي، وأَبُو الحسن سَعْد الخير بن محمّد، وَأَبُو البَيْضَاء الحَبشي، وَأَبُو الحسن علي بن أَحْمَد الخياط، وَأَبُو المحاسِن أَحْمَد بن مُحمَّد، وَأَبُو غالب المبَارَك بن عَبْد الوَهّاب قالُوا: أَنبَأنا نصر بن المحاسِن أَحْمَد بن مُحمَّد، وَأَبُو غالب المبَارَك بن عَبْد الوَهّاب قالُوا: أَنبَأنا نصر بن أَحْمَد، وأخبرَنا أَبُو محمَّد بن طاوس، أَنبَأنا أَبُو الغنائم بن أبي عثمان، قالاً: أنبأنا ابن أبي عَبْد الله بن عبيد الله، قالا: أنبَأنا الحسين بن إسْمَاعيل المحَاملي، نبَأنا ابن أبي مدعور، نبَأنا هُشيم، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن صلة بن زفر، عَن مدرعَة بن أبي مذعور، نبَأنا هُشيم، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن صلة بن زفر، عَن حُذَيفة قال: تعوّدُوا الصّبر \_ وقال الصّرصري: تعوّدُوا البَلاء \_ فيوشك أن ينزل بكم البَلاء، مَع أنه لا يُصيبُكم أشد مِمَّا أَصَابَنا ونحن مَع رَسُول الله ﷺ.

انبانا أبُو طَالبُ بن يُوسف وَأبُو نصْر بن البَنّا، قالاً: أنبَانا أبُو مُحمّد بن عَلي، عَن أبي عمَر بن حَيَّوية، أنبَأنا أَحْمَد بن مَعْرُوف، نبَأنا الحسَين بن الفَهم، نبَأنا محمَّد بن سَعْدٍ، أنبَأنا الفضل بن دُكَين، نبَأنا فُضَيل بن جرَير العَامِري، أخبرَني مُسلِم بن مِحْرَاق، قال: قال النبي ﷺ: «مَن هَذا؟» قال: أنا عَمار بن يَاسِر، قال: وَنَظر خلفهُ قال: «مَن هَذا» قال: أنا حُذَيفة، قال: «بل أنت كيسَان»، انتهى [٢٩٥٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو محمّد عَبْد الرَّحمَن بن أبي الحَسَن عن سَهْلِ بن بشر، أنبَأنا عَلي بن مُنير، أنبَأنا محمّد بن [عَبْدوس] (٢) نبَأنا محمُود بن عَيْلان، نبَأنا الفضل بن مُوسَى، نبَأنا يزيد بن عُقْبة الأزدي، عَن ابن بُرَيدَة، عَن أبيه أن النبي عَلَيْ استعمل حُذيفة بن اليمَان عَلى بَعض الصّدقة، فلما قدم قال: «يَا حُذيفة هل

<sup>((</sup>١) بالأصل «أنبأنا» والصواب ما أثبت، وقد مرّ.

 <sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٦٧.

رزىء مِن الصدقة شيء؟» قال: لاَ يَا رَسُول اللّه أنفقنا بقدر إلاّ أن ابنة لي أخذت حُذَياً (١) من الصّدقة، فقال: «كيف بك يَا حُذَيفة إذا ألقي في النار وقيل لك إثننا بها». قال: فبَكى حُذَيفة ثم بَعث إليْهَا فجيء بهَا فألقاهَا في الصّدَقة [٢٩٥٧].

أَخْبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن محمَّد الخطيب، أنبَأنا محمَّد بن الحسَن النهاوندي، نبَأنا عَبْد الله بن يزيد نبَأنا عَبْد الله بن يزيد المقرىء، عَن حَيْوَيَة، عَن أبي صَخرة، عَن زيد بن أَسْلَم، عَن أبيه أن عمر بن الخطاب المقرىء، عَن حَيْوَيَة، عَن أبي صَخرة، عَن زيد بن أَسْلَم، عَن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لأصْحَابه: تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى أن تكون ملء هَذَا البَيت دَرَاهم (٢) فأنفقه في سَبيْل الله عز وَجَل، فقال عمر: تمنوا فقال أحدهم أتمنى أن تكون ملء هذا البَيت ذهبا فأنفقه في سَبيْل الله عَز وَجَل، فقال: تمنوا، فقال آخر: أتمنى أن تكون ملء هذا البَيْت جَوَاهِر فأنفقه في سَبيْل الله، عز وَجَل، فقال عمر: تمنوا، فقالُوا: مَا نتمنى بَعْد هَذا؟ فقال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البَيت رجَالاً مثل أبي عُبَيْدة بن الجرَّاح وَمُعَاذ بن جَبَل وَحُذَيفة بن اليمَان، وَأستعملهم في طَاعة الله عز وَجَل.

قال: ثم بَعَث بمَالِ إلى أبي عُبَيْدة، وَقال: انظر مَا يَصنع، فلما أتاه قسمَه، ثم بَعَث بمَالِ إلى حُذَيفة، قال: انظر مَا يَصنع، فلما أتاهُ قسَمَهُ فقال عمر: قد قلتُ لكم أو كما قال، انتهى (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم زاهِر بن طَاهِر، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أَنبَأنا أَبُو طَاهِر الفقيْه، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيهَقي، أَنبَأنا أَبُو طَاهِر الفقيْه، أَنبَأنا أَبُو بَكر القطان، نبَأنا أَحْمَد بن يُوسُف السُّلمي، نبأنا محمَّد بن يُوسُف، قال: ذَكر سفيان، عَن أشعَب بن سوار، عَن ابن سيرين قال: دَخَل حُذَيفَة المدَائن وَهوَ عَلى حمَار وقد شال رجليه من جانب، ومعهِ عَرْق لحم يتعرقه فهوَ أميرَ، انتهى.

انبَانا أَبُو عَلَي الحَداد، أنبَأنا أَبُو نُعَيْم (١٤)، أنبَأنا عَبْد الله بن محمَّد، نبَأنا عَبْد الرَّحمَن بن محمَّد، نبَأنا هناد، نبَأنا وكيْع، عَن سَلام بن مسكين، عَن ابن سيرين قال: إن حُذَيفَة لمَا قدم المدَائن قدمَ عَلى حمَارٍ على إكاف وبيده رَغيف وَعَرْق وهوَ يأكل على الحمَار، انتهى.

<sup>(</sup>١) أي قطعة (النهاية).

<sup>(</sup>٢) في ابن العديم: ذهباً.

<sup>(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٦٨ \_ ٢١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الخبر في حلية الأولياء ١/ ٢٧٧.

قال: وَنَبَأَنا هَناد، نبَأنا وَكيعَ، عَن مَالك بن مَغول، عَن طَلحة بن مصرف مثله (١٠)، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو طَالَب بِن يُوسُف وَأَبُو نَصْر بِن البَنّا في كتابيهمَا قالاً: أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري \_ قراءة \_ عَلَى أَبِي عمر محمّد بِن العَبّاس، أنبَأنا أحْمَد بِن مَعرُوف، نبَأنا الحسين بِن الفهَم، نبَأنا محمّد بِن سَعْدٍ، أنبَأنا وَكيع بِن الجرَاح وَمُسْلم بِن إبرَاهيْم عِن الحسين بِن الفهَم، نبَأنا محمّد بِن سيرين، قال: كان عمر بِن الخطاب إذا بَعَث عَاملاً كتب في عَهده: أن اسمَعُوا له، وأطيعُوا مَا عَدَل فيكم قال: فَلمّا استعمل حُذَيفة على المدَائن كتب في عَهده: أن اسمَعُوا له وأطيعُوا، وأعطوه مَا سألكم قال: فخرج حُذَيفة المدائن كتب في عَهده: أن اسمَعُوا له وأطيعُوا، وأعطوه مَا سألكم قال: فخرج حُذَيفة المرائن عند عمر على حمّار موكف، وعَلى الحمار زاده فلما قدمَ المَدَائن استقبَلهُ أهْل الأرض وَالدَهَاقين، وبيده رغيف وعَرْق من لحم على حمّار على إكاف قال: فقرأ عَهْده عليهم، فقالُوا: سَلنا مَا شئت. قال: أسألكم طعاماً آكله وعَلى حمّاري هذا مَا دُمت فيكم، مَرَتين. قال: فقامَ فيهم مَا شاء الله تعالى ثم كتب إليه عمر: أن أقدم قال: فلما بَلغ عمر قدومَهُ كمَن له عَلى الطريق في مَكَان لا يَراهُ فلما رَآه عمر عَلى الحَالة التي خرج من عنده عَليْها أتاه فأكرَمَه وقال: أنت أخي وأنا أخوك، انتهى.

أَخْبَونَا أَبُو الحَسَن بِن قُبَيْس، حَدثنا وَأَبُو منصُور بِن خَيْرُون وَأَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أَنْبَأنا علي بن مُحمّد بن عَبْد الله المعدّل، أَنْبَأنا إسْمَاعيْل بن محمّد الصّفار، أَنْبَأنا أحمد بن منصُور الرّمَادي، نَبَأنا عَبْد الرّزّاق، أَنْبَأنا مَعْمَر، عَن أيّوب، عَن الصّفار، أَنْبَأنا أحمد بن منصُور الرّمَادي، نَبَأنا عَبْد الرّزّاق، أَنْبَأنا مَعْمَر، عَن أيّوب، عَن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب رَضي الله تعالى عَنه إذا بَعَث أميْراً كتب إليهم: إني قد بَعثت إليكم فلاناً وَأَمَرته بكذا وكذا، فاسمَعُوا (٣) لَهُ وَاطيْعُوا، فلمّا بَعث حُذَيفة إلى المَدائن كتبَ إليهم: إني قد بَعثت إليكم فلاناً فأطيعُوه، فقالُوا: هَذا رَجُل لَه شأن، فركبُوا ليَتلقوه فَلقوه عَلى بَعل تحته إكاف، وهو معترضٌ عَليْه، رجلاه من جَانبٍ وَاحدٍ، فلم يَعرفُوه فأجازوه فلقيهُم الناس، فقالُوا [لهم] (٤): أين الأمير؟ قالُوا هَذا الذي لقيتم، فلم يَعرفُوه فأجازوه فلقيهُم الناس، فقالُوا [لهم] (٤): أين الأحرى عَرْق، وَهوَ يَأكل، قال: فركضوا في أثره فأذركوهُ، وَفي يَده رَغيف، وَفي الأخرى عَرْق، وَهوَ يَأكل،

<sup>(</sup>١) وزيد فيه قال أبو نعيم: وزاد فقال: وهو سادل رجليه من جانب.

<sup>·(</sup>٢) الخبر في تاريخ بغداد ١/ ١٦٢ ونقله ابن العديم في بغية الطلب ٢١٦٨/٥ عن أبي بكر الخطيب.

<sup>(</sup>٣) مطموسة بالأصل، والمثبت عن تاريخ بغداد.

الزيادة لازمة للإيضاح عن تاريخ بغداد.

فسَلموا عَلَيْه فنظر إلَى عَظيم منهم، فنَاوَله العَرْق وَالرغيف. قال: فلما غفل ألقاه، أو قال أعْطَاهُ خَادمَهُ، انتهى.

أخبرَنا أبُو غالب محمّد بن الحَسَن، أنبَأنا مُحمَّد بن عَلَي السّيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نبَأنا أحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خليفة، قال (۱): قال أبُو عُبَيْدة: وَمَضَى حُذَيفة بن اليمَان \_ يَعني سَنة اثنتين وَعشرين \_ بعد نهاوند (۲) إلى مَدينة نهاوند فصالحه دينار عَلى ثمانمائة ألف درْهَم في كل سَنة، وَغزا حُذَيفة مَدينة الدِّيْنُور (۳) فَافتتحها عنوة وقد كانت فتحت لسَعْد ثم انتقضت، ثم غزا حُذَيفة مَاسبذان (١٤) فافتتحها عنوة، وقد كانت فتحت لسَعْد فانتقضت.

قال خليفة: وقد قيل في ماه غير هذا، يقال أبُو مُوسَى فتح ماه دينار (٥)، ويُقال السَّائب بن الأقرع. وقال [أبو] عُبَيْدة: ثم غزا حُذَيفة هَمَذان فافتتحَها عنْوَة وَلم تكن فتحت قبل، وَإليها انتهت فتوح خُذَيفة.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة فتوح خُذيفة هَذه كلهَا في سَنة اثنتين<sup>(١)</sup> وَعِشرين، وَيقال هَمَذان افتتحهَا المغيرَة بن شعبَة سَنة أَرْبَع وعشرين وَيقال جرير بن عَبْد الله افتتحَهَا بأمْر المغيرَة، انتهى.

أَخْبَونا أَبُو بَكُر وجيه بن طَاهِر، أنبَأنا أَبُو حَامِد أَحْمَد بن الحَسَن، أنبَأنا الحَسَن بن أَحْمَد بن محمَّد ، أنبَأنا المؤمِّل بن الحَسَن، أنبَأنا أَبُو جَعْفر مُحمَّد بن الحَسَن ، أنبَأنا قَبِيصَة ، نبَأنا سُفيان ، عَن عَطَاء بن السّائب ، عَن أبي عَبْد الرَّحمَن السُّلمي قال : جَمِّعت مَعَ حذيفة بالمدَائن فسَمعته يَقول : إن الله تعالى يَقول : ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعة وَانْشَق القَمَرُ ﴾ ألا إن القمر انشق على عَهْد رَسُول الله عَلَيُّ ألا إن السّاعة قد

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة ص ١٥٠ والخبر نقله ابن العديم ٥/ ٢١٦٩ عن خليفة.

<sup>(</sup>٢) مدينة عظيمة في قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام (ياقوت).

<sup>(</sup>٣) مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخاً (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) مدينة منها إلى الرد عدة فراسخ (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) ماه دينار هي مدينة نهاوند (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) بالأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٧) سورة الانشقاق، الآية الأولى.

اقتربت أَلاَ إن المضمار اليَوْم وَالسّبق غدًا قال: فقلت لأبي: غدًا تجري الخَيل قال فَإنك لقاتل حتى سَمعته يَقُول: السَّابق من سَبق إلى الجنة وَالغاية النار.

أَخْبَرَنا أَبُو الحَسَن محمَّد بن أَحْمَد بن إبرَاهيْم بن صَرْمَا، أنبَأنا عَبْد الله بن الحَسَن بن مُحمَّد الخلال، أنبَأنا عبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي المقرىء، نبَأنا الحسَين بن المُحَامِلي، نبَأنا ابن شبيب، حَدَّثني أبو زيد مُحمَّد بن زَيد، حَدثني إسْمَاعيْل المحَامِلي، نبَأنا ابن شبيب، حَدَّثني أبو زيد مُحمَّد بن زَيد، حَدثني عَبْد الله بن القعقاع، (١) بن عَبْد الله، حَدثني عَبْد الله بن القعقاع، عَن الأعرَج، عَن أبي هُريرة قال: قال حُذيفة بن اليمَان: لأقومَن الليلة فلأمْجدن رَبي عَز وَجَل قال: فسَمعت صَوتاً وَرَائي لمْ أَسْمَع صَوتاً قط أَحْسَن منهُ. قال: اللهم لك الحَمْد كله، وَلك الملك كله، وَإليْك يَرجع الأمر كله، عَلانيته وَسِرّه، اغفر لِي مَا سَلف مِني، وَاعْصمني فيمَا بقي منْ أَجَلى، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو سَهْل بن سَعْدوَية، أَنبَأنا أَبُو الفضل الرَازي، أَنبَأنا جَعْفر بن عَبْد الله، أَنبَأنا محمّد بن هَارُون، نبَأنا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا عَبْد الله بن وَهب، أخبَرَني شَبيب بن سَعِيْد، عَن أبان بن أبي عَياش، عَن سَالم بن قيْس العَامِري وَمسْلم بن أبي عمرَان أن حُذَيفة بن اليمان قال: إن أقر أيامي لعَيني يَوْمٌ أرجع فيه إلى أهلي فيشكون إليّ عمرَان أن حُذَيفة بن اليمان قال: إن أقر أيامي لعَيني يَوْمٌ أرجع فيه إلى أهلي فيشكون إليّ الحَاجَة، وَالذِي نفسِي بيَدِه لقد سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: «إنّ الله ليتعَاهد عَبْده بالبَلاء، كما يتعاهد الوَالد لولدِه بالخَيْر، وَإِن الله تعالى ليَحمي عَبْدَهُ المؤمن الدنيّا، كما يَحمي المَريض أهْله الطَعَام»، انتهى [٢٩٥٨].

أخبونا أبُو القاسم الشّخامي، أنبانا أبُو بكر أحْمَد بن الحسَين، أنبانا أبُو عَبْد الرَّحمَن السُّلَمي، أنبانا محمَّد بن أحْمَد بن حمدان، أنبانا الحسَين بن سُفيَان، أنبانا محمَّد بن عَبْد الله بن عمَّار، حَدَّثنا المعَافى، عَن اليمّان بن المغيرة، أنبانا أبُو الأبيض مُحمَّد بن عَبْد الله بن عمَّار، حَدَّثنا المعَافى، عَن اليمّان بن المغيرة، أنبانا أبُو الأبيض المدني، عَن حُذيفة أنه قال: إن أقر أيّامي لعَيْني يَوم أرجع إلى أهْلي وَهم يَشكون (٢) إليّ المحاجة وَالذي نفس حُذيفة بيده سَمعت رَسُول الله عَيْنِي يَقُول: «إن الله عَز وَجَل ليتعاهَد الحاجة وَالذي نفس حُذيفة بيده سَمعت رَسُول الله عَيْنِي يَقُول: هان الله عَز وَجَل ليتعاهَد على عَبْدَهُ المؤمن بالبلاء، كما يتعاهَد الوَالد وَلدهُ بخير، وَإِن أقر أيامي لعَيْني يَومٌ أدخل عَلى أهلى فيشكون إلى الحَاجة»، انتهى [٢٩٥٩].

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة تركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: يشكوا.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بكر بن الطبَري، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الطبَري، أنبَأنا أَبُو الحسَين بن الفضل وَأَبُو عَبْد اللّه بن البَنّا، قالاً: أنبَأنا أَبُو أَحْمَد الصريفيني (١)، أنبَأنا عَمَر بن إبرَاهيْم بن أَحْمَد، أنبَأنا أَبُو القاسِم البَغَوي، أنبَأنا أَبُو خَيثمة، نبَأنا جرَيْر، عَن الأعمَش، عَن سُليم، عَن حُذَيفة قال: يحسب المرء من العِلم أن يخشى الله عَز وَجَلّ وبحسبه من الكِذب أن يقول: أستغفر الله وَأتوبَ إليه ثم يَعُود، انتهى.

أخبرنا أبُو محمّد بن طَاوُس، أنبَأنا أبُو الحَسَن مُحمَّد بن أَحْمَد الجبَان العَطار المَعرُوف بابن النخاس، أنبَأنا أبُو الحسَين بن بشران، أنبَأنا أبُو الحسَن عَلي بن محمَّد بن أَحْمَد المقرىء، أنبَأنا ابن أبي مَريم يَعني عَبْد الله بن محمَّد بن سَعِيْد بن الحكم، نبَأنا القيرواني، نبَأنا سُفيَان، نبَأنا عَطَاء بن السَّائب، عَن أبي البَخْتَري، قال: قال حُذيفة: لو حَدَثتكم بحَديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم قال: ففطن إليه شابٌ فقال: مَن يُصَدقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثنا فقال: إن أصحَاب محمّد على كانوا يَسألون رَسُول الله عَن الشر، قال فقيْل له: مَا حَملك عَلى ذلك فقال: إن من اعترف بالشرّ وَقع في الخير، انتهى.

أَخْبَوَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطَبَري، أنبَأنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنبَأنا عَبْد الله بن جَعْفر، أنبَأنا يَعقوب بن سُفيَان، نبَأنا سُليمان بن حَرب، حَدَّثنا أَبُو هلال، عَن قتَادة قال: قال حُذيفة: لو كنت عَلى شاطىء نَهر وقد مددت يدي لأغرف، فحدثتكم بكل مَا أعْلم مَا وَصَلت يَدي إلى فَمِي حتى أقتل، انتهى.

أنبانا أبُو طَالب بن يُوسُف وَأبُو نَصر بن البَنّا، قالا: أنبانا أبُو مُحمَّد الجَوهَري عراءة - عَن أبي عمَر بن حَيَّوية، أنبانا أحمَد بن مَعرُوف، نبانا الحسين بن الفهم، نبانا مُحمَّد بن سَعْد، أنبانا عَمْرو بن عاصِم الكلابي، نبانا قريب بن عَبْد الملك قال: سَمعت سُليمَان جَاء وَاليا قال: قال حُذيفة خذوا عَنا فإنّا لكم ثقة، ثم خذوا عَن الذين يأخذون عنا، فإنهم لكم ثقة، وَلا تأخذوا عَن الذين يلونهم، قالُوا: لم؟ قال: لأنهم يأخذون حُلوه إلا بمُرّه، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البَنّا، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو محمَّد بن حَيَّوية، نبَأنا يَحْيى بن صَاعِد، نبَأنا الحسين المرْوزي، أنبَأنا عَبْد الله بن المبارك، أنبَأنا أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الصريفيني» خطأ.

جناب الكلبي، قال: قال حُذَيفة بن اليمَان: إنّ الحق لثقيل، وَهوَ مَعَ ثقله [مريء] وَإن البَاطل خفيف وهوَ مَع خفته، وَبيء، وَترك الخطيئة أيسَر وَقال: خيرٌ من طلب التوبة، وَربّ شهوَة سَاعة أورثت حُزناً طويلًا، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو المَعَالِي الفارسِي، أَنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهَقِي، أَنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، أَنبَأنا أَبُو سَهْل بن زِيَاد القطان، أَنبَأنا إسْمَاعيْل بن إسْحَاق، نبَأنا مُحمَّد بن عَبْد الله الأنصَاري، نبَأنا أَبُو القاسِم بن عَبْد الرَّحمَن، عَن محمّد بن عَلي، عَن جَابر بن عَبْد اللَّحمَن، قال: قالَ لنا حُذَيفة: إنّا حَملنا هَذا العِلْم وَإنا نؤدّيه إليكم وَإنْ كنا لا نعمَلْ به، انتهى.

أخبَرَنا: قال البَيْهَقي قوله: وَإِنْ كنا لاَ نعمَل به: يُريد ـ وَالله أعْلم ـ فيما يَكُون ندباً وَاستحباباً، فلا يظن بهم أنهم كانوا يتركون الوَاجب عَليْهم فلا يَعملون به، إذ (١) كانوا أعمَل الناس بما وَجَب عَليْهم وَيحتمل أن يكُون ذهب مذهب التواضع في ترك التزكية، انتهى.

قال: وَأنبَأنا أَبُو عَبْد اللّه الحَافظ، أنبَأنا محمّد بن صَالح، أنبَأنا هَاني، نبَأنا أَبُو عَمرو بن مُوسى بن محمَّد بن الأعين، نبَأنا أحْمَد بن عَمرو الجُرَشي، نبَأنا القاسِم بن مَالك المُزَني، حَدثني ثَعْلَبة، نبَأنا القاسِم بن عَبْد الرَّحمَن، عَن أبي جَعْفر مُحمَّد بن عَلى عن (٢) جَابر بن عَبْد الله، قال: قال حُذَيفَة: إنّا قوم عَرَب نردّد الأحاديث فنقدم وَنوْخِر، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم زاهِر بن طاهَر، أنبَأنا أَبُو بَكر البَيْهقي، أنبَأنا أَبُو عَبْد الله الحَافظ، أنبأنا أَبُو عَبْد الله الصّفار، نبَأنا أَبُو بَكر بن أبي الدُّنيَا، أنبَأنا إسحَاق، نبَأنا وكيْع، نبَأنا سُفيَان، عَن حَبيب بن أبي ثابت، عَن أبي الطفيْل، قال: قال حُذَيفة رَضي الله تعَالى عَنه وَأَسْكنه الجنة بمنّه وَكرَمه:

ليس مَن مَاتَ اسْتراحَ بمَيتِ إنّما المَيّتُ مَيّتُ الأحيَاء فقيل له: يَا أَبَا عَبْد اللّه مَا ميت الأحياء؟ قال: الذي لاَ يَعرف المعروف بقلبه، وَلا ينكر المنكر بقَلبه، انتهى.

<sup>(</sup>١) بالأصل (إذا).

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بن).

أَخْبَرَنا بِهَا أَعلى من هَذا أَبُو القاسم الشَّحَّامي، أَنبَأنا أَبُو سَعْد الْجَنْزَرودي (١)، أَنبَأنا أَبُو الحَسَن عَلي بن محمَّد بن سَهْلِ الماسَرْجَسي الفقيه \_ إملاء \_ أنبَأنا محمَّد بن يَحيى بن عمَر بن عَلي بن حَرب، نبَأنا أَبُو عَامِر، نبَأنا سُفيان، عَن حبيب \_ يَعني \_ ابن أبي ثابت، عَن أبي الطفيْل، عَن حُذيفة انه سُئل عَن قوله:

ليس من مَات استراح بميت إنّما الميّت مُيّت الأحيّاء قال: مَيت الأحياء قال: مَيت الأحيّاء هُوَ الذي لا ينكر المنكر بيكِهِ وَلا بلسانه وَلا بقلبه، انتهى.

أَخْبَرَنا بِهَا أَعْلَى من هَذا أَبُو القاسِم هبة الله بن محمَّد، أَنبَأَنا أَبُو طَالب محمَّد بن مُحمَّد، أنبَأنا أَبُو بَكر الشافعي، نبأنا أخْمَد بن سَعْيد الحبال، نبَأنا قبيصَة بن عُقْبة، نبَأنا شُعيان الثوري، عَن حبيب بن أبي ثابت، عَن أبي الطُّفيل، قال: قيل لحُذَيفة مَا تعني بقولك:

ليسَ من مَات فاستراح بمَيّتِ إنّما الميّت مُيّت الأخياء قال: هُوَ الذي لا ينكر المنكر بيدِه وَلا بلسَانِهِ وَلا بقلبِهِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن [علي] (٢) بن المُسَلِّم، أنبَأنا نَصْر بن إبرَاهيْم وَعَبْد الله بن عَبْد الرَزَّاق، وَأَخبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلي بن زيد السلمي، أنبَأنا نصر بن إبرَاهيْم المقدسي قالاً: أنبَأنا مُحمَّد بن عَوف بن أَحْمَد المُزَني، أنبَأنا الحسَن بن مُنير بن محمَّد التنوخِي، أنبَأنا أَبُو بَكر مُحمَّد بن خُريم (٣)، نبَأنا هشام بن عمَّار عن بسر بن سَورَة بن أبان أنبَو بَكر مُحمَّد بن خُريم (١)، نبَأنا هشام بن عمَّار عن بسر بن سَورة بن أبان السلمي، نبَأنا أبُو خالد يزيد بن عَبْد الله السِّرَاح، نبَأنا مكحُول قال: قال حُذيفة لأبي السلمي، نبَأنا أبُو خالد يزيد بن عَبْد الله السِّرَاح، نبَأنا مكحُول قال: قال حُذيفة لأبي هُريرة: إني أرَاك إذا دَخلت الكنيف أبْطَأت في مشيك، وَإذا خرجت أسْرَعت، قال: إني أَدْخل وَإني عَلى وضوء، وَأُخرُج وَأنا عَلى غير وضُوء، فأخاف أن يَدركني الموت قبل أن أَدْخل وَإني عَلى وضوء، وأخرُج وَأنا عَلى غير وضُوء، فأخاف أن يَدركني الموت قبل أن أَتوضاً. قال له حُذيفة: إنّك لطويْل الأمل، لكني أرْفع قدمي أخاف أن لاَ أضع الأخرى حتى أمُوت.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب أَحْمَد بن الحَسَن، أنبَأنا الحَسَن بن عَلي، أنبَأنا محمَّد بن العَبّاس حينئذ.

<sup>(</sup>١) بالأصل (الخيروردي) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن التبصير.

وَاخْبَونا أبو غالب وَأَبُو عَبْد اللّه [ابنا البناء] (١)، قالاً: أنبَأنا أبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنبَأنا عثمان بن عمر بن المنتاب، قالا: أنبَأنا يَحْبى بن محمَّد بن صَاعد، نبَأنا الحسَين بن الحسَن أنبا ابن المبَارَك، أنبَأنا زائدة، عَن سليمان (٢) الأعمَش، عَن موسَى بن عَبْد اللّه يَعني عَن ابن يزيد الخَطمي، عَن أبيه، قال سُليمَان الأعمَش: وَأَمهمَا بنت حُذَيفة، عَن حذيفة قال: لوددت أن لِي مَن يُصلح لي في مَالي، فأغلق عَليّ بَابي فلا يَدْخُل عَلى أَحَد، حَتى أَلْحق بَالله عَز وَجَل، انتهى.

الحَبَرَنَا أَبُو غَالب وَأَبُو عَبْد اللّه أيضاً، قالا: أنبَأنا أَبُو الحسَين، أنبَأنا عمرو بن عمرو بن محمَّد، نبَأنا يَحْيَى، نبَأنا الحسَين بن الحَسَن، أنبَأنا الفضل بن مُوسَى، نبَأنا الأعمَش، عَن مُوسَى بن عَبْد اللّه، عَن بنت حُذَيفة قالت: وَددت أن لِي من يكفيني فَادخلت بَيتي فلا يَدخلون إليّ وَلا أخرج عَليْهم انتهى.

انْبَانا أَبُو عَلَى الحَداد، أَنبَأنا أَبُو نُعيْم (٣)، نبَأنا عَبُد الله بن محمّد، نبَأنا محمّد بن شبل (١)، نبأنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة، نبَأنا محمّد بن عُبَيْد، عَن الأعمَش، عَن مُوسَى بن عَبْد الله بن يزيد، عَن أم سَلمة \_ قال أَبُو بَكر: هي أمّه \_ قالت: قال حُذَيفَة: لودَدْت أن لِي إنسَاناً يكُون في مالي ثم أغلق عليّ البَاب فلم يَدخل عَلي أحدٌ حتى ألقى الله تبارَك وَتَعالى، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم إِسْمَاعِيْل بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا أَبُو عمرو بن مَندَة، أَنْبَأَنَا أَبِي أَبُو عَبْد اللّه، أَنْبَأَنَا محمّد بن أَيّوب، عَن حَبيب، نَبَأَنَا هَلال بن العلاء، نَبَأَنَا فيض بن إِسْحَاق قال: قال فُضَيْل بن عِيَاض: قيل لحُذيفة مَا لك لا تتكلم؟ قال: إنّ لسَاني سَبْعٌ أَخاف إنْ تركته يَأكلني، انتهى.

الْحَبَرَفَ أَبُو غَالَب بن البَنّا، أنبَأنا الحسن بن عَلَي، أنبَأنا محمَّد بن إسماعيْل وَمحمَّد بن العبَّاس قالاً: نبَأنا يَحْيى بن صَاعِد، نبَأنا الحسين بن الحَسن، أنبَأنا عَبْد الله بن المبَارَك، أنبَأنا عَبْد الله بن عَون، عَن إبرَاهيْم قال: قال حُذَيفة: اتقوا الله يَا

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك لإيضاح السند، اقتضاه السياق.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل (سلمان) وسيأتي صواباً، وانظر ترجمته في سير الأعلام ٢٢٦٦/٠.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١/٢٧٨.

 <sup>(</sup>٤) مهملة بالأصل والمثبت عن الحلية.

مَعْشر القراء وَخذوا ظهر مَن كَان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سَبقتم سَبقاً بَعيداً، وَلئن تركتموه يَميناً وشمالاً لقد ضللتم ضَلالاً بَعيْداً، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو مَنْصُور<sup>(۱)</sup> عَبْد الرَّحمَن بن محمّد بن عَبْد الوَاحِد بن زُرَيق، أنبَأنا أَبُو الحسين بن المهتدي، أنبَأنا أَبُو حَفْص بن شاهين، نبَأنا عَبْد الله بن مُحمَّد، نبَأنا ليث بن حمَّاد الصّفار، نبَأنا عَبْد الوَاحِدْ بن زياد، عَن الأعمش، عَن شمر بن عَطية، قال: قال حُذَيفة: ليْس خياركم من ترك الدنيا للآخرة وَلا خياركم من ترك الآخرة للدّنيا وَلكن خياركم مَن أخذ من كلَّ، انتهى.

أَخْبَرُفَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إِبرَاهِيْم، أَنْبَأَنَا رَشَأَ بن نظيف، أَنْبَأَنَا الحسَن بن الحسَن بن الحسَن بن الحسَن بن إسْمَاعيْل، أَنْبَأْنا أَخْمَد بن مرْوَان، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي خَيْثَمَة، حَدثني أَبِي، عَن مُحمَّد بن قيس، عَن عَمرو بن مُرَّة قال: قال حُذَيفة بن اليَمان: خيَاركُم الذين يَأْخذُون مِن دُنْيَاهُم لآخرتهم، وَمِن آخرتهم لدُنْيَاهُم، انتهى (٢).

قال: وَأَنبَأَنَا أَبُو بَكُر أَخُو خَطَاب، نبَأْنَا خَالد بن خِدَاش، قال: سَمعت سُفيان بن عينة (٣) يَقُول: بَلغني عَن حُذيفة بن اليمَان أنه قالَ لرَجُل: أتسرّك أن تغلب شر الناس؟ قال: إنّك إنْ تغلبه [تكن] (٤) شراً منهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُد الله مُحمَّد بن الفَضل، أنبَأنا عَبْد الغافر الفارسي، أنبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد الخطابي، أنبَأنا محمَّد بن هَاشِم، نبَأنا الدِّيري، عَن عَبْد الرَزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين قال: سئل حُديفة عن شيء فقال: إنما يُفتي أحَد ثلاثة: من عرف الناسِخ وَالمنسُوخ، أو رَجُل وَلَى سُلطاناً فلا يجد مِن ذلك بَداً، أو مُتكلف، انتهى.

وَأَخْبَرَنا بِهَا أَبُو المعَالي الفارسي، أنبَأنا أَحْمَد بن الحسَين البيهقي، أنبَأنَا أَبُو الحسَين بن بشرَان، أنبَأنا إسْمَاعيْل الصّفار، نبَأنا أَحْمَد بن مَنصُور، نبَأنا عَبْد الرَزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيّوب، عَن ابن سيرين قال: سُئل حُذيفة عَن شيء فقال: إنما تعني أحَد

<sup>(</sup>۱) بالأصل «أبو منصور بن عبد الرحمن» تحطأ، انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٠/٦٩ وشيوخ فهارس ابن عساكر (المطبوعة المجلد السابعة).

<sup>(</sup>٢) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٧١.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن بغية الطلب ومختصر ابن منظور ٦/ ٢٦٠.

ثلاثة: من عَرف الناسخ وَالمنسُوخ قالُوا: ومَن يَعْرف ذلك؟ قال: عمَراً، وَرَجُل وَلي سُلطاناً فلا يجد بدأ أو متكلف، انتهى.

انبَانا أبُو عَلَي الحَداد، أنبَأنا أبُو نُعَيْم (١)، نبَأنا أحْمَد بن إسْحَاق، نبَأنا إبرَاهيْم بن مَتُوية، نبَأنا عبَيْد بن أسْبَاط، نبَأنا أبي، عَن الأعْمَش، عَن عَبْد الملك بن مَيْسَرة، عَن النَزَّال بن سَبرَة قال: كُنَا مَعَ حُذَيفة في البَيت فقالَ له عُثمان: يَا أَبَا عَبْد الله مَا هَذا الذي يَبْلغني عَنك؟ قال: مَا قلته. فقالَ عُثمان: أنت أصْدقهم وَأبرّهُم، فلما خرج قلت: يَا أَبَا عَبْد الله ألم تقل مَا قلته؟ قال: بَلى، وَلكِني أشتري ديني ببعضه، مخافة أن يَذهب كله، انتهى.

انْبَانا أَبُو طَالب عَبْد القادر بن محمَّد بن يُوسُف، وَأَبُو نَصْرِ مُحمَّد بن الحَسَن قال: قرأ عَلَيّ أَبُو مُحمَّد الجَوهَرِي، عَن أبي عمر بن حَيَّوية، أنبَأنا أحْمَد بن مَعْرُوف، نبَأنا الحسين بن الفَهْم، نبَأنا مُحمَّد بن سَعْد، أنبَأنا الفضل بن دُكين، نبَأنا سَعْد بن أوْس، عَن بلال بن يَحْيى، قال: بَلغني أن حُذيفة كان يقول: مَا أَدْرَكَ هَذا الأمر أحَدُّ من أصْحَاب النبي عَلَي إلا قد اشترى بَعْض دينه ببَعْض، قالُوا: فأنت؟ قال: وَأنا وَالله إنّي لأدخل عَلى أحدهم وليسَ أحد إلا وفيه محاسن ومَسَاوى، فأذكر مِن محاسنه وَأعْرض عَن مَسَاوى، ذلك، وَرُبّما دَعَاني أحدهم إلى الغداء فأقول: إني صَائم ولست بصَائم، انتهى (٢).

قال: ونبَأنا محمّد بن سَعْد، أنبَأنا أحْمَد بن عَبْد الله بن يُونُس، أنبَأنا أبُو بَكر بن عَياش قال: سَمعت أبا إسْحَاق يقول: كان حُذيفة يجيء كُل جُمعة من المدَائن إلى الكوفة، قال أبُو بَكر فقلت له: تَسْتطيع أن تجيء منَ المدَائن إلى الكُوفة قال: نَعَم كانت له بَعْلة فارهَة، انتهى (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم بن السّمرقندي، أَنبَأنا أَحْمَد بن مُحمَّد بن النقُّور، أَنبَأنا عيسَى بن سَالم، نبَأنا عُبَيْد الله بن عيسَى بن سَالم، نبَأنا عُبَيْد الله بن عمرو، عَن زيد بن أبي أنيسَة، عَن عمرو بن مُرّة، عَن خَيْثَمَة، عَن رِبْعي بن حِرَاش،

<sup>(</sup>١) الخبر في حلية الأولياء ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سير أعلام النبلاء ٣٦٦/٢.

قالَ: لما كانت [الليلة](١) التي حُضر فيها حُذَيفة، جَعَل يَقُول: أي الليْل هَذا؟ قال: فقلنَا هَذا وَجهُ السحرَ، فاستوى جَالساً ثم قال: اللّهمَّ إني أبرَأ إليك من دم عُثمان، وَالله مَا شهدتُ وَلا قتلتُ وَلا مَالأت عَلى قتله، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحمَّد الخطيْب، أَنبَأنا مُحمَّد بن الحَسَن بن محمَّد بن أَنبَأنا أَحْمَد بن الحسَيْن، أَنبَأنا عَبْد الله بن مُحمَّد بن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا محمّد بن إسْمَاعيْل، نبَأنا جُمعة بن عَبْد الله، نبَأنا جرَيْر، عَن حُصَين قالَ: سَألت أَبَا وَائل قال: حَدثني خالد بن فلان أنه لما بَلغه أن حُذَيفة بالمدَائن أتاهُ فقال: أجتتم بأكفاني؟ قلنا: نعم، فقال: أعُوذ بالله من صَبَاح النار ثم ذكر عثمان فقال: اللّهمَّ إني لم أقتل عُثمَان وَلم آمر وَلم أرض وَلمْ أشهَد. قال البُخاري: وكنية حُذَيفة بن اليمَان أَبُو عَبْد الله العَبْسي، وَاليمَان يقالُ لهُ حِسْل قُتل يَوم أُحُد هَاجَر إلى النبي ﷺ زمَن بَدْر، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن بن قُبَيْس وأَبُو النجم بَدر بن عَبْد الله، قال: أنبَأنا أَبُو بَكر الخطيب (٢)، أخبرنا الحَسَن بن أبي بَكر، أنبَأنا عَبْد الله بن إسْحَاق البَغوي، نبَأنا يَحْيى بن أبي طَالب، أنبَأنا عَلي بن عَاصِم، نبَأنا حُصَين بن عَبْد الرَّحمَن، عَن أبي وَاثل، عَن خالد بن رَبيْع العَبْسي قالَ: سَمعنا بوَجع (٣) حُذَيفة فركب إليه أبُو مَسْعُود الأنصَاري في نفر أنا فيهِم إلى المدَائن. قالَ: فأتيناهُ في بَعْض الليْل فقال: أي الليْل سَاعة هَذه؟ قلنا: بَعْض الليْل. أو جَوف الليْل. قال: هل جئتم بأكفاني؟ قلنا: نعَم. قال: فلا تعانوا (٤) بكفني فإن يكن لصَاحبكم عند الله خير يُبَدَّل خيراً من كسُوتكم وَإلا سلب سلباً سَريعاً.

قال: ثم ذكر عُثمان فقالِ: اللّهمَّ لمْ أشهَدْ وَلم أقتلْ (٥) وَلم أَرْضَ، انتهى.

أنبَانا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أنبَأنا أَحْمَد بن عَبْد الله الحَافظ، نبَأنا أَبُو حَامِد بن جَبْلة، نبَأنا محمَّد بن إسْحَاق السّرَاج، نبَأنا يَعقوب بن إبرَاهيْم، نبَأنا هُشَيم،

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٥٨/١ في ترجمة أبي مسعود البدري.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: توجع.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: تغالوا.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: أقل.

أنبَأنا حُصَين، عَن أبي وَإِثل قال: لما ثقل حُذيفة أتاهُ ناسٌ من بني عَبْس فأخبر ني خَالد بن الربيْع العَبْسي، فأتيته وَهو بالمدائن حَتى دَخلنَا عَليْه بجوف الليْل فقال لنا: أيّ سَاعة هَذه؟ قلنا: جوف الليْل أو آخِر الليْل، فقال: أعُوذ بالله من صَبَاح إلى النار، ثم قال: أجئتم معكم بأكفاني؟ قلنا: نعَمْ، قال: فلا تغالُوا بأكفاني فإنه إن يكن لصاحبُكم عند الله تعالى خيرٌ فإنه يُبدل بكسوته كسوة خيراً منها وَإلا يسلَبُ سَلباً انتهى.

قال: وَنَبَأنا سُليمَان بن أَحْمَد، نَبَأنا محمَّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي، نَبَأنا أَبُو كُريب، حَدَّثنا يَحْيَى بن زكريا، نَبَأنا ابن أبي زائدة عَن أبي إسْحَاق أن صَلة بن زفر حَدثه: أن حُذيفة بَعثني وَأَبَا مَسْعُود فَابتعنا له كفناً حلّة عصب بثلاثمائة درهم قال: أريَاني فيما ابتعتما إليّ فَأريناه، فقال: مَا هَذا إليّ بكفن إنما يكفنني رَبطتان بَيضاء وَإِذ ليْسَ فيهما أو ليسَ مَعَهُمَا قميصٌ فإني لا أترك إلا قليلاً حتى أبدل خيراً مِنهُمَا أو شَراً منهما فابتعنا له ربطتين بَيضاوين.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر الطَبَري، أنبَأنا أَبُو الحسين بن بشرَان، أنبَأنا أبُو عَلي بن صَفوَان، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيا، حَدَّثني محمَّد بن الحسين، نبَأنا عمَر بن شبيب، نبَأنا ليث بن أبي سُليم، قال: لَما نزل بحُذيفة الموت جزع جزعاً شديداً وَبَكى بُكاء شديْداً فقيْل لهُ: مَا يُبكيك؟ قال: مَا أبكي أسفاً عَلى الدنيا بَل الموت أحَب إليّ، وَلكِن لا أَدْري عَلى مَا أقدم عَلى رضاً أمْ عَلى سُخطٍ، انتهى (۱).

قال: وَنَبَأْنَا دَاود بن رشد، نبَأْنا عَبّاد بن العوَّام، أنبَأنا أَبُو مَالك الأشجعي، عَن رَبعي بن خرَاش أنه حَدَّنهُم أن أخته \_ وَهيَ امْرَأَة حُذيفة \_ قالت: لما كانت ليْلة توفي حُذيفة جَعَل يَسْأَلنا أي الليْل هَذا؟ فنخبرهُ، حَتى كان السّحر قالت: فقال: أجلسوني فأجْلسْناهُ قال: وَجَهوني فوجهناه، قال: اللّهمَّ إنّي أعوذُ بِك مِن صَبَاح النار وَمن مَسائها، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السمرقندي، وَأَبُو الحَسَن عَلَي بن هَبَة اللّه بن عَبْد السَّلام، قالاً: أنبَأنا أبُو القاسِم بن حُبَابة، أنبَأنا أبُو القاسِم اللّهَ أنبَأنا أبُو القاسِم البَغوي، نبَأنا عَلَي بن الجَعد، أنبَأنا شعبَة، عَن عَبْد الملك، قال: سَمعت زياداً يُحدّث

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٧٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الصيرفيني» والصواب ما أثبت.

عَن رَبعي بن حِرَاش قال: قال حُذيفة عندَ المَوت ربّ يوم أتاني الموت لم أشك، فَأَمّا اليَوم فقد خالطت أشيًاء لا أَدْري عَلى مَا أنا مِنهَا. قالَ: وَأُوصَى أَبَا مَسْعُود فقالَ: عَلَيْكَ بَمَا تعرف وَلا تكونُ في أَمْرِ الله عَز وَجَل، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عَمرُو بن مَندَة، أنبَأنا الحسَن بن مُحمَّد بن يُوسُف، أنبَأنا أَبُو الجَسَن اللبناني، أنبَأنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيا، حَدثني مُحمَّد بن الحسين، نبَأنا دَاوُد بن المحبِّر، عَن سَعِيْد بن رَاشد، عَن صَالح بن حَسَّان: أن حذيفة لما نزل به المَوت قال: هَذه آخر سَاعة من الدّنيا، اللّهم إنك تعلم أني أحبّك، فبارك لِي في لقائك، ثم مَات، انتهى (۱).

أَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا أَبُو بَكر بن الطبَري، أنبَأنا أَبُو الحسين بن بشران، أنبَأنا الحسين بن صَفوان، انتهى .

وأَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللفتواني، أنبَأنا أَبُو عمر، وَأنبَأنا الحسَين بن مُحمَّد بن يُوسُف، أنبَأنا أَبُو الحسَين، حَدَّثني مُحمَّد بن الحسَين، حَدَّثني يَعقوب بن عُبَيْد، نبَأنا يزيد بن هَـرُون، أنبَأنا هشَام، عَن الحسَن، قال: قال حُذيفة في مَرضه حبيب جاء على فاقة، لا أفلح مَن ندم، ليس بَعْدي مَا أعْلم، الحَمْد لله الذي سَبق بي الفتنة قادَتها وَعلُوجها، انتهى (٢).

قال: وَنَبَأْنا إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيْل، نبَأْنا وَكَيْع، نبَأْنا مسْعر، عَن عَبْد المَلك بن مَيْسَرة، عَن النَزَّال بن سَبرَة، عَن أبي مَسعُود قال: أغمي عَلى حُديفة فأفاق في بَعْض الليْل فقال: يَا أَبَا مَسْعُود أي الليْل هَذا؟ قال: السّحر الأعْلى قال: عَائذ بالله من جهنّم مَرتين، انتهى حديث ابن صَفوَان وَزاد أَبُو الحَسَن ثم قال: ابتاعوا إليّ ثوبَين وَلا عَليكم ألا تقلوا فإن يُصبُ صَاحبكم خيراً يكسى خيراً مِنهَا وإلاّ سَلَبَهَا سَلباً سَريعاً، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم إِسْمَاعِيْل بن أَحْمَد، نبَأنا محمّد بن هبّة الله، أنبَأنا عَلَي بن محمّد بن بشران، أنبَأنا الحسَين بن صَفْوَان، أنبَأنا أبُو بَكر بن مَالك، أنبَأنا أبُو بَكر بن أبي الدنيًا، نبَأنا الرَّبيع بن ثعلَب، نبَأنا فرج بن فضَالة، عَن أسَد بن ودَاعة قال: لما

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء (ترجمته ٢/ ٣٦٨).

مَرض حذيفة مَرضهُ الذي مَات فيه فقيل لهُ: مَا تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة قالوا(١): فما تشتكي؟ قال: الذنوب، قالُوا: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، لقد عشت فيْكم عَلى خلالِ ثلاث: للفقرُ فيكم أحبّ إليّ منَ الغنى، وَالضعة فيكم أحبّ من الشرف، وإنّ من حمَدني منكم وَلامنِي في الحق سَوَاء؛ ثم قال: أصْبَحْنا أصْبَحْنا؟ قالُوا: نعمْ، قال: اللّهمّ إني أعُوذ بك مِن صَبَاح النار، حبيب جاء على فاقة، وَلا أفلحَ مَن ندم، انتهى (٢).

قال (٣): وَحَدَّثني مُحمَّد بن أبان البَلْخي، نبأنا يَحْبى بن سُليم الطائفي، عَن إسْمَاعيْل بن كثير، عَن زياد مَولَى ابن عَياش، عَن بَعْض أَصْحَاب النبي عَلَيْ قال: دَخلتُ عَلَى حُذَيفة في مَرضِهِ الذي مَات فيه، فقال: اللّهمّ إنك تعلم لَولا أني أرَى هَذا اليَوْم أوّل يَوم من أيّام الآخرة، وَآخر يَوْم مِن أيّام الدُنيّا، لمْ أتكلم بمَا أتكلم به، اللّهمَّ إنك تعلم أني كنت أختار الفقر عَلى الغنى، وَأختار الذلة عَلى العز، وَأختار المَوت عَلى الحيّاة، حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ثم مَات، انتهى.

انبانا أبُو عَلَي الحَداد، أنبأنا أبُو نُعيْم (٤) [حدَّثنا] عَبْد الرَّحمَن بن العَبّاس، حَدَّثنا إبرَاهيْم بن إسْحَاق الحربي، نبأنا مُحمَّد بن يزيد الأدمي، نبأنا يَحْيَى بن سُليْم، عَن إسْمَاعيْل بن كثير، عَن زياد مَوْلى ابن عَياش، حَدثني من دخل عَلى حُذَيفَة في مَرضِه الذي مَات فيه فقال: لَولا اني أرى هَذا اليَوْم آخر يَومَ مِن الدُنيَا، وَأُوّل يَوم مِنَ الآخرة لم أتكلم به، اللّهم إنّك تعلم أني كنت أحبُّ الفقر عَلى الغنى، وَأحب الذلة عَلى الغز، وأحب الموت على الحيّاة حَبيب جاء عَلى فاقة لا أفلح مَن ندم [ثم مات رضي الله عنه] (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بركات بن عَبْد العُزّى بن الحسن السجاد، نبأنا أبُو بكر الخطيب، نبأنا أبُو الحسن الحداد، أنبأنا

<sup>(</sup>١) بالأصل (قال) والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٦٢.

 <sup>(</sup>۲) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢١٧٢ ـ ٢١٧٣.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٥/ ٢١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في حلية الأولياء ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن الحلية، وهي لازمة.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن حلية الأولياء.

الحَسَن بن عَلَي القطان، نَبَأَنا إسْمَاعَيْل بن عُتبَة، نَبَأَنا إسْحاق بن بشر، أَنبَأَنا مُحمَّد بن سُليمان الأسدي، عَن جَعْفر بن محمَّد، عَن أبيْه قال: قال حُذَيفة حين حَضره المَوت: مَرْحباً بالمَوت وَأَهْلاً، مرحباً بحَبيب جَاء عَلى فاقة لا أفلح من ندم، اللّهم إني لم أحبّ الدُّنيَا لحَفر الأنهار، وَلا لغرس الأشجَار، وَلكن لسَهْر الليْل، وَظمأ الهواجر، وكثرة الركوع وَالسّجُودَ وَالذكر [لله عز وجلّ كثيراً] (١) والجهاد في سَبيْله، ومزاحمة العلماء بالركب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنبَأنا أَبُو الحسَين الفارسي، قال: قال أَبُو سُليمَان الخطابي في حَديث حُذيفة أنه لمَا أُوتي بكفنه فقال: إن يصب أخوكم خيراً فعَسى وَإلاّ فليترامَ بي رجواها إلى يَوْم القيامة.

حَدثناه أَحْمَد بن إبرَاهيْم بن مَالك، نبَأنا الحَسَن بن سُفيان، نبَأنا ابن أبي شَيبَة، نبَأنا وَكيع، عَن إسْمَاعيْل، عَن قيس، عَن خُذيفة قوله: رَجَوَاهَا يريد ناحيتي القبر، وَإنما أَنَّتُ عَلَى نية الأرض أو إخماد الحفرة لقوله جل وَعَز ﴿وَلُو يُوْاحَدُ الله الناس بظلمهم مَا ترك عَليْهَا مِنْ دَابة﴾ (٢) وَلم يتقدم للأرض ذكرٌ وَلقوله: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ (٣) وَلم يتقدم الشمس ذكر وقال حَاتم (٤):

أماوي ما يغني الشراء عَن الفتى إذا حشرجتْ يَوماً وَضَاق بَهَا الصَّدْرُ

يُريدُ النفس، وَإعمال الضمير في كلام العَرب كثير، وَأَرجَا التقي نواحيه قال الله تعَالى ﴿وَالمَلَكَ عَلَى أَرْجَائهَا﴾ (٥) واحدهَا رجا مقصور والتثنية رَجُوان قال الشاعر:

فما أنا يا بن العم تجعل دُونه التقي وَلا يُسرمَى به السرّجوان(٢)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله محمَّد بن أَحْمَد بن إبرَاهيْم بن الخطاب في كتابه، أنبَأنا القاضي أَبُو الحَسَن عَلي بن عبَيْد الله بن محمّد الهَمْدَاني، أنبَأنا أبُو عَبْد الله مُحمَّد بن الحسَين بن عمَر التميمي، أنبَأنا أبُو الفضل جَعْفر بن أَحْمَد، نبَأنا الحسَين بن نصْر بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وما استدرك بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور ٦/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ط بيروت ص ٥٠ برواية: إذا حشرجت نفس.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) البيت في اللسان (رجا) بدون نسبة.

المغازل، قال: قال أَبُو نُعيم: وَمَات حُذَيفة بَعد قتل عثمان بن عَفانَ رَضي الله تعَالى عَنهُمَا.

أَخْبَوَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيْس، نَبَأَنا أَبُو منصُور بن زُرَيق، أَنبَأنا أَبُو بكر الخطيب ('')، أَنبَأنا عَلي بن أَخْمَد الرزاز، أَنبَأنا أَبُو عَلي بن الصَّوَّاف، نَبَأنا بشر بن موسَى، نَبَأنا عمرو بن عَلي، قال: وَأَنبَأنا الأزهَري، أَنبَأنا مُحمَّد بن العبّاس، أَنبَأنا إبراهيم بن محمَّد الكِنْدي، نَبَأنا أَبُو مُوسى مُحمَّد بن المثنى قال: وَمَات حُذَيفة بن اليمَان وَيكنّى بَأْبِي عَبْد الله بالمدَائن سَنة ست (۲) وثلاثين قبل قتل عثمان بن عَفان بأربَعين ليْلة.

قال الخطيب: لفظهما سَوَاء، وَقولهُمَا قبل قتل عثمان خَطأ، لأن عثمان قتل في آخر سَنة خَمس وثلاثين، انتهى.

قال (۱): وَأَنبَأنا ابن الفضْل، أنبَأنا ابن دَرَسْتوية، نبَأنا يعقوب، نبَأنا عُبَيْد الله بن مُوسَى، أنبَأنا سَعِيْد بن أَوْس، عَن بلال بن يَحْيى قال: عَاش حُذَيفة بَعْد قتل عُثمان أربَعين ليْلة، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطِي، أنبَأنا أَحْمَد بن الحسَن بن خَيْرُون، أنبَأنا أَبُو القاسم بن بشرَان، أنبَأنا أَبُو علي بن الصّوَّاف، أنبَأنا مُحمد بن عُثمان بن أبي شَيبة، قال: قال عمي أَبُو بكر: مَات حُذيفة حين جَاء قتل عثمان، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو غالب الماوَردي، أنبَأنا محمَّد بن عَلَي السّيرَافي، أنبَأنا أَحْمَد بن إسْحَاق النهاوَندِي، نبَأنا أَحْمَد بن عمرَان، نبَأنا مُوسَى بن زكريًا، نبَأنا خليفة بن خياط، قال (٣٠): وَفيهَا مَات حُذيفة بن اليمَان في أوّل سَنة ستَّ (٢٠) وَثلاثين انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن محمّد، أنبَأنا أَبُو طَاهِر المُخَلّص - إجَازة - نبَأنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمَن، أَخبَرَني عبد (٤) الرَّحمَن بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۹۳۱.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ستة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ص ١٨٢ والخبر نقله ابن العديم عن خليفة ٥/ ٢١٧٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: اعبد الرحمن ١.

محمَّد بن المغيرة، أخبَرَني أبي، حَدثني أبو (١) عبَيْد قال: سَنة ست (٢) وثلاثين توفي فيها حُذيفة بن اليمّان بالمدَائن، انتهى (٣).

أَخْبَرَفَا أَبُو البركات الأنماطي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا محمَّد بن عَلي الوَاسِطي، أنبَأنا أبُو أمَيَّة الأحُوص بن المُفَضَّل، نبَأنا أبي قال: وَفي سَنة سِت (٢٠) وثلاثين حُذيفة بن اليمَان يَعني مَات فيها، انتهى.

انبَانا أَبُو سَعْد المُطَرِّز وَأَبُو عَلَي الحَداد، قالاً: أَنبَأَنا أَبُو نَعَيْم، أَنبَأَنا سُليمَان بن أَحْمَد، نبَأَنا أَبُو الزِّنباع، نبَأَنا يَحْيَى بن بُكير، قال: توفي حُذيفة سَنة ست (٢) وثلاثين (٤).

قال: وَنَبَأْنا محمَّد بن عَلي بن حُبَيش، نبَأْنا مُحمَّد بن عَبْدوس بن كامِل، نبَأْنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن نُمَير قال: مَات حُذيفة سَنة سِت (٢) وثلاثين (٤)، إنتهى.

قرَأت عَلى أبي مُحمَّد السّلمي، عَن أبي مُحمَّد التميمي أنبَأنا مكِي بن مُحمَّد بن الغَمْر، أنبَأنا أبُو سُليمَان بن زَبْر، قال: سَنة ست (٥) وَثلاثين فيهَا مَات أبُو عَبْد اللّه حُذيفَة بن اليمَان بَعْد عثمان بأربَعين ليْلة.

وَقَالَ الْوَاقَدِي: مَاتَ حَذَيْفَة بن اليمَان بن حِسْل بن جَابر الْعَبْسي وَيُكنى أَبَا عَبْد الله بالمدَائن سَنة ست (٥) وثلاثين. وَذكر ابن زَبْر: أن أَبَاه أَخبَرَه عَن إبرَاهيْم بن عَبْد الله البَغدادِي، عَن محمَّد بن سَعْدِ عن الوَاقدي بذَلك، انتهى.

اخبَرَنا أَبُو العز قراتكين بن الأسْعَد، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أنبَأنا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحمَّد بن أَحْمَد، أنبَأنا مُحمَّد بن الحسَين بن شهرَيَار، نبَأنا أَبُو حَفص الفلاس، قال: ومات (٦) حُذيفة بن اليمَان وَيُكنى أَبَا عَبْد الله، بالمدَائن سَنة خمس، وثلاثين بَعْد عثمان بأربَعين ليْلة، وَحُذيفة بن اليمَان هوَ حُذيفة بن حِسْل بن اليَمان. وَقال بَعض أهْل

<sup>(</sup>١) بالأصل (أبي).

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ستة.

<sup>(</sup>٣) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن العديم ٥/ ٢١٧٦ \_ ٢١٧٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (ستة).

<sup>(</sup>٦) بالأصل (فقال) والمثبت عن ابن العديم ٥/ ٢١٧٥.

العلم: عسل وَالصّحيح حسل، انتهى.

أخبَرَنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن محمَّد الخطيب، أنبَأنا محمَّد بن الحَسَن، نبَأنا أَحْمَد بن الحَسَن، نبَأنا أحْمَد بن الحسَيْن، أنبَأنا عَبْد الله بن مُحمَّد، نبَأنا محمَّد بن إسْمَاعيْل البخاري، عَن عبَيْد الله بن مُوسَى، عَن سَعْد بن أوْس، عَن بلال بن يَحْيَى، عَن حذيفة أنه مَات بَعْد عثمان بأربَعين يَوْماً، انتهى (۱).

أَخْبَرَنا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أنبَأنا أبُو الحسَين بن الطيُوري، أنبَأنا أبُو الحسَن بن العَيقي حيننذ، وأخبرَنا أبُو عَبْد الله البَلْخي، أنبَأنا ثابت بن بُنْدَار، أنبَأنا الحسَين بن جَعْفر، قالاً: أنبَأنا الوَليْد بن بَكر، نبَأنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أنبَأنا صَالح بن أَحْمَد، حَدثني أبي أحمَد قال: حُذَيفة بن اليمَان، عبسي، مَات بالمدَائن قبل الجَمل، وَهوَ حليف بَني عَبْد الأشهَل، انتهى (٢).

اخبَونا أبُو محمّد بن طَاوُس، أنبَأنا أبُو الغنائم بن أبي عثمان، أنبَأنا أبُو العنائم بن أبي عثمان، أنبَأنا أبُو الحسَين بن الحسَين بن بشرَان، أنبَأنا أبُو عَلَي بن صَفوان، نبَأنا ابن أبي الدُنيَا، نبَأنا الحسَين بن عمرو بن محمَّد، حَدَّثنا زكريا بن عدي، قال: سَمعت حَفص بن غيَاث يَقُول: رَأَيْت أبًا حنيفة في المنام فقلت له: أي الآراء وَجَدت أفضَل أو أحسَن؟ قال: نعم الرَأي رَأي عَبْد الله، ووَجدت حُذيفة بن اليمَان شحيْحاً عَلى ديْنه (٣).

#### ١٢٣٢ \_ حُذَيفة بن سَعِيْد السلامي

وَجّهَهُ يزيد بن الوَليْد إلى مُحمَّد بن عَبْد الملك بن مروَان، وَيزيد بن سُليمَان بن عَبْد الملك عن أتيا أن يُبَايعَاه، فبذلَ لهمَا مَا أَرَادَ حَتى بايعا له ثم وَليَ غازية البَحَر في أيّام مَرْوان بن محمّد.

حَكى عَنه مُحمَّد بن شعَيْب بن شابُور، انتهى.

انبَانا أَبُو مُحمَّد بن الأكفَاني، حدثنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا أَبُو مُحمَّد بن أبي نصْرٍ، أنبَأنا أَبُو القاسِم بن أبي العَقَب، أنبَأنا أَحْمَد بن إبرَاهيم القُرشي، نبَأنا

<sup>(</sup>١) انظر العبارة في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٩٥ \_ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص ١١١ ونقله عنه ابن العديم ٥/ ٢١٧٤.

<sup>·(</sup>٣) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٧٧ ـ ٢١٧٨ .

أحمَد بن الوَليد قالَ: لما وَلي مرْوَان بن محمّد وَلّى ـ يَعني ـ غزو البحر تركة ابن يزيد العَامِلي فِعزله (۱) بغتة وَجلد، ثم وَلي من بَعْده مَعن بن سَالم العَامِلي، ثم وَلّى مَكانهُ حُذيفة بن سَعيْد السَّلامي ثم وَلي من بَعْده الحَارث بن سُليمان العيشي.

۱۲۳۳ ـ حرام (۲) بن حكيم بن خالد بن سَعْدِ بن حكيم الأنصاري (۳)، ويُقال: العبشمي، ويُقال: هوَ حَرام بن معاوية

من أهل دمشق.

رَوَى عَن عمّه (٤) عَبْد اللّه بن سَعْد ولعَمّه صحبَة، وعَن أبي هُريرَة، وَأبي ذَرّ الغفاري، وَأنس بن مَالك، وَمحْمُود بن رَبيعَة، وَأبي مُسْلم الخولاني.

رَوَى عَنه: العَلاء بن الحَارث، وزيد بن وَاقد، وَعَبْد اللّه بن العَلاء بن زَبْر، وَبشر بن العَلاء، ومحمَّد بن عَبْد اللّه بن مهاجر الشُّعَيثي، وَزيد بن رفيع، وَعُتْبة بن أبي حكيم، انتهى.

أخبَونا أبُو القاسِم عَلي بن إبراهيم، أنبَأنا أبُو القاسِم بن الفرات، أنبَأنا عَبْد الوَهّاب بن الحَسَن، نبَأنا أَحْمَد بن عُمَيْر، نبَأنا محمّد بن إسْمَاعيل بن عُليّة، نبَأنا عَبْد الوَّحمَن بن مهدي، نبَأنا مُعَاوية بن صَالح، عَن العلاء بن الحَارث، عَن حَرَام، عَن عَبْد الله بن سَعْد قال: سَألت رَسُول الله عَلَيْ عَن الصَّلاة في بَيتي وَالصَّلاة في المَسْجد فقال: «لقد ترى مَا أقرب بَيتي من المَسجد وَلأن أصلي في بَيتي أحَبّ إليّ من أن أصلي في المَسْجد إلا أن تكُون صَلاة مكتوبة»، انتهى [٢٩٦٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحَداد في كتابه، ثم أخبرني أبو مَسعُود الأصبَهَاني، أنبَأنا أبُو نُعَيم الحَافظ، حَدثنا سُليمَان بن أَحْمَد، أنبَأنا عَبْد الله بن محمَّد بن سَعيْد بن أبي مَريم، نبَأنا عَمْد و بن أبي سَلمة التَّنِيسي<sup>(٦)</sup>، نبَأنا صَدَقة بن عَبْد الله، حَدثني زيد بن وَاقد، عَن

<sup>(</sup>١) رسمها غير واضح بالأصل ولعل الصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل (حزام) بالزاي، والصواب حكيم بفتح الحاء والراء المهملتين. وقد صححت أينما وقعت في الترجمة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٤٥٦ وميزان الاعتدال ١/٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو عم أبيه كما يوضح عمود نسب حرام، وفي الإصابة: قيل إنه عبد الله بن خالد بن سعد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (وأبو).

<sup>(</sup>٦) رسمها غير واضح وتقرأ (النيسي) والصواب ما أثبت انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/٢١٣.

حرام بن حَكيْم، عَن عمَّه عَبْد اللّه بن سَعْد، عَن رَسُول الله على أنه قال: «إنكم أَصْبَحْتُم في زمّان كثيرٌ فقهَاؤُهُ، قليلٌ خَطباؤه، قليْل سُؤّاله، [كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله](١) قليْل معطوه، العِلْم فيه خيرٌ من العمل)، انتهى [٢٩٦١].

أخبَرَنا أبُو الحَسَن علي بن المُسَلّم، أنبَأنا أبُو عَبْد اللّه بن أبي الحَديد، نبَأنا أبُو الحَسَن بن السّمْسَار، أنبَأنا أبُو عَبْد اللّه بن مرْوَان، أنبَأنا أبُو عَبْد الملك أحْمَد بن إبرَاهيْم القُرَشي، نبَأنا سُليمَان بن عَبْد الرَّحمَن، نبَأنا عَبْد المَلك بن محمَّد الصّنعَاني، نبأنا عَبْد اللّه بن العلاء يَعني بن زَبْر، عَن حَرَام بن حَكيم، عَن أبي هُريرة قال: سَمعت رَسُول الله عَبْد الله عَن المَدينة فبدا له فليَركب، فإذا جَاء المَدينة فليَمش إلى المصلّى، فإنه أعْظَم أجراً، وَقدّمُوا قبل خروجكم زكاة الفطر، فإن عَلى كل نفس مُديّن من قمح أو دقيق»، انتهى [٢٩٦٢].

اخبَرَنا أبُو سَعْد إسْمَاعيْل بن أَحْمَد بن عَبْد المَلك وَأْبُو الحسَن مكي بن أبي طَالب، قالا: أنبَأنا أبُو بَكر أَحْمَد بن عَلي بن خلف، أنبَأنا أبُو عَبْد الله الحَافظ، نبَأنا أبُو العَبّاس محمَّد بن يَعقوب، نبَأنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، أنبَأنا ابن وَهْب، أخبَرَني سَلمة بن عَلي، عَن زيد بن وَاقد، عَن حَرَام بن حكيم، قال: سَمعت أنس بن مالك يَقُول: سَمعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: «حَدثوا عَني كما سَمعتم وَلا حرج، إلا مَن الناري عَليّ كذباً متعمّداً بغير علم، فليتبوّأ مقعده مِن النار»، انتهى [٢٩٦٣].

أَخْبَونَا أَبُو القاسِم بن السّمر قندي، أنبَأنا عَبْد المُحْسن بن مُحمَّد، أنبَأنا الحسن بن عَلي حينئذ، وَقَرأت عَلى أبي غَالب بن البَنّا، عَن أبي الحَسَن بن عَلي، أنبَأنا [أبو] عَبْد الله مُحمَّد بن زيد الأنصاري الكُوفي \_ ببَغدَاد \_ نبَأنا عَبْد الله بن محمَّد بن ناجية، نبَأنا محمّد بن عمرو بن حَيان الحِمْصِي، نبَأنا سَعِيْد بن الوَليْد، حَدثني عُتبة بن أبي حَكيْم، حَدثني صَاحِبُ لنا عَن حَرَام بن حكيْم قال: قدم أنس بن مالك دمشق في أبي حَكيْم، حَدثني صَاحِبُ لنا عَن حَرَام بن حكيْم قال: قدم أنس بن مالك دمشق في حَاجة إلى الوَليْد بن عَبْد الملك فأتيناه وَسَلّمنا عَليْه وَقلنا له هَل سَمعت رَسُول الله ﷺ عَلَول: «مَن تقوّل عَليّ مَا لم أقل فليتبوّأ مقعَدهُ مِن النار؟» قال: بَل سَمعته، يَقول: «حَدثوا عَني كما سَمعتم وَلا حرج إلّا من افترى عَليّ كذباً متعمدًا ليُضلّ به الناس فليتبوّأ

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن مختصر ابن منظور ٦/٣٦٣.

مَقَعَدهُ مِنَ النار». فلما سَمعنا ذلك مِنه رَأيت عليه النور. انتهى، كذا فيه، وَالصّواب: بقية بن الوَليد[٢٩٦٤].

قرَات عَلَى أَبِي مُحمَّد السّلمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنبَأنا تمام بن مُحمَّد بن أخبَرَني أبي، نبَأنا أحْمَد بن جَعْفر بن محمَّد بن ملاس، نبَأنا الحسَن بن مُحمَّد بن بكار بن بلال، قال: قال أبي: كان حَرَام بن حكيم من أهْل دمشق من بَني حَرَام دَارَهم بقصَبة دمَشق عند سُوق القمح، انتهى.

أنبَانا أبُو القاسِم عَلي بن إبرَاهيْم، نبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنبَأنا عَبْد الرَّحمَن بن عثمان، أنبَأنا أبُو المَيمُون بن رَاشد، نبَأنا أبُو زُرعة في كتاب الأخوة وَالأخوات قال: أخوان عَبْد الله بن سَعْد وَخالد بن سَعْد الذي مِن وَلدِهِ حَرَام بن حكيم بن خالد بن سَعْد، منزله بدمشق دَار حرام وَهيَ التي في سُوق القمح، البَاب العَظيم الذي يفتح بابهَا شرقاً، انتهى.

أنبانا أبُو الغنائم بن النَّرْسي، ثم حَدثنا أبُو الفضل بن ناصِر، أنبانا أبُو الفضل بن خَيْرُون وَأبُو العنائم بن الطُّيّوري وَأبُو الغنائم وَاللفظ له وقالُوا: أنبانا عَبْد الوَهّاب بن مُحمَّد وزاد ابن خَيْرُون: وَمحمّد بن الحسن الأصْبَهاني، قالاً: وأنبانا أحْمَد بن عَبْدان، أنبانا محمّد بن سَهْلِ، أنبانا محمّد بن إسْمَاعيل قال (۱): حَرَام بن حَكيم الدمشقي، عَن أنبانا محمّد بن سَهْلِ، أنبانا محمّد بن إسْمَاعيل قال (۱): حَرَام بن حَكيم الدمشقي، عَن عمه عَبْد الله بن سَعْد، وَمحمود (۲) بن رَبيعَة، وأبي هُرَيرة، رَوَى عَنهُ العَلاء بن الحَارث، وَزيد بن وَاقد، وَعَبْد الله بن العَلاء.

أخبَرَنا أَبُو غالب بن البَنّا، أنبَأنا أبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنبَأنا أبُو القاسِم بن عتّاب، أنبَأنا أجُو مينئد وَأَخبَرَنا أبُو القاسِم نصر بن أَحْمَد، نبَأنا عَبّد الوَهّاب بن الحسَن، أنبَأنا أَحْمَد بن عُمَيْر وراءة وال علي بن الحسَن، أنبَأنا أَحْمَد بن عُمَيْر وراءة وال علي بن الحسَن أباً الحسَن بن سُمَيْع يقول حرام بن حَكيْم بن سَعْد بن حَكيم من بني عَبْد شمس دِمشقى، انتهى.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) عن البخاري وبالأصل (ومحمد).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في عامود نسبه احكيم اوفي تهذيب التهذيب االحكم ا.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللّفتواني، أنبَأنا أَبُو صَادق محمّد بن أَحْمَد الفقِيْه، أنبَأنا أَحْمَد بن محمّد بن زنجوية، انتهى.

أخبونا الحسن بن عَبْد الله العسكري، قال: وأما حَرَام الحَاء مَفتوحَة غير مَعجُومة وَالراء غير مُعجَمة حَرَام بن حكيم الدمشقي، رَوَى عَن عمه عَبْد الله بن سَعْد وَلعمه صحبَة، وَرَوى عَن أبي هُرَيرة، رَوَى عَنهُ العلاء بن الحارث، وزيد بن وَاقد، انتهى.

قوات عَلى أبي غالب بن البَنّا، عَن أبي الفتح المحاملي، أنبَأنا أبُو الحسَن الدَارقطني قال: حَرَام بن حكيْم الدمشقي حَدث عَن عمّه عَبْد الله بن سَعْد، عَن النبي ﷺ وَعَن أبي هريرَة، رَوَى عَنه العَلاء بن الحارث وَزيد بن وَاقد، ثم قال: حرَام بن معَاوية أحاديثه مَرَاسيْل، حَدث عنه زيد بن رُفَيع، انتهى.

قرأت عَلى أبي محمَّد السّلمي، عَن أبي زكريًا عَبْد الرحيم (١) بن أَحْمَد بن نصر حينئذ، وَحَدثنا خالي أبُو المعَالي محمِّد (٢) بن يَحْيَى، نبَأنا نصْر بن إبرَاهيْم، أنبَأنا أبُو زكريًا، حَدَّثنا عَبْد الصَّمد، حَدَّثنا عَبْد الغني بن سَعْد قال: حَرام بن حكيم، عَن عمّه عَبْد الله بن سَعْد، حَديثه في الشاميّين، انتهى.

أخبرنا أبُو القاسم الواسطي قال: قال: أنبَأنا أبُو بكر الخطيب، قال: أنبَأنا أبُو الحسن ـ يَعني ـ الدَارقطني: حرَام بن حكيم الدمشقي، حَدُّث عَن عمّه وَذكر الفصل إلى الحسن ـ يَعني ـ الدَارقطني: حرَام بن حُرَام أحَاديثه مَراسيْل، حَدَّثَ عَنهُ زيد بن رُفَيع، قال الخطيب: فوهم في فصله ابن حَرَام بن حكيم وَهو حرَام بن معاوية لأنه رَجُل وَاحِد الخطيب: فوهم عَلى مُعاوية بن صَالح وَاسْم أبيه (٣)، وكان مُعاوية يَروي حَديثه عَن العلاء بن الحارث عَنه عَن عمّه، وَذكرهُ البُخاري في تاريخه كما ذكرهُ أبُو الحسَنَ وعَلَى كلامه عَوّل ومن كتابه نقله، وقد ذكرنا الحجة عَلى البُخاري في كتاب الموضح أوْهَام الجمع والتفريق فكرهنا تكرير ذلك، انتهى.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أبي زكريا أنبأنا عبد الرحيم» حذفنا «أنبأنا» لأنها مقحمة، انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٥٧/١٨

 <sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والصواب ما أثبت، وهو من شيوخ ابن عساكر، وقد مر هذا السند كثيراً. وانظر فهارس شيوخه (المطبوعة المجلدة السابعة).

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٦ والاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤١٢.

قَرَاتُ عَلَى أَبِي محمَّد السلمي، عَن أَبِي نصر بن مَاكولاً، قال (١): أمَّا حَرام بنحَاء مُهْمَلة وَرَاء حرَام بن حَكيم بن سَعْد الأنصَاري الدمشقي، حَدَّث عَن عمّه عَبْد الله بن سَعْد عَن النبي ﷺ، وعَن أبي هرَيرة وَمحمُّود بن رَبيعَة، وَرَأَى أنس بن مَالك، رَوَى عَنهُ العلاء بن الحَارث، وَزيد بن وَاقد، وَعُتْبة بن أبي حكيم، انتهى.

اخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأنماطي، أَنْبَأَنَا [أبو] الحسَين الطَيُّورِي، أَنْبَأَنَا الحسَن بن جَعْفر [أنبأنا] مُحمَّد بن الحَسَن وَأَحْمَد بن مُحمَّد العَتيقي حينئذ، وَأخبرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنْبَأَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنْبَأَنَا الحسَين بن جَعْفر، قالُوا: أَنْبَأَنَا الوَليْد بن بكير، أَنْبَأَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنْبَأَنَا الحسَين بن جَعْفر، قالُوا: أَنْبَأَنَا الوَليْد بن بكير، أَنْبَأَنَا عَلي بن أَحْمَد، حَدثني أبي أَحْمَد قال (٢): حَرَام بن حكيم مصري تابعي ثقة، انتهى، كذا قال، وهوَ دمشقي لا مصري، انتهى.

وقال ابن مهدي فيمن اسمُّهُ حرَام بن معَّاوية هوَ وَهْم، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو محمَّد بن الأكفاني، نبَأنا عَبْد العزيز الكتاني، أَنْبَأنَا أَبُو الحسَين بن الرِّبيْع الرَّبَعي، أَنْبَأَنَا عَبْد الوَهّاب الكِلاَبي، قال: قال أَبُو الحسَن كذا قالَ عَن حرَام بن معَاوية وهو حرَام بن حكيم بن خالد بن سَعْد الصَّوَاب (٣)، انتهى.

أَخْبَرَنا أبُو بَكر محمّد بن الحسن، أَنْبَأْنَا أبُو الحسَين بن المهتدي، أَنْبَأْنَا أبُو الحسَين بن المهتدي، أَنْبَأْنَا أبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن الحسَن بن عَبْد الجبَّار الحسن علي بن عمر الخِرَقي الخُتَّلي، نبَأْنا إسْمَاعيْل بن عَياش، عَن عمرو بين مهاجر، عَن الصّوفي، نبأنا الهيثم بن خارجة، نبَأنا إسْمَاعيْل بن عَياش، عَن عمرو بين مهاجر، عَن عمر بن عَبْد العزيز: أنه كان لا يُجيز على رؤية الهلال إلا رجُلين عَدلين. كان بَلغهُ أن محمد بن سُويْد الفهري ضحّى بدمشق قبل الناس بيَوْم فكتب إليه عمر: مَا حَملك أن خالفت المسلمين؟ فكتب إليه محمّد بن سُويْد يذكر: إنّما فعلته من أجل حَرَام بن حكيم شهدَ عندي بذلك فكتب إليه عمر: حَرَام بن حكيم أذو اليدين هو! إنكاراً يعني أن تُجاز شهادتُه وحده، دون أن يكونا رجلين.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤١١ ـ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) كذا وردت العبارة مضطربة بالأصل.

# ١٢٣٤ - حَرَام بن عقيل بن عُلَّفة (١) بن الحارث

ابن معَاوية بن ضباب بن جَابر بن يَرْبُوع بن غَيظ بن مُرّة (٢) بن سَعْدِ بن ذُبيان (٣) بن بَغيض بن رَيث بن غطفان بن سَعْد بن قيْس بن عيْلان المُرّي.

شاعِر قدمَ الشام مَعَ أبيه، له ذكر، انتهى.

<sup>(</sup>١) بالأصل (علقمة) والصواب عن ابن حزم ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) في ابن حزم: مرة بن عوف بن سعد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: دينار والمثبت عن ابن حزم.

## ذكْر مَن اسْمُه حرب

### ۱۲۳۵ ـ حَرْب بن إسْمَاعِيْل أَبُو مُحمَّد الكَرْمَاني<sup>(۱)</sup>

سَمِعَ بدمشق محمَّد بن خالد، وَمحمَّد بن الوَزير صَاحبي الوَليْد بن مُسْلم وَحدث عنهُمَا، وَعَن أَحْمَد سُليمَان بن يَحْيَى البَاهِلي، وَعبَيْد اللّه بن مُعَاذ العَنبَري، وَأَحْمَد بن حَنبَل، وَإسحَاق بن رَاهَويه، وَمحمَّد بن أبي بكر المُقَدّمي، وَسَعیْد بن منصُور، وأبي عبیْد القاسِم بن سَلّام، وأبي معن زید بن یزید الرقاشي، وَهلال شاذ بن فیاض (۲)، و يَحْيى بن عَبْد الحَمیْد الحِمَّاني، وَعلي بن عثمان اللاحقي، وَالعبَّاس بن الوَلیْد البرسي، وأبي الوَلید الطَیالِسي.

رَوَى عَنه أَبُو بكر [الحُميدي] (٢) وَأَبُو القاسِم عَبْد الله بن يَعقوب الكَرمَاني.

أخبرَنا أبُو بَكر الحسَين بن رَجَاء بن محمَّد بن الحسَن بن مُحمَّد بن سُليمَان الأَصْبَهَاني \_ ببَغدَاد \_ أَنْبَأَنَا أبُو عمرو بن مَنْدَة، نبَأنا وَالدي أبُو عَبْد الله بن مَندة، أَنْبَأنَا أبُو العَبَّاس عَبْد الله بن يَعقوب الكرمَاني، أَنْبَأنَا أبُو محمَّد حرب بن إسْمَاعيْل، أَنْبَأنَا أبُو بكر الحُمَيدي، نبَأنا سُفيان، نبَأنا يَحْبَى، عَن عبَاد بن القاسِم بن تميم: [أن عويمر بن أشقر] (1) ذبح قبل الصَّلاة يَوْم العِيْد، فَأمَرَهُ النبي ﷺ أن يُعيْد.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢/ ٦١ وسير أعلام النبلاء ٢٤٤/١٣ وانظر بحاشيتها ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/٣٣٤ واسمه هلال، وشاذ بتخفيف الذال لقب أعجمي معناه فرحان.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن تذكرة الحفاظ ٢/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٦٤.

أَنْبَانَا أَبُو القاسِم بن مُحمَّد بن خالد الكَرْمَاني - نزيل طَرَسُوس - وَأَبُو عَبْد الرَّحَمَن عَبْد الله بن إِسْحَاق بن النهاوَندي، أَنْبَأَنَا أَبُو محمَّد بن السّمرقندي، عن أبي الغنائم محمّد بن عَلي بن عَلي الدحدَاحي، عَن أبي الحَسَن الدَارقطني في الإجَازة، نبأنا محمّد بن إسْمَاعيْل الفارسي من كتابِه، نبأنا أبُو زُرْعة الدمشقي قالَ: قدمَ عَليْنَا رَجُلان من نبلاء الناس أحدهم وَأرجلهم يَعقوب بن سُفيان وَذكر الثاني، يَزيد حَرب بن إسْمَاعيل فقال: هوَ من الكتاب عني.

في نسخة ما شافهني به أبُو عَبْد الله الخَلَّال، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم، أَنْبَأْنَا أَبُو طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم، أَنْبَأْنَا أَبُو القاسِم، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن أبي حَاتم، قال (۱): أَنْبَأْنَا عَلي حينئذ، قال: وَأَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن أبي حَاتم، قال (۱): حرب بن إشمَاعيْل الكَرْمَاني الحَنْظَلي أَبُو محمّد، رَوَى عَن أَحْمَد بن سليمان (۲) البَاهلي أبي يَحْيى، وَعَبْد الله (۳) بن مُعَاذ [العنبري]، وَأَحْمَد وَإِسْحَاق (٤) كتب عَنه أبي بدمشق (٥).

۱۲۳٦ \_حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سُفيان [بن] صخر بن حَرب بن أميّة ابن عَبْد شَمس بن عَبْد مَناف الأمَوي

كان جَوَاداً ممدحاً ذا قدر ونبل، وَأُمَّه أُمَّ وَلد.

حكى عن جد أبيه مُعَاوية وَلم يَدركه، وَعَن زيد بن علي.

رَوَى عَنه: سَلمة بن مُحَارب بن سلم بن زياد، وَيَعقوب بن دَاود.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر محمَّد بن عَبْد البَاقي، أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد الجَوهَري، أَنْبَأْنَا أَبُو عَمَر بن حَيَّوية، أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن مَعْرُوف، أَنْبَأْنَا الحسَين بن الفَهْم، نبَأْنا مُحمَّد بن سَعْدِ، أَنْبَأْنَا عَلي بن محمِّد، عَن سلمة بن مُحَارب، عَن حَرب بن خالد، قال: قال مُعَاوية لابن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) عن الجرح والتعديل وبالأصل (سلمان).

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل: وعبيد الله.

<sup>(</sup>٤) يعني أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقد مرًّا في بداية التِرجمة.

 <sup>(</sup>٥) توفى سنة ٢٨٠ كما في تذكرة الحفاظ وسير الأعلام، وزيد فيها: عمر وقارب التسعين.

عَبّاس: وَاعجَباً من وفاة الحسن (١) شرب [عسلا] (٢) بماء رُوْمَة (٣) فقضى نحبه، لا يحزنك الله، وَلا يَسُووْك في الحَسَن. فقال: لا يسرني الله مَا أبقاك فأمر له بمائة ألف وكسوة.

قال: يقال إن معَاوية قال لابن عَبَّاس يَوْمًا: أصبَحتَ سَيِّد قومك قال: مَا بقي أَبُو عَبْد اللّه (٤) فلا، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكر اللفتواني، أَنْبَأْنَا أَبُو عمرو بن مَنْدَة، أَنْبَأْنَا الحسَن بن مُحمَّد بن صَالح، يُوسُف، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن اللبناني، نبَأْنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيَا حَدثني محمّد بن صَالح، عَن عَلي بن مُحمَّد، عَن مَسلمة (٥) بن مُحارب، عَن حَرب بن خالد بن يزيد بن معاوية قال: قال مُعَاوية يَوماً لحسَين: يَا حسَين، فقالَ عَبْد الله بن الزّبَيْر: يَا أَبَا عَبْد الله إيّاك يُريد، فقال معاوية: أردت أن تغريه بي أني سَميته وَأنك كنيته (٢)، أمّا وَالله مَا أولع شيخ قوم قط بالرتاج إلا مَات بينهما. قال: الرتاج: الغلق وَالبَاب، انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوَردي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن محمّد بن عَلَي السّيرَافي، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن عمرَان، نبَأْنا موسى بن زكريا، نبَأنا خليفة بن خيّاط (٧٠)، نبَأنا أَبُو الحسَن عن أَلَى المَسْلمة بن محَارب، عَن حَرْب بن خالد بن يزيد بن معَاوية قال: سَأَلت زيد بن علي بن الحسين بن عَلي بن أبي طَالب؟ قال: في مائة علي بن البي طَالب؟ قال: في مائة ألف يَعني يَوم صفين.

أَنْبَأْنَا أَبُو طَاهِر مَحَمَّد بن الحسَين، عَن عَلي بن محمَّد بن شُجَاع، أَنْبَأْنَا عَبْد الوَاحِد بن مُحمَّد بن عثمان البخاري، أَنْبَأَنَا عَبْد الوَاحِد بن مُحمَّد بن عثمان البخاري، أَنْبَأَنَا الحسَين بن محمّد بن مُوسَى بن إسحَاق، نبَأْنا أَبُو بَكر بن أبي الدنيّا، أخبرني عمر بن

 <sup>(</sup>١) بالأصل «الحسين» وهو خطأ، فالحسين بن علي رضي الله عنه قتل يوم كربلاء بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل واللفظة المستدركة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) رومة: أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة نزلها المشركون عام الخندق، وفيها بثر رومة (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٤) يعني بأبي عبد الله، الحسين بن علي بن أبي طالب، والراجح أن قوله هذا جاء بعد وفاة الحسن بن علي،
 رضى الله تعالى عنهم.

<sup>(</sup>٥) كذا هنا، وتقدم في بداية الترجمة (سلمة).

<sup>(</sup>٦) رسمها بالأصل: «لــــــ» والصواب ما أثبتناه «كنيته».

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خياط ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) بالأصل: (أبو الحسن على بن المسلمة) والمثبت يوافق عبارة خليفة .

شبة (١)، حَدثنى أبُو غسّان محمَّد بن يَحْبى الكتاني، قال: قدم ابن سَالم (٢) الشاعر، وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُولَى لَالٌ طُلِّحَةً بِن عَبَيْدُ اللَّهُ، عَلَى خَرِبُ بِن خَالِدُ بِن يَزيدُ بِن مُعَاوِية فقال بَمدحَه:

وَلاقيت حَرباً لقيتُ النجاحا ويَأْتِي عَلِي العسر إلاَّ سمَاحَا

فلما دُفعت لأبوابهم وجدناهُ يحفظه السائلون فرارون حتى ترى كلبَهُم يهاب الهرير وَينْسَى النباحا

قال ابن سَالم (٢): فأرسَل إليّ برزمة ثيّاب وتلبيس فوضَع رَسُولُه الرزمة وَعذره لقلَّة مَا أرسَل، قال: إني لاستحي منك أن أعلمك بما بعثت به، فإن انهضت فخذه من تحت فراشك، ثم وَضع تحت فراشي ألف دينار، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن الفرا، وَأَبُو غَالب وَأَبُو عَبْد الله، ابنا<sup>(٣)</sup> البنّا، قالاً: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن سُليمَان، نبَأنا الزبير بن بكار في تسمية وَلد خَالد بن يزيد قال: وَحَرب بن خالد (٤).

قال: وَنَبَأْنَا الزبَيْرُ<sup>(ه)</sup>، حَدثني عَبْد الله بن مُحمَّد بن مُوسَى بن طَلحَة، حَدثني زهير (٦) بن حَسَن مَولَى الرّبيع (٧) بن يُونس [قال: وَكان عَالماً عَاقلاً فاضلاً] (٨) قال خرج دَاوَد بن سَلْم حَتى قدم على حَرب بن خالد بن يزيد بن مُعَاوية، فلما نزل به قام غلمانه (٩) إلى متاعِه فأدخلُوه وَحطُّوه عَلى رَاحلَته ثم دَخَل عَليْه فأنشده قوله:

وَلما دَفَعُتُ لأبوابهم ولقيت (١٠٠ حَرباً لقيتُ النجَاحَا

<sup>(</sup>١) بالأصل (شيبة) خطأ، وقد مرّ تكراراً.

كذا بالأصل، وهو داود بن سلم (أخباره في الأغاني ٦/ ١٠) وهو شاعر مخضرم من شعراء الدولتين الأموية والعباسية. من ساكني المدينة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أنبأنا) خطأ.

انظر نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٣٠.

الخبر والشعر في الأغاني ٦/ ١٩ في ترجمة داود بن سلم.

عن الأغاني وبالأصل (وهب).

الأغاني: مولى آل الربيع.

هذه العبارة ما بين معكوفتين ليست في الأغاني، وهي موجودة في مختصر ابن منظور ٦/ ٢٦٥ وهو يعني زهير بن حسن (وفي المختصر: وهب أيضاً كالأصل).

<sup>(</sup>٩) العبارة في الأغاني: حط غلمانه متاع داود وحلوا عن راحلته.

<sup>(</sup>١٠) الأغاني: ولاقيت.

رَأَيناهُ(١) يحمَدهُ المُجْتَدُون وَيَأْبِي عَلى العُسْرِ إِلّا سلاحا ويُعْشَون حتى تسرى كلبَهُمْ يهاب الهرير وَينْسَى النُبَاحَا

فأنزله وأكرمة وجاوزه بجائزة عظيمة، ثم استأذنه للخروج فأذن له وأعطاه ألف دينار. وقال: لا إذن لك علي فودعة وخرج من عنده وغلمانه جُلوسٌ، فلم يقم إليه منهم أحد، ولم يعنه، فظن أن حرب بن خالد سَاخط عَليْه فرجع إليه فقال له: إنك على موجدة؟ قال: لا وما ذاك؟ فأخبره أن غلمانه لم يُعينوه على رَحْله. فقال له: ارجع إليهم فسَلْهُمْ، فرجع إليهم فسَألهم فقالُوا: إنّا نُنزل من جاءنا وَلا نُرْحِل من خرج من عندنا. فلما قدم المَدينة سَمعَ الغاضري بحَديثه وجَاءه فقال: أني أحبُّ أن أسمع الحَديث من فيك، فحدثه به وأنشدَهُ الأبيّات:

ولقيت حَرباً لقيتُ النجاحَا وَيَابِى عَلى العسر إلاّ سمَاحَا يهابُ الهرير وينسَى النبَاحَا ولما دَفَعْتُ لأبورابهم رَأيناه يُحمده المجتدون ويُغْشَوْن حَتى ترى كلابهم

فقال: أهوَ يَهُودي أو هوَ نصرَاني إن لم يكن الذي فعَل الغلمَانُ أَحْسَن مِن شعرك، انتهى.

#### ١٢٣٧ ـ حرب بن عِبَاد الأزدي

وشهدَ فتح دمَشق في زمن عمَر، وكان لهُ بهَا إقطاع، قيل إن الخضراء كانت اقطاعاً له، فاشتراهَا منه يزيد بن أبي سُفيَان، له ذكر.

١٢٣٨ ـ حرب بن عَبْد الله بن يزيد بن مُعَاوية ابن أبي سُفيَان بن حَرب بن أمَية بن عَبْد شَمْس الأمَوِي

كان ممّن سَار في جند أهْل حمْص منهَا إلى دمشق للطَلب بدَم الوَليْد بن يزيد، فقُتل بنواحي دمَشق، وَكان يُلقب أبَا جَهْل، انتهى.

قرائتُ عَلى أبي الوَفاء حُفاظ بن الحسَن بن الحسَين، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن أَنْبَأَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) الأغاني: وجدناه.

جَعْفر، أنبَأنَا محمّد بن جَرير<sup>(۱)</sup>، حَدثني أَحْمَد بن زهَير، عَن عَلي بن محمَّد، قال: قال عَمْرو بن مَرْوَان بن بشار<sup>(۲)</sup> وَالوَليْد بن عَلي، قالا: لما بلغ يزيد ـ يعني ـ ابن الوَليْد أمر أهل حمص دَعَا عَبْد العَزيز بن الحجَّاج، فوجّهه في ثلاثة آلاف وَأمره أن يثبت عَلى ثنية العُقاب، وَدَعَا هشَام بن مُصاد فوجهه في ألف وَخمس مَائة، وَأمرَهُ أن يثبت عَلى عقبة السّلاميّة<sup>(۳)</sup>، وَأمرَهم أن يمد بَعْضُهم بَعْضاً.

قال: قال عمَرُو بن مرْوَان، فحدَثني يزيد بن مصاد قال: كنت في عَسْكُو سُليمَان عن \_ يَعني \_ ابن هشام [فلحقنا] (١) أهل حمص، وقد نزلوا السّليمَانية (٥) فجعلُوا الزيتون عَن أيمَانهم، وَالجبل عَن شمائِلهم وَالجبّاب (٢) خلفهُم وليس عليهم (٧) مأتّى إلاّ من وَجه وَاحد، وقد نزلُوا أول الليل فأراحوا دوابهم، وخرجنا [نسري] (٨) حَتى دفعنا إليهم، فلما متع (٩) النهار [واشتد الحرّ، ودوابنا] (٨) قد كلّت، وثقل عَلينا الحَديد، دنوت من مسرور بن الوّليد، فقلت له \_ وَسُليمَان يَسمَع كلامي \_ أنشدك الله يا أبا سَعِيْد أن يقدم الأمير جنده إلى القتال على هذه الحال، فأقبل سُليمَان فقال: يا غلام، اصْبر نفسك، فوالله لا أنزل حَتى يقضي الله تعالى بَيني وَبَيْنهم مَا هُوَ قاض، فتقدم عَلى مَيمنته الطُّفيل بن زرارة الجُرَشي (١٠)، فحملوا الطُّفيل بن حَارثة الكلبي، وَعلى مَيْسَرته الطُّفيل بن زرارة الجُرشي (١٠)، فحملوا عَليْهم مِرَاراً أصْحَابُ سُليمَان حَتى رَدّوهُمْ إلى مَواضِعهم. فلم عَن مكانه، ثم حمل عَليْهم مِرَاراً أصْحَابُ سُليمَان حَتى رَدّوهُمْ إلى مَواضِعهم. فلم يزالوا يَحملون عَلينا وَنحمل عَليْهِم مِرَاراً ، فقتل منهم مَائتي رَجُل فيهم حرب بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧/ ٢٦٤ حوادث سنة ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (قال عمر بن مروان حدثني مروان بن بشر) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٣) في الطبري: السلامة.

<sup>(</sup>٤) الكلم مطموسة بالأصل، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) الطبري: السلمانية.

<sup>(</sup>٦) عن الطبري وبالأصل (والجبال).

<sup>(</sup>٧) مطموسة بالأصل والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن الطبري.

٩) يعني طال وامتد. وبالأصل «امتع» والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: الحبشي.

<sup>(</sup>١١) الطبري: علينا.

عَبْد اللّه بن يزيد بن مُعَاوية، وَمحمَّد بن سَنان بن عبَيْد اللّه بن معَاوية (۱) ، وَأصِيْب من أَصْحَاب سُليمَان نحو من خَمْسين رَجُلًا، وَخَرَجَ أَبُو هلباء البَهْرَاني \_ وَكَان فَارس أَهْل حمص \_ فدعَا إلى المبَارزة، فخرج إليه حَية بن سَلامة الكلبي وَطَعَنهُ طَعنة أذراه عن فرسه، وَشد عَليْه أَبُو جَعدة \_ مولّى لقريش مِن أَهْل دِمشق \_ فقتله، وَخرج ثبيت بن يزيد البهراني (۲) فدعَا إلى المبَارزة، فخرج إليه إيراك (۳) السُّغْدي مِن أَبنَاء مُلُوك السّغد كان منقطعاً إلى سُلْيمَان بن هشام، وَكان ثبيت قصيراً، وَكان إيراك (۳) جَسيماً، فلما رآه ثبيت قد أقبل نحوَه استطرد له، فوقف إيراك وَرَمَاهُ بسَهْم فأثبت عضلة سَاقه إلى لبُده (١٤) قال: فبينمَا هُمْ كذلك إذ أقبل عَبْد العزيز من ثنية العُقاب، فشدّ عليهم حتى دَخل عسكرهم وَقتل وَأَنفذ إليناً.

[قال أحمد:] قال عَلي: قال عمرو بن مروان: فحدثني سُليمان بن زيادة الغسّاني قال: كنت مع عَبْد العزيز فلما عاين عَسْكر أهْل حمص قال لأصْحَابه: مَوْعدكم التل الذي في وَسط عَسْكرهم، وَالله لا يتخلف منكم رَجُل إلاّ ضَربتُ عنقه، ثم قالَ لصَاحِبُ لوائه: تقدم، ثم حمل وحَملنا، فما عَرض لنا أحَد حَتى قتل حَتى صرنا على التلّ فتصدّع عَسْكرهم فكانت هزيمتهم، وَنادى (٥) يزيد بن خالد بن عَبْد الله القشيري: الله الله في قومك، فكفّ الناس، وكرة ما صَنعَ سُليمان وعَبْد العزيز وكاد يقع الشر بَين ذكوانيّة سُليمان وَعَبْد العزيز وكاد يقع الشر بَين ذكوانيّة سُليمان وَعَبْد العزيز وكاد يقع الشر بَين ذكوانيّة سُليمان وبَين بَني عَامِر من كَلْب، فكفُوا عنهُم، على أن يُبَايعُوا ليزيد بن الوليد. وبَعَث سُليمان بن هشَام إلى أبي مُحمَّد السُّفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن مُعَاوية، فأخذا، فمرّ بهما على الطُفيل بن حَارثة، فصاحاً به: يَا خالاًه يَا خالاًه نشدك الله وَالرَّحِم! فمضى مَعهُما إلى سُليمان فحبَسَهُما [فخاف بنو عامر أن يقتلهما، فجاءت جماعة منهم، فكانت معهم في الفسطاط، ثم وجههما إلى يزيد بن الوليد، فحبسهما] (٢) في الخضراء معهم في الفسطاط، ثم وجههما إلى يزيد بن الوليد، فحبسهما] (٢) في الخضراء معهم في الفسطاط، ثم وجههما إلى يزيد بن الوليد، فحبسهما] (٢) في سُفيَان، خال مَع ابني الوليد، وحَبَس أيضاً يزيد بن [عثمان بن] (٢) مُحمَّد بن أبي سُفيَان، خال

<sup>(</sup>١) قوله: (ومحمد بن سنان بن عبيد الله بن معاوية) ليس في الطبري.

<sup>(</sup>٢) «البهراني» عن الطبري وبالأصل «النهراني» بالنون.

<sup>(</sup>٣) الأصل: انزال، والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) الأصل (كبده) والصواب عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) بالأصل (ونادوا) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن تاريخ الطبري ٧/ ٢٦٦.

عثمان بن الوَليْد مَعهُمَا. ثم رَحل سُليمَان وَعَبْد العزيز إلى دمشق فنزلاً بعَذْراء فاجتمع أمر أهل دمشق وَحمص وَبايعوا ليزيد بن الوَليد ثم خرجوا إلى دمشق فأعْطَاهُم يزيد العَطَاء، وَأَجَاز الاشراف [منهم] (١) معاوية بن يزيد بن الحُصَين، وَالسَّمط بن ثابت، وَعمَرو بن قيس، وَابن حُويّ، وَالصقر بن صَفوَان. وَاستعمَل معاوية بن يزيد بن حُصَين على أهْل حمص، وَأقامَ البَاقون بدمشق، ثمّ سَارُوا إلى الأردن وَفلسطين، وَقتل مِن حمص يومئذ ثلاثمانة رجل.

ذكر أَحْمَد بن يَحْيَى بن جَابر البَلاذري أن خالد بن يزيد قال في أخيه بكر بن بزيد:

تقدم أبَا بَكر لكل عظيمة وقدم أبَا جَهل للقم الشرائد وقد م أبَا جَهل للقم الشرائد وذكر: أن أبا جَهل هو حَرب بن عَبْد الله بن يزيد بن مُعَاوية انتهى.

## ١٢٣٩ ـ حرب بن محمّد بن حرب بن عامر أبُو الفوارس السُّلَمي الحرَّاني<sup>(٢)</sup>

حَدَّث بدمشق، عَن أبي القاسم الخضر بن أحمد الحَرَّاني.

رَوَى عَنه: أَبُو الحَسَن الخصيب القاضِي المصري.

انبانا أبُو محمَّد صَابر، أَنْبَأنا سَهْل بن بشر - قراءة عَليْه - عَن أبي نَصْر عبيْد الله بن سَعَيْد بن حَاتِم الوَائلي السّجستاني، أَنْبَأنا الخصيْب بن عَبْد الله بن محمَّد، أَنْبَأنا أبُو الفَوارس حرب بن مُحمَّد بن حَرب بن عَامِر السّلمي الحَرَّاني - بدمشق - نبأنا أبُو القاسِم الخضر بن أَحْمَد الْحرَّاني، نبأنا أبُو أُسَامة، عَن الأعمش نبأنا سَعيْد بن جُبيْر، عَن العاسِم الخضر بن أَحْمَد الْحرَّاني، نبأنا أبُو أُسَامة، عَن الأعمش نبأنا سَعيْد بن جُبيْر، عَن أبي عَبْد الرَّحمَن السُّلَمِي، قال: قال عَبْد الله بن قيس، قال: قال رَسُول الله عَيْد: همَا أحد أصبَر عَلى أذى يَسمعُه من الله عَز وَجَل يَجْعلُون لَهُ ندّاً، وَيجعلون له وَلداً، وهوَ مَعَ ذلك يرزقهم وَيُعْطيهم»، انتهى [٢٩٦٥].

أَخْبَرَ فَاه عَالياً أَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، أَنْبَأْنَا إبرَاهيْم بن منصُور، أَنْبَأْنَا أَبُو يَعْلى، أَنْبَأْنَا نمير، نبَأْنا وَكَيْع، نبَأْنا الأعمش، نبَأْنا

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن تاريخ الطبري ٧/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في بغية الطلب ٥/ ٢١٨٣.

سَعِيْد بن جُبَيْر، عَن أبي عَبْد الرَّحمَن، عَن أبي مُوسَى، قَال: قال رَسُول الله ﷺ: «مَا أحد (١) أَصْبَر عَلى أَذى سَمعَهُ من الله تبَارَك وَتعالى أنه يُشرك به وَهوَ يرزقهم» [٢٩٦٦].

۱۲٤٠ ـ حرب بن مُحمَّد بن عَلي بن حَيَّان (۲) ابن مَازن بن الغضوبة الموصَلِي الطائي (۳)

وَالد [علي] ابن حَرب.

حَدَّث عَن عَفيف بن سَالم الموصِلي، وَمحمَّد بن الحسَن، وَالمعَافي بن عمران، وَهُشَيم (٤) بن بشير (٥).

رَوَى عَنهُ: ابنهُ عَلي بن حَرْب، وَأَبُو [منصور](٢) جَعْفَر بن أَحْمَد بن الجَرّاح النصيبي، انتهى.

واستقدمَه المأمُّون إلى دمشق لأجل المسَاحة، انتهى.

قال: وَنَبَأَنَا عَلَي بن حَرَّب، حَدثني أبي، عَن مُحمَّد بن الحَسَن، عَن مخرَمة بن بُكَير بن عَبْد الله بن الأشج، عَن أبيه، عَن جَدّه، عَن أبي قيْس، عَن فَضَالة بن عبَيْد، قال: كان النبي ﷺ لا يقسم للمَملُوكين [٢٩٦٨].

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أحداً».

<sup>(</sup>٢) في الأنساب (الطائي) حبان، بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في بغية الطلب ٥/ ٢١٨٣.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل: (وهشيماً) وضبطت بالتصغير عن تقريب التهذيب.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل: (بشر) والصواب ما أثبت. بشير بوزن عظيم عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٦) زيادة لازمة عن ابن العديم ٥/ ٢١٨٤.

<sup>(</sup>٧) بالأصل (بشر) خطأ، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير الأعلام ٣/ ٤١١.

قرات بخط أبي الحسين الرازي، حَدثني أبُو عَلي بَكر بن عَبْد الله بن حبيب الأهوازي، قال: قال علي بن حَرب المَوْصلي في سَنة أرْبع عشرة وَماثتين، قدمَ عَبْد الله المأمُون دمشق ففرق المعدلين ـ يَعني المسّاح ـ في أجناد الشام في تعديلها يَعني مساحتها وَوَجّه في ذلك إلى رُوْسَاء أهْل الجزيرة والموصل وَالرقة، فقدم جَمَاعة عَليْه منهم: حَرْب بن عَبْد الله الطائي، وَسُفيان بن عَبْد الملك الخَوْلاني، فاستعفوه من التعديل فأعفاهم وصرفهم فاجتلب لتعديل الشام المسّاح من العراق والأهواز والري، وأقام بدمشق تلك الشتوة على التعديل (١٠). انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، حَدثني أَبُو البركات الأنماطي عن أبي طَاهِر، أَنْبَأْنَا أَبُو بَكر الخطيب، قال: كتب إلي أَبُو الفرج محمّد بن إِذْريس الموصَلي يَذكر أَن المُظَفِّر بن محمد الطوسي حَدثهم، نبَأْنا أَبُو زكريًا يزيد بن محمّد بن إِيَاس الأَزْدي، قال أَبُو محمَّد حَرب بن محمَّد بن عَلي بن حَيَّان بن مازن، الوَافد عَلى رَسُول الله ﷺ كَانَ رَجلًا نبيلًا ذَا همّة رَحل في طلب العِلْم، فكتب عَن مَالك بن أنس ونظرائه من أَهْل المَدينة، وَعَن الفُضَيل بن عِيَاض، وَمُسْلم بن خَالد، وَسُفيَان بن عُيينة، وَنظرائهِمْ من المكيين. وَعَن شريك وَأبي الأحوص وَهُشيم والمعَافى بن عمرَان وَغيْرهِم، رَوَى عَنه ابنه عَلى بن حَرب، وَمَات سَنة ست (٢) وَعشرين وَمَائتين (٣).

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٨٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ستة.

<sup>(</sup>٣) الخبر في ابن العديم ٥/ ٢١٨٤ ـ ٢١٨٥.

قرات عَلَى أَبِي مُحمَّد السَّلمي، عَن أبي زكريَا البُخارِي، وَحَدَّثنَا خالي أَبُو المعَالي القاضي، أَنْبَأَنَا أَبُو المعَدى، أَنْبَأَنَا أَبُو المعَالي اللهُخَاري، نبَأَنا عَبْد الغني بن سَعِيْد قال في بَابِ حَرْب ـ بالباء ـ حرب بن محمّد (١) الموصلي، وَالد عَلي وَأَحمَد ومُعَاوية (٢).

# ١٢٤١ ـ حرب بن يزيد بن مُعَاوية بن أبي سُفيان صخر بن حَرب بن أمَية بن عَبْد شمْس القُرَشي الأُمَوي

أمّه أمّ وَلد.

قرات عَلى أبي الوفاء حفاظ بن الحسن، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد المدَائني، أَنْبَأَنَا عَبْد الوَهّاب الميْدَاني، أَنْبَأَنَا أَبُو سُليمَان بن زبر، أَنْبَأَنَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن جَعْفر، وَعَمَر، أَنْبَأَنَا أَبُو محمَّد بن حَرْب قال في تسمية وَلد يَزيد بن مُعَاوية: عَبْد اللّه الأصغَر، وَعمَر، وَأَبُو بَكر وعنبسة، وَحَرْب، وَعَبْد الرَّحمَن، وَالرَّبيْع، وَمحمَّد لأمّهَات أوْلاد شتى، انتهى.

#### ١٢٤٢ - حرب بن يزيد الأفقَمْ بن هشام

ابن عَبْد المَلك بن مرْوَانِ بن الحكم الأُمَوِي له ذكر ، انتهى.

١٢٤٣ - حُرْقُوص (٣) بن هُبَيرة - وَيُقال: ابن زهير - الكوفي

مِن أَصْحَاب على وَهوَ مِمّن قُتل يَوم النهروَان، وَكان قدمَ دمشق في جُملة المُسيرين من الكُوفة في خلافة عثمان فيمَا رَوَاهُ عَلي بن مُحمَّد المدَائني، عَن عَلي بن مجَاهِد، عَن محمَّد بن إسْحَاق، عَن الشعبي، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النَّرْسي - وَاللفظ له - وَأَبُو الحسَين بن الطَّيُّورِي، قالُوا: النَّبَانَا عَبْد الوَهّاب بن مُحمَّد - زادَ ابن خَيْرُون ومُحمَّد بن الحَسَن قالا: - أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن عَبْدان، أَنْبَأَنَا مُحمَّد بن سَهْلِ، أَنْبَأَنَا محمَّد بن إسْمَاعيْل قال(٤): حُرقوس بن بشير أَبُو

<sup>(</sup>١) كررت اللفظة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (بن معاوية.

<sup>(</sup>٣) ضبطت بالضم عن القاموس.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٣١/١.

بشير، وَيُقال: حُرْقُوص، الضَّبِّي، عَن عَلي وقوله. رَوَى عَنهُ الهَيثُم بن بَدر.

في نسخة مَا شافهني به أَبُو عَبْد اللّه الأديب، أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمَن بن مَنْدَة، أَنْبَأْنَا أَبُو عَلِي الأَصْبِهَاني إِجَازة، حينئذ، قال: وَأَنْبَأْنَا الحسَين بن سَلمة، أَنْبَأْنَا عَلَي بن مُحمَّد، قالاً: أَنْبَأْنَا أَبُو مُحمَّد بن أبي حَاتم قال (١١): حُرْقُوس بن بشير، وَيقال: حُرقوص الضَّبِي كُوفي، رَوَى عَن عَلي بن أبي طالب، رَوَى عَنهُ الهَيشَم بن بَدر، سَمعت أبي يَقُول ذلك، انتهى.

أَنْبَانَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم، وأَبُو<sup>(۲)</sup> الوَحْشِ سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن أبي الحسن بن رَشَا بن نظيف، أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمَن بن مُحمَّد المكتب وَعَبْد الله بن عَبْد الرَّحمَن المصريّان قالاً: أَنْبَأْنَا الحسَن بن رشيق، أَنْبَأْنَا أَبُو بشر الدّولابي، أخبَرَني مُحمَّد بن سَعْدان عَن الحسَن بن عثمان قال: قتل عَلي الخوارج بالنهروان وكان عَلى الرّجّالة حُرْقُوص بن زُهير قتله حبيش بن رَبيعَة أَبُو المغيرة.

ابن حَنْظَلة بن المُنْذِر بن مَعْدي كَرْب ابن حَنْظَلة بن النُعمَان بن حيَّة بن شعبَة ويقال: ابن سَعْد بن الغوث بن الحَارث ويقال: ابن الحوَيْرث بن رَبيعَة بن مَالك بن الصقر بن هنيء ابن عمرو بن الغَوث بن طيّىء بن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب ابن عَريب بن زيد بن حَهْلان بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان، ويقال: حية بن سَعيْد وَيقال: شُعبة بَدل سَعد بن الغوث، وَيقال: اسمه المُنذر بن حَرْمَلة وَيقال: اسمه المُنذر بن حَرْمَلة

شاعِرٌ مَشهور مخضرم أدرك الجَاهلية وَالإِسْلام، وَلم يسلم وكان نصرَانياً، وَفَد

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١/ ٢/٣١٤.

<sup>(</sup>۲) بالأصل «أبو» بدون «واو» والصواب زيادتها.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الأغاني ١٢٧/١٢ وبغية الطلب لابن العديم ١٦٨٨/ الشعر والشعراء ص ١٦٧ والوافي بالوفيات ٢١/ ٣٣٥ وانظر بحاشيتها ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

وراجع عامود نسبه باختلاف في مصادر ترجمته بزيادة اسم أو سقوط آخر أو اختلاف في ضبط آخر . شعره ضمن كتاب (شعراء إسلاميون) جمعه نوري حمودي القيسي ص ٥٥٩ وما بعدها .

عَلَى الحارث بن أبي شَمر الغَسّاني وكان ينزل بنواحي دمشق(١).

أخبرَنا أبُو القاسِم بن السّمرقندي، أَنْبَأنَا عَبْد الوَهّاب بن عَلي بن عَبْد الوَهّاب إَجَازة، أَنْبَأنَا عَلي بن عَبْد العزيز، قال: قرىء عَلى أبي بكر أحْمَد بن جَعْفر بن مُحمَّد بن سَالم، نَبَأنا أبُو خليفة الفضل بن الحُبَاب [قال: حدثنا محمد بن سلام الجُمَحي] (٢) قال: أبُو زبيد الطَائي وَاسْمُه حَرمَلة بن المنذر بن مَعدي كرب بن حَرب بن حنظلة بن النعمان بن حية بن شعبة.

قال: وَحَدثني أَبُو الغراف قال: كان أَبُو زبيْد الطائي من وُزرَاء (٣) الملُوك، وَالملوك العَجم خَاصَة \_ وكان عَالماً بسيرهم (٤)، وكان عثمان بن عَفان يقربه عَلى ذلك، ويدني مَجْلسَهُ وكان نصرانياً فحضر ذات يَوم عُثْمَان وَعندَهُ المهاجرُون وَالأنصار فتذاكرُوا مآثر العرب وَأَشْعَارهَا فالتفت عُثمَان إلى أبي زَبيْد فقال: يا أخا بيع (٥) المسيح، أشمعنا بعض قولك فقد أُنبئت أنك تجيد، فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

من مبلغ قومَنا النائين إذ شحطُوا أن الفؤادَ إليهم شَيّت مُّ وَلِعُ (٦)

وَوَصَفَ فيهَا الأسَدُ فقال عُثمان: تالله تفتأ تذكر الأسَد مَا حييت، وَالله إني لأحْسَبك جَبَاناً هداناً قال: كلا يَا أمير المؤمنين وَلكِني رَأيت منه منظراً، وَشهدت [منه](٧) مَشهَداً لا يبرَح ذكره يتجدد في قلبي وَمَعذور أنا بذلك يَا أميْرَ المؤمنين غير ملوم. فقال له عثمان: وَأَنَّى كان ذلك؟ قال: خرجت في صُيَّابة (٨) أشراف العَرب من أفناء (٩) قبائل العرب، ذوي هيأة وشارة حَسنة ترتمي بنا المهاري (١٠) بذلك

<sup>(</sup>١) ابن العديم، بغية الطلب ٥/ ٢١٩٣ ـ ٢١٩٤ نقلاً عن ابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب ٢١٨٩/٥ والأغاني ٢١٧/١٢.
 والخبر في طبقات الشعرء لابن سلام الجمحي، وذكره في الطبقة الخامسة من الإسلاميين ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) في المصادر السابقة: زوار.

<sup>(</sup>٤) عند ابن سلام: بسيرها، والأصل كالأغاني وبغية الطلب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وابن العديم، وفي ابن سلام والأغاني: تُبُّع.

<sup>(</sup>٦) البيت في المصادر الثلاثة. وفي شعره في كتاب شعراء إسلاميون ص ٦٤١.

<sup>(</sup>V) الزيادة عن طبقات ابن سلام.

<sup>(</sup>٨) صيابة أي خيارهم وسادتهم.

<sup>(</sup>٩) أي لا يُدرى من أي القبائل هم.

<sup>(</sup>١٠) المهاري: الإبل المهرية، نسبة إلى مهرة حي من قضاعة، والإبل المهرية نجائب تسبق الخيل.

بأكسائها (١) القيروانات على قنو البغال، تسوقها العبدان، ونحن نريد الحارث بن أبي شمر الغَسّاني مَلك الشام فاخروط (٢) بنا السّير في حمَّارة القيظ حتى إذا عَضّت (٣) الأفواه، وَذبلت الشفاه، وَشالت الميّاه، وأذكت الجوزاء المعزاء (٤)، وذاب الصيهد (٥)، وصرّ الجُنْدَب، وضاف العصفور الضّبّ في جحره أو قال في وجَاره، وقال قائلنا: أيّها الركب غوروا بنا في ضوج (٦) هَذا الوَادِي، وَإذا وَاد قد بدا (٧) يمِينا كثير الدغل، دَاثم الغلل (٨)، شجراؤه مُغنّة، وأطيّاره مُرنّة فحططنا رحالنا بأصول دوحات كنهبلات (٩). فأصبنا من فضالات المزاود، وأتبعناها الماء البارد فإنا لنصف حرّ يومنا ذلك، ومما طلته إذ صرّ أقصى الخيل أذنيه، وفحص الأرص بيديه، فوالله ما لبث أن جال ثم حمحم (١٠) فبال، ثم فعل فعله الذي يليه واحد فواحد (١١)، فتضعضعت الخيل، وتكعكعت (١٢) الإبل، وتقهقرت البغال فبين نافر بشكاله (٣١)، ناهض بعقاله، فعلمت أن قد أتينا، وأنه السبع ففزع كل امرىء منا إلى سيفه فاستله من جربانه، ثم وقفنا زردقاً (١٤)، فاقبل يتطالع من بغيه (٥١)كأنه مجنوب أو في هجار (١٦) مسحوب، لصدره نويط (١٢)، ولبلاعيمه غطيط، ولطرفه وميض، ولأرساغه نقيض. كأنما يخبط هشيماً أو نعيط (١٢)، ولبلاعيمه غطيط، ولطرفه وميض، ولأرساغه نقيض. كأنما يخبط هشيماً أو نعيط (١٢)، ولبلاعيمه غطيط، ولطرفه وميض، ولأرساغه نقيض. كأنما يخبط هشيماً أو

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سلام: بأنسائها.

<sup>(</sup>٢) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن طبقات ابن سلام، واخروط بنا السير: طال وامتد.

<sup>(</sup>٣) في المصادر: عصبت.

<sup>(</sup>٤) المعزاء: الأرض الصلبة كثيرة الحصى.

<sup>(</sup>٥) الصيهد: السراب الجاري وشدة الحر.

<sup>(</sup>٦) الضوج: منعطف الوادي.

<sup>(</sup>٧) عن طبقات ابن سلام، وفي الأغاني: (بدا لنا) وفي الأصل: بديمينا.

<sup>(</sup>٨) الغلل الماء الذي يجري بين الأشجار.

<sup>(</sup>٩) الكنهبلات جمع كنهبل، شجر عظام.

<sup>(</sup>١٠) الحمحمة: صوّت الفرس دون الصهيل.

<sup>(</sup>١١) طبقات ابن سلام والأغاني: واحداً فواحداً.

<sup>(</sup>١٢) أي تأخرت إلى وراء.

<sup>(</sup>١٣) الشكال: الحبل تشد به قوائم الدابة.

<sup>(</sup>١٤) أي صفاً.

<sup>(</sup>١٥) طبقات ابن سلام: ﴿بعيد؛ وفي الأغاني: من نعته.

<sup>(</sup>١٦) الهجار: الحبل يشد في رسغ رجل البعير، أو يعقد في يده ورجله ثم يشد إلى حقوه أو رأسه.

<sup>(</sup>١٧) نحيط: زفير ثقيل من الغيظ.

يطأ صريماً، وإذا هامة كالمجن، وخد كالمسن، وعينان شجراوان (١) كأنهما سراجان يقدان، وقصرة (٢) ربلة، ولِهْزِمة رَهِلة (٣)، وكتد مغبط، وزور مفرط، وساعد مجدول، وعضد مفتول، وكف شئنة البراثن إلى مخالب كالمحاجن، فضرب بيديه فأرهج، وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة، وفم أشدق (٤) كالغار الأخوق (٥)، ثم تمطى فأشرع بيديه، وحفز وركيه برجليه حتى صار ظله مثليه، ثم أقعى فاقشعر ثم مثل فاكفهر، ثم جهم فازبار، فلا والذي بيته في السماء ما اتقينا بأول من أخ من فزارة، وكان ضخم الجُزارة (٦) فوقصه ثم نفضة نفضة فقضقض متنيه (٧)، وجعل يلغ في دمه، فذمرت (٨) أصحابي فبعد لأي ما استقدموا فهجهجنا به فكر مقشعراً بزبرته (٩) كأن به شيهما (١٠) حولياً، فاختلج رجلاً أعجر [ذا حوايا فنفضه نفضة تزايلت مفاصله ثم نهم فقرقر، ثم زفر فبربر ثم زأر فجرجر، ثم لحظ فوالله لخلته البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه، فأرعشت الأيدي واصطلت الأرجل، وأطت الأضلاع، وارتجت الأسماع، وجُمّحت العيون ولحقت البطون، وانخزلت المتون وساءت الظنون] (١١).

فقال عثمان: اسكت، قطع الله لسانك، فقد رعبت قلُوب المؤمنين.

وقال يصف الأسد (١٢):

فساتسوا يُسْدُلِجُسونَ وَبساتَ يَسْسري بصيسرٌ بسالسدجي هَسادِ هَمُسوسُ

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سلام: سجراوان، بالسين المهملة، وعين سجراء أن يخالط بياضها حمرة.

<sup>(</sup>٢) القصرة أصل العنق، والربلة: كل لحمة غليظة.

 <sup>(</sup>٣) اللهزمة: عظم ناتىء أو مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحي، والرهلة: المنتفخة، وقيل:
 المسترخية.

<sup>(</sup>٤) أي واسع الشدقين.

<sup>(</sup>٥) في طبقات ابن سلام والأغاني: الأخرق.

<sup>(</sup>٦) الجزارة: اليدان والرجلان والرأس، يريد ضخم الجسم عظيمه.

٧) طبقات ابن سلام: فغضغض مثنيه.

<sup>(</sup>A) أي لمتهم ثم حضضتهم وشجعتهم.

<sup>(</sup>٩) الزبرة: شعر مجتمع على موضع الكاهل من الأسد.

<sup>(</sup>١٠) الشيهم ما عظم شوكه من ذكور القنافذ.

<sup>(</sup>١١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن طبقات ابن سلام.

ا (١٢) الأبيات في شعره (شعراء إسلاميون ص ٦٣٠) وانظر تخريجها فيه.

إلى أن عرسوا وأغبَّ عَنهُم خلا أنّ العتاق مسن المطايسا فلمسا أن رآهم قسد تسدانسوا فشارَ السزاجسرُون فسزادَ منهم بنصل السّيف ليسسَ له مِجَنَّ فيضرب بالشمال إلى حَشاهُ فيضرب بالشمال إلى حَشاهُ فيضر كالمحاليق في غيُسوب فخر السيفُ واختلفت يَسداهُ فطارَ القوم شتَّى وَالمطايسا وَجَال كان بنحسره وبسَاعِديه فسلام أن تسلاقسوه تفادوا

قسريباً مَا يُحَسن له حَسيسُ حسسن به فهن إليه شُوس أتاهُم وَاسط (۱) أرجلهم يمَيسُ تَقَسرًاباً وَوَاجهَه مُ ضبيسس فصد وللم يُصَادف جسيسس وقد نسادى فاخلف الأنيسسُ يقيه (۲) قَضّة الأرض السرجيسسُ وكان بنفسه وُقيتُ نفُوسُ (۳) وغودر في مكرهم البرسيس (٤) يجر جلاله ذيالٌ شمُوس عبيسراً بَات تعنوه عسروس ويحدث عنكم (٥) أمر شكيس

أَخْبَوَنَا أَبُو الحسين (٦) مُحمَّد بن محمَّد بن الفراء، وَأَبُو غَالب أَحْمَد وَأَبُو عَالب أَحْمَد وَأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَى، ابنا الحسن (٧) [بن البنّا] (٨)، قالُوا: أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن أحمَد بن [محمد، قال: أخبرنا أحمد بن] (٩) سليمان، نبَأنا الزبير بن بكار قال: وَفيه \_ يَعْني الوَليد بن عُقْبة بن أبي مُعيْط \_ يقول أبُو زُبيد الطائي، وَكان منقطعاً إلى الوَليْد، وَكان الوَليد يكنى بوهب، فقال أبُو زبيْد (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في شعره: وسط.

 <sup>(</sup>۲) في شعره: يقيها.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «النفوس» والمثبت عن شعره.

<sup>(</sup>٤) الرسيس: الثابت الذي لزم مكانه.

<sup>(</sup>٥) في بغية الطلب ٥/ ٢١٩٢ بينكم.

<sup>(</sup>٦) بالأصل أبو الحسن، والصواب ما أثبت (فهارس شيوخ ابن عساكر: المطبوعة ٧/ ٤٤١).

 <sup>(</sup>٧) بالأصل: «أنبأنا الحسين» خطأ والصواب ما أثبت، وقد مرّت الإشارة إلى ترجمتهما وترجمة أبيهما.

<sup>(</sup>٨) الزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٩) ما بين معكوفتين سقط من الأصل فاضطرب السند، والزيادة عن بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٩٤.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في شعره ضمن كتاب (شعراء إسلاميون ص ٦٥٦ ــ ٦٥٨) ومعجم الأدباء ٢٠٥/١٠ وبغية الطلب ٥/ ١٠٤ وبغية الطلب

من يرى العيس لابن أروَى (۱) عَلى مُصَعْدَات وَالبَيست بَيست أبيي يعسرف الجَساهيل المضليل أن يعدرف الجَساهين يَسا أم وَهُبِ (۳) بعددَمَا تعلمين يَسا أم وَهُبِ (۳) وَوُجِوهُ تودنا مُشروقاتٌ فلعمرو الإلّه ليو كان للسيف مَسا تناسيتك الصّفاءَ ولا السود ولحميت لحمك المتعضي ضَلّة أصبَح البَيْت قد تبدل بالحي أصبَح البَيْت قد تبدل بالحي غير ما طالبين ذَحُللاً وَلكن قولاً وأبَسا طاهر العداوة (۱۸) إلّا وأبَسا طاهر العداوة (۱۸) إلّا وأبَسا طاهر العدوة أو يَتبدل في أحدو ما علمن أندي أحدول أحدو ما علمن أندي أحدول أحدو

ظهر المرورى (٢) حداتهن عجالُ وَهَب خلاءً تحن فيه الشمال المدهر فيه النكراء والرزلزال المدهر فيهم عيسس لنا وَجمَال كان فيهم عيسس لنا وَجمَال وَنسوال إذا يسراد (٤) النسوال نصال أو للسسان مقسال ولاحال دُونسك الأشغال من ضلالهم ما اعتال (٥) ممن ضلالهم ما اعتال (٥) ممال دَهْرٌ عَلى أناس فمالوا كان شرابٌ سوى الحرام حلال طغيانا وقسول ما ترول الظلال أو يسزلُ مشل ما ترول الظلال المودّ حياتي حتى ترول الجبال المودّ

قال الزبير: أنشدنيها محمّد بن فضالة هكذا، وكان أبي وَعمِي مصعَبْ بن عَبْد الله ينشدان البَيت الأوّل على غير مَا ينشده عليه محمد بن فَضَالة، كانا يَقُولان (٩):

مسن يسرى العيسر لابسن أروى على ظهر المنقى (١٠٠ حَداتهن عجَال أَنْبَانَا أَبُو القاسِم عَلَي بن إبرَاهيْم وَأَبُو الوحش سُبيَع بن المُسَلِّم، عَن أبي الحَسَن

<sup>(</sup>١) يعنى الوليد بن عقبة، وأروى أمه وأم عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٢) المروري جمع مروراة وهي الصحراء.

<sup>(</sup>٣) في شعره: يا أم زيد كان فيهم عزّ.

<sup>(</sup>٤) في شعره: ووجوه بودنا. . . أريد النوال.

<sup>(</sup>٥) في شعره: ضلّة ضلّ حلمهم ما اغتالواً.

<sup>(</sup>٦) الأقتال جمع قتل، وهو العدو.

 <sup>(</sup>٧) في شعره: قولهم شربك الحرام وقد. . .

٨) في شعره: وأبى الظاهر العداوة إلا شنآنا.

<sup>(9)</sup> البيت في نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٠) المنقى: طريق للعرب إلى الشام، والمنقى: بين أُحُد والمدينة (ياقوت).

رَشَأ بن نظيف، أَنْبَأْنَا القاضي أبُو الحسن عبَيْد اللّه بن القاسم المراغي، أَنْبَأْنَا محمَّد بن أَحْمَد بن بشر البَغدَادِي، نبَأْنا أبُو خُليفة الفضل بن الحُبَاب قال: سَمعت أبا محمَّد التوزي (١) ، قال: قلت لابن مُناذر أيهمَا أشعر: قصيدة زياد الأعجم:

إن السمَاحة وَالمروة ضُمِّنا. . . (٢)

أو قصيدة أبي زبيد:

إنّ طــول الحيَــاة غيــر سُعــود وَضـلالاً تــأميــل نيــل الخلـود (٣) فقال: قصيدَة أبى زبيد قال: قلت: لأنك اقتفيتها.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم هَبَة اللّه بن عَبْد اللّه، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلى أَحْمَد بن عَبْد الوَاحِد الوَكيْل، أنبأنا إسْمَاعيْل بن سَعْد العَدْل، نبأنا الحسَين بن القاسِم الكوكبي، نبأنا الحسَن بن عُليل العَنزي، عَن خالد بن الحارث الطائي، قال: كان أبو زبيد جَاهلياً إسْلامياً وَأقامَ في الإسلام على النصرانية، وَعَاش مَاثة وَخمسينَ سَنة، فكان يَحمل في كل يَوم أحد إلى البِيْع مَعَ النصارى فيظل يومه يشرب، فبينما هو في بعض تلك الآحاد يشرب وحَوْله النصارى وفي يده الكأس إذ رفع بَصَرَهُ إلى السّماء فنظر نظراً شديداً طَويلاً ثم رَمى بالكأس من يَده وقال (٤):

يُحَلِّ به حلِّ الحُوار وَيَوْحَلُ (٥) وَتَكفينه مَيتاً أعسفٌ وَأَجمَلُ

إذا جعَل المرءُ الذي كان حازماً فليس له في العيش خيرٌ يُريدُه ثلم مَات (٦).

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنْبَأَنَا أَبُو مَنصُور محمّد بن عَلى بن إسْحَاق الكاتب \_ قراءة عَليه \_ أنبأنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن محمّد بن سَعيْد الحُرَقي،

<sup>(</sup>١) في بغية الطلب ٥/ ٢١٩٣ (التوربي، خطأ.

 <sup>(</sup>٢) البيت من أبيات في العقد الفريد لزياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب ٣/ ٢٨٨ وتمامه فيه:
 إن الشجاعة والسماحة ضُمنا قبراً بمرو على الطريق الواضح

<sup>(</sup>٣) مطلع قصيدة في شعره ضمن: «شعراء إسلاميون« ص ٩٢٥ من ٥٩ بيتاً، وفيه: وضلالٌ بدل وضلالًا.

<sup>(</sup>٤) البيتان في شعره ص ٦٦١ (شعراء إسلاميون) وانظر تخريجهما فيه.

<sup>(</sup>٥) في شعره: ويحمل.

 <sup>(</sup>٦) الخبر والشعر في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢١٩٢ ـ ٢١٩٣.

أَنْبَأْنَا أَبُو رَوْق أَحْمَد بن محمّد بن بَكر الهَزّاني، أَنْبَأْنَا أَبُو حَاتم سَهل بن مُحمّد السّجستاني، قال: سَمعت مشيختنا قالُوا: وَعَاش أَبُو زُبيد الطائي، وهو المنذر بن حَرْمَلة من بني حية خمسين ومئة سَنة، وَكان نصرَانياً بالرّقّة، فيمَ زعَم ابن الكلبي عَن أبي محمّد المرهبي، وَكان يَجَعل له في كل أحد طعَام كثير، وَيهيّأ له شُرابٌ كثير وَيذهب أَصْحَابِه فيتفرقون في البَيعة وَيَحملنه النساء فيضعنه في المجلس، فجعَل له الطعَام في أحَد من تلك الآحاد، وَقدمت أباريقه وحملنه إليه، فجاءهُ الموت فقال:

فليس لنه في العيش خيرٌ يريده وتكفينه ميتاً أعنف وأجمار أتاني رَسُول الموت يا مَرحباً به لآتيه الآتيون وَالله أفعَسل

إذا جَعَلَ المرءُ الذي كان حَازماً يحل به حلّ الحُور ويحمَل

ثم مَات فجاءه أصْحَابه فوجدوه مَيتاً، انتهى (٢).

#### ١٢٤٥ ـ حُرَيث بن بحدل بن أُنَيْف بن دَلَجة

ابن قنافة بن عَدي بن زهير بن جناب بن هُبل بن عَبْد الله بن كِنَانة بن بكر بن عَوْف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رُفَيدة بن ثور بن كَلْب بن وَبَرة الكلبي.

خال يزيد بن مُعَاوية، أحد وجوه كلب، وهو ممَن عمل في البيعة ليزيد [وكان غزا معه] (٢٢) القسطنطينية سَنة خمسين، فيما ذكر الوَاقدي في كتاب الصوائف. له ذكر.

#### ١٢٤٦ - حُرَيث بن أبي الجَهْم بن عِصَام

من أهل المِزّة، أظنه كلبياً، كان ممن قامَ في بيعة يَزيد بن الوَليد الناقص، له ذكر.

### ١٢٤٧ ـ حُرَيْث بن أبي حُرَيث

وَيُقال: زيد بن حارثة (٤) القُرشي مَوْلي مَوْلاهم من أهْل دِمشق.

رَوَى عَن ابن عمر (٥)، وَزيَاد (٦) بن جَارية، وَأبي إِدْريس الخَوْلاني، وَقَبِيصَة بن

عجزه في شعره: ويا حبَّذا هو مرسلاً حين يُرسل. (1)

الخبر والشعر في بغية الطلب ٥/ ٢١٩٥. (٢)

ما بين معكوفتين زيادة عن بغية الطلب ٥/ ٢١٩٧ نقلاً عن ابن عساكر. (٣)

كذا بالأصل، وفي مختصر ابن منظور ٦/ ٢٧٣ والتاريخ الكبير ٣/ ٧٠ والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٣ «جارية». (٤)

عن البخاري والجرح: «ابن عمر، وبالأصل: «أبي عمرو». (0)

<sup>(7)</sup> في المصدرين السابقين: ﴿ زيدٍ ﴾ .

ذُويب، وَأَبِي مَرْوَان (١) أبي الحَسَن.

رَوَى عَنه مَيْسَرة، وَصَفْوَان بن عمرو.

أَنْبَانَا أَبُو محمَّد بن الأكفاني، أَنْبَأَنَا أَحْمَد بنَ المعَلى بن يزيد الأسدِي، نبأنا عَبْد الرَّحمَن يَعني دُحَيماً، نبأنا محمَّد وَالوَليْد، قالاً: أَنْبَأَنَا الأوزاعي، عَن يُونس بن مَيْسَرة، حَدثني حُريث بن أبي حُريث أنه سَأل ابن عمر قلت: رَجل أراد أن يأتي (٢) مصر فقال لأصْحَابه: أعطني مائة دينار تجوز بمصر، وأعطيك مائة ممّا يجوز هَا هنا وَزناً، فوضعَاها في الميزان حتى استوت، فكانت الدَنانير [التي أخذ مئة دينار] (٣) عَدَداً، وَكانت الدَنانير التي أعلى دينارين وَمائة. فقال عبد الله: وَزناً بوزن؟ قلت: نعم، قال: فإذا اختلف العدد فقد فسدا، ربا خبيث فلا تقربها، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم إِسْمَاعِيْل بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا محمّد بن هبّة الله بن الحَسَن، أَنْبَأْنَا أَبُو الحسين بن بشران، قالُوا: أَنْبَأْنَا عثمان بن أَحْمَد بن عَبد الله، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن أَحْمَد البرَّاء قال: قال علي: حُريث بن أبي حُريث سَألت عَبْد الله بن عمرو عَنه، يُونس بن مَيْسَرة بن حلبس وَلا أَحفظ عَنه غير هَذا.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أَنْبَأْنَا محمّد بن أَحْمَد، أَنْبَأْنَا عَبْد الله بن عتّاب، أَنْبَأْنَا أَبُو الغنائم ثم حَدثنا أَبُو الفضل، أَنْبَأْنَا أَبُو الغنائم ثم حَدثنا أَبُو الفضل، أَنْبَأْنَا أَبُو الفضل الفضل بن خيرُون وَأَبُو الحسَين وَأَبُو الغنائم \_ وَاللفظ له \_ قالُوا: أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد بن الفضل: وَأَبُو الحسَيْن الأَصْبَهَاني، قالا: \_ أَنْبَأْنَا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنْبَأْنَا مُحمَّد بن الله سَهْل، أَنْبَأْنَا محمَّد بن إسْمَاعيْل قال (٤): حُريث بن أبي حُريث سَمع ابن عمر، وزيد بن حَارثة (٥)، وَأَبا (٢) إدريس وقَبِيصَة، رَوَى عَنه يُونس بن حَلْبَس في الصرف، قاله أَبُو المغيرَة عَن الأوزاعي لاَ يتابع عَليْه حديثه، منقطع انتهى.

في نسخة مَا شافهني به أبُو عَبْد اللّه الأديب، أَنْبَأْنَا عَبْد الرَّحمَن، أَنْبَأْنَا أَحْمَد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: أبي مروان، وأبي الحسن.

<sup>(</sup>٢) مطموسة بالأصل، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) في البخاري: جارية.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: وأنبانا، خطأ، والمثبت عن البخاري.

\_ إجَازة \_ قال: وَأَنْبَأْنَا أَبُو طَاهِر، أَنْبَأْنَا عَلَي بن محمّد قالاً: أَنْبَأْنَا أَبُو محمّد قال (١٠): سَمعت أبي، وَقيل له إن البُخاري أدخل حُرَيث بن أبي حُرَيث في كتاب الضعفاء فقال: يحول اسمه من هناك يكتب حديثه وَلا يحتج به انتهى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيْل بن مَسْعَدة، نبَأَنا حمزة بن يُونس، أَنْبَأْنَا أَبُو أَحْمَد قَال (٢): حُريث بن أبي حُريث سَمع ابن عمر وزياد بن حارثة، وَأْبَا إِذْرِيسَ وَقَبِيصَة (٣)، رَوَى عَنه يُونس بن حَلْبَسَ في الصرف قاله أبُو المغيرة عَن الأوزَاعي لاَ يتابع حَديثه، سَمعت ابن حمَّاد يَذْكر عَن البخاري، انتهى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم الوَاسِطي، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكر الخطيب، وَحَدثني أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنْبَأَنَا محمَّد بن الحسَين بن هريسَة، قالا: أَنْبَأَنَا أَبُو بكر البَرْقَاني، نبَأَنا حَمزة بن محمَّد بن علي، نبَأنا محمّد بن إبراهيم، نبَأنا محمّد بن إسْمَاعيْل البُخاري قال: حُرَيث بن أبي حُرَيث سمعَ ابن عمر، رَوَى عنه ابن حَلْبس في الصّرف قالهُ أَبُو المغيرة عَن الأوزَاعي لا يتابع عَلى حَديثه، انتهى.

يتلوه حُرَيث بن رداد الفزاري(١) .

## بسم الله الرَّحمَن الرَّحيم

#### ۱۲٤۸ \_ حُرَيث بن رَدّاد الفزارى

كانت له بدمشق أملاك فيما حكاه أبُو الحسن الرازي عن شيوخه الدّمشقيين، وداره بنواحِي سوق الغزل، وكان صَاحب شرطة الوليْد بن عَبْد الملك (٥).

#### ١٢٤٩ ـ حُرَيث بن زيد الخيل الطائي (٦)

وفد إلى النبي ﷺ، ثم تنصّر وهرب إلى أرض الروم.

الجرح والتعديل ١/ ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (بن قبيصة).

كذا وردت هذه العبارة بالأصل في آخر ترجمة حريث بن أبي حريث، وبعدها صفحة كاملة بيضاء ثم ترجمة حريث بن رواد الفزاري، وهذا يشير إلى أنه لا يوجد نقصاً، أو كان هناك عدة أخبار حذفت.

 <sup>(</sup>٥) كذا والذي ذكره خليفة في تاريخه ص ٣١٢ في تسمية عمال الوليد: «الشرط» لم يرد له ذكراً.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في أسد الغابة ١/ ٤٧٧ والإصابة ١/ ٣٢٣ والوافي بالوفيات ١١/ ٣٤٦.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر محمد بن عَبد البَاقي، أنا الحسن بن على، أنا محمد بن العبّاس، أنا أحمد بن معروف، أنا الحارث بن أبي أُسَامة، أنا محمَّد بن سعد (١)، أنا محمد بن عمَر [الأسلمي، قال: حَدَّثَني] (٢) معمر بن راشد ومحمد بن عَبد اللّه [عن الزهري](٢) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبَة، عن ابن عباس ح، قالَ: ونا أَبُوبكر بن عَبد الله بن أبي سَبْرَة، عن المسور بن رفاعة ح، قال: ونا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه ح، قال: ونا عمر بن سليمَان بن أبي حَثْمة، عن أبي بكر بن سليمَان بن أبي حَثْمة، عن جدّته الشَّفاء قال: ونا أَبُو بَكر بن عَبْد اللَّه بن أبي سَبْرَة، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بن يزيد، عن العلاء بن الحَضْرَمي ح، قال: وَنا مُعَاذ بن محمد الأنصاري، عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمري، عن أهله، عن عمرو بن أميّة الضمري، دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: وكتب (٣) رسول الله ﷺ إلى يُحنَّة بن رُوبة وَسَرَوَات أهل أَيلة (٤): سلمٌ أنتم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتبَ إليكم فأسلمْ وأعط (٥) الجزية وأطع الله ورسُوله ورسل رسله، وأكرمهم واكسهم كسوَة حسَنةً غير كسوَة الغُزّاء، واكس زيداً كسوَة حسنة فمهمَا رضيتْ رُسلي فإني قد رضيت وقد عُلم الجزيةَ، فإن أردتم أن [يأمن البحر](٦) وَالبر فأطع الله ورسوله ويمنع [عنكم](٧) كل حق كان للعرب والعجم إلاّ حقّ الله وحقّ رسوله، وَإنك إنْ رددتهم ولم تُرضهم لا آخذ منكم شيئاً حتى أقاتلكم، فأسبي الصغير وأقتلُ الكبير، فإني رسول الله بالحق أؤمن بالله وكتبه ورسله والمسيح ابن مريم أنه كلمة الله، وأني أؤمن به أنه رسول الله، وأتِ قبل أن يمسكم الشرّ فإني قد أوصيت رسلي بكم، وأعط حَرْمَلة ثلاثة أوسق شعيراً، فَإِن حَرْمَلة شفع لكم، وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيئاً حتى [ترى] (٨) الخميس (٩) ، وَإِنكم إِنْ أَطْعَتُم رَسَلِي فَإِنْ الله لكم جَارٌ ومحمدٌ، وإِنْ رَسَلِي

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين استدرك عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأوّل الشام (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) في ابن سعد: أو أعط.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن ابن سعد ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل واللفظة مستدركة عن ابن سعد ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٩) في ابن سعد: الجيش.

شُرحبيل وأُبيّ وحرملة وحُرَيث بن زيد الطائي فإنهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته، وإن لكم ذمة الله وذمة محمّد رَسُول الله ﷺ وَالسّلام عليكم إن أطعتم، وجهزوا أهل مَقْنَا (١) إلى أرضهم.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عن أبي محمد الجوهري، أنا أبُو عمَر بن حَيّوية، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن فهم، نا محمد بن سعد قال: زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن مُنْهب بن عبد بن غني بن المختلس بن ثوب بن كِنَانة بن مالك بن نابل بن أسود وهو نبهان بن عمرو بن [الغَوْث بن طبيء، وكان] (٢) لزيد من الولد: مُكْنِف بن زيد الخيل [وبه كان] (٣) يكنى، وقد أسلم وصحبَ النبي على وشهد قتال أهل الردّة مع خالد بن الوليد، وكان له بلاء، وحريث بن زيد وكان فارساً، وقد صحبَ النبي على وشهد الردّة مع خالد بن الوليد، عالم بن الوليد وكان شاعراً (٤)، وعروة بن زيد شهد النبي على وشهد الردّة مع خالد بن الوليد وكان شاعراً (٤)، وعروة بن زيد شهد القادسية (٥).

### ١٢٥٠ ـ حُرَيث بن ظُهَير الكوفي (٦)

**روی** عن ابن مسعود، وعمّار بن یاسر.

وروى عنه عُمَارة بن عُمَير.

وقدم الشام.

أَخْبَرَنا أبو عَبد الله الحسين بن عبد الملك، أنا أبُو طاهر أحمد بن محمود، أنا أبُو بكر بن المقرىء، نا أبو عَرُوبة، نا مَخْلَد \_ يعني \_ ابن مالك، نا مُصْعَب \_ يعني \_ ابن ماهان، عن سفيان، عن الأعمش، عن عُمارَة، عن حُرَيث بن ظُهير، عن عبد الله بن مسعود، قال: لا يموت مسلم إلّا ثُلم في الإسلام ثلمة لا تُجبر (٧) بعده أبداً.

<sup>(</sup>١) قرب أيلة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والزيادة المستدركة بين معكوفتين أثبتت عن جمهرة ابن حزم ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والزيادة بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٧٤.

انظر بعض شعره في الوافي بالوفيات ٢١/١٦ والإصابة ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) زيد رابعاً في جمهرة ابن حزم ص ٤٠٣ : حنظلة .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٤٦٣ وميزان الاعتدال ١/٤٧٤.
 وظهير بالمعجمة المضمومة، كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>V) بالأصل (لا يجبر) والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٧٥.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبُو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبُو عمرو بن مطر، نا أبُو خليفة، نا محمد بن بُكير، أنا سفيان عن الأعمش، عن عُمَارة بن عُمَير، عن عبد الرَّحمَن (١) قال: عن حُريث بن ظُهير قال: قال عبد الله بن مسعود قد أتى علينا زمّان لسنا نقضي ولسنا هناك، وان الله عزّ وجلّ قد بلغنا مَا ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عزّ وجل، فإن أتاه أمرٌ ليسَ في كتاب الله عز وجل ولم يقض به رسول الله ﷺ فليقض بما قضى به الصّالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله [ولم يقض به رسول الله ﷺ ولم يقض به الصالحون] (٢) فليجتهد رأيه، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أرى، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع مَا يريبك إلى مَا لا يريبك.

قال البيهقي رواه شعبة، عن الأعمش، عن عُمَارَة بن عُمَير، عن حُرَيث بن ظُهَير، عن عبد الله بمعناه.

أَخْبَرَناه أَبُو نصر بن قَتَادَة، أنا أبُو الحسن محمد بن عَبد الله القِهِسْتاني، نا محمد بن أيوب، أنا أبُو عمر، نا شعبَة، عن الأعمش فذكره.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل محمد بن إسْمَاعيل وَأَبُو المحَاسن أسعد بن علي، وأبو بكر أحمد بن يحيى، وأبو الوقت عبد الأول بن عيسى، قالوا: أنا عبد الرَّحمَن بن محمد، أنا عَبْد الله بن أحمد بن (٣)، أنا عيسى بن عمر بن العبّاس، أنا عبد الله بن عبد الله الدارمي، أنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظُهير، عن عبد الله بن مسعود، قال: أتى علينا زمَان لسنا نقضي عُمير، عن حُريث بن ظُهير، عن عبد الله بن مسعود، قال: أتى علينا زمَان لسنا نقضي وَلسنا هنالك، فإن الله قد قدر من الأمر مَا ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه مَا ليسَ في كتاب الله فليقض فيه بما قضى به رسول الله على في فليقض فيه بما قضى به الصّالحون فلا يقل إني أخاف، وإني أرى، فإن الحرام بَيّن والحلال بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع مَا يريبك إلى مَا لا يريبك.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل مقدار ربع سطر.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن مختصر ابن منظور ٦/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل مقداره ثلاث كلمات.

قال وأنا يحيى بن حمّاد، نا شعيب، عن سليمَان، عن عُمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظُهير، قال: أحسب أن عبد الله قال: قد أتى علينا زمَان وَما نسأل ومَا نحن هنالك وان الله قدر أن بلغت مَا يرون فإذا سئلتم عن شيء فانظرُوا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله على فإن لم تجدوه في سُنة رسول الله على فإن لم يك مَا أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل اني أخاف وإني أخشى فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع مَا يريبك إلى مَا لا يريبك.

أَخْبَرَنا أَبُو محمّد عَبد الكريم بن حمزة، نا أبو بكر أحمد بن علي ح، وأخبرَنا أبو القاسم إسمَاعيل بن أحمد، أنا محمد بن هبّة الله بن الحسن، قالا: أنا محمد بن العسين، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا ابن نُمير، نا محمد بن أبي عبيدة، حَدَّثني أبي عن الأعمش، عن عُمَارة، عن حُريث بن ظُهير، قال: أتيت الشام فنزلت على رجل من رؤوسهم ممن يدخل على معاوية فجعلت أحدّثه عن عبد الله فلما كان ذات ليلة جاء من عند معاوية فقال: أشعرت أن الرجل الذي كنت تحدث عنه جاء رجل يريدأن يقع فيه إلى معاوية فاستوجعت وشق عَليّ حتى بكيت فلما رآني بكيت قال: أمّا والله لئن بكيت لقد سمع أبا الدرداء وهو مع معاوية على السّرير يقول: رحمة الله على ابن أم عبد، فوالله مَا ترك بعده مثله ولم يهب معاوية في عثمان.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن الحسَن بن علي، أنا محمد بن العباس عن أحمد بن معروف، نا الحسين بن فهم، نا محمد بن سعد، قال (١): في الطبقة الأولى من أهل الكوفة حريث بن ظُهَير روى عن عبد الله بن مسعود وعمّار بن ياسر.

أَنْبَانَا أبو الغنائم محمد بن علي، ثم حَدَّثَنا أبُو الفضل محمد بن ناصر، أنا أحمد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي \_ واللفظ له \_ قالوا: أنا عبد الوهاب بن محمد \_ زاد أحمد: ومحمد بن الحسن، قالا: \_ أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن إسماعيل، قال<sup>(۲)</sup>: حُرَيث بن ظُهير، عن ابن مسعود، روى عنه عُمَارَة بن عُمَير، يعد في الكوفيين.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ۱/ ۲۹.

#### ١٢٥١ \_ حُرَيث بن عبد الملك(١)

أخو أُكيدر صَاحب دَوْمَة، ذكره محمد بن السّائب الكلبي، وقد تقدم نسبه في ترجمة أكيدر أخيه.

ذكر أحمد بن يحيى البلاذري، حَدَّثني العبّاس بن هشام الكلبي، عن أبيه، عن جده قال: وجه رسول الله على خالد بن الوليد إلى أكيدر، فقدم عليه، فأسلم وكتب له كتاباً، فلما قُبض النبي على منع الصّدقة ونقض العهد [وخرج] (٢) من دَوْمَة الجَنْدَل فلحق بالحيرة وابتنى بها بيتاً سمّاه دَوْمَة بدَوْمَة الجَنْدَل وأسلم حُرَيث بن عبد الملك أخو [أكيدر] (٢) على مَا في يده، فسلم ذلك له، فقال سويد بن شبيب الكلبي:

فلا يأمنين قبوم عثار جيدودهم كما زال من خبث ظعائين أكدرًا قال: وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حُرَيث أخي أكيدر.

#### ١٢٥٢ ـ حُرَيث العُذْري<sup>(٤)</sup>

له صحبَة، خرج مع أُسَامَة بن زيد إلى أرض البَلْقَاء غازياً، فقدّمه عيناً من وادي القرى يكشف له طريقه.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر محمد بن عبد البَاقي أنا الحسن بن علي، أنا أبُو عمر بن حَيُوية، أنا أبُو القاسم عبد الوهّاب بن أبي حيّة، أنا محمد بن شُجاع البَلْخي، أنا محمد بن عمر الوَاقدي، قال (٥): فلما نزل أسَامَة بن زيد وادي القُرى، قدّم عيناً له من بني عُذرة يدعى حُريشًا، فخرج على صدر راحلته أمامه مغذّاً حتى انتهى إلى أبنى (٦) فنظر إلى مَا هناك وارتاد الطريق، ثم رجع سريعاً حتى لقي أسَامَة على مسيرة ليلتين من أُبنى، فأخبره أنّ الناس غَارّون ولا جموع لهم، وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة.

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل واللفظة استدركت عن الإصابة .

<sup>(</sup>٣) بالأصل (أخوه) والصواب ما أثبت والزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) ترجم له في الإصابة نقلاً عن ابن عساكر.

٥) الخبر في مغازي الواقدي ٣/ ١١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) أبني: بوزن حبلي، موضع بالشام من جهة البلقاء (معجم البلدان).

#### ۱۲۵۳ ـ حُرَيث مولى معَاوية بن أبي سفيان<sup>(۱)</sup>

كان فارساً بطلاً وكان معَاوية يعتمد عليه في حربه، وشهد معه صِفِّين وقُتل يومئذ.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبِى اللّه الحسين بن محمد بن خسروا، أنا محمد بن الحَسَن بن أحمد البَاقِلاني، أنا أَبُو علي بن شاذان، أنا أَبُو الحسن أحمد بن إسحَاق بن نيجاب الطيبي، نا أَبُو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن علي الكسائي، نا أبو سعيد يحيى بن سليمَان الجعفي، نا نصر ـ يعني ـ ابن مزاحم (٢)، نا محمد بن عبيد الله عن شيخ (٣) له قال: كان فارس معاوية الذي يعده للمبَارزة مَولى له يقال لَه حُرَيث، وكان يلبس سلاح معاوية مُتشبها به، فإذا قاتل قال الناس ذاك معاوية. وان معاوية قال له: يا حُريث اتى عليّاً، ثم ضع رمحك حيث شئت، فقال له عمرو بن العاص: إنّك والله يا حُرَيث لو كنت قُرشياً لأحبّ معاوية أن تقتل علياً ولكن كره أن يكون لك حظها فإن رأيت منه فرصة فاقتحم عليه.

فلما خرج الناسُ إلى القتال وتصافّوا خرج عليّ أمّام أصحَابه قال: يَحيى: فحَدَّثَني عمرو بن عبد الملك بن سلع الهمداني، حَدَّثَني أبي قال: خرج حُرَيث مولى معاوية بن أبي سُفيان فدعا علياً إلى المبارزة فقال: هلمّ يا با [الحسن] (١٤) إلى المبارزة، فخرج إليه على وهو يقول (٥):

أنا وبيت الله أولى بالكُتُب بُ نحن نصرناه على جُملٌ العربُ

أنا على وابن عبد المطلب أهل اللبواء والمقام والحُجُب

ثم حمل عليه علي فطعنه فدق ظهره.

قال: ونا نصر، نا محمد بن عبيد الله [عن الجرجاني](٦) أن معَاوية جزع على

<sup>(</sup>۱) ترجم له ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢١٩٩ وسماه: حريث بن شهريار بن دادار بن به كرد بن بهمومي بن بس شاه بن يزدفنه بن مهردال.

<sup>(</sup>٢) الخبر في وقعة صفِّين لنصر بن مزاحم ص ٢٧٠ وبغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٢٠٠ نقلاً عن ابن مزاحم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وابن العديم، وفي وقعة صفِّين: (عن الجرجاني).

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، واللفظة مستدركة عن ابن العديم.

<sup>(</sup>٥) الرجز في ديوانه ط بيروت ص ١٤ من عدة شطور، ووقعة صفّين ص ٢٧٣ وابن العديم ٥/ ٢٢٠٠.

 <sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن وقعة صفين ص ٢٧٣.

حُرَيث جزعاً شديداً وعاتب عَمْراً فيما أشار عليه من لقاء علي فأنشأ يقولُ (١١):

بأن علياً (٣) للفوارس قاهر من الناس إلا أقصدته (٤) الأظافر فجدد فجدد إذ لم تقبل النصح عاثر

حُرَيث ألم تعلم وعلمك (٢) صَائر وأن عليساً لسم يبَسارزه فسارس أمرتك أمراً حازماً فعصيتني

## ۱۲۰۶ - حَرِيز بن عثمان بن خير بن أحمد بن أسعد أبو عثمان - ويقال: أبو عون - الرَّحْبي الحِمْصي (٥)

حدَّث عن عبد الله بن بُسْر (٦) ، وراشد بن سعد المُقْرائي (٧) ، وعبد الرَّحمَن بن ميسرة، وعبد الواحِد بن عبد الله النَّصْري، وعبد الرَّحمَن بن أبي عوف الجُرَشي، وحبّان بن زيد الشَّرْعبي، وخالد بن معدان، وحبيب بن عبيد الرَّخبي، وسليمَان بن شمير (٨)، والقاسم بن محمد [الثقفي، وسليم] (٩) بن عامر، وعبد الله بن غابر الألهاني، وشُرَحبيل بن شفعة الرّحبي، ويزيد بن صُلَيح، وعمران بن محمد، وشبيب (١٠) بن أبي روح، وسعيد بن مَزْيَد (١١)، وعبد الرَّحمَن بن جُبير بن نُفَير.

روى عنه عيسَى بن يونس، وإسمَاعيْل بن عياش، وبقية، ومُعَاذ بن مُعَاذ،

<sup>(</sup>١) الشعر في فتوح ابن الأعثم الكوفي ٣/ ٣٠ ووقعة صفّين ص ٢٧٣ وابن العديم ٥/ ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفّين: وجهلك.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: علي.

<sup>(</sup>٤) عن وقعة صفين وبالأصل اقصدته.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٤٦٥ تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٥ بغية الطلب ٥/ ٢٢٠١ الوافي بالوفيات ١١/ ٣٤٧ سير أعلام النبلاء ٧/ ٧٩ وانظر بحاشيتها ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

وفي المصادر: «جبر» بدل «خير»، وفي تاريخ بغداد: «أحمر» بدل «أحمد» وفي تهذيب التهذيب: ابن أبي أحمر.

<sup>(</sup>٦) ؛ بالأصل (بشر) والمثبت بالسين المهملة عن تهذيب التهذيب وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) أ هذه النسبة إلى (مقرى) من قرى دمشق. (الأنساب: بضم الميم وقيل بفتحها).

<sup>(</sup>٨) في تهذيب التهذيب: سمير.

 <sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن ابن العديم ٢٢٠٦/٥ نقلاً عن ابن عساكر، وفي تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>١٠) عن تهذيب التهذيب وابن العديم.

<sup>(</sup>١١) كذا في ابن العديم هنا نقلاً عن ابن عساكر، واللفظة بالأصل مهملة، وفي بداية ترجمته في ابن العديم ٥/ ٢٠٠٢ (سعيد بن مرشد) وفي تهذيب التهذيب: (مرثد).

وإسحاق بن سليمان الرازي، ويزيد بن هارون، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وشبابة بن سوار، وأبو النَّضْر الحارث بن النعمان، والحسن بن موسى الأشيب، وعلي بن الجعد، وآدم بن أبي إياس، وأبُو اليمَان، وعلي بن عياش، وأبو الزرقاء عبد الملك بن محمد الصّنعاني، والوليد بن هشام القَحْذَمي (١)، وجُنَادَة بن مروان، ومَسْلَمة بن علي الخُشْني، ومحمد بن حمير، وأبُو المغيرة الخَوْلاني، ويحيى بن سعيد العَطّار الحِمْصي، والوليد بن مسلم.

ووفد على عمر بن عبد العزيز .

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم علي بن إبرَاهيْم وأَبُو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الموازيني، قالا: أنا أَبُو الحسين محمّد بن عبد الرَّحمَن بن عثمان التميمي، أنا يوسف بن القاسم الميانَجي، نا أَبُو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد الجُمْحي ـ بالبصرة ـ نا الوليد بن هشام، نا حَرِيز بن عثمان قال: سَألت عبد الله بن بُسر أشاب النبي عَلَيْهُ؟ قال: نعم، فأومَأ إلى عَنْفَقته.

أَخْبَرَناه أبُو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين وأبُو المواهب أحمد بن محمد بن عبد الله الطبري، نا أبُو أحمد محمد بن عبد الملك، قالا: أنا أبُو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، نا أبُو أحمد محمد بن الغطاريف بجرجان، نا أبُو خليفة الفضل بن حبّاب، نا الوليد بن هشام القحذمي، نا حَرِيز بن عثمان، قال: سَألت عبد الله بن بُسْر أشاب رسول الله عَنْفَقته.

أَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله الخلال، وأبُو المطهر عبد المنعم بن أَحْمَد بن يعقوب بن أحمد بن علي \_ بأصبَهَان \_ قالاً: أنا أبو طاهر بن محمود، أنا أبُو بكر بن المقرىء، نا أحمد بن عُمير بن يوسف بن جَوْصًا، نا معَاوية بن عمرو الكِلاَعي، نا حَريز بن عثمان، قال: قلت لعبد الله بن بُسْر هل كان في رأس رسول الله على من شيب؟ قالَ: كان في رأس رسول الله على شعرَات بيض كان إذا ادهن تتغير [۲۹۷۰].

رواه البخاري عن أبي إسحَاق بن عصَام بن خالد الحَضْرَمي الحِمْصي عن حَريز . وقد رواه الوليد بن مسلم على جلالته عن حَريز .

<sup>(</sup>١) في ابن العديم: «المخرمي» والأصل مثل تهذيب التهذيب.

أخبرتنا به أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: أَنْبَأَنَا: [قُرىء على إبراهيم] (١) بن منصور، أنا أبُو بكر بن المقرىء، أنا (٢)، ثنا الحكم بن موسَى، نا الوليد بن مسلم، نا حَريز بن عثمان قال: رأيت عبد اللّه بن بُسْر المازني صَاحب رسول الله على مسلم، نا حَريز بن عثمان قال: وأيا غلام قال: قلت: رأيت رسول الله على قال: نعم، فقلت له: شيخ كان رسول الله على أم شاب فتبسم، وقال: رأيت ههنا وأشار بيده إلى ذقنه معرات بيض.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن محمد، عن نصر بن إبراهيم بن نصر، أنا عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي، أنا أبُو عبد الله محمد بن أحمد فيما كتب إلي قال: أخبرني جدي عبد الله بن محمد بن علي اللخمي الباجي، أنا أبُو محمّد عبد الله بن يونس، أنا بقي بن مَخْلَد، نا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرقي، نا يزيد بن هارون، أنا حَريز بن عثمان، قال: رأيت مؤذني عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه في الصّلاة، السّلامُ عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، الصّلاة قد تقاربت.

أَنْبَانَا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف، أنا أبو محمد الجوهري ح.

وَأَنْبَأْفَا أَبُو القاسِم جعفر بن المُحَسِّن بن جعفر بن السَّلَماسي، أنا عمي أبو عبد الله الحسَين بن جعفر السَّلَماسي، قالا: أنا أَبُو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات (٣)، أنا أَبُو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (٤)، نا تميم بن المنتصر، أنا يزيد، أنا حَريز، قال: صَليت مع عمر بن عبد العزيز العيدين فكان يكبر فيهما سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة. يبدأ فيكبر ثم يقرأ ويركع ثم يقوم فيكبر ثم يقرأ ويركع.

أَخْبَرَنا أَبُو محمد عبد الرَّحمَن بن أبي الحسن بن إبراهيم، أنا سهل بن بشر، أنا علي بن مُنير، أنا محمد بن أحمد بن عبدوس،

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين قياساً إلى سند مماثل، انظر أم المجتبى في فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة: عبد الله بن جابر ص ٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، ولم أحله.

<sup>(</sup>٣) مهملة بالأصل، والمثبت عن ترجمته في سير الأعلام ١٦/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير الأعلام ٩٦/١٤.

نا داود بن رشید، نا أبو الزرقاء، عن حریز بن عثمان، قال: صلّیت خلف عمر بن عبد العزیز فسلّم تسلیمة (۱).

أَخْبَرُنا أَبُو البركات الأنماطي وأبو العز الكِيْلي، قالا: أنا أبو طاهر البَاقِلاني ـ زاد الأنماطي وأبو الفضل بن خيرون، قالا: \_ أنا أبُو الحسن محمد بن أحمد الأهوازي، أنا أبُو جعفر عمر بن أحمد الأهوازي، نا خليفة بن خيًاط، قال (٢) في الطبقة الرابعة من أهل الشام: حَريز بن عثمان رَحْبي حِمْصِي.

أَخْبَرَنا أَبُو محمد بن الأكفاني، نا أَبُو محمد الكتاني، أنا أبو القاسِم البَجَلي، أنا أبو عبد الله الكندي، نا أبو زُرعة، قال في تسمية شيوخ أهل طبقة بعضهم أجلّ من بعض: حَريز بن عثمان، أبو عثمان الرَّحَبي.

أَخْبَرَنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو الحسن بن الآبنوسي، أنا أبو القاسم بن عتاب، أنا أحمَد بن عُمَير إجازة ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السُّوْسي، أنا أَبُو عبد الله بن أبي الحديد، أنا أحمد بن عُمير - قراءة - قال: سمعت أبا الحسن بن سُميع يقول في الطبقة الخامسة: حَريز بن عثمان الرَّحَبي حِمْصي.

أنبانا أبُو الغنائم بن النَّرْسي، ثم حدثنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبُو الفضل بن خيرُون وأبو الحسين بن الطَّيُّوري وأبُو الغنائم - واللفظ له - قالوا: أنا عبد الوهاب بن محمد الغَنْدَجاني - زاد ابن خَيرُون: ومحمد بن الحسن، قالا: - أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن سهل، أنا محمد بن إسمَاعيل، قال (٣): حريز بن عثمان، أبو عثمان الحمصي الرَّحبي عن راشد بن سعد، سمع منه الحكم بن نافع، وقال يزيد بن عبد ربه: مَات حريز سَنة ثلاث وستين ومائة، ومولده سَنة ثمانين.

أَخْبَوَنا أَبُو بكر محمد بن العباس، أنا أبو بكر المغربي، أنا أبو سعيد بن حَمْدُون، أنا مكي بن عَبْدان، قال: سمعت مسلم بن الحَجَّاج يقول (٤): أبو عثمان

<sup>(</sup>١) الخير في ابن العديم ٧٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة ص ٥٧٧ رقم ٣٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٠٣/١ \_ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الكني والأسماء للإمام مسلم ص ١٤٨.

حَريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، وروى عنه أَبُو اليمَان، وأَبُو المُغيرة، وعلي بن عيَاش.

كتب إليّ أبو طالب الزينبي، أنا أبُو القاسِم التنوخي ح.

وَأَخْبُونَا أَبُو الحسن بن قُبِيس، نا أَبُو النجم بدر بن عبد الله، أنا أَبُو بكر الخطيب: وأنا الخطيب: وأنا الخطيب، أنا علي بن أبي علي، أنا محمد بن المظفر ح، قال الخطيب: وأنا أحمد بن أبي جعفر العتيقي، أنا محمد بن الحسن (٢) بن عمر اليمني ـ بمصر ـ قالا: نا بكر بن أحمد بن حفص، نا أحمد بن محمد بن عيسى ـ في تاريخ الحمصيين ـ قال: وأبو عثمان حريز بن عثمان بن خير بن أحمد (٣) بن أسعد الرّحبي المشرقي، لم يكن له كتاب، إنما كان يحفظ، مولده سَنة ثمانين، ومَات سنة ثلاث وستين يَعني ومائة، لا يختلف فيه، ثبت في الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب وأبو عبد الله ابنا البنّا، قالاً: أنا أبُو الحسين بن الآبنوسي، عن أبي الحسن الدارقطني، وقرأت على أبي غالب بن البنّا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنا أبو الحسن الدارقطني، قال (٤): حَريز بن عثمان الحِمْصي، وروى عن عبد الله بن بسر، يُرمى بالانحراف عن علي بن أبي طالب، وعنه في ذلك اختلاف، هو حريز بن عثمان بن خير بن أحمد الرّحبي المشرقي، أبو عثمان، توفي سنة ثلاث وستين ومائة فيما أخبرني الحسن بن أحمد المادرائي، عن بكر بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسَى البغدادي في تاريخ الحِمْصيين.

أَخْبَرَنا أَبُو محمد السّلمي \_ قراءة \_عن أبي زكريا البخاري ح.

وحدثنا خالي أبو المعالي محمد بن يحيى القاضي، نا أبو الفتح نصر بن إبراهيم، أنا أبو زكريا البخاري، أنا عبد الغني بن سعيد، قالَ في باب حريز بالحاء: حَريز بن عثمان الشامي.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا محمّد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: الحسين.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: جبر بن أحمر.

<sup>(</sup>٤) المؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٣٥٥.

عبد الملك بن الحسن، أنا أحمد بن محمد الكلاباذي، قال: حَريز بن عثمان أبو عثمان الرَّحبي الحِمْصي، حدث عن عبد الله بن بُسْر وعبد الواحد النصري، روى عن علي بن عياش، وعصام بن خالد في صفة النبي على وذكر بني إسرائيل، ولد سنة ثمانين وَمات سنة ثلاث وستين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة (١).

قال: وقال أبو عيسَى: مَات سنة ثلاث وستين.

أَخْبَرُنا أَبُو الحسن بن قُبيس وأبو النجم بدر بن عبد الله، قالا: قالَ لنا أَبُو بَكر الخطيب (٢): حَريز بن عثمان بن خير (٣) بن أحمد بن أسْعد، أبو عثمان وقيل أبو عون \_ الرّحْبي الحِمْصي، سمع عبد الله بن بُسْر صَاحب رَسُول الله على وَراشد بن سعد، وعبد الرّحمَن بن ميسَرة، وعبد الواحد بن عبد الله النصري، وعبد الرّحمَن بن أبي عوف الجُرشي، وحبّان بن زيد الشرعبي. روى عنه: إسمَاعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، وعيسَى بن يونس، وإسحاق بن سليمَان الرازي، ومُعَاذ بن مُعَاذ العَنْبَري، وعثمان بن كثير بن دينار، ويزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، وأبو النضر الحارث بن النعمان البزاز، وعلي بن الجعد، والحسن بن موسى الأشيب، وآدم بن أبي إياس، وأبو اليمَان، وعلي بن عياش. وكان قد قدم بغداد فسمع بها منه العراقيون. قالَ شبابة: لقيت حريز بن عثمان ببغداد.

أَخْبَرُنا أَبُو محمد السّلمي فيما قرأت عليه عن أبي نصر بن ماكولا، قال<sup>(3)</sup>: حَريز بن عثمان بن خير بن أسعد الرحبي المشرقي مشهور، وقال في موضع آخر<sup>(3)</sup>: حريز بن عثمان بن خير بن أحمد الرّخبي المشرقي أبو عثمان، روى عن عبد الله بن بُسر وغيره، كان يُرمى بالانحراف عن على وعنه في ذلك اختلاف.

انبانا أبُو القاسِم علي بن إبراهيم وأبو الوحش سُبَيع بن المُسَلِّم، عن أبي الحسَن رَشَا بن نظيف، أنا عبد الرَّحمَن بن محمد وعبد الله بن عبد الرَّحمَن، قالا: أنا الحسن بن رشيق، أنا محمّد بن حمّاد الدولابي، حدثني محمد بن عوف قال: سمعت

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم ٥/ ٢٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/ ۲٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: جبر بن أحمر.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ١٦ و ٢/ ٨٥ \_ ٨٦ .

يزيد بن عبد ربه يقولُ: مولد حَريز بن عثمان سَنة ثمانين (١).

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الرَّحمَن بن الموفق الصوفي الهَرَوي - بها - حدثنا أبو إسمَاعيل عبد الله بن محمّد بن عَلي الأنصَاري الهَروي، أنا الإمّام أبُو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني - بنيسابور - نا أبو أحمد الحاكم، أنا عبد الله بن سليمَان بن الأشعث، نا معَاوية بن عبد الرَّحمَن الرّحبي الحِمْصي، قال: سمعت حريز بن عثمان، ويكنى أبا عثمان، وكان أبيض الرأس واللحية، وكان له جُمّة إلى شحمة أذنيه يقول: لا تعاد أحداً حتى تعلم مَا بينه وبين الله، فإن يكن محسناً فإن الله لا يسلمه لعَدَاوتك إياه، وإن يك مسيئاً فأوشك بعمله (٢) أن يكفيكه.

أَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنا إسمَاعيل بن مسعدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أَبُو أحمد بن عدي<sup>(٣)</sup>، ثنا عبد الملك بن محمد، نا عباس بن محمد، قال: سمعت أبا مسلم المستملي يقول: حريز بن عثمان يكنى أبا عثمان. أخبرني بذلك نصر البَجَلى الوَرَّاق أبو الحارث.

وقال عمرو بن علي: وحريز بن عثمان ينتقص علياً وينال منه، وكان حافظاً لحديثه. وسمعت مُعَاذاً يحدث عنه، ويزيد بن هارون، وعمرو<sup>(٤)</sup> بن علي وشيوخنا.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس وأبو النجم بدر الشِّيْحي، أنا أبو بكر الخَطيب ح.

وَأَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أحمد بن الحسن، قالا (٥): أنا يوسف بن رباح بن علي، أنا أحمد بن محمد بن إسمَاعيل، نا أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد، أنا معَاوية بن صالح، قال: حَريز بن عثمان الرّحبي، قال يحيَى (٦): ثقة، وقال لي أحمد (٦): هو من المعدودين مع عبد الرَّحمَن بن يزيد وأصحَابه، قال أبو عبد الله (٧):

<sup>(</sup>١) الخبر نقله ابن العديم ٥/ ٢٢٠٤.

 <sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: «بعلمه» ومن طريق آخر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٢٢٠٣/٥ وفيه: كفاك عمله.

<sup>(</sup>٣) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٥١.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل (وعمر) والمثبت عن الكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) يعني يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، كما يفهم من عبارة الخطيب.

<sup>(</sup>٧) بالأصل (أبو عبيد) والمثبت عن تاريخ بغداد.

أدرك المهدي وقدم عليه .

أَخْبَرَنَا أَبُو محمد بن الأكفاني، [قال: حَدَّثَنا عبد العزيز الكتاني قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال] (١) أنا أبو المَيْمُون بن رَاشد، أنا أبو زُرعة الدمشقي (٢)، قال: قلت لعبد الرَّحمَن بن إبراهيم من الثبت بحمص؟ قال: صفوان، وبحير، وحَريز، وثور، وأرطأة. قلت: فابن أبي مريم قال: دونهم.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس وأبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب (٣)، أخبرني عبد الله بن يحيى السكري، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا جعفر بن محمد بن الأزهر، نا ابن الغلابي ح، وأخبرنا أبو البركات، أنا أبو الفضل، أنا أبو العلاء، أنا أبو بكر، أنا الأحوص بن المُفضّل، نا أبي، نا علي بن عياش الحِمْصي، قال: جمعنا حديث حَريز بن عثمان في دفتر، قال نحواً من مائتي حديث، فأتيناه به فجعل يتعجب من كثرته، ويقول: هذا كله عنى؟ مرتين.

قال الخطيب: ولم يكن لحريز كتاب، وكان يحفظ حديثه وكان ثقة ثبتاً. وحُكِي عنه من سوء المذهب وفساد الاعتقاد مَا لم يثبت عليه.

أَخْبَوَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا إسماعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عدي (٤)، نا الحُمَيدي (٥)، نا البخاري، قال: قال مُعَاذ بن مُعَاذ بن مُعَاذ: لا أعلم أحداً رأيت من أهلي أفضله عليه \_ يعني حريزاً \_.

وقال أبو اليمَان ح.

وَانْبَانَا أَبُو الغنائم محمد بن علي، ثم حَدَّثَنا أبو الفضل السّلامي، أنا أحمَد بن الحسن، والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي، قالوا: أنا أبو أحمد - زاد أحمد: وأبو الحسَن الأصفهاني، قالا: - نا أحمد بن عبدان، نا محمد بن سهل، أنا محمد بن إسمَاعيل، قال (<sup>7)</sup>: قال محمد بن المثنى، نا مُعَاذ بن مُعاذ، نا حريز بن عثمان أبو عثمان

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن بغية الطلب ٢٢١٨/٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٥) في ابن عدي: الجنيدي.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٠٤/١.

ولا [أعلم أني] (١) رأيت أحداً من أهل الشام أفضله عليه، وقال أبو اليمَان: كان حَريز يتناول من رجل ـ يعني علياً ـ ثم ترك.

أَخْبَرَنا أبو النجم بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب (٢)، أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا أحمد بن عبدة الضّبّي، نا مُعَاذ بن مُعَاذ، أخبرني أبو عثمان الشامي - ولا أخالني رأيت شامياً أفضل منه - يعني حريز بن عثمان -.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا أبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب ح.

وَأَخْبَوَنَا أَبُو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن اللالْكَائي، قالا: أنا محمد بن الحسين، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حَدَّثَني أبو بشر بكر بن خلف [حَدَّثَنا مُعَاذ بن مُعَاذ، حَدَّثَنا حريز بن عثمان الرَّحَبي الشامي] (٣) قال معَاذ: ولا أعلمني رَأيت شامياً أفضل منه.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن أبي الفضل التميمي، أنا أبو نصر الوائلي، أنا الخصيب بن عبد الله، أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرَّحمَن، أخبرني أبي: أنا أحمد بن علي، قال: سمعت يحيَى يقول: وحريز بن عثمان لا بأس به، وقال النسائي: أبو عثمان حريز بن عثمان شامي حِمْصي لا بأس به في الحديث.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا إسمَاعيل بن مَسْعدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عدي (13) قال: سمعت محمد بن نوح الجند يسَابوري - ببغداد، وبمصر - يقول: سمعت أبا داود سليمَان بن الأشعث يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حريز بن عثمان ثقة.

قال: ونا أبو أحمد، نا ابن أبي عِصْمة، نا أحمد بن يحيى (٥)، قال: سمعت

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وانظر البخاري.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۸/ ۲۲۸.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكونتين سقط من الأصل واستدرك عن تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٥) في ابن عدي ٢/ ٤٥١: ابن أبي يحيى.

أحمد بن حنبل يقول: حديث حريز نحو ثلاثمائة وهو صحيح الحديث، إلا أنه يحمل على علي [بن أبي طالب].

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس وأبو النجم بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب (۱)، أخبرني محمّد بن أبي علي الأصبهاني، نا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي بالأهواز، نا أبو عبيد محمد بن علي الآجري، قال: سمعته \_ يعني أبا داود \_ يقول: سَألت أحمد بن حنبل، عن حَريز فقال: ثقة ثقة .

قال: وأنا البَرْقاني، أنا أحمد بن محمد بن حسنوية، نا الحسين بن إدريس الأنصاري، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أحمد قال: ليسَ بالشام أثبت من حَريز إلّا أن يكون بحير، قيل لأحمد: فصفوان؟ قال: حريز ثقة. وقال أبو داود: سمعت أحمد وذكر له حريز، وأبو بكر بن أبي مريم، وصفوان فقال: ليسَ فيهم مثل حَريز، ليسَ أثبت منه، ولم يكن يرى القدر. وقال: سمعت أحمد مرّة أخرى يقول: حريز ثقة ثقة.

أَخْبَرَنا أبو بكر وجيه بن طاهِر، أنا أبو صَالح أحمد بن عبد الملك، نا أبو الحسن السقا، نا أبو العباس الأصم، قال: سمعت العباس بن محمّد يقول: سمعت يحيى يقول: حريز بن عثمان الرّحبي ثقة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قبيس وأبو القاسم الواسطي، قالا: نا وأبو النجم الشّيحي، أنا أبُو بكر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أنا أحمد<sup>(۳)</sup> بن محمد بن إبراهيم بن حميد، قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت ليحيّى بن معين: فحريز بن عثمان؟ فقال: ثقة.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن محمد الفقيه عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيَّوية، أنا محمد بن القاسِم الكوكبي، نا إبراهيم بن الجُنيد، قال: سمعت يحيَى بن معين يَمَول: عبد الرَّحمَن بن يزيد بن جابر، وأبو بكر بن أبي مريم، وحريز بن عثمان الرّحبي هؤلاء ثقات.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الأشناني.

في نسخة مَا شافهني به أبو عبد الله الخَلال، أنا أَبُو القاسِم بن مَنْدَة، أنا حمد بن عبد الله إجازة ح، قال: وأنا أبو طاهر بن سلمة، أنا علي بن محمّد، قالا: أنا أبو محمد بن أبي حاتم قال (١): ذكره أبي عن إسحَاق بن منصور، عن يحيَى بن معين.

وَأَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو المعَالي البَقّال، أنا أبو العَلاء، أنا أبو بكر، أنا أبو أمية (٢) بن الغَلّابي، نا أبي قال: قال يحيَى بن معين: حريز بن عثمان ثقة.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أنا أبو نعيم الحافظ، قال: سمعت موسَى بن إبراهيم بن النضر العَطَّار يقول: حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: وسئلَ علي بن المديني عن حريز بن عثمان؟ فقال: لم يزل من أدركناه من أصحَابنا يوثقونه.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، قال: قال عبد الرَّحمَن بن إبراهيم: ثور، وحريز، وأرطأة، كل هؤلاء ثقة.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا ثابت بن بُنْدار، أنا أبو العلاء الواسطي، أنا أبو بكر البَابَسيري، أنا الأحوص بن المُفَضّل (٤) بن غسّان، نا أبي قال: ويقال في حريز بن عثمان مع ثبته أنه كان سفيانياً. وقال في موضع آخر: حريز بن عثمان ثبت.

أَخْبَوَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب، أنا حمزة بن محمد بن طاهر، ومحمد بن عبد الواحد الأكبر، قال حمزة: نا \_ وقال محمد: أنا \_ الوليد بن بكر الأندلسي ح.

وَأَخْبُرُنَا أَبُو البَرِكَاتِ الأَنْمَاطِي وَأَبُو عَبْدُ اللّهِ البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الطَّيُّوري وثابت بن بُنْدَار قالاً: أنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر، وأبو نصر محمد بن الحسَن، قالا (٥): نا الوليد بن بكر، أنا علي بن أحمد بن زكريا، أنا صَالح بن أحمد،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) يعنى الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الفضل» خطأ، والصواب ما أثبت، وقد مرّ قريباً.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٦.

حَدَّثَني أبي أحمد قال حريز بن عثمان الرّحبي شامي ثقة وكان يحمل على عليّ.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم الشَّيْحي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا محمد بن الحسَين القطان، أنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا سهل بن أبي سهل، نا أبو حفص (۱) عمرو بن علي، قال: وحريز بن عثمان كان ينتقص علياً وينال منه وكان حافظاً لحديثه. قال أبو حفص: سمعت يحيى يحدث عن ثور عنه، وقال أبو حفص في موضع آخر: حَريز بن عثمان ثبت شديد التحامل على على.

قال (٢): وأنا البرقاني، أنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهَرَوي، نا الحسين (٢) بن إدريس، نا ابن عمّار قال: حريز بن عثمان يتهمونه أنه كان ينتقص علياً، ويروون عَنه ويحتجون بحديثه ومَا يتركونه.

في نسخة مَا شافهني به أبو عبد الله الخَلال، أنا أبو القاسِم بن مَنْدَة، أنا أحمد بن عبد الله، إجازة ح.

قال وأنا الحسين بن سَلمة، أنا علي بن محمد، قالا: أنا أبو محمّد بن أبي حَاتم (٤): حَدَّثَني أبي قال: سمعت دُحَيماً يثني على حريز.

قال: وسمعت أبي يقول: حريز بن عثمان حسن الحديث، ولم يصح عندي مَا يقال في رأيه، ولا أعلم بالشام أثبت منه، هو أثبت من صفوان بن عمرو، وأبي بكر بن أبي مريم وهو ثقة متقن.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران ح.

وَاخبرنا أبو الحسَن بن قُبَيس، نا وأبو النجم بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب (٥)، قالا: أنا أحمد بن أبي جعفر، نا يوسف بن أحمد الصَّيْدلاني، نا محمد بن عمرو العقيلي، نا محمد بن أيوب بن يحيَى بن الضُّرَيْس، نا يحيَى بن المُغيرة، قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وابن العديم ٢٢١٠/٥ (نقلًا عن الخطيب)، وفي تاريخ بغداد: «أبو جعفر» خطأ، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢١٠/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) القائل: الخطيب، انظر تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٦ والخبر نقله عنه ابن العديم ٥/ ٢٢١٠.

٣) بالأصل «الحسن» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٧ ونقله عنه ابن العديم ٥/ ٢٢١٠.

ذكر (١) جرير: أن حريزاً كان يشتم علياً على المنابر.

قال: ونا العقيلي (٢)، نا محمد بن إسمَاعيل، نا الحسَن بن عليّ الحُلُواني، نا عمران بن أَبَان قال: سمعت حريز بن عثمان يقول: لا أحبه قتل أبائي \_ يعني عليّاً \_.

قال: ونا العقيلي (٢)، نا محمد بن إسمَاعيل، نا الحسن بن علي، قال: قلت ليزيد بن هارون: هل سمعت من حَريز بن عثمان شيئاً تنكره عليه من هذا الباب؟ قال: إنّي سَأَلته أن لا يذكر لي شيئاً من هذا، مخافة أن أسمع منه شيئاً يضيّق عليّ الرواية عنه قال: فأشدّ شيء سمعته يقول: لنا أمير ولكم أمير \_ يعني لنا معَاوية، ولكم علي \_ فقلت ليزيد: فقد آثرنا على نفسه؟ قال: نعم، وفي رواية ابن بكر: إنّ لنا أميرنا ولكم أميركم.

أَخْبَرَنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء بن أبي منصور، أنا أبو الفتح منصور بن الحسين بن علي بن القاسم الكاتب، أنا أبو بكر بن المقرىء، نا أبو عَرُوبَة، نا أحمد بن سليمَان، قال: سمعت يزيد بن هارون \_ وقيل له: كان حريز يقول لا أحبّ علياً، قتل آبائي \_ قال: لم أسمع هذا منه، كان يقولُ: لنا إمَامُنا ولكم إمَامكم.

كتب إليّ أبو سعد محمد بن محمد بن محمد، وأبو علي الحسن بن أحمد، وأبو القاسِم غانم بن محمد بن عُبَيد الله (٣) البُرْجي ح، ثم أخبرني أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد الحُلُواني \_ بمرو \_ أنا أبو علي الحداد، قال: أنا أبو نُعيم الحافظ، نا إبراهيم بن عبد الله، نا محمد بن إسحاق \_ يعني \_ السّراج، نا أحمد بن سعيد الدارمي، نا أحمد بن سليمان، نا إسمَاعيل بن عياش، قال: عادلت (٤) حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسبّ عليًا ويلعنه (٥).

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري ح.

وَأَخْبَرَنا أبو الحسَن تُبَيس، نا وأبو النجم بدر بن عبد الله، نا أبو بكر

<sup>(</sup>۱) بالأصل وابن العديم: «ذكر حريز، أن حريزاً...» والمثبت يوافق عبارة تاريخ الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٣٢١ وقوله: «ذكر جرير» سقط من تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٢) الخبر في الضعفاء الكبير ١/ ٣٢١، ونقله عنه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٧.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل عبد الله خطأ، والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير الأعلام ١٩/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) يعنى ركبا على جمل واحد، والمعادلة أن كل رجل ركب على طرف فتعادلا وتقابلا.

<sup>(</sup>٥) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢٢١٠.

الخطيب<sup>(۱)</sup>، قالا: أنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، عن محمد بن عبد الله، قال: سمعت بعض أصحَابنا يذكرون عن يزيد بن هارون قال: قال حَريز بن عثمان: لا أحب من قتل لي جدّين.

أَخْبَرُنا أبو الحسن نا وأبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب (٢)، أنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حمويه بن أبرك الهمَذاني، أنا أحمد بن عبد الرَّحمَن الشيرازي، نا أبو حفص عمر بن أحمد بن يونس (٣) بن نعيم البغدادي ـ بها ـ حَدثني أبو علي الحسين بن أحمد بن علي ألمالكي، نا عبد الوهاب بن الضحّاك، نا إسمَاعيل بن عياش، قال: سمعت حَريز بن عثمَان قال: هذا الذي يرويه الناس عن النبي على قال لعكلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حق ولكن أخطأ السامع قلت: فما هو؟ فقال: إنما هو: «أنت مني بمكان قارون من موسى»، قلت: عن من ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله بمكان قارون من موسى»، قلت: عبد الوهاب بن الضحاك كان معروفاً بالكذب في الرواية، فلا يصحّ الاحتجاج بقوله.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن الموحد، أنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم بن محمد النسفي، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ، أنا أبو علي محمد بن محمد بن محمود المعدّل، نا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، نا عبد الله بن حمّاد الآمُلي، قال: سمعت يحيّى بن صَالح الوَحّاظي ـ وقيّل لم لم تكتب عن حريز بن عثمان؟ ـ قال: كيف اكتب عن رجل صَلّيت معه الفجر سبع سنين، فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين لعنة كلّ يَوم (٥).

أَخْبَرَنا أبو القاسِم إسمَاعيل بن أحمَد، أنا إسماعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عدي (٦)، نا الحسن بن علي بن عاصم، نا الحسن بن علي بن راشد، قال: جلسنا نتذاكر الحديث فقال بعض أصحَابنا: رأيت يزيد بن هارون في النوم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: مؤنس.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: عبد الله.

 <sup>(</sup>٥) الخبر نقله ابن العديم في بغية الطلب ٥/ ٢٢١١.

<sup>(</sup>٦) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٥١ ونقله عنه ابن العديم ٥/ ٢٢١١ ـ ٢٢١٢.

فقلت: مَا فعل الله بك؟ قال: غفر لي وشفعني (١) وعاتبني، فقلت: غفر لك وشفعك، فبما عاتبك؟ قال: كتبت عن حَريز بن عثمان، فقلت: مَا أعلم إلّا خيراً، قال إنه كان يبغض (٢) أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام.

أَخْبَرَنَا أبو الحسَن بن قُبيس، نا وأبو النجم الشَّيْحي، أنا أبو بكر الخطيب (٣)، أنا محمد بن عبد الله الهيتي، نا الحسَن (٤) بن عبد الله بن روح الجواليقي، حَدَّثَني هارون بن رضى مَولى محمد بن عبد الرَّحمَن بن إسحَاق القاضي، نا أحمد بن سنان قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: رأيت رب العزة تبارك وتعالى [في المنام] (٥) فقال لي: يا يزيد تكتب من حريز بن عثمان؟ فقلت: يا ربّ مَا علمت منه إلاّ خيراً، فقال لي: يا يزيد لا تكتب منه شيئاً فإنه يسبّ علياً.

قال: وأنا محمد بن الحسَين بن محمّد الأزرق، نا محمد بن الحسَن النقاش المقرىء، نا مُسَبّح بن حَاتم، نا سعيد بن سَافري الواسطي، قال: كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون في النوم فقلت له: مَا فعل الله بك؟ قال: غفر [لي ورحمني وعاتبني، فقلت: غفر](١) لك ورحمك وعاتبك؟ قال: نعم، قال لي يا يزيد بن هارون كتبت عن حريز بن عثمان؟ فقلت: يا ربّ العزة مَا علمتُ إلاّ خيراً، قال: إنه كان يبغض أبا الحسن على بن أبي طالب.

أَخْبَرَنا أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمّد بن عبد الله السّنجي المؤذن، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني المؤذن ـ بنيسَابور ـ نا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيّى المُزكّي ـ إملاء ـ أخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سليمَان الزاهد [أن] محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع حدثهم: أنا أبو القاسم بن بشار البغدادي، نا أحمد الورّاق، قال: سمعت عبيد الله القواريري قال: رأيت يزيد بن هارون بعدمًا مَات في النوم فقلت له: مَا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وعاتبني في

<sup>(</sup>١) في ابن عدي: ورحمني.

<sup>(</sup>٢) ابن عدي: يتنقص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: الحسين.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٧.

روايتي عن حَريز بن عثمان<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنا أبو منصور بن زُريق، أنا وأبو الحسن بن سعيد، نا أبو بكر الخطيب (٢)، نا أبو الفرج الحسين بن عبد الله بن أحمد بن أبي عَلاّنة المقرىء، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، نا أبو محمد السّكري، نا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، حَدَّثَني أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون، قال: كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان وأحسبه قال: شيخان قال: فقال أحدهما يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له: يا أبا خالد ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وشفعني وعاتبني قال: قلت: غفر الله لك وشفعك قد عرفت، ففيم عاتبك؟ قال: قال لي: يا يزيد أتحدث عن حريز بن عثمان؟ قال: قلت: يا رب ما علمت إلاّ خيراً. قال: يا يزيد إنه كان يبغض أباً حسن علي بن أبي طالب.

قال: وقال الآخر وأنا رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له: هل أتاك منكر ونكير؟ قال: أي والله، وسَألاني مَنْ ربك، ومَا دينك، ومَنْ نبيك؟ قال: فقلت: ألمثلي يقال هذا، وأنا كنت أعلم الناس بهذا في دار الدنيا؟ فقالا لي: صدقت فنم نومَة العروس لا بؤس عليك.

أَخْبَرَنا أبو محمد طاهر بن سَهل بن بشر، نا أبو بكر الخطيب (٣)، أخبرني محمد بن المظفر بن علي الدّينوري المقرىء، نا إبراهيم بن محمد المُزكّي ـ ببغداد ـ قال: سمعت أحمد بن محمد الحيري المزكي، حَدَّثَني عبد اللّه بن الحارث الصّنعاني، قال: سمعت حوثرة بن محمد المِنْقَري البصري يقول: رأيت يزيد بن هارون الواسطي في المنام بعد موته بأربع ليَالِ، فقلت: مَا فعل الله بك؟ قال تقبّل مني الحسنات، وتجاوز عني السيئات، ووهب (٤) لي التبعات. قلت: ومَا فعل بك بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلّا الكرم، غفر لي ذنوبي، وأدخلني الجنة، قلت: بما نلتَ الذي نلتَ؟ قال: بمجالس الذكر وقولي الحق، وصدقي في الحديث، وطول قيامي في الصّلاة، وصبري

<sup>(</sup>١) الخبر في بغية الطلب ٧٢١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الخبر في بغية الطلب ٥/ ٢١١٢ وتاريخ بغداد في ترجمة يزيد بن هارون ٢٤٦/١٤ و٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذه الرواية في تاريخ بغداد، ونقلها عن الخطيب ابن العديم في بغية الطلب ٢٢١٢/٥\_ ٢٢١٣

<sup>(</sup>٤) بالأصل (وذهب) والمثبت عن ابن العديم.

على الفقر. قلت: منكر ونكير حق؟ قال: أي والله الذي لا إله إلا هو لقد أقعداني وسَألاني، فقالا لي: مَنْ ربك، ومَا دينك، ومَنْ نبيك، فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب فقلت: مثلي يُسأل أنا يزيد بن هارون الواسطي، وكنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس، قال أحدهمًا: صدق هو يزيد بن هارون نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم، قال أحدهمًا أكتبت عن حَريز بن عثمان؟ قلت: نعم، وكان ثقة في الحديث، قال: ثقة، ولكنه كان يبغض علياً أبغضه الله. وقد روي أنه رجع عن ذلك.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جعفر بن يحيى التميمي، أنا أبو نصر الوائلي، أنا الخَصيب بن عبد الله، أخبرني عبد الكريم بن أحمد، أخبرني أبي أبو عبد الرَّحمَن، أنا عبد الله بن أحمد، أخبرني أبي، نا أبو اليمَان، قال: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. ورُوي عنه أنه تبرأ من ذلك.

أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، نا عبد العزيز بن أحمد، نا تمام بن محمّد، حَدَّثَني أبي أبُو الحسين، أخبرني أبو عبد الرَّحمَن مكحول بن عبد الله بن عبد السّلام البيروتي، نا جعفر بن أبان، قال: سمعت علي بن عياش وسَأله رجل من أهل خراسَان، عن حَرِيز (۱)، قال: كان يتناول علياً، فقال علي بن عياش: أنا سمعته يقول: إن أقواماً يزعمون أني أتناول علياً، معَاذ الله أن أفعل ذلك، حسبهم الله.

أَخْبَرَنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك، أنا أبو الحسن بن السقا، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت عباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت علي بن عياش يقول: سمعت حريز بن عثمان يقول لرجل: ويحك أمّا تتقي الله تزعم أنني شتمت علياً، رحمه الله، لا والله مَا شتمتُ علياً قط.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم، نا أبو بكر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أخبرني السكري، أخبرني محمد بن عبد الله الشامي، نا جعفر بن محمد بن الأزهر، نا ابن الغلابي ح، وَأَخبْرَنا أبو البركات أنا أبو الفضل، أنا أبو العلاء، أنا أبو بكر، أنا أبو أمية بن الغلابي، نا أبي (٣)، نا يحيى بن معين قال: سمعت علي بن عياش قال: سمعت

<sup>(</sup>١) بالأصل (جرير) خطأ، والصواب ما أثبت وهو صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سقطت من تاريخ بغداد.

حريز بن عثمان يقول لرجل: ويحك أما خفت الله عز وجل حكيت عني أني أسب علياً، والله مَا أسبّه ومَا سببته قط.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر الطبري.

وَأَخْبَرَنا أبو الحسن، نا وأبو النجم، أنا أبو بَكر الخطيب، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل، نا عبد الوهاب بن جعفر، نا يعقوب، قال: وبلغني عن علي بن عياش، حَدَّثَني حَريز بن عثمان وسمعته يَقول لرجل: ويحك تزعم أني أشتم علي بن أبي طالب والله مَا شتمت علياً قط.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم إسماعيْل بن أحمد، أنا إسمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عدي (١)، نا ابن أبي عِصْمة، نا أحمد بن أبي يحيَى، حَدَّثَني سلمة بن شبيب، قال: سمعت علي بن عيَاش يقول: سمعت حَريز بن عثمان يقول لرجل: ويحك تزعم أنّي أشتم علي بن أبي طالب، والله مَا شَتمتُ علياً قط.

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب ح، وأخبرنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو بكر محمد بن المظفر، قالا: أنا أحمد بن أبي جعفر، أنا يوسف بن أبي أحمد، نا محمد بن عمرو (٢) العُقَيلي، نا محمد بن إسمَاعيل، نا الحسن بن علي الحُلُواني، حَدَّثَني شبابَة، قال: سمعت حريز بن عثمان قال له رجل: يا أبا عثمان (٣) بلغني أنك لا تترحم (٤) على عليّ قال: فقال له: اسكت ما أنت وهَذا؟ ثم التفت إلى فقال: رحمه الله مائة مرّة.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عن أبي بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر محمد بن جعفر فيما قرأته عليه، قال: قرىء على أبي بكر محمد بن إسحاق \_ يعني ابن خُزيمة \_ وأنا أسمع قيل له: لست تحتج بحريز بن عثمان لسوء مذهبه؟ قال: احتج بحديث حريز البخاريُّ وأبو داود والترمذي وغيرهم من الأئمة.

<sup>(</sup>١) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٣٢٢ وتاريخ بغداد ٨/ ٢٦٩ نقلاً عن العقيلي.

<sup>(</sup>٣) الأصل وتاريخ بغداد، وفي الضعفاء للعقيلي: يا أبا عمر.

<sup>(</sup>٤) عن العقيلي والخطيب وبالأصل «ترحم».

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو النجم الشِّيْحي، أنا أبو بكر الخطيب (١)، نا عبيد الله بن عمر الواعظ، حَدَّثَني أبي، نا عثمان بن جعفر الكوفي، نا أحمد بن سعد، نا محمد بن المصفى، قال: مَات حَريز بن عثمان سَنة ثنتين وستين.

قال (٢): وأنا ابن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، حَدَّثَني عبد الرَّحمَن بن عمرو الدمشقي، حَدَّثَني سليمَان البهراني، قال: سمعت يحيَى بن صَالح، قال: مَات شعيب وحريز وأبو مهدي سنة ثلاث وستين ومائة.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون بن راشد، نا أبو زُرعة، قال: سمعت يحيَى بن صَالح الوحَّاظِيَ يَقول: مَات شعيب بن أبي حمزة، وحريز بن عثمان، وأبو مهدي سنة ثلاث وستين ومائة.

قال: في موضع آخر: وحَدَّثني سليمان بن عبد الحميد الحمداني، عن يحيى بن صَالح فذكر مثله.

أَخْبَرَنا أبو الحسن، نا وأبو النجم، أنا أبو بكر الخطيب ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، قالا: أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، قال: سمعت سليمان بن سَلمة الحمصي الخبائري، قال: مَات حريز بن عثمان سَنة ثمان وستين ومائة ـ زاد ابن السّمرقندي وفيها مَات سعيد بن عبد العزيز. قال الخطيب: هذا عندي خطأ وما قبله أصح (٣) والله أعلم.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور، نا وأبو النجم بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطيب<sup>(3)</sup>، أنا عبيد الله \_ يعني \_ ابن عمر، حَدَّثَني أبي، نا إسحَاق بن موسى، نا محمد بن عوف، قال: سمعت يزيد بن عبد ربه يقول: مَات حريز سنة ثلاث وستين \_ ومائة .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) القائل: الخطيب، تاريخ بغداد ٨/ ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٣) يعني أنه مات سنة ١٦٣، وقد وردت هذه الرواية أيضاً في تاريخ بغداد ٨/ ٢٧٠ وسترد رواية أخرى من طريق آخر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٢٦٩.

## ذكر مَنْ اسْمُه حُرّ

# ١٢٥٥ - الحُرُّ بن سليمان بن حَيْدَرة أبو شعيب الأطْرَابُلُسي

(۱)، وَسعد بن عبد اللّه بن

حدَّث عن عيسَى بن أبي عمران عبد الحكم.

روى عنه أبو بكر محمد بن سليمًان الرَّبَعي، وأبو حاتم محمد بن حبان البُسْتي.

أَخْبَرَنا أبو القاسم الشَّحَّامي، أنا أبو الحسَن علي بن محمد، أنا علي بن أحمد بن محمد، أنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُسْتي، أنا الحر بن سليمَان، عن لطرابلس \_ نا سعد (٢) بن عبد الله بن عبد الحكم، نا الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سَلمة، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة» [٢٩٧١].

قرأت بخط عبد الله بن عبد الجليل القيسي البزاز، أنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر، نا محمد بن سُليمان الرَّبَعي، نا أبو شعيب الحرّ بن سليمان بن حَيْدَرة الأطرابلسي، نا أبو عمرو عيسَى بن أبي عمران بالرملة بحديث ذكره.

#### ١٢٥٦ ـ الحُرّ بن عبد الرَّحمَن بن أم الحكم

وهو ابن عبد الله بن عثمان بن ربيعة بن الحارث بن حبيب (٣) بن الحارث بن

<sup>(</sup>١) كلمة مطموس قسم منها بالأصل ورسمها: (ال بلي).

<sup>(</sup>٢) بالأصل اسعيده.

<sup>(</sup>٣) قوله: "بن حبيب بن الحارث؛ استدرك عن هامش الأصل.

مالك بن حطيط بن جُشَم بن قسيّ، وهو ثقيف بن مُنبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرِ مَة بن خَصْفة بن قيس بن عيلان الثقفي.

من أهل دمشق، وكانت لهم دار بقصر الثقفيين وولاه سليمَانُ بن عبد الملك الأندلس بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نُصَير.

## ۱۲۵۷ - الحرّ بن يوسف بن يحيَى ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة (١)

أمّره هشام بن عبد الملك على مصر سنة ست ومائة فلم يزل عليها إلى أن وفد عليه سنة ثمان ومائة فعزله عنها، ويقال: وفد عليه في شوال سنة سبع ومَائة (٢).

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن الفرّاء، وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا [أبو] جعفر بن المَسْلَمة، أنا أبو طاهر المخلّص، أنا أحمد بن سليمَان، نا الزّبير بن بَكّار، قال: فمن ولد يوسف بن يحيى \_ يعني \_ ابن الحكم بن أبي العاص: الحرّ بن يوسف بن يحيى، ولي الموصل (٣).

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، قال: قال ابن بُكير، قال الليث وفي سنة ست ومائة أُمّر الحرّ بن يوسف على أهل مصر، ونُزع محمد بن عبد الملك، وفيها ـ يعني ـ سنة ثمان ومائة وفد الحرّ بن يوسف إلى هشام أمير المؤمنين فنُزع من مصر.

انبانا أبو الفرج غيث بن علي، أنا سهل بن بشر، أنا محمد بن أحمد بن عيسَى السعدي، أنا أحمد بن الحسين بن جعفر النُّخالي، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسَى الحَضْرَمي، أخبرني أحمد بن محمد بن عبد العزيز، نا يحيَى بن عبد الله بن بكير، أنا الليث بن سعد، قال: وفيها \_ يعني \_ سنة ست ومائة أُمر الحرّ بن يوسف على أهل مصر ونُزع محمد بن عبد الملك، وفيها \_ يعني \_ سنة ثمان ومائة قالَ: ووفد الحرّ بن يوسف إلى أمير المؤمنين يعني سنة ثمان ومائة فنُزع من مصر.

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في بغية الطلب لابن العديم ٥/ ٢٢٢٣، وله ذكر في كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي ص ٧٣ ٧٤ و ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم ٥/ ٢٢٢٥.

 <sup>(</sup>٣) الخبر نقله عن الزبير ابن العديم ٥/ ٢٢٢٤ وفيه (والي الموصل).

وذكر أبو عمر محمّد بن يوسف الكِنْدي أن ولاية الحرّ كانت على مصر نلاث سنين سواء (١).

أنبأنا أبو الحسن علي بن المُسَلّم الفقيه وغيره، قالوا: أجاز لنا إبراهيم بن سعيد الحبال، أنا أبو محمد عبد الرَّحمَن بن عمر بن النحاس \_ إجازة \_ أنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب التُّجببي، نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز أبو الرقراق، نا يحيَى بن عبد الله بن بُكير، حَدَّثني ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب: أن الحرّ بن يوسف أمير مصر سَأل عبد الرَّحمَن بن عُتْبة عن أمة اشتراها رجلان فوطئاها في طهر واحد فحملت مقال: سلْ (۲) ابن خِذام (۳) \_ يعني \_ عبد الله بن يزيد وهو قاضي المصر، فسأله فقال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في مثل ذلك فكتب إليّ عمر (٤) قال: يرثها الولد ويرثانه، وعاقبهماً.

# ١٢٥٨ -حِزَام [بن هشام] (٥) بن حُبيش بن خالد ابن الأشعر الخُزَاعِي القُدَيْدي (٦)

من أهل الرَّقَم بادية بالحجاز .

روى عن أبيه، وأخيه عبد الله بن هشام، وعمر بن عبد العزيز ووفد عليه مع أبيه (٧).

وروى عنه عبد الله بن إدريس، ووكيع، وأبو سعيد مولى بني هَاشم، ومحمد بن عمر الواقدي، وَهاشِم بن القاسِم، وإبراهِيم بن عمر بن أبي الوزير، ويَسَرَة (^) بن

 <sup>(</sup>١) انظر ولاة مصر للكندي ص ٩٦ حيث صرفه هشام في ذي القعدة سنة ثمان ومئة، وفيه ص ٩٥ أنه وليها فقدمها لثلاث خلون من ذي الحجة سنة خمس ومئة.

<sup>(</sup>٢) في الولاة وكتاب القضاة: ابن خذامر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «سلا» والمثبت عن الولاة وكتاب القضاة ص ٣٣٨ وابن العديم ٥/ ٢٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) بالأصل اعمير.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن الأنساب (القديدي) ومعجم البلدان (قديد).

 <sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى قديد، اسم موضع قرب مكة (معجم البلدان).
 له ترجمة في الأنساب (القديدي) ومعجم البلدان «قديد».

 <sup>(</sup>٧) في معجم البلدان: ﴿وأخيه ، وفي مختصر ابن منظور ﴿مع أبيه » .

<sup>(</sup>٨) إعجامها غير واضح بالأصل والمثبت عن الأنساب وياقوت، وضبطت اللفظة بالفتح وفتح المهملة عن التبصير ٤/٣٤٣ وذكره. وضبطها ياقوت بالضم.

صفوان، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنُبي، ومُحْرِز بن مهدي القُدَيْدي، وأيوب بن الحكم ويقال حكيم بن أيوب، إمّام مسجد قُدَيد، ومروان بن معاوية الفَزَاري، وموسَى بن داود، ومحمد بن سليمَان بن مسمول، وداود بن عمرو الضَّبِّي.

أَخْبَرَنَا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا أبو محمد الجوهري، أنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ، أنا محمد بن إبراهيم السّراج، نا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الله بن إدريس الأودي، عن حِزَام بن هشام بن حُبيش الخُزَاعي، قال: سمعت أبي يذكر عن أم معبد أنها أرسَلت إلى النبي على شاة لبن فردت مرجوعة نحوها فناديت أن رسول الله على ردها فقال: لا، ولكن أراد شاة ليسَ لها لبن قال: فأرسلت إليه بعناق جذعة.

أَخْبَرُنا أبو عبد اللّه الخَلاّل، أنا أبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، أنا الفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، نا أبو القاسم مَكْرَم بن مُحْرِز، حَدَّثَني أبي، عن جزام بن هشام صَاحب رسول الله على قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه، عن جده حُبيش بن خالد، وهو أخو عاتكة بنت خالد وكنيتها أم معبد: أن رسول الله على حين خرج من مكة خرج منها مُهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر - ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة دليلهم الليثي عبد الله بن الأريقط فنزلوا خيمتي أم معبد الخُزاعية وكانت امرأة بَرْزَة جلدة، تحتبي بفناء القبة، ثم تسقي وتطعم، فسالوها لحماً وتمراً ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها من ذلك، وكان القوم مرملين مُسْنتين، فنظر رسول الله على إلى شاة في كشر (۱۱) الخيمة، قال: «مَا هذه الشاة يا أم معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: «هل بها من لبن»؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: «أتأذني أن أحلبها»؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بها حلباً فاحلبها، فدعا بها رسول الله على فمسح بيده ضرعها، وستى الله، ودعا لها في شاتها فنها ختى دويت، ودعا بإناء ضرعها، وسمّى الله، ودحا لها في شاتها فنها حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت، وسقى يُربضْ (۱۲) الرهط، فحلب فيه ثُجّاً حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت، وسقى

<sup>(</sup>١) أي جانبها.

<sup>(</sup>٢) تفاجّت: فرجت ما بين رجليها استعداداً للحلب.

٣) أي يبالغ في ريهم ويثقلهم حتى يلصقهم بالأرض.

أصحَابه حتى رووا ثم شرب آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانياً بعد بدء، حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها.

فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عِجَافاً يتساوكن (١) هزلاً، فلما أن رأى عند أم معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا خلوف في البيت؟ قالت: لا والله إلاّ أنه مر بنا رجلٌ مباركٌ من حَاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد، قالت: رأيت رجلاً طاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثُجلة (٢)، ولم تزر به سقلة (٣)، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف (٤)، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع (٥)، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نَزْر ولا هَذُر، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدّرن، لا تشنؤه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إنْ قال أنصتوا له، وإن أمر بادروا إلى أمره، محفود محشود.

قال أبو معبد: هو وَالله صَاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره مَا ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إنْ وجدت إلى ذلك سبيلًا، فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصّوت ولا يدرون من صَاحبه يقول (٢٠):

جزى الله ربُّ الناس خيرَ جزائه هما نزلاها بالهدى وَاهتدت به فيا آل قُصَيِّ مَا زوى الله عنكم ليهن بني كعبٍ مقامُ فتاتهم

رفيقين قالا خيمتي أمّ مَعْبَدِ فقد فاز من أمسى رفيق محمّد به من فصال لا يُجارى وسودد ومقعدها للمؤمنين بمرصدِ

<sup>(</sup>١) يتساوكن هزلاً: يمشين مشياً بطيئاً من الهزال.

<sup>(</sup>٢) أي عظم البطن واسترخاؤه.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: سفلة.

<sup>(</sup>٤) طول شعر أشفار العين.

<sup>(</sup>٥) أي إشراف وطول.

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ط بيروت ص ٥٢ والأول والثاني والرابع في سيرة ابن هشا، ٢/ ١٣٢
 والطبري ٢/ ٣٨٠ باختلاف بعض الألفاظ.

فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد

عليه صريحاً ضُرَّةُ الشاة مربد

يقولُ<sup>(١)</sup>:

سلوا أختكم عن شأنها وإنائها دعَاهَا بشاة حائل فتحلبت فغادرها رهناً لديها لحالب

رها رهناً لديها لحالب ترددها في مصدر ثم مَوْرَدِ فلما سمع حسّان بن ثابت الأنصاري الهاتف يهتف أنشد يجاوب الهاتف وهو

لقد خاب قوم زال عنهم نبيّه م ترحل عن قوم فضلت عقوله م ترحل عن قوم فضلت عقوله م هداه م به بعد الفسلالة ربّه م وهل يستوي ضللاً قوم تسفّه وا وقد نزلت منه على أهل يشرب نبيّ يَرَى مَا لا يرى الناس حوله وإنْ قال في يوم مقالة غائب ليهن أبا بكر سعَادة جده ليهن أبا بكر سعَامُ فتاته في الهن مقامُ فتاته في الهن الهنان الهنان

وقُدّس من يسري إليهم ويغتدي وحلً على قدوم بندور مجددًد وارشدهُم من يتبع الحقّ يَرْشَد عمايتهم هاد به كلّ مهتدي (٢) وركابُ هُدًى حلّت عليهم بأسعُد ويتلو كتاب اللّه في كلّ مسجد فتصديقُها في اليوم أو في ضُحَى الغد بصحبت من يُسعِد اللّه يَسْعَد ومقعدهُما للمؤمنين بمَرْصَد يَسُعُد ومقعدهُما للمؤمنين بمَرْصَد (٣)

أَخْبَرَنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنا أبو الفضل الرازي، أنا جعفر بن عبد الله، نا محمد بن هارون، نا مَكْرَم بن مُحْرِز، حَدَّثَني أبي قال: قال حِزَام: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أبي يوماً، فدعا أبي براحلة له فركبَ عليه، وأنا إذ ذاك غلام أعقل الكلام، فدعاني أبي فحملني خلف رحله، فخرجنا حتى إذا نحن بعمر بن عبد العزيز في جماعة من أصحابه. فسلم عليه أبي بالخلافة فردّ عليه عمر السّلام. ثم قال له عمر: يَا أبا حِزَام أين نحن من القوم؟ فقال له أبي: كلّ يعمل على شاكلته، أشهد يا عمر بن عبد العزيز، لأرسل إليّ عمر بن الخطاب في منزلك هذا، فرأيته في جمّاعة من أصحابه نزل عن راحلته، ثم حط رحله، ثم قيد راحلته كرجل من أصحابه، ثم حسّ ركاب القوم فوجد فيها راحلة مقارباً لها من قيدها، فأرخى لها عمر بن الخطاب، ثم أقبل يتغيظ أرى

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٥٢.

<sup>(</sup>۲) عجزه في ديوانه: عمنى وهداة يهتدون بمهتد.

 <sup>(</sup>٣) كذا ولم يرد في ديوان حسان هنا، وقد ذكر في الأبيات الأولى.

الغيظ في وجهه، فقال أيكم صاحب الراحلة؟ فقال رجل من القوم: أنا يا أمير المؤمنين قال: بئس ما صنعت، تبيت على فؤاده تضرب صدره، حتى إذا حان رزقه جمعت بين عظمين من عظامه، فهلا كنت فاعلاً هذا يا عمر بن عبد العزيز فبكى عند ذلك عمر بن عبد العزيز بكاء شديداً.

أَخْبَرَنا أبو بكر بن المَزرَفي (١)، نا أبو الحسين بن المهتدي، أنا عيسَى بن علي، أنا عبد الله بن محمد، نا داود بن عمرو، نا حزَام بن حُبَيش بن الأشعر الخُزَاعي، قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي فانطلقت معه إليه، فقال له عمر: أين ترانا من القوم؟ قال: كلّ يعمل على شاكلته، قال: فأخبرنا عن القوم، قال: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه صاحب الصَّدَقة فقال: إنّ إبل الصّدقة قد كثُرت، فقام عمر بناس معه، فنادى عمر على فريضة فيمن يريد وأخذ عُقُلها فشد به حقوه، ثم مر على المساكين فجعَلَ يتصَدّق به عليهم.

قرأت بخط عبد الوهاب الميداني في سماعه من أبي سليمان بن زَبْر، عن أبيه أبي محمد، أنا علي بن داود، نا سعيد بن أبي مريم، حَدَّثني نافع مولى (٢) ابن عمر، حَدَّثني حِزَام بن هشام الخُزَاعي أن عمر بن عبد العزيز نزل قُديداً ثم أرسَل إلى هشام \_ أبي حزام \_ يؤتى به إليه، قال حِزَام: فحملني أبي وراءه حتى إذا انتهينا إليه فذكر نحوه كذا، قال: وقُدَيد بالحجاز، ولا نعلم أن عمر بن عبد العزيز دخل الحجاز بعد أن ولي قالخلافة، وفي الحكاية الأولى أن هشاماً سلم عليه بالخلافة ومخرج الحكاية الأولى عن أهل بيت حِزَام وهم أعلم بحديثهم.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن طاوس، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان، أنا أبو عمر بن مهدي، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، نا جدي، قال: وقرأت على مَكْرم بن مُحْرِز، حدثك أبوك مُحْرِز بن المهدي، حَدَّثَني حِزَام بن هشام: أنه أرسَل عمر بن عبد العزيز إلى أبي هشام فدعا أبي براحلة له فبكيت عليه فدعاني فحملني خلف رحله، وأنا إذ ذاك غلام أعقل الكلام، فخرجنا حتى إذا نحن بجماعة قوم بوادي الدَوْم (٣)

<sup>(</sup>١) بالأصل (المزرقي) خطأ، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٢) بالأصل (وهو) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) وادي الدوم يفصل بين خيبر والعوارض، وهو واد معترض من شمالي خيبر إلى قبليها (معجم البلدان).

فيهم عمر بن عبد العزيز فسلّم عليه أبي بالخلافة فردّ عليه السلام فقال له عمر: يا أبا حزام أين نحن من القوم؟ فقال له أبي: كلّ يعمل على شاكلته، أشهد لرأيتُ عمر بن الخطاب في منزلك هذا مع جماعة من أصحابه وهو إذ ذاك خليفة، فنزل فحط عن راحلته بيده ثم قيّدهَا كرجل من أصحابه، ثم حسّ ركابَ القوم فوجد فيها راحلة مقصور لها من قيدها فأرخى لها عمر، ثم أقبل و هو يتغيظ ويقول أيكم صاحب الراحلة؟ فقال له رجل من القوم: أنا يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: بئس ما صنعت، تبيت على فؤاده تضرب صدره حتى إذا حان رزقه جمعت بين عظمين من عظامه، فهل كنت يا عمر بن عبد العزيز فاعل ذا؟ فبكى عند ذلك عمر بن عبد العزيز بكاءً شديداً.

قال ونا جدي، نا عبد الله بن مَسْلَمة، نا حِزَام بن هشام الخُزَاعي أن عمر بن عبد العزيز قدم قُديداً فأرسَل إلى أبي ببغلة فركب نحوه وذهبت معه حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فسأله عمر: أين ترانا من القوم قال: كلّ يعمل على شاكلته قال: على ذاك أخبرني، قال: هل كنت لو أنك خليفة تُقبَل تسير مع القوم على رواحلهم ليسً أمامك حرس ولا وراءك حتى يبلغوا منزلاً فينزلوا به إما لصَلاة وإما لموضع طهور فتنيخ راحلتك كما ينيخها القوم وحال رحلك كما يحله القوم، ومفترش إلى رحلك كما يفترش القوم، ومَفترش إلى رحلك كما قد جمع بين وظيفتها فخالس إليها فمَر حتى قيدها ثم رَاجع إلى القوم يعرفون الغضب في وجهك، ثم قال (١): يظل أحدكم على قلب دابته حتى إذا حان رزقها جمع بين عظمين من عظامها، بئس والله مَا تصنعون، فأنا والله رأيت عمر بن الخطاب يصنع هذا.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو طاهِر أحمد بن الحسن، أنا يوسف بن رباح، أنا أحمد بن حمّاد، نا معاوية بن صالح، قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية أهل مكة: حِزَام بن هشام الكعبي.

أَخْبَوَنا أبو بكر اللفتواني، أنا الحسن بن محمّد بن يوسف، أنا أحمد بن محمد بن عمر، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا محمد بن سَعد، قال في الطبقة الخامسة من أهل مَكة حِزَام بن هشام الكعبي كان ينزل قُدَيداً، وروى عنه الواقدي وأبو النضر.

<sup>(</sup>١) كذا، والظاهر: قام.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: قائل.

انْبَانا أبو طالب بن يوسف وأبو نصر بن البنّا، قالا: قُرىء على أبي محمد الجوهري، ونحن نسمع عن أبي عمر بن حَيَّوية، أنا أحمد بن معروف، أنا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد قال (۱): حِزَام بن هشام بن خالد الأشعر (۲) الكَعْبي كان ينزل قُديداً، روى عنه أبو النَّضْر هَاشِم [بن القاسم] (۳) ومحمد بن عمر، وعبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب وغيرهم، وكان ثقةً قليل الحديث.

أَخْبَرَفا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد قال (٤): في الطبقة الثالثة من أصحاب رسول الله ﷺ: خالد الأشعري (٥) خليفة بن مُنقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضُبيس بن حَرام بن حبشية بن كعب بن عمرو [بن ربيعة بن حارثة بن عمرو أصرم بن ضُبيس بن حَرام بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مَازن بن الأزد] (٦)، وهو جد حِزام بن هشام بن خالد الكعبي الذي يروي عنه محمد بن عمر، وعبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب، وأبو النَّضْر هَاشِم بن القاسِم، وكان حِزام ينزل قُديداً، وأسلم خالد الأشعر قبل فتح مكة وشهد مع رسول الله ﷺ الفتح، وسلك هو وكُرْز بن جابر غير طريق رسول الله ﷺ التي دخل منها مكة، فأخطاً الطريق، ولقيتهم خيل جابر غير طريق رسول الله ﷺ التي دخل منها مكة، فأخطاً الطريق، ولقيتهم خيل المشركين فقُتلا شهيدين، وكان الذي قتل خالد الأشعر ابن أبي الجزع (٧) الجُمَحي، وكان هشام بن محمّد بن السّائب يقول: هو حُبَيش بن خالد الأشعر.

أَخْبَرَنا أبو محمّد بن طاوس، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان، أنا أبو عمرو بن مهدي، أنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، نا جدي قال: حِزَام بن هشام ثقة، وقد أدرك عمر بن عبد العزيز، وأبوه هشام بن حُبيش ثقة، وقد أدرك عمر بن الخطاب وسافر معه، وبقي حتى أدرك عمر بن عبد العزيز، وحدّث عنه، قال جدي: قرأت على

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٥/ ٤٩٦ في الطبقة الرابعة من أهل مكة.

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد: الأشعري.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في ابن سعد: خالد الأشعر بن خُليف.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) في ابن سعد: ابن أبي الأجدع.

مكرم بن مُحْرِز بن مهدي بن عبد الرَّحمَن بن عمرو بن خويلد الخُزَاعي الكعبي البدوي قلت: حدثك أبوك عن حِزَام بن هشام بن حُبيش بن خالد بن خُليف بن مُنْقِذ بن ربيعَة بن حُبيش بن حرام بن حبشيّة بن كعب، وحبيش أخ أم معبد، واسم أم معبد عاتكة بنت خالد وهي التي تروي الحديث الطويل.

أَنْبَانَا أبو الغنائم محمد بن علي، ثم حَدَّثَنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو الفضل احمد بن الحسن وأبو الحسن المبارك بن عبد الجبار وأبو الغنائم محمد بن علي واللفظ له \_ قالوا: [أنا](۱) [أبو أحمد \_ زاد أحمد: وأبو الحسين الأصبَهاني قالا: ](۲) أنا أحمد بن عَبْدان، أنا محمد بن سهل، أنا محمد بن إسمَاعيل، قال (۳): حِزام بن هشام بن حُبَيش الخزاعي من أهل الرَقَم بالبادية، قال علي: حَدَّثَنا هاشم بن القاسم، نا حِزام، سمع أباه عن أم معبد أنها أرسَلت إلى النبي ﷺ بجذعَة فقبلها.

أَخْبَرَنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو صَادق محمد بن أحمد بن جعفر، أنا أحمد بن محمد بن زَنجوية، أنا الحسن بن عبد الله العسكري، قال: وأما حِزام - الحاء مكسورة غير معجمة، والزاي معجمة: حِزَام بن هشام بن حُبيش الخُزَاعي من أهل قُدَيد، وهو الذي روى حديث أم معبد الخزاعية في إعلام النبي على وقد روى حِزَام بن هشام، عن عمر بن عبد العزيز أيضاً.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المَحَاملي، أنا أبو الحسن الدّارقطني.

وقرأت على أبي محمد السلمي، عن أبي نصر بن مَاكولا<sup>(٤)</sup>، قالا: حِزَام بن هشام بن حُبَيش بن خالد الخُزَاعي، حدَّث عن أبيه عن أم معبد، روى عنه أبو النَّضْر هاشِم بن القاسِم.

قرأت على أبي محمد أيضاً عن أبي زكريا البخاري ح.

وحَدَّثَنا خالي القاضي أبو المعالي محمد بن يحيى القُرَشي، أنا أبو الفتح نصر بن

<sup>(</sup>١) زيادة (أنا) لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك على هامشه وبجانب العبارة كلمة صح.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ١١٦/١/٢.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ١٥.

إبراهيم، أنا أبو زكريا البخاري، أنا عبد الغني بن سعيد، قال في باب حِزَام بالزاي: حِزَام بالزاي: حِزَام بن حُبيش بن خالد.

أَنْبَانَا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، عن أبي جعفر بن المَسْلَمة أنا عبد الرَّحمَن بن عمر بن أحمد بن حمة الخلال \_ إجازة \_ أنا أبو عمر حمزة بن القاسِم بن عبد العزيز الهاشمي ، نا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبَل ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : حِزَام بن هشام الخُزَاعِي ليسَ به بأس في الحديث ، روى عنه القعنبي .

في نسخة مَا شافهني به أبو عبد الله الخَلال، أنا أبو القاسِم بن مَنْدَة، أنا أحمد بن عبد الله إجازة ح، قال: وأنا الحسين بن سَلمة، أنا علي بن محمد، أنا أبو محمد بن أبي حاتم قال (١): سألت أبي عن حِزَام بن هشام فقال: شيخ محلّه الصّدق.

# ۱۲۵۹ حَزَوَّر ـ ويقال: نافع، ويقال: سعيد ـ بن الحَزَوَّر أُوَّر أُور أَوْر أُنْ

مَولى عبد الرَّحمَن بن الحَضْرَمي، ويقال: مولى خالد بن عبد الله القسري، ويقال مولى بني (٣) أسيد.

سمع أبا أُمامَة الباهِلي بدمشق، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مَالك.

روى عنه: عبد العزيز بن صُهيب، وصفوان بن سليم، وداود بن أبي الفرات، والحمّادان، وعُمَارَة بن زاذان، والمُعَلّى بن زياد، والحسين بن وَاقد، وسفيان بن عيينة، والمبارك بن فَضَالة، وقريش بن حيان، وأشعث بن عبد الملك الحمراني (٤)، وأبو يونس سلم بن برير العطاردي، وجعفر بن سليمان، ومحمد بن زياد الميموني، وعبد الله بن شَوْذَب، وأبُو الهيثم قَطَن، والقاسِم بن بَلْج، وكعب بن فروخ الرقاشي، وصَدَقة بن هرمز.

أَخْبَرَنا أبو سهل محمد بن إبراهِيم، أنا أبو الفضل الرازي ح، وأخبرنا أبو محمّد

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب التهذيب - الكني ٦/ ٤٢٩ وميزان الاعتدال ١/ ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣) اللفظة كتبت فوق السطر، بين السطرين.

<sup>(</sup>٤) مولى حمران، مولى عثمان بن عفّان، اللباب ١/ ٣٨٨ له ترجمة في تهذيب التهذيب ١ ٢٢٦.

أَخْبَرُنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو حفص عمر بن (١) إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني، نا عبد الله بن محمد، نا شيبان بن أبي شيبة الأيلي، نا سَلام بن مسكين، نا أبو غالب، عن أبي أُمَامَة قال: أتي برؤوس حرورية فنصبت على درج مسجد دمشق، فنظر إليها أبو أُمَامَة وهي منصوبة فقال: شر قتلى تحت ظل السّماء هَؤلاء ثلاث مرات، طوبي لمن قتلهم وطوبي لمن قتلوه، قلت: يا أبا أُمَامة، أشيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله على قال: إني إذا لجريء ثلاثاً، سمعت رسول الله على يقولها وإلا فصمّتا. رواه سفيان بن عيينة، عن أبي غالب نحوه.

أخبرني أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد البزاز، أنا أبو القاسم الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي حرب الجُرْجاني \_ قراءة عليه \_ أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري (٢)، \_ قراءة عليه، نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، نا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، نا يونس \_ وهو \_ ابن محمد المؤدب، نا صَدقة \_ يعني \_ ابن هرمز، عن أبي غالب قال: كان أبو أُمامة يسكن محمد المؤدب، نا صديقاً، وكان مسكني دمشق، وكان إذا جاء لحاجة بدأ فصلّى في المسجد، ركعتين إلى جنبي ثم أخذ بيكي فخرجنا من المسجد فتلقانا ستة وعشرون رأساً من رؤوس الخوارج فيهم رأس عبد رب الصغير، ففاضت عبرته فقال: كلاب النار كلاب النار، شرّ قتلى تحت ظل السماء. ثلاث مرات. خير قتلى من قتلهم هؤلاء.

<sup>(</sup>١) بالأصل: (عمر وابراهم) والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى حيرة نيسابور.

ثلاثاً. قلت: فاضت عبرتك قال: رحمة لهم، إنهم كانوا مؤمنين، قلت: أكانوا مؤمنين؟ قال: نعم، أما تعلم الآية التي في آل عمران إن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وفتنة فزيغ بهم (۱)، ألا تعلم التي بعد المائة: ﴿فَأَمّا الّذين اسّودّت وُجُوهُهُم أَكَفَرْتُم بعد إيمانُكُم (۲) فهم هؤلاء؟ قال: نعم، قلت: أشيء من رأيك أم عن رسول الله على ثنتين إني إذا لجريء ثلاث مرات، سمعت رَسُول الله على يقول: «تفترق هذه الأمة على ثنتين أو ثلاث وسبعين فرقة» ـ شك أبو غالب ـ «في النار ليست سواد الأعظم» قلت: فقد ترى ما في سواد الأعظم. قال: عليهم ما حملوا وعليْكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين. قال: الجماعة خير من الفرقة، إن هؤلاء يغضبون عليكم فيقتلونكم، أما إنكم من أهل بلدكم، فأعاذك الله أن تكون منهم [۲۹۷۲]

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل بن سعدويّة، أنا أبو الفضل الرازي، أنا أبو مسلم الكاتب، نا عبد الله بن محمد، نا شيبَان، نا عُمَارة، نا أبو غالب، عن أبي أُمامة قال: كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع حتى بدّن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصَلّى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ ﴿إذا زُلْزِلَتْ﴾ و ﴿قل يا أيّها الكافرون﴾[٢٩٧٣].

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أبو الفضل بن خَيْرُون، أنا أبو العلاء الواسِطي، أنا أبو بكر محمد بن أحمد البَابَسِيري، أنا الأحوص بن المُفَضّل (٣)، نا أبي، عن يحيى بن معين، قال: قد روى سفيان بن عيينة، وجعفر بن سليمان، وحمّاد بن سَلمة عن أبي غالب حَزَوَّر. وقال في موضع آخر: حَزَوَّر حدث عنه حمّاد بن سَلمة، وابن عيينة وأبو غالب مولى باهلة اسمه نافع، روى عنه همّام وعبد الوارث بصريان جميعاً.

أَخْبَرَنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك، أنا أبو الحسن بن السّقاء، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت العباس بن محمّد يقول: أبو غالب صاحب أبي أُمّامَة اسمه حَزَوَّر يروي عنه يقول: سمعت يحيَى بن معين يقول: أبو غالب صاحب أبي أُمّامَة اسمه حَزَوَّر يروي عنه

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية ٧ من سورة آل عمران وتمامها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الفضل».

سفيان بن عيينة، وجعفر بن سليمَان. وسمعت يحيَى يقول: أبو العديس عن أبي غالب، أبو غالب هذا يروي عنه حمّاد بن سليمَان، وهو مَولى عبد الله بن خالد القُرشي، وأبو غالب أيضاً مَولى باهلة، روى عنه همّام وعبد الوارث(١)(٢).

قال: وسمعت يحيَى يقول: قد سمع أبو غالب من ابن عمَر. وقال في موضع آخر: أبو غالب الذي يروي عنه حمّاد بن سَلمة هو مولى خالِد بن عبد الله القسري.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن محمد الفقيه، عن أبي الحسين بن الطَّيُّوري، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حَيَّوية، أنا محمد بن القاسم الكوكبي، نا إبراهيم بن الجُنيد، قال: سألت يحيى بن معين عن اسم أبي غالب صاحب أبي أمامة، فقال: حَزَور، قلت: ثقة؟ قال: ليسَ به بأس.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن الفضل بن الحكاك، أنا أبو نصر الوائلي، أنا الخصيب بن عبد الله، أنا أبو موسَى بن أبي عبد الرَّحمَن، أخبرني أبي، قال: أبو غالب حَزَوَّر عن أبى أُمَامة ضعيف بصري (٣).

أنا سليمَان بن أشعث، قال: سمعت يحيى بن معين يقول في أبي غالب صَاحب أبي أُمامة اسمه حَزَوَّر.

أَخْبَرَنا أبو يعلى حمزة بن الحسن بن أبي حبيش، أنا أبو الفرج سهل بن بشر وأبو نصر أحمد بن محمد بن سعيد، قالا: أنا محمد بن أحمد السعدي، أنا مُنير بن أحمد الخَلال، أنا جعفر بن أحمد بن إبراهيم، نا أحمد بن الهيثم البلدي، قال: قال أبو نُعيم: وأبو غالب صاحب أبي أُمَامَة الحَزَوَّر.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا أبو بكر الحُمَيدي، عن سفيان، عن أبي غالب صَاحب المحجن بلغني أن اسمه حَزَوَّر.

أَخْبَرَنا أبو محمد الأكفاني، نا أبو محمد الكتاني، أنا أبو محمد التميمي، أنا أبو

<sup>(</sup>١) يعني همام بن يحيى، وعبد الوارث بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) ترجمة أبي غالب الباهلي في تهذيب التهذيب ٦/ ٤٢٩ اسمه نافع وقيل اسمه رافع.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٦/ ٤٣٠.

الميمون البَجَلي، نا أبو زُرعة، قال: وَقالَ يحيَى بن معين: اسم أبي غالب صَاحب أبي أُمَامَة حَزَوَّر.

أَنْبَانًا أبو الغنائم محمد بن علي ثم حدَّثنا (١) أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو الفضل بن خَيْرُون وأبو الحسين الطيوري وأبو الغنائم واللفظ له، قالوا: أنا أبو أحمد وزاد ابن خيرون: وأبو الحسين الأصبهاني، قالا ـ: أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن سهل، أنا محمد بن إسماعيل، قال (٢): حَزَوَّر أبو غالب البصري، قال عبد السّلام بن مطهر، نا جعفر بن سليمان، قال: سَالت أبا غالب ممن أنت؟ فقال: أعتقني عبد الرَّحمَن الحَضْرَمي. وقال داود بن أبي الفرات: هو مَولى خالد بن عبد الله القشري، وقال حسين بن واقد، عن أبي غالب: كنت أختلف إلى الشام في تجارتي وعظمَ ما كنت اختلف فيه من أجل أبي أمامة.

أَخْبَرَنَا أبو بكر الشَّقَّاني، أنا أبو بكر المغربي، أنا أبو سعيد بن حَمْدُون، أنا مكي بن عَبْدَان، قال: سمعت مسلم بن الحجّاج يقول: أبو غالب حَزَوَّر سمع أبا أُمَامَة روى عنه ابن عيينة، وحمّاد بن زيد.

قرانا على أبي عبد الله بن البنا، عن أبي تمام علي بن محمد، عن أبي عمر بن حَيُّوية، أنا محمد بن القاسم بن جعفر، نا ابن أبي خَيْثَمَة، نا موسى بن إسماعيل، نا داود بن أبي الفرات، نا أبو غالب مَولى خالد بن عبد الله القسري، عن أبي أُمَّامَة صُدي بن عجلان الباهِلِي. قال ابن أبي خَيْثَمَة: وأبو غالب من أهل البصرة اسمه حَزَوّر، حَدَّثَنا بذلك عبيد الله بن عمر، نا جعفر بن سليمَان الضُّبَعى.

أَخْبَرَفا أبو الفتح الكروخي (٣)، أنا القاضي أبو عامر الأزدي وأبو نصر التريّاقي وأبو بكر الغوْرَجي، قالوا: أنا أبو محمد الجراحي، أنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسَى الترمذِي، قالَ: وأبو غالب اسمه حَزَوَّر.

أَنْبَانَا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ وأبو حفص عمر بن ظفر (٤)

<sup>(</sup>١) بالأصل احدثت والمثبت قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) واسمه عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل بن القاسم ترجمته في سير الأعلام ٢٠/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (طفر) والصواب ما أثبت (فهارس شيوخ ابن عساكر، المطبوعة: عبد الله بن جابر ص ٦٧٦).

المغازلي، قالا: أنا أبو منصور محمد بن علي بن أحمد بن علي الخياط، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا دعلج بن أحمد قال: سمعت موسى بن هارون يقول: أبو غالب الباهلي هو من الثقات، واسمه نافع، وأبو غالب صاحب أبي أُمَامَة اسمه حَزَوَّر وهو ثقة أيضاً.

أَخْبَرَنا أبو الفضل محمد بن ناصر، أنا أبو طاهِر أحمد بن علي المقرى، وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار، قالاً: أنا أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن السري الدارمي، نا عبد الملك بن بدر بن الهيثم، نا أحمد بن هارون الحافظ، قال في الطبقة الثانية من الأسماء المفردة وهم التابعون حَزَوَّر وهو أبو غالب صاحب أبي أُمَامَة، شامى.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو الفضل بن البَقّال، أنا أبو الحسن بن الحَمَّامي، أنا إبراهيم بن أحمَد بن الحسَن، أنا إبراهيم بن أبي أميّة قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: أبو غالب الذي روى عن أبي أُمّامَة اسمه نافع، سمعته من أبي عبد الله.

أَخْبَرَنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الحسن بن لؤلؤ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار، نا أبو حفص الفلاس، قال: أبو غالب صاحب أبي أُمَامَة، اسمه نافع.

أَخْبَرَنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو بن مَنْدَة، أنا الحسن بن محمد بن يوسف، أنا أبو الحسن اللبناني، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا محمد بن سعد قال في الطبقة الثالثة من البصريين: أبو غالب صاحب أبي أمامة واسمه سعيد بن الحَزَوَّر.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عن أبي محمد الحسن بن علي، أنا محمد بن الحسَن، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد، قال<sup>(۱)</sup> في الطبقة الثالثة من البصريين: أبو غالب الراسبي صاحب أبي أُمَامَة الباهِلي واسمه سعيد بن الحَزَوَّر قال: وسمعت من يقول اسمه نافع، وكان ضعيفاً منكر الحديث.

أَخْبَرَنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، أنا نصر بن إبراهيم، أنا سليم بن أيوب، أنا أبو نصر طاهر بن محمد بن سليمان، نا علي بن إبراهيم بن أحمد، نا يزيد بن محمّد بن

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲۳۸/۷.

إياس، قال: سمعت محمد بن أحمد المُقَدّمي يقول: أبو(١) غالب صَاحب أبي أُمّامَة اسمُه سعيد بن حَزَوّر.

أَخْبَرَنا أبو محمد طاهر بن سهل، نا أبو بكر الخطيب، أنا أحمد بن أبي جعفر، أنا أبو بكر محمد بن علي أنا أبو بكر محمد بن عدي بن زجر البصري في كتابه إلينا، نا أبو عبيد محمد بن علي الآجري، نا أبو داود سليمان بن الأشعَث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ترك شعبة أبا غالب إنه رآه يحدث في الشمس، وصفه شعبة على أنه تغير عقله.

في نسخة مَا شافهني به أبو عبد الله الخلال، أنا أبو القاسم بن مَنْدَة، أنا أحمد بن عبد الله إجازة ح، قال: وأنا أبو طاهر بن سَلمة، أنا أبو الحسن الفأفاء، قالا: أنا أبو محمد بن أبي حاتم، قال (٢): ذكر أبي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: أبو غالب صالح الحديث، قال: وسمعت أبي يقول: أبو غالب الحَزَوَّر ليسَ بالقوي.

أَخْبَرَنا أبو الحسن (٣) علي بن المُسَلّم الفقيه، وأبو يَعْلى حمزة بن علي، قالا: أنا أبو الفرج الإسفرايني، أنا علي بن منير بن أحمد، أنا الحسن بن رشيق، نا أبو عبد الرَّحمَن النسَائي قال: أبو غالب يروي عن أبي أُمَامَة ضعيف.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا إسمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن عدي (٤)، قال: سمعت ابن حمّاد يقول: أبو غالب يروي عن أبي أمّامَة ضعيف، ذكره عن النسائي: قال إبن عدي: حَزَوَّر أبو غالب لم أر في أحَاديثه حديثاً منكراً جداً، وأرجو أنه لا بأس به.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد، أنا محمد بن الحسين بن عبد الله، أنا أحمد بن محمد بن أحمد البَرْقاني، قال: وسمعته \_ يعني الدارقطني \_ يقول: أبو غالب أمامة؟ قال: اسمه حَزَوَّر بصري لا يُعتبر به، وقلت له مرة أخرى: أبو غالب عن أبي أُمامَة؟ قال: بصري اسمه حَزَوَّر. قلت: ثقة؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>١) بالأصل «أبي».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٣١٥ وانظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

٣) بالأصلُ (أبو الحسين) خطأ، والمثبت عن فهارس شيوخ ابن عساكر (المطبوعة ٧/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٤٥٥ و ٤٥٦.

أنبانا أبو على الحداد وحَدَّثَني أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنه، أنا أبو نُعيم الحافظ، قال: حَزَوَّر الأصبهاني أبو غالب صَاحب أبي أُمَامَة، روى عن أنس بن مَالك يعرف بصَاحب المحْجَن.

قرات على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر بن مَاكولا، قال (١): أما حَزَوَّر \_ بفتح الحَاء والزاي وتشديد الواو \_ فهو حَزَوَّر اسم أبي غالب الباهلي، روى عن أمامَة الباهلي، حدث عنه أشعث بن عبد الملك، وعلي بن مَسْعَدة، وجماعة غيرهم.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندِي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن بشر، أنا أبو علي بن صفوان، نا ابن أبي الدّنيا، حَدَّثني محمد بن عَبْد العزيز المَرْوَزي، نا عَلي بن شقيق، نا الحسين بن واقد، عن أبي غالب، قال: كنت اختلف إلى الشام في تجارَة، وعُظْمُ مَا كنت اختلف من أجل أبي أُمَامَة، فإذا فيها رجل من قيس من خيار الناس، فكنت أنزل عليه، ومعنا ابن أخ له مخالف لأمره ينهاه ويضربه، فلا يطيعه فمرض الفتى، فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه، فأتينا به حتى أدخلته عليه، فأقبل يشتمه، ويقول: أي عدو الله الخبيث، ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ قال: أفرخت، أي عم؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي مَا كانت صَانعة بي؟ قال: إذاً والله كانت تدخلك الجنة. قال: فوالله لله أرحم بي من والدّتي. فقُبض الفتى فخرج عليه عبد الملك بن مروان، فدخلت القبر مع عمه، فخطوا له خطاً ولم يلحدوه. قال: فقلنا باللّبن فسوينا. قال: فسَقطت منها لَبِنَة. قال: فوثب عمه فتأخر، قلت: مَا شأنك؟ قال: باللّبن فسوينا. قال: فسَع له مدّ البصر.

أَخْبَرَنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم، أنا سعيد بن محمد بن أحمَد البَحيري (٢)، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن غيث المحتسب الرازي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين، نا أحمد بن يوسف، نا يحيى بن يحيى، نا جعفر بن سليمان، عن أبي غالب، قال: خرجت من الشام في ناس، فنزلنا منزلاً بحضرة قرية

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) إعجامها غير واضح بالأصل، انظر ترجمته في سير الأعلام ١٠٣/١٨.

عظيمة خربة، فلخلتها أنظر فيها فرأيت بيتاً مسقفاً، فيه رَوْزَنة، في الروزنة (١) سلة، ورأيت جرة فيها مَاء، ورأيت أثر وضوء. قلت لنفسي: إن لهذا البَيت عامراً، هذا رجل يكون بالنهار في الجبل ويأوي بالليل إلى هذا البيت، فقلت لأصحابي: إن لي حاجة أحب أن تبيتوني الليلة في هذا المكان، قالوا؛ نعم، فتأهبت حتى إذا صليت مع أصحابي المغرب قال: فقمت وجئت حتى دخلت ذلك البيت وجلست في ناحية البيت حتى اختلط الظلام، فإذا أنا بشخص إنسان يجيء من نحو الجبل، فجعل يدنو حتى قام على باب البيت، فوضع يديه على عضادتي البيت فحمد الله بمحامد حسنة ثم سلم فدخل، فجلس ثم تناول السلة فأخذها، فوضعها بين يديه ففتحها وأخرج منها شيئاً، فوضع، ثم ستى وأكل، وجعل يحمد الله ويأكل، حتى فرغ. فلما فرغ أعاد السلة مكانها، ثم قام فأذن ثم أقام ثم صلى وصليت بصلاته، فلما قضى صلاته وضع رأسه فنام غير كثير ثم قام فخرج يتباعد ثم رجع فأخذ الجرة فحلها ثم جاء فأعادها مكانها ثم توضأ ثم جاء فقام في فخرج يتباعد ثم رجع فأخذ الجرة فحلها ثم جاء فأعادها مكانها ثم توضأ ثم جاء فقام في مثلها قط من أحد أحزن، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله الجنة، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله الجنة، ولا يمر ركع ركعتي الغداة ركعت أنا، ثم أقام وصكى وتعوذ بالله من النار، ثم أوتر وأصبح. لما أصبح إنه بي الغداة ركعتي الغداة ركعت أنا، ثم أقام وصكى الغداة وصكيت بصكلاته.

قال أبو غالب: ثم قمت رويداً فخرجت لم يشعر بي ثم جئت وسلّمت فرد علي السّلام. قال: قلت: أدخل؟ قال: [ادخل، قال:] (٢) فدخلت فقلت له: أجني أنت أم إنسي؟ قال: سبحان الله بل إنسي، قلت: فما أنزلك ههنا؟ قال: ما لك ولذلك؟ قال: كلّمته وقبلته، فجعل يكتمني أمره، قال: قلت: إني بت الليلة معك في بيتك قال: خنتني، قلت: ما خنتك قال: قد فعلت، قلت: يرحمك الله إنّي لم أضع ذلك لبأس، إنّي أخوك، وإني طالب خير وليسَ عليك من بأس. قال: فسكَن. قلت: حَدَّثني ممن أنت؟ قال: أنا من أهل الكوفة. قلت: فمذ كم مكثت هنا؟ قال: من سبع سنين، قلت: فما عيشك؟ قال: لا أشتهي شيئاً بالنهار فما عيشك؟ قال: لا أشتهي شيئاً بالنهار إلاّ وجدته في سلتي، قلت: والطري؟ يعني السّمك، قال: والطري، قلت: كيف

<sup>(</sup>١) الروزنة: الكوة.

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین زیادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ۲۸۷.

تصنع؟ قال أكون في النهار في الجبل، فإذا كان الليل أويت إلى هذا البيت من السباع ومن القرّ. قلت: فرضيت بهذا العيش؟ قال: فكأنه غضب وقال: إن كنت لأحسبك أفقه مما أرى، ومن أُعطي أفضل ممّا أُعطيتُ، قد كفاني مؤنتي هذه، ثم أقبل عليّ فقال: يسرك أن لك بيديك مائة ألف؟ قلت: لا، قال: يسرك أن لك برجليك مائة ألف؟ قال: يسرك أن لك برجليك مائة ألف؟ قلت: لا، قال: يسرك أن لك بسمعك مائة ألف؟ قلت: لا، قال: يسرك أن لك بسمعك مائة ألف؟ قلت: لا، قال: ومن أعطي أفضل مما أُعطيتُ؟ قلت: إن مكانك هذا منقطع من الناس، أخاف لو مرضت أو متّ أن تضيع، وقد مررت بجبل كذا وكذا فرأيت فيه غاراً، وعند الغار عين تجري، وهو من القرى قريب نحو من فرسخين، فلو تحوّلت إليها أحب لك من مكانك هذا، وكنت تجمّع مع المسلمين، ولو مرضت لم تُضِع، ولو متّ لم تضع. قلت له: فإن عندي جبة مدرعة أحب أن تأخذها فتلبسها. قال: مَا شئت فجئت بالجبة فدفعتها إليه، فأخذها. قال: فتحول إلى المكان الذي نعتها (١) قال: فحول إلى المكان الذي نعتها (١) قال:

### ۱۲۶۰ ـ حُزيْبُ بن مسعود بن عدي بن هذيم بن عَدِي ابن جناب الكلبي

شاعر شهد المرج مع مروان، ويقال: محرز بن حزيب، له ذكر.

قرأت على أبي محمَّد السلمي، عن أبي نصر بن مَاكولا، قال<sup>(۲)</sup>: وأما حُزَيب بن مسعود بن ملحاء المهملة وفتح الزاي وآخره باء معجمَة بواحدة فهو حُزَيب بن مسعود بن عَدِي بن جناب الكلبي وهو الذي استنقذ مروان بن الحكم يوم المرج هو والحراق. وقال غيره هو مُحْرِز بن حُزَيب.

<sup>(</sup>١) فوق الكلمة: كلمة: كذا. وفي مختصر ابن منظور: نعته.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٣١.

## ذكر من اسْمُهُ حسّان

### ١٢٦١ - حَسَّان بن أبان البَعلبكي

شاعر.

حكى عنه أبو بكر محمد بن أبي يعقوب الدِّينْوَري.

أَخْبَرَنا أبو العز أحمد بن عبيد الله \_ إذنا ومناولة وقرأ عليّ إسناده \_ أنا أبو علي محمد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا القاضي (١)، نا محمد بن القاسم الأنباري، حَدَّثني أبي، نا أبو بكر محمد بن أبي يعقوب الدِّيْنَوري، نا حسّان بن أبان البعلبكي، قال: لما قدم سعد بن أبي وقاص القادسيّة أميراً أتته حُرقةٌ بنت النعمان بن المنذر في جوار كلهن في مثل زيّها تطلب صلته، فلما وقفن بين يديه قال: أيتكن حُرقة؟ قلن: هذه، فقال لها: أنت حُرقة؟ قالت: نعم، فما تكرارك استفهامي إن الدنيا دار زوال، وإنها لا تدوم على حَال، تنتقل بأهلها انتقالاً، وتعقبهم بعد حَال حَالاً، إنا كنا ملوك هذا المصر قبلك، يجبى إلينا خرجه، ويطيعنا أهله، مدى المدة وزمان الدولة. فلما أدبر الأمر وانقضى صَاح بنا صَائح الدهر، وصدع عصانا، وشتت ملانا، وكذلك الدهر يا سعد، إنه ليسَ من قوم بحبرة إلا والدهر معقبهم عبره ثم أنشأت تقول (٢):

فبينا نسُوسُ النَّاسُ والأمرُ أمرُنَا إذا نحنُ فيهمْ سُوقةٌ نتنصَّفُ

<sup>(</sup>١) الخبر في الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٤٠ وفي معجم البلدان «دير هند» وذكر ياقوت أن هذا الدير سمي باسم هند بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحُرَقة.

وذكر ياقوت أن هذه الرواية حصلت بين هند وبين خالد بن الوليد لما فتح الحيرة ودخل عليها.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الجليس الصالح الكافي ومعجم البلدان.

فأفّ لدنيا لا يدوم سُرورُهَا (١) تقلّبُ تاراتِ بنا وتصرّفُ فقال سعدٌ رضي الله عنه: قاتل الله عَدِيّ بن زيد كأنه كان ينظر إليها حيث يقول (٢):

إنّ للدهر صولةً فاحْذَرْنَهَا لا تبيتن قد أمنت الشرورا قد يَبيتُ الفتى معافاً فَيُرْزا ولقدْ كان آمناً مَسْرورا

وأكرمها سعد، وأحسن جائزتها. فلما أرادت فراقه قالت له: حتى أحيّيك بتحية أملاكنا بعضهم بعضاً، لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، ولا زالت لكريم عندك حاجة، ولا نزع من عبد صالح نعمة إلا جعلك سبباً لردها عليه، فلما خرجت من عنده تلقّاها نساء المصر فقلن لها: ما صنع بك الأمير؟ قالت:

حاط لي ذمَّتي وأكرم وجهي إنّما يكرِمُ (٣) الكَريمَ الكريمُ الكريمُ قال المعَافى: وقد روينا بإسناد لم يحضر الآن، ولعَله يأتي فيما بعد: أن المغيرة بن شعبة خطب حُرَقَة هذه، فقالت له: إنّما أردت أن يقال: تزوج ابنة النعمان بن المنذر وإلّا فأي حظ لأعور في عمياء.

أَخْبَرَنا أبو الحسن محمد بن كامل بن دَيْسَم المقدسي، أنا أبو جعفر بن المَسْلَمة في كتابه، أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المَرْزُباني، قال حسّان بن أبان البعلبكي كان في زمَان المتوكل يقول:

ليس عيس المرء من نسبه صقلبي القدر في عربه ما عدا يختال في نشبه باسطاً كفاً إلى سببه ليسس إلا ذاك أو ذهبه ما له عيب سوى أدبه

اكتسب مَا لا تعيش به عسربي لا يسَار لَه وتراهم خاضِعين له أمسراء فيهم وكلهم طمعاً في نيسل فضت وأديب قدر ثيت له

<sup>(</sup>١) في ياقوت: فتبًّا لدنيا لا يدوم نعيمها.

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان عدي ص ٥٦ والجليس الصالح ١/١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الجليس الصالح: إنما يكرم الكريمُ الكريماً.

جاءهم فاستدفعوه كما دع لذي جهل تَمَاديَهُ وتسوقع مَا يساء بساء بسه وله يفخر:

نهضنا سمواً إلى المكرُمَاتِ وأدنى مواقع أقدامنا فإنْ شئت فاغدُ بنا للقراع

يتقسى ذو العسر مسن جَسرَبه في المذي يسدنيه مسن عطبه إن جبسن الكلسب فسي كلبه

فصر نَا سناهَا للسناء إذا ما وَطِئنَا عنان السماء وإنْ شئت فاغد بنا للحباء

### ۱۲۹۲ \_ حَسَّان بن تميم بن نصر أبو النَّدَى الصيرفي

ويعرف أبوه بتميم الزيّات، سمع نصر بن إبراهيم، وكان قد ترك الصرف قبل أن يموت بمدّة، وحجّ وحسنُت طريقته، ولازم صَلاة الجماعة. كتبت عنه.

أخبرني أبو النّدى بن تميم، نا نصر بن إبراهيم \_ لفظاً، سنة إحدى وثمانين وأربعمائة \_ أنا أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، أنا أبو أحمد الفَرَضي، أنا أبو بكر النّجّاد، أنا محمد بن الهيثم \_ قراءة \_ نا ابن بُكير، نا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمّر أنه قال: صَليت خلف أبي هريرة فقال: بسم الله الرّحمَن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ﴿غَيْرِ المغضوبِ عليهم ولا الضّالين﴾ قال: آمين، فقال الناس: آمين، يقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، فإذا سلّم قال: أما والذي نفسي بيده إنّي لأشبَهكم صَلاة برسول الله عليه.

قال: وأنشدنا نصر بن إبراهيم، أنشدنا أبو عمر أحمد بن زكريا الأنصاري لعبد الملك بن جمهور الفقيه القرطبي رحمهما الله:

المَوت يقبض مَا أطلقت من أملي مَا ينقصني أمَال إلاّ أتى أمَال أمال ألها ألها ألها الها الها الها المال المال المال المال المنال المنال

لو صح عقلي طلبت الفور في مَهَلِ فالدهر في مَهَلِ فالدهر في ذا وذا لم أخلُ من شغل واستريح إلى اللّدات والغرل

أبدى له الشيب وعظاً لو تقبله مسن أيسن أرضيك إلا أن توفقني يا لهف نفسي على نفسي وحقّ لها فسارحه معزتك اللههم ملتَهفاً

فاقتاده الحلم لو وفًاه في الطول هيهات هيهات فما التوفيق من قبلي ماذا يعدد لها من سيّع العمل مما أتى واغتفر ما كان من زلل

قال: أنشدنا نصر، قال: أنشدنا بعض أصحابنا لمحمد بن عمر الأنباري في الباقلاء الأخضر:

فصوص زمرد في غلف ذر وقد خلع الربيع لها ثياباً

بأقماع حكت تقليم ظفر لهَا لونان من بيض وخضر

توفي حسّان يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء العشرين من رجب سنة ستين وخمسمائة ودفن في مقبرة باب الفراديس.

#### ۱۲۲۳ \_ حَسَّان بن ثابت

ابن المُنْذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو ابن المُنْذر بن حَرَام بن عمرو ابن مالك بن النّجّار وهو تيم اللّه بن ثَعلبَة بن عمرو بن الخَزْرَج أبو الوليد، ويقال: أبو عبد الرَّحمَن، ويقال: أبو الحسَام الأنصَاري الخَزْرَجي النَّجاري شاعر رسول الله ﷺ (۱)

روى عنه: ابنه عبد الرَّحمَن ، والبراء بن عازب، وسعيد بن المسَيِّب (٢). ووفد على جبلة بن الأيهم ، ووفد على معَاوية حين بويع سنة أربعين.

أَخْبَوَنا أبو بكر محمد بن الحسين وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع، وأبو علي الحسين بن المظفر بن السبط، وأبو غالب عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الاستيعاب ۳٤١/۱ وأسد الغابة ٤٨٢/١ الأغاني ١٣٤/٤ و ١٥٧/١٥ الوافي بالوفيات ١٥٠/١١ و ١٥٠/١٥ الوافي بالوفيات ١٥٠/١١ وانظر بالحاشية في المصدرين الأخيرين ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له. وراجع ديوان شعره ط بيروت ـ صادر. وقد ورد من شعره كثيراً في سيرة ابن هشام والطبري وفي مواضع كثيرة.

وأبو الحسام \_ لقب \_ لقب به لمناضلته عن رسول الله على (أسد الغابة).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء أخرى روت عنه.

أحمد بن بركة السمسار، قالوا: أنا أبو الغنائم بن المأمون ح، وأخبرنا أبو غالب بن البنّا، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النَّرْسي، قالاً: أنا علي بن عمر بن محمد الحربي، نا ابن عبدة يعني محمد بن عبدة بن حرب، نا محمد بن عبد الله بن بُزَيع ، نا يزيد بن زُرَيع ، نا شعبة ، عن عَدِي بن ثابت ، حَدَّثني البراء ، قال : سمعت حسّان بن ثابت يقول: قال لي رسول الله عليه : «اهجهم» - أو هاجهم - يعني المشركين وجبريل معك» [۲۹۷٤].

كذا قالَ فيه: سمعت حسّان، وقد رُوي عن البراء من وجوه عن النبي ﷺ نفسه، سيأتي فيما بعد في فضل حسّان.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، وأبو العز ثابت بن منصور، قالا: أنا أبو طاهِر البَاقِلاني ـ زاد الأنماطي: وأبو الفضل بن خيرون، قالا ـ: أنا محمد بن الحسن بن أحمد، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسحاق، أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن إسحاق، نا خليفة بن خياط، قال<sup>(1)</sup>: حسّان بن ثابت بن المُنْذر بن حَرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مَالك بن النَّجّار، وهو عم شداد بن أوْس. أم حسّان: الفُريعة بنت خالد بن خُنيس<sup>(۲)</sup> بن لَوْذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخُزْرَج بن الفُريعة بنت خالد بن خُنيس<sup>(۲)</sup> بن لَوْذان بن عبدود بن يقال في خلافة معاوية.

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو الفضل بن البَقَّال، أنا أبو الحسَن الحَمَّامي (٣)، أنا إبراهيم بن أحمَد بن الحسن، نا إبراهيم بن أبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: حسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرام (١) بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مالك بن النّجّار، ويكنى أبا الوليد.

أَخْبَرَنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو بن مَنْدَة، أنا الحسن بن محمد بن يوسف ، أنا أحمد بن محمد بن عمر، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا محمد بن سعد كاتب الواقدي قال: في الطبقة الثانية: حسّان بن ثابت بن المُنْدَر بن حَرَام أحد بني جديْلة وهم

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خياط ص ١٥٦ رقم ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) عند خليفة: (حبيش) وفي سير الأعلام: (خنيس).

<sup>(</sup>٣) بالأصل «الحماني» والصواب ما أثبت قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (حزام) بالزاي، خطأ.

بنو عمرو بن مَالك بن النجار ، ويكنى أبا الوليد، عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة ومَات في خلافة معَاويّة وهو ابن عشرين ومائة.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الفقيه، أنا أبو عمر بن حَيَّوية، أنا أحمد بن معروف ، نا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد قال : في الطبقة الثانية : حسان بن ثابت بن المُنْذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مَالك بن النجار شاعر رسول الله ويكنى أبا الوليد، وأمّه الفُريعة بنت خالد بن خُنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخَرْرَج بن سَاعدة، ويقال : بل أم حسّان بن ثابت الفُريعة بنت خُنيس بن لوذان أخت خالد بن خُنيس وعمرو بن خُنيس. وكان حسان بن ثابت قديم الإسلام ولم يشهد مع النبي على مشهداً، وكان يجبن، وكانت له سن عالية توفي وله عشرون ومَائة سنة . عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام . قال محمد بن عمر : مَات حسّان بن ثابت في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهو ابن عشرين ومائة سنة (١).

كتب إليّ أبو محمد عبد الله بن علي بن الآبنوسي، وأخبرني أبو الفضل بن ناصر عنه، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو الحسين بن المظفر، أنا أبو علي أحمد بن علي، أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البَرْقي، قال: ومن الخَزْرَج بن حارثة بن ثَعْلَبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني النجار وهو تيم الله بن ثَعْلَبة بن عمرو بن الخَزْرَج: حسان بن ثابت بن المُنذَر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مالك بن النجار ، حَدَّثنا بنسبه ابن هشام عن زياد، عن ابن إسحاق. وأمّه الفُريعة بنت خالد بن خُنيس بن لَوْذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة فيما حَدَّثنا ابن هشام. توفي سنة أربع وخمسين وهو ابن عشرين ومَائة أو نحوهَا. وقال بعض الناس: توفي قبلَ الأربعين، له أحاديث.

أَنْبَانَا أبو الغنائم محمد بن علي، ثم حَدَّثَنا أبو الفضل الحافظ، أَنا أبو الفضل بن خيرون والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي \_ واللفظ له \_ قالوا: أنا أبو أحمد \_ زاد ابن خَيْرُون: وأبو الحسين الأصبهاني، قالا: \_ أنا أحمد بن عَبْدان، أَنا محمد بن سهل،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢/٥١٢.

أنا محمد بن إسمَاعيل، قال<sup>(١)</sup>: حسان بن ثابت أبو عبد الرَّحمَن الأنصَاري النجاري الخُزْرَجي المَدَني ، وقال عارم، نا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة: كان حسّان في الأطمّ يوم الخندق، فقالت صفية: يا أبا الوليّد.

أَخْبَرَنا أبو المحاسن هادي بن إسماعيل في كتابه، أنا سعيد بن أحمد العَيَّار (٢)، أنا محمد بن عبد الله الجَوْزَقي، أنا مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلم بن الحَجَّاج يقول: أبو عبد الرَّحمَن حسّان بن ثابت الأنصاري الشاعِر، ويقال: أبو الوليْد.

قرات على أبي الفضل محمد بن ناصر ، عن جعفر بن يحيى، أنا عبيد الله بن سعيد، أنا الخصيب بن عبد الله، أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرَّحمَن ، أخبرني أبي ، أنا محمّد بن عبيد الله بن عبد العظيم، عن علي، قال: حسان بن ثابت أبو عبد الرَّحمَن ، قال: أبو عبد الرَّحمَن النسائي: وقيل: أبو الوليد.

أَخْبَرَنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد ، أنا شُجاع بن علي، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال: حسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مناة عمّ شداد بن أُوْس يَكنى أبا عبد الرَّحمَن شاعِر النبي ﷺ، وقيل: أبو الوليد، عَاش مائة وعشرين سَنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، روى عنه عمر، وعائشة، وأبو هريرة، وعبد الرحمن ابنه.

أَخْبَرَنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك، أنا محمد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا عبد الملك بن الحسن، أنا أحمد بن محمد الكلاباذي، قال: حسّان بن ثابت بن المُنْذِر بن حَرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِي بن عمرو بن مالك بن النّجّار، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الوليْد الأنصاري النجاري الخَزْرَجي المدّني سمع النبي على روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن في الصّلاة، وفي الأدب. قال الواقدي: مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان، عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة وهو ابن عشرين ومائة سنة.

أَخْبَرَنا أبو السعود بن المُجْلي (٣) ، أنا أبو الحسين بن المهتدي ح، وأخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) التاريح الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) رسمها غير واضح بالأصل، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨٨/٨٨.

٣) بالأصل (المحلي) والصواب والضبط عن التبصير.

الحسين بن الفراء، أنا أبو يَعْلَى، قالاً: أنا عبيد الله بن أحمَد بن علي الصَّيْدلاني، أنا محمد بن مَخْلَد، قال: قرأت على علي بن عمرو الأنصَاري: حدثكم الهيثم بن عَدِي، قال: قال ابن عياش: حسان بن ثابت يُكنى أبا الوليد.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات، [الأنماطي] أنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أبو العلاء، أَنا أبو بكر، أَنا الأحوص بن المُفَضّل، نا أبي، قال: قال يحيَى بن معين: حسان بن ثابت أبو الوليد.

قرأت على أبي محمد بن حمزة، عن أبي نصر بن مَاكولا، قال<sup>(١)</sup>: فأمّا فُرَيعَة بالفاء: حسّان بن ثابت يعرف بابن الفُرَيعَة وهي أمه، وبلغني أن الفُرَيعة اسم للقملة.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصّقر، أنا أبو القاسِم هبّة الله بن إبراهِيم بن عمر الصّوّاف، نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسمَاعيل، نا أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حَدَّثَني أبي، نا هارون بن إسماعيل بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مَالك، قال: كان حسّان بن ثابت يكنى بأبي الحسّام، وكانت كنيته: أبو الوليد فكأنه كرهها.

اخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمَد، أنا أبو طاهِر بن محمود، أنا أبو بكر بن المقرىء، أنا أبو الطيب محمد بن جعفر المَنْبِجي، نا أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزّهري، نا عمي، نا أبي عن ابن إسحَاق قالَ: سَألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: ابن كم كان حسان بن ثابت مَقْدَم رسول الله على المدينة؟ قال: ابن ستين سنة، وقدمها رسول الله على وهو ابن ثلاث وخمسين (٢)، قال ابن إسحَاق عن سعيد بن عبد الرحمن بن حرملة راوية (٣) عبد الرحمن بن حسان قال: أتيت حسان فقلت: يا أبا الحسَام.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الخطيب، أنا أبو منصُور محمد بن الحسن النهاوندي، نا أبو العباس أحمد بن الحسين بن زنبيل<sup>(٤)</sup>، أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن عبد الرحمن، نا

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٩١ وضبطها بالنص بضم الفاء وفتح الراء، وبالياء المعجمة باثنتين من تحتها.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ۲/ ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل (رواية).

 <sup>(</sup>٤) رسمها غير وإضح بالأصل، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير الأعلام ٧إ/٩٩.

عبد الرحمن بن بشر، عن ابن إسحَاق، عن صَالح بن إبراهيم قال: سُئل سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت: ابن كم كان حسّان مَقْدم النبي ﷺ المَدينة قال: ابن ستين سنة وقدم النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. كذا قال، والصّواب ابن بشير.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز الكتاني، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون بن راشد، نا أبو زُرعَة، حَدَّثَني سليمَان بن عبد الرحمن، نا عبد الرحمن بن بشير، عن محمد بن إسحَاق، عن صَالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سَألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان: ابن كم كان حسّان مقدم النبي على المدينة؟ قال: ابن ستين سنة قال: وقدم رسول الله على ابن ثنتين أو ثلاث وخمسين سنة.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا رضوان بن أحمد، أنا أحمد بن عبد الجبّار، نا يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحَاق، حَدَّثني صَالِح ح.

وأخبَرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد، قالت: أنا أبو طاهر أحمد بن محمود، أنا أبو نصر بن المقرىء ، أنا أبو الطيب محمد بن جعفر الزَّرَاد ـ بمَنْبِح ـ نا عُبَيْد الله (۱) بن سعد الزهري، نا عمي يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي، عن ابن إسحاق، نا صالح بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أسعد بن أبيد الرَّحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري ، حَدَّثني ستة من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: إني والله لغلام يومئذ ابن سبع سنين أو ثمان سنين أعقل كلما سمعت ـ يعني ـ إذ سمعت يهودياً يصرخ على أطم يثرب: يا معشر يهود، إذ اجتمعوا إليه قالوا: ويلك مَا لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي به ولد ـ وفي حديث يونس: الذي يبعث به الليلة وانتهى حديثه، زاد إبراهيم بن سعد: قال ابن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرَّحمن: ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله على المدينة قال: ابن ستين سَنة وقدمها رسول الله على وهو ابن سبع سنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن الحُصَين، أَنا أبو علي بن المُذْهِب، أَنا أحمد بن جعفر،

<sup>(</sup>١) بالأصل اعبد الله، خطأ. وقد مرّ قريباً صواباً.

نا عبد الله بن أحمد، حَدَّثني أبي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عبد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر المغربي، أَنا أَبُو بكر الجَوْزُقي، أَنا أَبُو عَامد بن الشرقي ومكي بن عبدان، قالا: نا محمد بن يحيَى، قالا: نا عبد الرزاق، أَنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي المسيب، قال: كان حسان بن ثابت في حلقة فيهم أبو هريرة فقال: أنشدك الله يا أبا هريرة هل سمعت \_ وفي حديث الفُرَاوي: أسمعت \_ رسول الله على يقول: «أجب عني أيدك الله بروح القدس» فقال: اللهم نعم (١٥[٢٩٧٥].

وأَخْبَرَنا أبو عبد الله أيضاً، أنا أبو بكر المغربي، أنا أبو بكر الجوزقي، أنا أبو العباس الدَّغُولي، وأبو حامد بن الشرقي ومكي بن عَبْدان، قالوا: نا محمد بن يحيى، نا أبو اليمَان، نا شعيب، عن الزهري، حَدَّثني أبو سَلمة بن عبد الرَّحمن بن عوف، أنه سمع حسّان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي علي يقول: «يَا حسّان أجب عن رسول الله عليه اللهم أيده بروح القدس»، قال أبو هريرة: نعم (٢)[٢٩٧٦].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، أنا أَبُو الحسَن بن أَبي الحديد، أنا جدي أَبُو بَكْر، أنا أَبُو مُحَمَّد بن زَبْر، نا يوسف بن سعيد، نا حَجّاج، عَن ابن جُريج، أَخْبَرَني زياد أن ابن شهاب قال: حَدَّثني سعيد بن المُسَيِّب: أن عمر بن الخطّاب مرّ على حسان وهو ينشد في مسجد رسول الله ﷺ، فانتهره عمر فأقبل حسّان فقال: قد كنت أنشد فيه من هو خير منك، فانطلق عمر حينئذ (٣).

وقال حسّان لأبي هريرة: أنشدك بالله هل سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا حسّان أجب عن رسول الله ﷺ: اللهُمّ أيّده بروح القدس» قال: اللّهم نعم [۲۹۷۷].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفِّر القُشيري، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا أَبُو عمرو بن حَمْدَان، أنا أَبُو يَعْلى، نا عمرو الناقد، نا سفيان، عَن الزهري، عَن سعيد، عَن أَبِي هريرة: أن عمر مَرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أَبِي هريرة

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ج ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٣ ٥ وانظر تخريجه فيها.

<sup>(</sup>٣) الخبر نقله باختلاف الذهبي في سير الأعلام ٥١٣/٢.

فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله على يقول: «أجب عني اللّهم أيّده بروح القدس» فقال: اللّهم نعم [۲۹۷۸].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أنا أَبُو عَلي، أنا أَبُو بَكُر بن حمدان، نا عَبْد الله، حَدَّثني أَبِي ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عُنْمَان، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد عُبْد اللّه بن أَحْمَد بن عُنْمَان، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد عُبَد اللّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد نا أَبُو أَحْمَد عُبَد اللّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد الفَرضي، نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد نا أَبُو أَحْمَد بشر بن مطر، قالا: نا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد ـ زاد ابن السمرقندي: ابن المُسَيّب، وقالا: \_ قال مَر عمر بحسّان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد ابن السمرقندي: أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: \_ زاد ابن السمرقندي: أنشدك بالله، وقالا: \_ سمعت رسول الله ﷺ يَقُول: «أُجب عني، اللّهم أيّده بروح القدس» قال: نعم (١٩٧٩).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أنا أَبُو الحسَيْن بن النَّقُور وأَبُو منصور عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، قالا: أنا طاهر المُخَلَّص، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صَاعِد، نا عَبْد الله بن عمران العَابدي، نا إِبْرَاهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عَن سعيد بن المُسيّب، قالَ: مَرِّ عمَر بن الخطّاب بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظه فقال حسّان: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك.

أَخْمَد الكعكي، \_ قراءة \_ قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نا خَيْثَمة بن أَبِي سُلَيْمَان، نا أَجُو بَكُر بن أَبِي خَيْثَمة بن أَبِي سُلَيْمَان، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي خَيْثَمة، نا أَبُو نُعيم الفضل بن دُكَين، نا عبيد بن عامر الأسلمي، عن عَبْد الرَّحمن بن حرملة، عن سعيد بن المُسَيّب، قال: بينما حسّان بن ثابت ينشد الشعر غبْد الرَّحمن بن حرملة، عن سعيد بن المُسَيّب، قال: بينما حسّان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله على في مسجد رسول الله الله الشعر؟ قال: قد أنشدت وفيه من هو خير منك. قال صَدقت وانصرف كذا في الأصل وهو عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف الحديث رواه يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن بن حاطب، عن حسّان.

أَخْبَرَنَاه أَبُو القاسم هبَة الله بن مُحَمَّد، أنا أَبُو عَلي الحسَن بن عَلي، أنا أَحْمَد بن

جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثني أبي، نا يَعْلى، نا مُحَمَّد بن عمرو، عَن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن قال: مرّ عمر على حسّان وهو ينشد الشعر في المسجد فقال: في مسجد رسول الله على تنشد الشعر؟ فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، وكنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك،

أخبرتنا أمّ المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بَكُر بن المُقَدّمي، أنا أَبُو يَعْلى، نا مجاهد بن مُوسَىٰ، نا بَهْز بن أسد، نا شعبة، حدثني عَدِي بن ثابت، عَن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال لحسّان: «اهجهم وهاجهم وجبريل عليه السلام معك»[۲۹۸۰].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أنا أَبُو بكر المغربي، أنا أَبُو بَكْر الجوزقي، أنا أَبُو بَكْر الجوزقي، أنا أَبُو قِلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبَة، عَن عَدِي بن ثابت ح.

قال: وأنا أَبُو حامد بن الشرقي، نا عَبْد الرَّحمن بن بشر، أنا بَهْز بن أسَد، نا شعبَة، أنا عَدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب قال: قال النبي ﷺ لحسّان بن ثابت: «اهجهم وَهاجهم وجبريل معك» أو قال «اهجهم أو هاجهم» شك بَهْز. هذا لفظ بَهْز، وقال بشر بن عمر قال لحسّان: «اهجهم وجبريل معك» [۲۹۸۱].

أَخْبَرَفَاه عَالياً أَبُو القاسم بن الحُصَين، أنا أَبُو طالب بن غيلان، أنا أَبُو بكر الشافعي، نا أَحْمَد بن زكريا بن كثير الجوهري، نا أَبُو نُعَيم، نا شعبة، عَن عَدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عَازب يقول: قال رسول الله ﷺ لحسّان: «اهجهم وجبريل معك» [۲۹۸۷].

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدوية، أنا أَبُو الفضل الرازي، أنا جَعْفَر بن عَبْد الله، أنا مُحَمَّد بن هارون، نا مُحَمَّد بن عَبْد الكريم، نا الفضل بن دُكَين، نا عيسى بن عَبْد الرَّحمن، عَن عدي بن ثابت، عَن البراء بن عَازب، قال: قال رسول الله ﷺ لحسّان: «إن روح القدس معك مَا هاجيتهم»[٢٩٨٣].

أَخْبَرَفَاه عالياً أَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلي بن السبط وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا [أبو](٢) مُحَمَّد بن الجوهري، أنا أَبُو بَكْر بن مالك، نا مُوسَىٰ بن إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) الخبر في مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وزيادتها لازمة، واسمه: الحسن بن على الجوهري، وقد مرّ كثيراً.

الأنصاري، نا عَبُد الحميد بن صالح، نا عيسَى بن ، عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب يقول: قال النبي على لحسّان: «معه روح القدس مَا هجاهم» يعني المشركين [٢٩٨٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصين (١)، أنا أَبُو عَلَي الواعظ، أنا أَبُو بَكُر القَطيعي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حَدَّثني أَبي، نا يَحْيَىٰ بن آدم، نا إسْرائيل، عَن أَبي إِسْحَاق، عَن البرَاء بن عازب قال: قال رَسُول الله ﷺ حسّان بن ثابت: «اهج المشركين فإن روح القدس معك» [٢٩٨٠].

قال (۲): وأنا وكيع عن شعبة عن عَدِي بن ثبت، عن البراء أن رَسُول الله عَلَيْ قال لحسّان: «هاجهم أو اهجهم فإن جبريل معك» [۲۹۸٦]

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسَم، أنا أَبُو عَلَي، أنا أَبُو بَكُر، نا عَبْد الله، حَدَّثني أَبي، نا أَبُو معاوية، نا الشيبَاني ح، وأخبرنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو الحسَيْن بن الآبنوسي، أنا عَمَر بن أَحْمَد المقرىء الكتاني، نا أَبُو صَالح عَبْد الرَّحمن بن سعيد، نا أَحْمَد بن سنان القطان، نا أَبُو معاوية، نا أَبُو إِسْحَاق الشيباني ح.

وأَخْبَرَنا أَبُو بَكْر الشيروي في كتابه، وحَدَّثني عنه أَبُو المحاسن الطبَسي، أنا القاضي أَبُو بَكْر الحيري ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مسعود عَبْد الجليل بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد \_ لفظا \_ وأَبُو عَلي الحسن بن الحسن بن أَحْمَد بن متولة، وأَبُو مُحَمَّد هَبَة اللّه بن أَحْمَد بن طاوس، وأَبُو الفتح عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق بن مُحَمَّد بن الفضل المؤدّب، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد الكريم بن عَلي بن عيسَى بن بنان الجوهري، \_ قراءة \_ قالوا: أنا أَبُو عَبْد اللّه القاسِم بن الفضل بن أَحْمَد، نا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن مُوسَىٰ بن الفضل الصيرفي \_ بنيسَابور \_ قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف، نا أَحْمَد بن عَبْد الجبّار العطاردي، نا أَبُو معاوية، عَن أَبِي إِسْحَاق \_ زاد الحيري: الشيبَاني \_ عن عَدِي بن ثابت، عَن البراء

<sup>(</sup>١) بالأصل «الحسين» والصواب ما أثبت، واسمه هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين (فهارس شيوخ ابن عساكر المطبوعة ٧/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد ٤/ ٢٨٦ و ٣٠٣.

- زاد الحيري: ابن عازب - قال: قال رسول الله ﷺ لحسّان: «اهج المشركين، فإن جبريل عليه السّلام معك»[٢٩٨٧].

هَذا حديث البراء، وقد صحف بعض من رواه عن شعبَة البراء بأنس.

اخْبَرَفَاه أَبُو طاهر بن الحِنَّائي، أنا أَبُو عَلي وأَبُو الحسَيْن ابنا أَبي نصر، قالا: أنا أَبُو بَكْر الميَانَجي، نا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الحسين بن الحسن بن عُثْمَان الكوفي ـ بالكوفة ـنا يوسف ـ يعني ـ ابن مُوسَىٰ القطان، نا ابن إدريس، عَن شعبة بن الحجاج، عَن عَدِي بن ثبت، عَن أنس قال: قال رسول الله على لحسّان: «اهجهم وهاجهم وجبريل يعينك» كذا قال وإنما هو البراء (٢٩٨٨).

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أنا أَبُو سعد بن الجَنْزَرودي، أنا أَبُو عمرو بن حمدان، أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو إِبْرَاهِيم إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيم التّرْجُماني، نا عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الزّناد (۱)، عَن عروة، عَن عائشة، قالت: كان رسول الله على يضع لحسّان بن ثابت منبراً في المسجد ينشد عليه قائماً ينافح عن رسول الله على ثم يقول رسول الله على الله عن أبي الله يؤيد حسّان بروح القدس، مَا نافح عن رسول الله على وكذا في النسخة وسَقط عن أبي الزناد (۲۹۸۹).

وقد اخْبَرَنَاه على الصواب: أَبُو القاسم زاهِر بن طاهِر، أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أنا أَبُو سعيد أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الفقيه [أنا](٢) أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمة، نا عَلي بن حجر السعدي، وإسْمَاعيل بن مُوسَىٰ الفَزَاري ح.

واخْبَوَنَاه أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو [حفص] (٣) عمر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الزيات، نا قاسم بن زكريا، نا إسْمَاعيل بن مُوسَىٰ.

واخْبَوَنَاه أَبُو المظفر القُشيري، أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أنا أَبُو عمرو الحيري ح.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في سير الأعلام عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ١٣/٢ وسينبه المصنف في آخره إلى سقوط (أبي الزناد) من السند.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل واستدراكها ضروري، وانظر ترجمته في سير الأعلام ٣٢٣/١٦.

واخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أَبُو يعلى، نا إسْمَاعيل بن مُوسَىٰ، قالوا: أنا ابن أَبِي الزناد، عَن أبيه، عَن عروة، عَن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يضع لحسّان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً ينافح عن رسول الله ﷺ ويقول رسول الله ﷺ «إن الله يؤيد حسّان بروح القدس بما نافح عن رسول الله ﷺ».

وفي حديث أبي يعلى وقراتكين: يقوم عليه يفاخر أو ينافح عن رسول الله ﷺ، ثم يقول رسول الله ﷺ، ثم يقول رسول الله ﷺ، ثم يقول رسول الله ﷺ، "١) [٢٩٩٠].

قال: ونا قاسِم بن إسْمَاعيل بن مُوسَىٰ ومُحَمَّد بن سليمان لوين، قالا: نا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة مثلة. ورواه غيره فأدخل فيه مجهولًا.

أَخْبَرَناه أبو القاسِم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم الإسماعيلي ، أنا حمزة بن يوسف الجُرْجاني ، نا الإمام أبو بكر الإسمَاعيلي ، نا أبو إسحَاق إبراهِيم بن نومرد الجُرْجاني \_ بكراباذي \_ نا عمران بن سوار ، نا عبد الرحمن \_ يعني \_ ابن أبي الزّناد ، حَدَّثني أبي عن عروة بن الزبير ، عن من حدثه عن عائشة قالت : كان رسول الله على يضع لحسّان بن ثابت منبراً في المسجد فينشد قائماً ينافح عن رسول الله على حديث ابن أبي الزناد عن هشام محفوظ .

وقد أخبرناه أبو منصور محمود (٢) بن أحمد بن عبد المنعم بن مَاشاذة ، أَنا أبو منصور شُجاع وأبو زيد أحمد ابنا علي بن شُجاع ، وأبو عيسَى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد ، وأبو بكر محمد بن أحمَد بن محمد ح .

وَأَخْبَرَنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد بن إبراهيم، أنا المطهر بن عبد الواحد، وأبو عيسَى وأبو بكر ح.

واخبونا أبو محمد عبد السلام بن محمد بن عبد الله بن اللبان وأبو سعد سعيد بن علي بن عبد الواحِد، أنا أبو الفضل البُزاني (٣) وأبو بكر بن ماجة ح.

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن أبي داود: كتاب الأدب ح ٥٠١٥ وفي صحيح الترمذي \_كتاب الأدب ح ٢٨٤٦.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۱۲۸.

 <sup>(</sup>٣) اسمه المطهر بن عبد الواحد بن محمد اليربوعي ترجمته في سير الأعلام ١٨/ ٥٤٩.

واخبرنا أبو نجيح محمد بن محمد بن أحمد الفَرَضي، وأبو جعفر محمد بن غانم بن أبي نصر، وأبو القاسم رستم بن محمد بن أبي عيسَى، وأبو المظفر بُنْدار بن أبي زُرعة قالوا: أنا أبو (١) عيسَى بن زياد ح.

وَأَخْبُونَا أَبُو العباس أحمد بن سلامة الرطبي الفقيه، وأبو الوفاء عبد الله محمد بن حمد بن أحمد وأبو منصور بن فاذشاه بن أحمد بن نصر، وأبو عبد الله الحسين بن حمد بن محمد وأبو سعيد شيبان بن عبد الله بن شيبان، وأبو الفضائل الحسن بن الحسن بن أحمد، وأبو الوفاء أحمد بن الحسن بن محمد، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد، وأبو نصر بن رجاء بن محمد بن سليم، وأبو عبد الله ظفر بن إسماعيل بن الحسين، وأبو المناقب، نا نصر بن حمزة بن ناصر الحسني، وأبو محمد هبة الله بن سُليمان النهرواني، قالوا: أنا أبو بكر بن مَاجَة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو غالب الماوردي وأبو عبد الله محمد بن إبراهِيم بن علي، قالا: إنا (٢) المطهر بن عبد الواحد ح.

وَأَخْبَرَنَا أبو القاسِم زاهر بن طاهر، أنا عبيد الله بن محمد بن إسحَاق بن مَنْدَة، قالوا: أنا أبو جعفر أحمد بن محمد الأبهَري، نا محمد بن إبراهيم بن الحكم، نا محمد بن سليمَان لوين، نا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على كان يضع لحسَّان المنبر في المسجد فيقوم عليه قائماً يهجو الذين كانوا يهجون (٣) النبي على فقال رسول الله على : "إن روح القدس مع حسّان مَا دَام ينافح عن رسول الله على المسجد في المسجد في المسجد في المسجد عن المسجد عن المسجد في ال

أخرجه أبو داود عن لوين، وأخرجه الترمذي عن علي بن حجر وإسمَاعِيل بن موسَى (٤).

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن مَنْدَة، أنا الحسن بن محمد المدائني، أنا أحمد بن محمد بن عمر، نا عبد الله بن محمد القرشي، نا يحيَى بن

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن هامشه.

<sup>(</sup>٢) بالأصل «ان».

<sup>(</sup>٣) بالأصل (يهجوا).

<sup>(</sup>٤) انظر أبا داود (٥٠١٥) والترمذي (٢٨٤٦) وقد تقدمت الإشارة إليهما.

إسماعيل وأبو كريب قالا: نا محمد بن فضل، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم الأحزاب وردَّ الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيراً قال رسول الله ﷺ: «من يحمي أعراض المسلمين» قال كعب بن مالك وقال ابن رواحة أنا يا رسول الله قال: «إنك لحسن الشعر» وقال حسَّان بن ثابت: أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم، اهجهم أنت وسيعينك عليهم روح القدس (١)» [٢٩٩٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي، نا أَبُو الحسَيْن بن المهتدي، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلِي بن مُحَمَّد بن مرب، عَلَي بن مُبثر، نا مُحَمَّد بن حرب، علي بن مُجمَّد بن النفسر الديبَاجي، نا عَلي بن عَبْد الله بن مبشر، نا مُحَمَّد بن حرب، نا أَبُو مروان، عَن هشام، عَن عروة، قال: سببت ابن فُريعة عند عَائشة فقالت: يا ابن أَبُو مروان، عَن هشام، عَن عروة، قال: سببت ابن فُريعة عند عَائشة فقالت: يا ابن أُختي، أُقسم عليك لما كففت عنه، فإنه كان ينافح عن رسول الله ﷺ (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، أنا أَبُو بكر بن زياد، نا أَبُو الأزهر، نا عَبْد الرزّاق، نا عمر بن حوشب الصَّنْعاني، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: دخل حسّان بن ثابت على عائشة بعدما عمي فوضعت له وسَادَة فدخل عَبْد الرَّحمن بن أبي بكر فقال: أجلستيه على وسَادَة وقد قال مَا (٣) قال؟ فقالت: إنه \_ يعني \_ كان يجيب عن رسول الله على ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي وإني لأرجو أن لا يُعذب في الآخرة (٤).

قال: وَنَا أَبُو بَكْر، نَا مُحَمَّد بِن يَحْيَىٰ، نَا عَبْد الرزَّاق بإسناده نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن الحسَن الحسَن الخير الخير الخِلَعي (٥)، أنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أنا أَبُو سعيد بن الأعرَابي، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذي، نا أَبُو رَوْح الربيع بن رَوْح، نا عَبْد السّلام بن عَبْد القدوس الدمشقي ح.

وَأَخْبَرَنا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أنا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحسَن، أنا أَبُو سعيد

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٦/ ٢٣٢ وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٨٧) وانظر سير أعلام النبلاء ٢/٥١٤.

<sup>(</sup>٣) يريد مقالته نوبة الإفك.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢/١٤٥ والوافي بالوفيات ١١/ ٣٥٢ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) ضبطت عن تبصير المنتبه.

مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حمدون، أنا أَبُو حامِد بن الشرقي، أنا مُحَمَّد بن يَحْيَى للهُ الدُّهْلي ح.

وَأَخْتَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن خرشيذ قوله: أنا أَبُو بكر النيسَابوري، نا مُحَمَّد بن يَحْيَى، نا الربيع بن روح، نا عَبْد السلام بن عَبْد القدوس، عَن أبيه، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة قالت: مشت الأنصَار إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن قومك قد تناولوا منا، فإنْ أذنتَ لنا أن نرد عليهم فعلنا؟ فقال رسول الله على: «مَا أكره أن تنصُروا ممن ظلمكم وعليكم بابن أبي قُحافة، فإنه أعلم القوم بهم» قال: فمشوا إلى عَبْد الله بن رواحة فقالوا: إن النبي على قد أذن لنا أن ننتصر من قريش ـ زاد الذهلي: فقلْ ـ وقالوا فقال عَبْد اللّه بن رواحة في ذلك شعراً فلم يبلغ ذلك منهم الذي أرادوا، فأتوا كعب بن مالك فقالوا: إن النبي على قد أذن لنا أن ننتصر من قريش، فقال كعب في ذلك شعراً هو أمتن من شعر عَبْد اللّه بن رواحَة فلم يبلغ منهم الذي أرادوا، فأتوا حسّان بن ثابت فقالوا له إن النبي ﷺ قد أذن لنا أن ننتصر من قريش ـ زاد الذهلي فقلْ ـ وقالوا: فقال حسان: لست فاعلاً حتى أسمع ذلك من نبي الله علي فانطلق معهم حتى أتى رسول الله علي فقال: أي رسول الله على \_ وقال الذهلي: يا رسول الله \_ أنتَ أذنت لِهؤلاء؟ فقال رسول الله على: «مَا أكره أن ينتصروا ممن ظلمهم وأنت يا حسّان لم تزل» \_ وقال الذهلي: لن تزال \_ مؤيداً بروح القدس مَا نافحت عن رسول الله علي الله علي حديث الترمذي: مَا كافحت ـ راه غيره عن الزهري فقرن بعروة أبا سلمة بن عَبْد الرَّحمن [٢٩٩٣].

فأتى حسّان إلى رسول الله على فقال رسول الله على: «إني أخاف أن تصيبني معهم، تهجو من بني عمّي ـ يعني أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقال حسّان: لأسلنّك منهم سلّ الشعرة من العجين، ولي مِقْوَل مَا أحب أن لي به مِقْوَل أحد من العرب، وإنه ليفري ما لا تفريه الحربة. قال: ثم أخرج لسّانه فضرب به أنفه، كأنه لسّان شجاع (١)، بطرفه شامّة سوداء، ثم ضرب به ذقنه (٢). قال: فأذن له رسول الله على ولم يذكر ابن رواحة رواه محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة فأرسَله [٢٩٩٤].

أَخْبَرَناه أبو محمد بن طاوس وأبو المجد معالى بن هبة الله بن الحسن بن الحبوبي، قالا: أنا أبو الفرج الإسفرايني، أنا أبو الحسن على بن منير بن أحمد الخلال، أنا أبو محمد الحسن بن رشيق، أنا أبو جعفر أحمد بن حمّاد بن مسلم التُجيبي، نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أنا يحيَى بن أيوب، حَدَّثَني عُمَارَة بن غزية، عن محمد بن إبراهِيم بن الحارث، عن أبي سَلمة، قال: لما أن هجت قريش رسول الله ﷺ أحزنه ذلك فقال لعبد الله بن رواجة: «اهج قريشاً» فهجاهم هجاء ليسَ بالبليغ إليهم فلم يرض به، قال: فبعث إلى كعب بن مالك الأنصاري وكان يقول الشعر في الجاهلية، فقال: «اهج قريشاً» قال: فهجاها هجاء لم يبالغ فيه فلم يرض بذلك، قال: فبعث إلى حسّان بن ثابت وكان يكره أن يبعث إلى حسّان فقال، حسّان حين جاءه الرسول، رسول رسول الله ﷺ أن أهج قريشاً، فقال: «فما بالكم أن تبعثوا إلى هذا الأسَد الضارب بذنبه»، فقال حسّان والذي بعثك بالحق لأفرونهم بلسّاني هذا، ثم أطلع لسانه، قال: فتقول عائشة زوج النبي ﷺ: وَالله لكأنَّ لسَانه لسَان حيَّة، فقال رسول الله ﷺ: «إن لي فيهم نسباً وأنا أخشى أن تصيب بعضه، فأت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها فيتخلص (٣) لك نسبي، قال حسّان: والذي بعثك بالحق لأسلنّك منهم ونسبك سلّ الشعرة من العجين، فهجَاهم حسّان فقال له رسول الله ﷺ: «لقد شفيت يا حسّان وَاشتفيت » (٤) [٢٩٩٥].

قال: وَنا سعيد، نا يحيى، حَدَّثني ابن غزية، حَدَّثني محمد بن إبراهيم أن

<sup>(</sup>١) الشجاع: الحية الذكر.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ١١٤/٢ - ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) في سير الأعلام: فيخلّص.

<sup>(</sup>٤) الحديث في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥١٥ باختصار، وانظر تخريجه فيه.

رسول الله ﷺ قال لحسّان «اهج قريشاً يؤيدك روح القدس».

قال ونا سعيد، أنا ابن لهيعة، عن ابن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بنحوه، وقال في حديثه: قالت عائشة زوج النبي على الأخرج لسانه كأنه لسان حيّة على طرفه خال أسود وقال: لأفرينهم فري، الأديم.

أَخْبَرَنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو بن مَنْدَة، أنا أبو محمد بن يَوَة (١)، أنا أبو الحسَن اللبناني، أنا أبو بكر القرشي، حَدَّثَني أبي، نا عمر بن هارون البَلْخي، عن ابن جُريج، أخبرني محمد بن بركة، عن أمّه، عن عَائشة: أنها طافت بالبيت فقرنت بعد ثلاثة (٢) أسَابيع ثم صلّت بعد ذلك ست ركعات \_ وذُكر لها حسّان بن ثابت في الطواف \_ قالت فابتدرنا نسبّه فقالت عائشة: مه، وبرّأته أن يكون فيمن قال عليها، وقالت: إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بقوله (٣):

هجوت محمدًا فأجبتُ عنه وعند الله في ذاكَ الجزاءُ في في ذاكَ الجزاءُ في في والده وعرضي لعرض محمدٍ منكم وِقَاءُ فأنشدت عَائشة هذين البيتين، وهي تطوف بالبيت.

أَخْبَرَنا أبو المُظَفِّر القُشَيري، أَنا أبو سعد الجَنْزَرودي، أَنا أبو عمرو بن حمدان ح.

وأخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أبو يَعْلى، نا العباس بن الوليد النَّرْسي [نا] (٤) مسلم بن خالد الزنجي، نا محمد بن السّائب بن بركة، عن أمّه: أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسبع كلما طافت سبعاً تعوّذت بين الباب والحجر حتى أكملت لكل سبع ركعتين ومعها نسوة فذكرن حسّان بن ثابت فوقعن فيه وسببنه، فقالت: لا تسبّوه قد أصابه مَا قال الله عز وجل:

(٢) بالأصل: ثلاث.

<sup>(</sup>۱) ضبطت بالأصل بالقلم بالضم، والمثبت بفتحتين عن التبصير ١٥٠١/٤ واسمه الحسن بن محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن موسى بن يوه اللبناني راوي كتاب ابن أبي الدنيا.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ط بيروت ص ٩ من قصيدة يمدح النبي ﷺ ويهجو أبا سفيان ومطلعها:
 عفت ذات الأصداب ع فسالجدواء إلى عسدراء منزلها خسلاءُ
 والبيتان في الاستيعاب ١/ ٣٣٧ و الأغانى ٤/ ١٣٩ و ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح.

﴿ أُولئك لهم عذاب أليم ﴾ (١) وقد عمي، والله إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بكلمات قالهن لمحمد ﷺ حين يقول لأبي سفيان بن حارث:

هجوت محمدًا فأجبت عنه فإن أبي ووالده وعرضي أتهجوه ولست له بكفوع

وعند الله في ذاك الجرزاءُ لعرض محمد منكم وقساءُ فشرُّكُما لخيرِكُما الفداءُ (٢)

أَخْبَرَنا أبو منصور محمود بن أحمد، أنا شُجَاع، وَأحمد ابنا علي بن شُجاع، وعبد الرَّحمَن بن محمد بن عبد الرَّحمَن، وأبو بكر محمد بن أحمد بن مَاجة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد ، أنا المطهر بن عبد الواحِد، وعبد الرَّحمَن بن محمد وأبو بكر بن مَاجة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو نجيح محمد بن محمد الفَرَضي، وأبو جعفر محمد بن غانم، وأبو القاسم رسْتم بن محمد وأبو المُظَفّر بُنْدار بن أبي زُرعة ، قالوا: أنا أبو عيسَى بن زياد ح.

وَأَخْبَرَنا أبو العباس أحمَد بن سلامة الفقيه، وأبو الوفاء عبد الله بن محمد المقرىء، وأبو عبد الله محمد بن حمد بن أحمد، وأبو منصور فاذشاه بن أحمد، وأبو عبد الله الحسين بن حمد بن عمروية ، وأبو سعيد شيبان بن عبد الله بن شيبان، وأبو الفضائل الحسين بن الحسن الحداد، وأبو الوفاء أحمد بن الحسن بن محمد، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصّالحاني، وأبو نصر الحسين بن رجاء بن محمد، وأبو عبد الله ظفر بَن إسماعيل بن الحسين ، وأبو المناقب ناصر بن حمزة بن طباطبا، وأبو الرجاء بدر بن ثابت الصّوفي، وأبو علي الحَسَن بن محمد العطار، قالوا: نا أبو بكر بن ماجة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو غالب الماوردي وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي، قالا: أنا أبو الفضل البُزاني ح ، وأخبرنا أبو القاسم الشّحّامي، أنا عبيد الله بن محمد بن إسحَاق قالوا: أنا أبو جعفر أحمد بن محمد الأبهري، نا محمد بن إسماعيل بن يحيى، نا

<sup>(</sup>١) من الآية ٩١ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في الأغاني ١٦٣/٤ من طريقين، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/٥١٥.

محمد بن سليمَان لوين، نا ابن عيينة ، عن محمد بن السّائب بن بركة ، عن أمّه قالت : كنت مع عَائشة في الطواف فذكروا<sup>(١)</sup> \_ وقال بعضهم : فتذاكروا<sup>(١)</sup> \_ حسّان فوقعوا فيه ، فنهتهم عنه فقالت : أليسَ هو الذي يقول :

هجوت محمدًا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء الهجوت محمدًا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست بسه بكفو فشر كما لخير كما الفداء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

أَخْبَرَنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أحمد بن الحسين بن محمد ، أنا الحسن بن أحمد بن محمد ، أنا أبو بكر محمد بن حَمْدُون ، نا عيسَى بن عبد الله ، نا داود بن مهران الدباغ ، نا سليمان \_ وهو \_ ابن عمرو ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : سمعت عَائشة تقول في قول حسّان رضى الله عنهما :

فإن أبسي ووالسده وعسرضي لعسرض محمسد منكسم وقساءُ ثم قالت: إني لأرجو له الخير ، فقالت (٢): يا أم المؤمنين أليسَ ﴿الذي تولى كبره؟﴾(٣) قالت: لا.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندِي، أنا أبو حسين بن التَّقُور، أنا أبو طاهِر المُخَلِّص، أنا رضوان بن أحمد بن جالينوس، نا أحمد بن عبد الجبار، نا حفص بن غياث، عن المجالد، عن الشعبي، قال: ذُكر حسّان عند عائشة فنادسه (٤)، فنهت عن ذلك فقالوا: يا أم المؤمنين أليسَ هو الذي تولى كبره فقالت: معاذ الله إني سمعت رسول الله علي يقول: «إن الله يؤيد حسّان بروح القدس في شعره»[٢٩٩٦].

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن أبي نصر، أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحَاق، أنا الحسن بن محمد بن أحمد بن يوسف، أنا محمّد بن أحمَد، نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد، نا هنّاد بن السّري التميمي، نا أبو معَاوية، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، قال: دخل حسّان بن ثابت على عَائشة فأنشدها (٥):

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا.

<sup>(</sup>٣) جزء من الآية ١١ من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٥) ديوانه طبيروت ص ١٨٨ من أبيات قالها يعتذر إليها مما قاله فيها.

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرِزِنُ بريبة وتِصبحُ غَرُثْى من لحومِ الغَوَافلِ فقالت له: لكنك أنت لست كذاك.

أَخْبَرَنا أبو عبد الله الفُرَاوي ، أنا أبو بكر المغربي، أنا أبو بكر الجَوْزَقي، أنا إسمَاعِيل بن محمد الصفّار، أنا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نُمير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: كنت جالساً عند عائشة فدخل عليها حسّان بن ثابت بعدما عمى فجعل ينشدها شعراً. قالت: لا ( )(1) له:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بَرِيبة وتُصبحُ غَرْثي من لحوم الغَوَافِلِ

قالت عَائشة: لكن أنت لست كذاك. فلما خرج قلت لها: لم تدخلين هذا عليك، وقد قال الله فيه مَا قالَ: ﴿والذي تَوَلَّى كِبْرَه منهُمْ له عَذَابٌ عظيمٌ ﴿(٢) قالت: أليسَ هو في عذاب عظيم (٣).

أَخْبَرَنا أبو القاسِم الشَّحَّامي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا أحمد بن سَلمة وعبد الله بن محمد، قالا: نا بشر بن خالد، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن سليمَان، عن أبي الضُحى، عن مسروق، قال: دخلت على عَائشة وعندها حسّان بن ثابت ينشدها شعراً يشبب بأبيّات فقال:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُونَ بريبة وتُصبحُ غَرثى من لحوم الغَوَافِلِ

فقالت عَائِشة: لكنك لست كذاك. قال مسروق: فقلت لهَا: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله عز وجل ﴿والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم﴾ فقالت: فأي عذاب أشد من العمى ، وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله ﷺ.

أخرجه البخاري ومسلم في الصحِيح عن بشر بن خالد(٤).

أخبرتنا أم البَهاء فاطمة بنت محمد، قالت: أنا أبو الفضل الرازي، أنا جعفر بن عبد الله، أنا محمد بن هارون، نا أبو كُريب، نا يحيَى بن عبد الرَّحمَن، نا أبو ثُمَامَة،

<sup>(</sup>١) كلمة مهملة رسمها (سب تركنا مكانها بياضاً.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في الأغاني ١٥٣/٤ وسير أعلام النبلاء ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) راجع البخاري ٧/ ٣٣٨ و ٨/ ٣٧٤ ومسلم (٢٤٨٨).

عن عمر بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن حسّان بن ثابت ذُكر عند عَائشة فانتبهَت فقالت: من تذكرون؟ فقالوا: حسّان، قال: فنهيتهم (١)، وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحبه إلاّ مؤمنٌ ولا يبغضه إلاّ منافقٌ» (٢)[٢٩٩٧].

أَنْبَانَا أبو علي الحداد، وحدثني أبو مسعود الأصبهاني عنه، أنا أبو نُعيم الحافظ، نا علي بن أحمد بن محمد المقرىء الخياط، نا إسحَاق بن إبرهِيم بن جميل، نا محمد بن عبد الرحيم الأرحبي.

حدثني أبو أُمَامَة الأنصَاري، أخبرني عمرو<sup>(٣)</sup> بن إسمَاعيل، عن هشام بن عروَة، عن أبيه قال: حضرت عَائشة فذُكر عندهَا حسّان بن ثابت فنيل منه فانتبهت له فقالت: من تذكرون؟ حسّان؟ قالوا: نعم، قالت: مَهُ سمعت رسول الله ﷺ يَقُول: «ذاك حاجز بيننا وبين المنافقين ، لا يحبّه إلّا مؤمنٌ ولا يبغضه إلّا منافق»[٢٩٩٨].

الصواب يحيى بن عبد الرَّحمَن كما تقدم.

أَخْبَرَنا أبو بكر الأنصاري، أنا أبو محمد الحسن بن علي، أنا محمد بن العباس، أنا عبد الوهاب بن أبي حية ، أنا محمد بن شجاع، أنا محمد بن عمر الواقدي (٤)، حدثني سعيد بن أبي زيد الأنصاري قال: وحدثني من سمع أبا عبيدة (٥) بن عبد الله بن زمعة الأسدي يخبر أنه سمع حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله على يقول: «حسّان حجاز بين المؤمنين والمنافقين، لا يحبّه منافقٌ ، ولا يغضه مؤمنٌ» [٢٩٩٩].

أَخْبَرَنا أبو الحسن بن قُبيس، نا وأبو منصور بن خَيْرُون، أنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، أنا محمد بن أبي القاسم الأزرَق، نا أبو سعيد أحمد بن الفرج الأصبهاني قدم علينا حاجًا ح.

<sup>(</sup>١) كذا، ولعله (فنهتهم) كما يفهم من عبارة مختصر ابن منظور ٢/ ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٢) الحديث في سير الأعلام ١٨/٢ وعقب الذهبي بقوله: هذا حديث منكر، من مسند الروياني من رواية أبي
 ثمامة مجهول عن عمر بن إسماعيل مجهول عن هشم بن عروة.

<sup>(</sup>٣) كذا، وتقدم (عمر).

<sup>(</sup>٤) الحديث عن الواقدي نقله الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٥) في سير الأعلام: عن رجل عن أبي عبيدة.

وأخبرناه عالياً أبو القاسم الشَّحَّامي (١) ، أنا أبو سعد الجَنْزَرودي، أنا الحاكم أبو أحمد، أنا أبو العباس أحمد بن عبد الرَّحمَن بن خالد القلانسي، نا لؤي ، قالا: نا عمرو بن رافع أبو حجر (٢) ، نا نُعيم بن مَيْسَرة، عن أبي إسحَاق السّبيعي، عن سعيد بن جبير، قال: قالت عَائشة: لا تسبّوا حسّان (٣) فإنه قد أعَان نبي الله عَيْ بلسّانه ويده قالوا لهَا: يا أم المؤمنين، أوليس من أعد الله عز وجل له؟ قالت: كفى به عذاباً ذهاب بصره.

أَخْبَرَنا أبو المُظَفِّر عبد المنعم بن عبد الكريم، وأبو القاسِم زاهر بن طاهِر، وتميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، قالوا: أنا محمد بن عبد الرَّحمَن، أنا أبو عمرو بن حمدَان، نا أبو يَعْلَى، نا يحيَى بن معين، نا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استأذن حسّان بن ثابت رسول الله ﷺ في هجَاء المشركين قال: «فكيف بنسبي فيهم»؟ قال: لأسلّنك منهم كما تسلّ الشعرة من العجين [٣٠٠٠].

أَخْبَرَنا أبو المُظَفِّر بن القُشَيري، أنا أبو سعد الجَنْزَرودي، أنا أبو عمرو بن حمدان ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبِدَ اللّهِ الحسَينَ بَنَ طَلَحَةُ الصَّالَحَانِي، وأَمِ البَهَاءُ فاطمة بنت محمد، قالا: أنا إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، قالا: أنا أبو يَعْلَى، نا محمد بن بَكّار، نا حُدَيج (٤) بن معَاوية، نا أبو إسحاق ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَالَب بِنِ البِنّا، أَنَا أَبُو محمد الجوهري، أَنَا أَبُو عمر بِن حَيَّوية، نَا عبد اللّه بِن إسحَاق المدائني، نا محمد بن سليمَان لوين ، نا حُدَيج (٤) بن معَاوية ، عن أبي إسحَاق، عن سعيد بن جُبير \_ زاد ابن المقرىء: عن ابن عباس ـ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: قد جاء حسّان اللعين، فقال ابن عباس: مَا هو بلعين لقد جاهد مع رسول الله ﷺ بلسَانه ونفسه (٥) \_ وفي حديث لوين: مَا هذا بلعين قد \_.

أَخْبَوَنا أبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم، أنا شجاع وأحمد ابنا

<sup>(</sup>١) بالأصل: «السحامي» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير الأعلام ١١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (خديج) بالخاء المعجمة، والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الأغاني ٤/ ١٤٥ من طريق، و ٤/ ١٤٦ من طريق آخر. . عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥١٥ وعقب بقوله: هذا دال على أنه غزا.

علي بن شجاع وعبد الرَّحمَن بن محمد بن زياد ومحمد بن أحمَد بن مَاجة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد بن سعدوية ، أنا المطهر بن عبد الواحد وأبو عيسَى بن زياد وَأبو بكر بن مَاجة ح.

واخبرنا أبو محمد عبد السّلام بن محمد بن اللبان، أنا أبو الفضل البُزَاني، وأبو بكر بن مَاجة.

وَأَخْبَرَنا أبو نجيح محمد بن محمد وأبو جعفر محمد بن غانم ، وأبو القاسِم رستم بن محمد، وأبو المظفر بُنْدار بن أبي زُرعة قالوا: أنا أبو عيسَى بن زياد ح.

واخبَرَنا أبو العباس أحمد بن سلمة الفقيه، وأبو الوفاء عبد الله بن محمد بن عبد الله، وأبو عبد الله محمّد بن حمد، وأبو منصور فاشذاه بن أحمد بن نصر، وأبو عبد الله، وأبو الفضائل الحسين بن الحسن، وأبو الوفاء أحمد بن الحسن بن محمد، وأبو عبد الله محمد (۱) بن إبراهيم بن محمد، وأبو نصر الحسين بن رجاء، وأبو عبد الله ظفر بن إسمَاعيل، وأبو المناقب ناصر بن حمزة الحسيني، وأبو الرجاء بدر بن ثابت الصوفي، وأبو علي الحسَن بن محمد بن علي العطار، قالوا: أنا أبو بكر بن ماجة ح.

واخبرنا أبو غالب الماوردي، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي، قالا: أنا المطهر البزاني ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم زَاهُر بن طاهِر، أنا عبيد الله بن محمد بن المَرْزُبان، نا محمد بن إبراهِيم بن يحيَى، نا لوين محمد بن سليمَان، نا حُدَيج (٢) بن معاوية، عن أبي إسحَاق، عن سعيد بن جبير، قال: قيل لابن عباس قد قدم حسّان اللعين، فقال ابن عباس: مَا هو بلعين قد جاهد (٣) مع رسول الله ﷺ بنفسه ولسَانه.

أَخْبَوَنَا أبو سعد محمد بن محمد بن محمد، وأبو الفضل جعفر بن عبد الواحِد بن محمد، وأبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي \_ إجَازة شافهني بها

<sup>(</sup>١) كتبت اللفظة فوق السطر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل اخديج اخطأ.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «هاجر» والصواب عن الأغانى.

سعيد ـ أنا أبو منصور بن الحسين، وأبو طاهِر بن محمود، قالا: أنا أبو بكر بن المقرىء، نا عبد الله بن خالد بن رستم، نا ابن أبي مسرة، نا خلاد بن يحيى، نا حبيب بن حسّان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: لا تسبّوا حسّان بن ثابت فإنه كان ينصر رسول الله ﷺ بلسّانه ويده.

أَخْبَوَنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، أنا أحمد بن منصور بن خلف، أنا محمد بن عبد الله الشيباني، أنا أبو بكر أحمد بن إسحَاق الفقيه، أنا أحمد بن إبراهيم بن مَلْحان، نا ابن بُكير، حدثني الليث، عن خالد بن يزيد ح.

قال: وأخبرني محمد بن يعقوب بن يوسف، نا أحمد بن سهل، نا محمد بن يحبَى، نا ابن أبي مريم، أنا الليث بن سعد ، حدثني خالد بن يزيد (۱)، عن سعيد بن أبي هلال، عن عُمَارَة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سَلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عائشة أن النبي على قال (۲): «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل» (۳) فأرسَل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهُم» فهجاهم، فلم يُرض، فأرسَل إلى كعب بن مَالك، ثم أرسَل إلى حسّان بن ثابت فلما دخل عليه، قال حسّان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه (٤)، قال: ثم أدلع لسّانه فجعل يخرجه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسّاني فري الأديم، فقال رسول الله على «لا تعجلُ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسَابها، وإن لي فيهم نسباً، حتى يخلّص (٥) لك نسبي»، فأتاه حسّان، بكر أعلم قريش بأنسَابها، وإن لي فيهم نسباً، حتى يخلّص (٥) لك نسبي»، فأتاه حسّان، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد خلّص (٢) لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلّتك منه كما تُسلّ الشعرة من العجين.

قالت عائشة: فسمعت رسول الله ﷺ يقول لحسّان: «إن روح القدس لن يزال يؤيدك مَا نافحت عن الله ورسوله» قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هجاهم حسّان

<sup>(</sup>١) بالأصل «مزيد» والصواب ما أثبت وقد تقدم، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحديث في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث رقم ٢٤٩٠.

 <sup>(</sup>٣) في مسلم: (رشق بالنبل) والرشق بالفتح: الرمي بالنبل، والرشق بكسر الراء: اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة.

<sup>(</sup>٤) يريد به لسانه، وقد شبهه بذنب الأسد.

<sup>(</sup>٥) مسلم: يلخص.

<sup>(</sup>٦) مسلم: لخص.

## فشفى واشتفى» قال حسّان (١) :

هجوت محمداً وأجبت عنه هجوت (۲) محمداً براً حنيفاً في والده وعدرضي في أن أبي ووالده وعدرضي ثكلت بُنيّتي إن لم تروها (۳) يبارين الأعِنّة مُصْعِدات نظل جيادنا متمطيعات (۵) في أن أعرضتم عنّا اعْتَمَرْنَا (۲) وقال الله: قد أرسلت عبداً وقال الله: قد يسرت جنداً وقال الله: قد يسرت جنداً يبلقوا كل يوم من معدد

وعند الله في ذاك الجَزاءُ رسول الله شيمتُ الوفاءُ لِعِرْضِ محمّد منكم وقَاءُ تثير النَّفْعَ من كتفيْ كَدَاءُ (٤) على أكتافِهَا الأسَلُ الظَّمَاءُ يلطمه ن بالخُمُ ر النساء وكان الفتحُ وانكشف الغطَاءُ يُعزّ الله فيه مَنْ يشاءُ يقول الحق ليس (٨) به خفاء هم الأنصار عُرْضَتُها (٩) اللقاءُ

(١) الأبيات في ديوانه ط بيروت من قصيدة طويلة ص ٧ وما بعدها. ومطلعها:

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عندراء منزلها خلاء

(۲) في الديوان:

هجوت مباركاً براً حنيفاً أمين الله شيمته الوفاء

وفي مسلم كالأصل وفيه (نقياً) بدل (حنيفاً). (٣) كذا رواية الأصل ومسلم والذهبي في سير الأعلام، وفي الديوان:

(٣) كذا روايه الأصل ومسلم واللهبي في سير الأعلام، وفي الليوال: عدمنا خيلنا إن له تروها...

- (٤) على هذه الرواية في البيت إقواء، وفي الديوان: موعدها كداءً.
- (٥) في الديوان ومسلم والذهبي: متمطرات.
   قال البرقوقي في شرحه: يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها. وقد روي أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل ليرددنها.
- (٦) اعتمرنا أي أدينا العمرة، وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة، قاله البرقوقي في شرح
   الديوان.
  - (V) الديوان: لجلاد يوم.
  - (A) الديوان: يقول الحق إن نفع البلاء.
- (٩) قال البرقوقي: العرضة من قولهم بعير عرضة للسفر، أي قوي عليه، وفلان عرضة للشر أي قوي عليه، يريد أن الأنصار أقوياء على القتال.
  - (۱۰) الديوان: لنا في كل يوم من معدّ سبابٌ . . . قوله من معدّ: أي من قريش .

فمن يهجو رسُول الله منكم ويمدحه وينصره سَواءُ وجبريك رسول الله فينا وروح القدس ليس له كِفَاءُ

هذا لفظ ابن أبي مريم. هذا حديث صحيح اتفق على صحته البخاري ومسلم [٣٠٠١].

أَخْبَرَنَاهُ أبو سعد عبد الرَّحمَن بن أبي القاسِم الفقيه، أنا أبو عبد اللّه القاسِم بن الفضل بن أحمد بأصبهان \_ [أنا] (١) أبو زكريا يحيَى بن إبراهيم المُزكّي، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، نا عثمان بن سعيد الدارمي، نا عبد اللّه بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن [يزيد، عن] (٢) سعيد بن أبي هلال، عن عُمَارَة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عائشة: أن رسول الله على قال: «اهم قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل» وأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يُرض، فأرسَل إلى كعب بن مَالك، ثم إلى حسّان بن ثابت فلما دخل قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم دلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم فقال رَسُول الله على: «لا تعجل فإنّ أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وان لي فيهم نسباً حتى يُخَلّص لك نسبي» فأتاه حسّان، ثم رجع فقال: يا رسول الله قد خلّص لي نسبك فوالذي بَعَنك بالحق لأسلّتك كما تُسلّ شعرة من العجين. قالت عَائشة: يقول لحسّان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك مَا الشعرة من العجين. قالت عَائشة: يقول لحسّان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك مَا نافحت عن الله ورسوله» قالت: سمعت رسول الله على يقُول: «هجاهم حسّان فشفى نافحت عن الله ورسوله» قالت: سمعت رسول الله يلي يقول: «هجاهم حسّان فشفى نافحت عن الله ورسوله» قالت: سمعت رسول الله يله يشون الله عسان:

هَجَوْتَ محمّداً فأجبتُ عنه هَجَوْتَ محمّداً بسرّاً حنيفاً هَجَوْتَ محمسداً بسرّاً حنيفاً فإن أبي ووالدتي وعرضي ثكلت بنيتي إنْ لم تروها تنازعها الأعنة مُصْعِداتٍ

وعند الله في ذاك الجيزاءُ رسول الله شيمته الوفاء لعرض محمد منكم وقاءُ تثير النقع من كنفي كداء (٣) على اليابها (٤) الأسلُ الظماءُ

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل وبجانبه كلمة صح.

<sup>(</sup>٣) في البيت إقواء.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي الديوان: على أكتافها.

تظلل جيادنا متنظرات في اعتمرنا أعرضتُ عنا اعتمرنا والآ في المسروا لفسراب يسوم وقال الله: قد أرسَلت عبداً وقال الله: قد يسرت جُنداً يسلاقي من مَعَدّ كل يسوم فمسن يهجو رسُول الله منكم وجبريل رسُول الله فينا

يلطمه نب الخُمُ ر النساء وكان الفتح وانكشف الغطاء يُع زّ الله فيه مسن يشاء يقول الحق ليسس به خفاء هم الأنصار عُرْضَتُها اللقاء سبابٌ أو قتالٌ أو هجَاءُ وينصره سواء وروح القدس ليس له كِفَاءُ (()

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن أحمد بن البقشلان، وأبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، قالا: أنا محمد بن أحمد بن محمد بن الآبنوسي، أنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري الإصطَخْري، نا أبو الخليفة، نا السّكن بن سعيد، عن محمد بن عباد، عن أبيه، قال: لما أنشد حسّان بن ثابت النبي على:

عَفَتْ ذاتُ الأصَابِعِ فالبِحِوَاءُ (٢)

فانتهى إلى قوله:

هَجَوْتَ محمداً فَأَجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجَزاءُ فقال النبي على الله الجنة يا حَسّان» [٣٠٠٣].

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا عبيد الله بن أحمد الصَّيْدلاني، نا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، نا أبو بكر خلاد بن أسلم، نا سعيد بن محمد الوراق، نا مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال (على الماكان يوم الأحزاب (3) وردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً، قال رسول الله ﷺ: «من يحمي أعراض المسلمين ؟ فقال كعب: أنا، وقال ابن رواحة: أنا، فقال: «إنك لحسن الشعر»، فقال حسّان: أنا، فقال «اهجهم أنت فسيعينك عليهم روح القدس المسلمين أله المسلمين المسلمين

<sup>(</sup>١) أي ليس له مماثل ولا مقاوم.

<sup>(</sup>٢) مطلع قصيدته المتقدمة، ديوانه ص ٧ وعجزه: إلى عذراء منزلها خلاء.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الأغاني ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) يوم تحالفت قريش وغطفان وبنو قريظة، وسموا بالأحزاب، وتألبوا على حرب رسول الله ﷺ والمسلمين.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي إسحاق البرمكي، أنا أبو عمر محمد بن العباس، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد، أنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي من باهلة، نا حَاتم بن أبي صَغِيرة، عن سماك رفع الحديث إلى النبي عيد.

وحُدِّثناه عنه السدِّي عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ، وحُدِّثناه عنهما كليهمَا أن النبي ﷺ أتى فقيل: يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك، فقال ابن رواحة فقال: يَا رسول الله ائذن لي فيه، فقال: «أنت الذي تقول ثبت الله»؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله قلت:

ثبت الله مَا أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصراً مثل مَا نصِرُوا

قال: «وأنت ففعل الله بك مثل ذلك» قال: ثم وثب كعب فقال: يا رسول الله ائذنَ لي فيه فقال: «أنت الذي تقول همت» قلت: نعم يا رسول الله قلت:

همّـتْ سخينـةُ أن تُغـالـب رَبّهـا فليغلبـن مغـالـب الغـلبّ

قال: «أما إن الله لم ينس ذلك» لكنه قال، ثم قام حسّان الحسّام فقال: يا رسول الله ائذن لي فيه، وأخرج لسّاناً له أسود فقال: يا رسول الله لو شئت لفريت به المزاد، ائذن لي فيه فقال: «اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم أيامهم وأحسّابهم، واهجهم وجبريل معك»[٣٠٠٠].

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسمَاعيل بن أحمد بن عمر، أنا أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن يعقوب بن أنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني ـ المعروف ببزروية غلام نفطوية ـ قال: فحدثنا أبو خليفة، نا

محمد بن سلام، حدثني يزيد بن عِيَاض بن جُعْدُبة أن النبي ﷺ لما قدمَ المدينة تناولته قريش بالهجَاء فقال لعبد الله بن رواحة: «ردعني» فذهب في قديمهم وأولهم ولم يصنع في الهجَاء شيئاً، فأمر كعب بن مَالك فذكر الحرب فقال:

نصلُ السُّيُوفِ إذا قَصُرت بخَطْوِنا قِدماً ونُلحقها إذا لم تَلْحَقِ

ولم يصنع في الهجَاء شيئاً، فدعا حسّان بن ثابت فقال: «اهجهم، وائت أبا بكر يخبرك بمعايب القوم» فأخرج حسّان بن ثابت لسّانه حتى ضرب به على صدره وقال: والله يا رسول الله مَا أحبّ أن لي به مِقْوَلاً في العرب، فصبّ على قريش منه شآبيب شرّ فقال رسول الله على: «اهجهم كأنك تنضحهم بالنبل»[٣٠٠٧].

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل، أنا أبو منصور بن شكروية، أنا أبو بكر بن مردوية، أنا أبو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المثنى، نا مُسَدّد، نا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا حسّاناً فإنه ينافح عن الله وعن رسوله»[٣٠٠٨].

أَخْبَرَنا أبو غالب أحمد بن الحسن، أنا الحسن بن علي، أنا أبو محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن أبي صابر، الناقد، نا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البِرْتي، نا عبد الوهاب بن فُليح المقرىء، نا مروان بن معاوية، عن إياس السلمي، عن ابن بُرَيْدة، عن أبيه قال: أعان جبريل عليه السّلام حسّان بن ثابت عند مدحه النبي على بسبعين بيتاً، هذا الإسناد وهو الصحيح وهو إياس بن عبد الله السّلمي المروزي، ورواه غير عبد الوهاب، عن مروان فأرسَله.

أخبرناه أبو العز أحمَد بن عبيْد الله السلمي، أنا أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد الجبلي، نا علي بن محمد الجبلي، نا العباس بن أحمد الشامي، نا عبد الوهاب بن الضحاك، نا مروان الفزاري، نا إياس بن السلمي (۱)، عن عبد الله بن بُريدة أن جبريل أعان حسّان بن ثابت على مدحه النبي على بسبعين بيتاً.

أَخْبَرَنا أبو المُظَفّر بن القُشَيري، أنا أبو سعد محمد بن عبد الرَّحمَن، أنا أبو عمرو بن حمدان ح.

<sup>(</sup>١) بالأصل (الياس عن السلمي) والصواب ما أثبت وقد مرّ في الرواية السابقة .

وَأَخْبَرَنا أبو منصور الحسين بن طلحة الصّالحاني، وأم البهاء فاطمة بنت محمد، قالاً: أنا إبراهِيم بن منصور، نا أبو بكر بن المقرىء، قالاً: أنا أبو يَعْلَى، نا عبد الله بن عمر، عن إبن أبان، نا عبدة، عن أبي حيان التميمي(١)، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنشد حسّان بن ثابت النبي ﷺ أبياته \_ وقال ابن حمدان أبياتاً \_ فقال (٢):

> وإن أبا يحيني ويحيني كلاهمها وإن أخا الأحقاف إذ(٤) قام فيهم فقال النبي ﷺ: «وأنا».

شهدت بإذن الله أن محمدًا رسولُ الذي فوق السّموات من عَلُ (٣) لــه عمــلٌ فـــى دينــه متقبّــلُ 

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي إسحاق البرمكي، أنا أبو عمر بن حَيُّوية، أنا أحمد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمد بن سعد، أنا مَالك بن إسمَاعِيل النهدي، نا عُمَر بن زياد، عِن عبد الملك بن عُمير، قال: جَاء حسّان بن ثابت إلى النبي عِين فقال: أسمعك يا رسول الله؟ قال: «قُلْ حقاً» قال:

شهدتُ بإذن الله أن محمّداً رسول الذي فوق السّمَوَات من عَلُ فقال رسول الله علي «وأنا أشهد»:

نبى أتى من عند ذي العرش مرسلُ

وإن الذي عادى اليهود ابن مريم فقال: «وَأَنا أشهد».

لے عمرل فی دینہ متقبل ُ

وإن أبا يحينى ويحيني كليهما فقالَ: «وأنا أشهد».

يجماهمد فمي ذات الإلمه ويعمدلُ

وإن أخسا الأحقساف إذ يعدلونه

<sup>(</sup>١) الأغاني ٤/ ١٥١ وسير الأعلام ٢/ ٥١٨ التيمي.

الأبيات في ديوانه ص ١٨٦ والأغاني وسير الأعلام.

هذا البيت في اللسان (فلل) منسوباً إلى عبد اللَّه بن رواحة وروايته فيه: شهــــدت ولـــم أكــــذب بـــأن محمـــداً ﴿ رَسُــول البَّـذِي فَــوق السمــوات من عملُ

<sup>(</sup>٤) روايته الديوان إذ يعذلونه ﴿ يقوم بدين الله فيهم فيعدل. وأخو الأحقاف: هو هود عليه السلام.

فقال: «وأنا أشهَد».

وإن اللذي بالجِزْع من بطن نخلة ومن ذاتها فِلُّ عن الخير معْزِلُ<sup>(١)</sup> فقال: «وأنا أشهَد»[٣٠٠٩].

قالَ ونا محمد بن سعد، أنا هوذة بن خليفة، نا عوف، عن محمّد، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله وهو في سفر: «أين حسّان بن ثابت» فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: «خذ» فجعل ينشده وهو يصغي إليه وهو سَائق راحلته حتى كاد رأس الراحلة يمس المورك حتى فرغ من نشيده، فقال رسول الله على: «لَهَذَا أَشَدٌ عليهم من وقع النبل»[٣٠١٠].

أَخْبَرُنا أبو سهل محمد بن إبراهيم بن (٢) سعدوية، أنا عبد الرَّحمَن بن أحمد بن الحسن، أنا جعفر بن عبد اللّه بن يعقوب، نا محمد بن هارون الرّوياني، نا إسحاق بن شاهين ومحمد بن إسحَاق، قالا: نا المُعَلّى بن عبد الرَّحمَن الواسطي، نا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن الحكم، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن الحكم، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله بي بشاعرهم وبخطيبهم فنادوا على الباب: يا محمد، أخرج إلينا، فإن مدحتنا زين، وإن شتمتنا شين. قال: فسمعنا رسول الله بي، فخرج إليهم وهو يَقُول: «إنما ذلكم الله الذي مدحته زَيْن وشتمته شَيْن، فماذا تريدون»؟ قالوا: نحن ناس من بني تميم جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك فقال رسول الله ين نحن ناس من بني تميم جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك فقال رسول الله الله شابهم (٣): قُمْ يا فلان اذكر فضلك وفضل قومك، قال: فقام فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه، وآتانا أموالاً نفعل بها ما نشاء، فنحن من أهل الأرض من أكثرهم مالاً، وأكثرهم عدة، وأكثرهم سلاحاً، فمن أنكر علينا قولنا، فليأت بقولي هو أفضل من فعالنا. فقال رسول الله من لثابت بن قيس بن شماس: «يا قولنا، أو بفعالي هو أفضل من فعالنا. فقال رسول الله الثابت بن قيس بن شماس: «يا

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان:

وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزل والمجزع: قرية عن يمين الطائف وأخرى عن شماله. ونخلة: موضع بالحجاز بين مكة والطائف.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل (عن) والصواب ما أثبت، انظر ترجمته في سير الأعلام ٢٠/٤٠.

 <sup>(</sup>٣) هو عطارد بن حاجب كما في الأغاني ١٤٧/٤، وذكر قوله باختلاف الرواية .

ثابت قم فأجبه فقام ثابت فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فدعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس أحلاماً فأجَابوا، فالحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزاً لدينه فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا هو فمن قالها منع ماله ونفسه ومن أباها قاتلناه وكان رغمه في الله علينا هيناً، أقول قولي هذا، وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. قال: فقال الزِّبْرِقان بن بدر لشاب من شبَابهم: قُمْ فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك فقال (1):

نحن الكرام فلاحيّ يعاد لنا ونطعم الناس عند القحط أكلهم إنّا أبينا فلا يأبي (٤) لنا أحَد

نحن الرؤوس وفينا تقسّم الرُّبُعُ (٢) من السّديف (٣) إذا لم يؤنس القزع إنّا كذلك عند الفخر نرتفع

قال فقال رَسُول الله ﷺ: «عليّ، بحسّان بن ثابت الأنصاري» قال: فأتاه الرسولَ، فقال: ومَا يريد مني رسول الله ﷺ وأنا كنت عنده آنفاً؟ قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم وبخطيبهم، فقام خطيبهم فأمر رسول الله ﷺ ثابت بن قيس فأجابه، وتكلم شاعرهم فبعث إليك رسول الله ﷺ قال: فقال حسّان قد آن لكم أن تبعثوا إلى هذا العود، قال فجاء حسّان فقال رسول الله ﷺ «أجب» قال: يا رسول الله مُرْه فليُسْمعني مَا قال، قال: أسمعه، مَا قلتَ»، قال حسّان (٥٠):

على رغم عاتِ من معد وحاضرِ

نصرنا رسول الله والدين عنوة

 <sup>(</sup>١) الأبيات في الأغاني ١/١٤٨ من عدة أبيات منسوبة للزبرقان بن بدر.
 وقد وردت في ديوان حسان ص ١٤٤، وسيرة ابن هشام ٤٠٨/٤ والطبري ١١٨/٣ بروايات مختلفة.

 <sup>(</sup>٢) وفي رواية: منا الملوك وفينا تنصب البيع.
 وكان من عادة أهل الجاهلية أن يأخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصاً صافياً لا ينازعه فيه أحد.

 <sup>(</sup>٣) في الديوان: ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء.
 والسديف: شحم السنام، والقزع: السحاب الرقيق.

<sup>(</sup>٤) عن الديوان وابن هشام، وبالأصل (يأتي».

<sup>(</sup>٥) في هذا الموقع، وردٌ في ديوانه ص ١٤٥ وسيرة ابن هشام ٢١١/ والطبري ١١٨/٣ والأغاني ١٤٨/٤ قصيدة عينية مطلعها\_رواية الديوان\_:

إن السنوائب من فهر وإحوتهم قد بينوا سنّة للناس تُتبع والأبيات التالية ليست في ديوانه ط بيروت.

بضرب كإيراع المخاض مشاشة وسل أُحُداً يوم استقلت شعابه السنا نخوض الحوض في حومة الوغى ونضرب هام الدارعين وننتمي ولسولا حياء الله قلنا تكرما فأحياؤنا من خير من وطيء الحصا

وطعين كأفواه اللقاح الصوادر بضرب لنا مثل الليوث الخوادر إذا طاب ورد الموت بين العساكر إلى حسب من حزم غسان قاهر على الناس بالخيفين هل من منافر؟ وأمواتنا من خير أهل المقابر

قال: فقامَ الأقرع بن حابس فقال: يا محمد، إنّي والله لقد جئت في أمر مَا جَاء به هؤلاء، وقد قلتُ شيئاً فاستمعه، فقال له رسول الله ﷺ: «هَات»، قال(١):

أتيناك كيما يعرف الناسُ فضلنا وأنّا رؤوس الناس من كل معشر (٣)

إذا اختلفوا (٢) عند اذكار المكارم وأنْ ليس في أرض الحجاز كدارم

من أوله إلى ههنا اللفظ لحديث إسحاق بن شاهين، ثم رجع إلى حديث محمد بن إسحاق وزاد:

وأن لنا المرباع من كل غارة تكون (١) بنجد أو بأرض التهائم وأن لنا المرباع من كل غارة تكون (١) بنجد أو بأرض التهائم قال: قال: فقال رسول الله على:

بنو دارم لا تفخروا إنَّ فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارمِ (٥) هَبِلته علينا تفخرون وأنتم لنا خَول مَا بين ظئرٍ وخادمٍ

قال: فقال رسول الله ﷺ: «لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن يذكر منك مَا قد كنت ظنت أن الناس قد نسوه منك حين يقول حسّان: «من بين ظئر وخادم»، ثم عاد حسّان إلى قوله:

<sup>(</sup>١) البيتان في الطبري وابن هشام نسباً للزبرقان بن بدر، وفي الأغاني نسباً لعطارد بن حاجب.

 <sup>(</sup>۲) في ابن هشام: إذا احتفلوا عند احتضار المواسم.
 وفي الأغاني: إذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم.

<sup>(</sup>٣) صدره في ابن هشام والأغاني: بأنا فروع الناس في كل موطن.

<sup>(</sup>٤) عجزه في ابن هشام: نغير بنجد أو بأرض الأعاجم.

 <sup>(</sup>٥) الشعر في ديوانه ص ٣٣٩ وسيرة ابن هشام ٢١٢/٤ وأورد في الأغاني بيتين غيرهما وهما من القصيدة عينها.

وفي المصدرين ابني، بدل ابنو.

وأفضل مَا نلتم من المجد والعلا فإن كنتم جنتم لحقن (٢) دمَانكم في في المحلا في المحلوا لله نسبة وأسلمُ والآ وربّ البيست مَالست أكفنا

رفادتنا من بعد ذكر المكارم (۱) وأموالكم أن تُقْسَموا في المقاسم ولا (۳) تفخروا عند النبي بدارم على رؤوسكم بالمرهفات الصوارم (٤)

قال: فقال رئيسهم (٥): يا هؤلاء، إني والله مَا أدري مَا هذا الأمر فيكم، فتكلم خطيبنا فكان خطيبهم أرفع صوتاً وأحسن قولاً، ثم دنا إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنك رسول الله قال: فأسلم، وأسلم أصحابه فقال رسول الله على: «لا يضرّك مَا كان قبل هذا» [٣٠١١].

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي (٢)، أنا أبو الفضل بن خَيْرُون، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني، نا أبو خليفة، نا محمد بن سلام، قال: لما قال حسّان بن ثابت للحارث المُرى:

وأَمَانَةُ المُرِي حيثُ لقيتَهُ مثلُ الزُّجَاجَة صَدعهَا لم يُجْبَرِ (٧)

قال الحارث: يا محمد أجرني من شعر حسّان فوالله لو مزج به مَاء البحر مزجه، وَقد وقعت إلي هذه القصّة بتمامهَا.

أَخْبَرَنا بهَا أبو طالب علي بن عبد الرَّحمَن بن محمد بن أبي عُقيل، أنا أبو الحسن علي بن الحسن الفقيه ، نا أبو محمد عبد الرَّحمَن بن عمَر بن محمد بن النحاس، نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي ، نا أبو عثمان سعيد البصري بمكحولان، نا عُقبة بن سنان الهدادي، نا عثمان بن عثمان الغَطْفاني، عن محمد بن عمرو، عن أبي

<sup>(</sup>١) عجزه في الديوان: ردافتنا عند احتضار المواسم.

<sup>(</sup>٢) عن الديوان وابن هشام وفي الأصل الحقتم».

<sup>(</sup>٣) عجزه في الديوان وابن هشام: ولا تلبسوا زيّاً كزيّ الأعاجم.

<sup>(</sup>٤) مكانه في الديوان:

وإلا أبحناكم وسقنا نساءكم بصم القنا، والمقربات الصلادم

<sup>(</sup>٥) هو الأقرع بن حابس كما في ابن هشام والأغاني.

<sup>(</sup>٦) بالأصل «السمرقند».

<sup>(</sup>٧) من ثلاثة أبيات في ديوانه ص ١٢١ وبالأصل: «لا يجبرُ» والمثبت الم يجبر، عن الديوان فالأبيات مكسورة الروى.

سَلمة، عن أبي هريرة قال: جاء الغَطْفاني إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد شاطرني تمر المدينة وإلاّ مَلاتها عليكم خيلاً ورجَالاً، فقال رَسُول الله ﷺ: "حتى أستأذن السعود»، فدعا سعد بن مُعَاذ وسعد بن عُبَادَة وأسعد بن زُرارَة فقال: «هَا قد تعلمون أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وهذا الحارث الغَطْفاني يسالكم أن تشاطروه تمر المدينة فادفعوها إليه إلى يوم مًّا الله الله إنْ كان هذا أمراً من أمر الله عزّ وجلّ فالتسليم لأمر الله، وإنْ كانَّ أمر من أمرك أو هوى من هوَاك فأمرنا لأمرك تبع، وَهوانا لهواك تبع، وإلَّا فوالله لقد كنا نحن وهم في الجاهلية على سَواء مَا كانوا ينالون تمرة ولا ً بسرَة إلَّا شراء أو قِرَى، فكيف وقد أعزنا الله بك وبالإسلام؟ فقال النبي ﷺ: «ها يا حَارِث قد نسمع، فقال: يا محمّد غدرت فأنشأ حسّان يقول (١٠):

يا حار من يغدر بذمّة جَاره منكم فإن مُحمّداً لم يَغُدِر (٢)

وأمانــة المــري حيــث لقيتهـا ﴿ كَسر الرِّجَاجِـة صدعها لا يجبـرُ(٣) إنْ تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم (٤) ينبت في أصول السخْبَر

قالوا: يا محمد اكفف عنا لسَانه، فوالله لو مُزج بماء البحر لمزجه. قال أبو إسحاق: وَالسَّخْبر: حشيش ينبت حول المدينة [٣٠١٢].

أَخْبَرَنا أبو السَّعَادَات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المتوكلي، أنا أبو بكر أحمد بن علي، أنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، أنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسِم بن إسمَاعيل المحَامِلي(٥)، أنا أبو الحسَن علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن محمد بن سلم المحرمي، نا أبو سعيد عبد الله بن شبيب(٢)، نا

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ١٣١ مكسورة الروي، والأول والثاني في أسد الغابة ١/ ٤٠٩ مرفوعة الروي، والأول والثالث في الأغاني ٤/ ١٥٥ مكسورة الروي.

والأول والثاني في الاستيعاب ٣٠٣/١ والأول فيه مكسور الروي والثاني مرفوع الروي. وفي المصادر رواية مختلفة كانت سبباً لقول حسّان فيه ما قال.

<sup>(</sup>٢) فقط في أسد الغابة: لا يغدرُ.

في الديوان: ﴿لَمْ يَجْبُرُ ۗ وَعَلَى هَذَهُ الرَّوايَةُ فَفَي البِّيتِ إقواء. وقد مرَّ أنه في أسد الغابة فالقاقية مرفوعة فلا إقواء فيه على روايتها.

الديوان والأغاني: إن تغدروا فالغدر منكم شيمة والغدر.

ترجمته في تاريخ بغداد ١١/ ٨١.

ترجمته في تاريخ بغداد ٩/ ٤٧٤.

محمد بن موسى المطرز، نا أبو جعفر المسندي (١١)، قال: سمعت جدي محمد بن مِسْعَر يقول: لما حدث ابن عيينة بحديث جدّ بن قيس أنشدنا لحسّان بن ثابت:

المن سَال منا من تسمّون سَيّدا بنخلة فينا وقد نال سوددا رميتم بها جدا وأعلى بها ندا وحق لبشر ابن البراء أن يسودا ولا باسط يوماً إلى سوءة يدا وقال خذوه إنّه عائد خدا على مثلها بشر لكنتَ المُسوّدا

وسال رسول الله والحسق لازم فقلنا له جدبن قيس على الذي فقال: وأيّ السداء أدوى من التي نسود بشر بن البراء لجوده فليسس بخاط خطوة لدنيسة إذا جاءه السُّوّال أنهب ماله فلو كنت يا جدبن قيس على التي التي

قال: فضحك رسول الله ﷺ فظن هو أنه يضحك من ضعفه وجبنه.

أنبانا أبو الفرج غيث بن علي، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو علي عيسَى بن محمد بن أحمد الطوماري، نا أبو العباس أحمد بن يحيَى، نا عبد الله بن شبيب، نا إبراهيم بن المنذر، نا معن بن عيسَى، قال: بينما حسّان بن ثابت في أُطُمة فارع، وذلك في الجاهلية إذ قام من جوف الليل فصاح: يا آل الخَزْرَج (٣)، فجاؤوه وقد فزعوا فقالوا: ما لك يا ابن الفُريعة قال: بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تاريخ بغداد ۱۶/۱۰ وسير الأعلام ۲۰/۸۰۰ واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان. . قيل له المسندي لأنه كان يطلب الأحاديث المسندة ويرغب عن المقاطيع والمراسيل.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>٣) في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٢٠ يا بني قيلة.

فيذهب ضيعة، خذوه عنى قالوا: ومَا قلت؟ قال: قلت(١):

ربّ حِلْمٍ أَضَاعَهُ عَدمُ المال وجهْ لِ غطّ مَ عَلَيْهِ النَّعِيمُ

انبانا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان، وأبو القاسِم غانم بن محمد بن عبد الله، عن أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم، أنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني المعرُوف ببزروية، حَدَّثني إسحَاق بن أحمد، نا محمد بن حميد وزُنيج (٢)، قالا: نا سَلمة بن الفَضل، قال: فحدّثني محمد بن إسحَاق، عن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما قال حسّان بن ثابت هذه القصيدة (٣):

منع النَّوْمَ بِالعشاء الهمومُ من حبيبٍ أصَابَ<sup>(٤)</sup> قلبكَ منهُ يا لقومي هل يقتُلُ المرءَ مثلي شأنها<sup>(٥)</sup> العطر والفراش ويعلوها لو يَدِبّ الحَوْليُّ مِنْ وَلد النزّ لم يفقها شمس النّهار بشيء

وخيالٌ إذا تغورُ النّجومُ سَقَمَّمٌ، فهو دَاخلٌ، مكتومُ واهنُ البطشِ والعظامِ سَوْومُ لُجَينَ وَلَوْل وُ منظُومُ عليها لأندرَبَتْها الكُلُومُ غيرَ أنّ الشبابَ ليسسَ يَدومُ

نادى بأعلى صوته على أُطُمة فارع (٦) يا بني قيلة فلما اجتمعوا قالوا: مَا لك ويلك قال: قلت قصيدة لم يقل أحَد من العرب مثلها قبلي، ثم أنشدهم هذه القصيدة. وفي غير هذا الخبر فقالوا: ألهَذَا جمعتنا؟ فقال: وهل يصبر من به وحر الصّدر.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو الحسين بن التَّقُور، أنا أبو القاسِم

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه ص ٢٢٤ من قصيدة يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أُحُد، وانظر سيرة ابن هشام ٣/١٥٦ وسير الأعلام ٢/ ٥٢٠.

إعجامها غير واضح بالأصل، والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب، واسمه محمد بن عمرو، قيل هو:
 البلخي، وقيل: المروزي.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ٢٢٤ وسيرة ابن هشام ٣/ ١٥٦ والخبر والأبيات في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٩٩ ٥٢٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: أضاف.

<sup>(</sup>٥) الديوان: همها.

<sup>(</sup>٦) حصن بالمدينة (معجم البلدان).

عبيد الله بن أحمد الصَّيْدلاني، نا أبو عبد الله الحسَين بن محمد بن سعيد البزاز، نا عبد الرَّحمَن بن الحارث الجُحْدُري، نا الحسَين بن محمد، نا أبو أُويس، عن حسين بن عبد الله، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج وقد رشّ حسّان فناء أُطُمه، وأصحاب رسول الله ﷺ حسمَاطين، وبينهم جارية لحسّان يقال لها سيرين (١١)، ومعها مزهر لها تغنيهم وهي تقول في غنائها:

## هــل علــيّ وَيْحَكُــم إِنْ لَهَـوْتُ مِــنْ حَـرَجْ

فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «لا حرج» كذا قال، والصواب جحدر، وهو لقب لعبد الرَّحمَن بن الحارث [٣٠١٣].

أَخْبَرَنا أبو بكر بن المَزْرَفي (٢)، أنا أبو علي الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبر بن هارون بن المهتدي بالله، أنا أبي أبو الحسن عبد الودود، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز، نا يحيّى بن محمد بن البَخْتَري، نا عبيد الله بن مُعَاذ، نا أبي، نا عبد الرَّحمَن \_ يعني \_ ابن أبي الزناد، حَدَّثَني أبي قال (٣): ذُكر عند خارجَة بن زيد بن ثابت الغناء يوماً فقال: والله إنْ كان لظاهراً كثيراً في كل مَأدبة، ولكنه يومئذلم يكن يحضر فيما يحضر اليوم من سوء الدعة وسوء الحال.

قال خارجَة: فلقد رأيتنا في مأدبة دعينا لها في آل نُبيط وحسّان بن ثابت بيني وبينه عبد الرَّحمَن ـ يعني ـ ابن حسّان وذلك بعدما أصيب بصره فقدم الطعام فلم يقدم طعام إلاّ قال حسّان: أطعام يدين؟ فيقول: طعام يدوما أُشبهه حتى أُتي بالشواء، فقال ابن حسّان: يَا أبتاه طعام يدين، فلم يذقه، ثم رفع الطعام وأخرجوا قينتين فغنتا بشعر حسّان لا أعلم إلاّ قال حرتين وقالت فيما يقولان:

أنظر نهاراً بباب جِلَّقَ هل تونسُ دونَ البلقاء من أَحَـدِ (٤) فجعل يبكي ويقول: لقد رآني هنالك سميعاً بصيراً فلما سكتتا همدا عنه البكاء

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن منظور ٦/ ٢٩٦ (شيرين).

<sup>(</sup>٢) بالأصل «المزرقي» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٢٠ ـ ٥٢١ باختلاف الرواية وباختصار.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان حسان ص ٦٦ وصدره برواية:

انظر خلیلی ببطن جلّق هل

فيشير إليهما عبد الرَّحمَن غَنيًا فإذا غنيًا، هَاجتا عليه للبكاء قال خارجة: فعجبت لعمر والله ماذا يعجبه أن يُبكى أباه.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم زاهِر بن طاهِر الشَّحَّامِي، أنا الأستاذ أبو يَعْلَى إسحَاق بن عبد الرَّحمَن الصّابوني أنا أبو محمد [الحسن] (١) بن أحمد بن محمد المَخْلَدي، أنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف القاضِي، نا سعيد بن مسعود، نا عبد الملك بن قريب الأصمعي، نا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قلت له: يا أبا يزيد أكان هذا الغناء يكرر قال: كان يكرر في العرسَات (٢) أو قال عند التزويج ولا يحضر من السّفه مَا يحضر به اليوم، ثم قال: كان في أخوالنا بني نُبيط مدعاة فكان فيها حسّان بن ثابت وابنه وقد كفّ بصره وجاريتان تنشدان:

انظر خليلي بباب جِلَّقَ هل تُؤنسَ دونَ البلقاءِ من أحَد أجمالَ شَعْشَاء إذْ ظعن (٣) من المحبس بين الكثبان والسَّندِ

قال: وجعل حسّان يبكي، قال: وهذا شعره، قال: وابنه يقول للجارية زيدي قال: فأعجبني مَاذا يعجبه من أن يبكي أباه قال: ثم جيء بالطعَام فقال حسّان لابنه: أطعام يدأم طعام يدين؟ قال: طعام يد، قال: فأكل من الثريد، قال: ثم أُتي بالشواء، فقال: أطعام يدين؟ قال: طعام يدين، فلم يأكل.

أنباناه أبو علي بن نبهان، وأبو القاسم غانم بن محمد، عن أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني، أنا عمر بن عبد الله بن جميل العَتكي، أخبرني أصحابنا، عن الأصمعي منهم الرياشي والسجستاني وغيرهما قال أبو جعفر: ونا إبراهيم بن محمد بن عرفة، نا أبو حازم الباهلي، نا الأصمعي، عن ابن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، قال: دعينا إلى مدعاة في أخوالنا ح.

قال: وحَدَّثَني محمد بن الحسن بن دريد، نا أبو حاتم، نا الأصمعي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، قال الأصمعي وذكره عبد الله بن مُصْعَب

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) سير الأعلام ٢/ ٥٢٠ العُريسات.

<sup>(</sup>٣) في الديوان ص ٦٦: جمال شعثاء قد هبطن من.

الزبيري يزيد بعضهم على بعض وهذا لفظ ابن دريد قال: كانت مأدبة في زمن عثمان فدعي لها الناس، وكان فيهم عدة من أصحاب رسول الله على، وفيهم زيد بن ثابت، وخارجة بن زيد، وحسّان بن ثابت، وعبد الرَّحمَن بن حسّان، وقد كُفّ حسّان وثقل سمعه وكان إذا دُعي قال: أخُرسٌ (١) أم عُرس أم إعذار (٢)؟ ثم يجيب. قال خارجة: فأتينا بالطعام فجعل حسّان يقول لابنه: أطعام يد أم طعام يدين؟ فإذا قيل طعام يد أكل، وإذا قيل طعام يدين أمسك. وفي حديث أبي حازم: فأتي بالشواء فقال: أطعام يد أكل، طعام يدين فامتنع ثم أتي بالثريد فقال: أطعام يد أم طعام يدين؟ فقال: طعام يد فأكل، رجع، إلى حديث ابن دريد: فلما فرغ القوم ثنيت له وسَادَة، وأقبلت الميلاء، وهي يومئذ شابة، فوضع في حجرها مزهر فضربت، ثم غنّت فكان أوّل ما بدأت بشعر حسّان:

انظر حبيبي بباب جلق هلْ تونسُ دونَ البلقاء من أحدِ أَجِمالَ شَعْشاءَ إِذَ هَبَطْنَ من المحض بين الكثبان فالسّندِ يحملن (٣) حُور العيون يرفلن في الرّبط حِسَانَ الوُجُوه كالبرَدِ من دون بُصْرى وخلفها جبل الثله جعليه السَّحَابُ كالقِدَدِ (٤) إني وأيدي المُخَيِّسَات (٥) ومَا يَقْطَعْنَ من كل سَرْبَخِ جَدَدِ (٢) والبُدْنِ، إِذَ قُرِّبَتْ لمِنْحَرِها حِلْفَدة بَسرّ اليمينِ مُجْتَهِدِ ما حُلتُ عن عهد مَا علمتِ ولا أحببتُ حبي إياك مِنْ أَحَدِ تقول شعشاءُ: لو صحيت عن الخمر المصبحت (٧) مُثِريَ العَدَدِ تقول شعشاءُ: لو صحيت عن الخمر المصبحت (٧) مُثِريَ العَدَدِ

<sup>(</sup>١) الخرس: طعام يصنع لسلامة النفساء (اللسان: خرس).

<sup>(</sup>٢) الأعذار: طعام يصنع للختان (اللسان: عذر).

 <sup>(</sup>٣) روايته في ديوانه ص ٦٦:
 يحملن حوّاً، حور المدامع في الر يط وبيض الوجوه كالبرد.

الريط واحدتها ريطة وهي الملاءة .

لعله أراد بجبل الثلج جبل حرمون، من جبال السلسلة الشرقية في لبنان وهو مطل على سوريا والجولان وفلسطين والأردن.

<sup>(</sup>٥) عن الديوان وبالأصل: «المحبسات».

<sup>(</sup>٦) السربخ: الأرض البعيدة، والجدد: الأرض الغليظة.

<sup>(</sup>V) في الديوان: تقول شعثاء: لو تفيق من الكأس لألفيت.

أهوى حديثَ النَّدمانِ في (١) وضح الفجر وصوتَ المُسَامرِ الغَرِدِ فلا أُخْدِشُ الخَدْشَ بالنديمِ ولا يخشى نديمي (٢) إذا انتشيتُ يَدي بأبى ليَ السِّيفُ وَالسَّنانَ [وقومٌ] (٣) لم يُضَاموا كلِبُدة الأسَدِ

فطرب حسّان وبكى وقال: لقد أراني هناك سميعاً بصيراً، وعيناه تنضحان على خديه، وهو مصغ لها. وجعل عبد الرَّحمَن يشير إليها ويقول: أعيدي وأسمعي الشيخ، قال خارجَة: فيعجبني لعمرو الله مَا يعجب عبد الرَّحمَن من بكاء أبيه.

أَخْبَرَنا أبو العز بن كادش، أنا أبو يَعْلى بن الفراء، أنا أبو الهيثم إسمَاعيل بن محمد بن سويد المعدّل، أنا أبو علي الحسَين بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا غسل بن ذكران، أنا الثوري عن الأصمعي، عن ابن أبي طرفة، قال : جلس حسّان بن ثابت يوماً ومعه ابنته ليلى فجعل يريد شعراً يقوله فقال:

متاريك أذنباب الأمور إذا اعتبرت تبركنيا الفروع واجتثتها أصُولها<sup>(1)</sup>

ثم جعل يريد الزيادة فلا يقدر فقالت له ابنته كأنك قد اجبلت قال: نعم، قالت: أفأجيز؟ عنك قال: نعم، فقالت:

مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا كرامٌ يعَـاطـون العشيـرَة سـؤلهَـا فجثى حسّان فقالَ:

وقافية مثل السنان رزينة تناولتُ (٥) من جوّ السَّماءِ نُزُولَهَا فقالت:

يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن يقولها فقال: فقال: فذاك، فقال: لا والله لا قلتُ بيت شعر مَا دمت حية، قالت: أو أؤمنك قال: فذاك، قالت: فأنت آمن أن أقول بيت شعر مَا بقيت.

<sup>(</sup>١) الديوان: في فلق الصبح.

<sup>(</sup>٢) الديوان: جليسي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة لاستقامة الوزن عن الديوان، وفيه أيضاً: اللسان بدل السنان.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه ص ١٩٦ برواية:

متاريك أذناب الحقوق إذا التوت أخلنا الفروع واجتنبنا أصولها

<sup>(</sup>٥) ديوانه: وقافية عجت بليل رزينة تلقيت.

انبانا أبو علي بن نبهان، ثم حدّثنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أحمد بن الحسَن بن أحمد وأبو الحسَن محمد بن إسحَاق بن إبراهِيم بن مَخْلَد وأبو علي بن نبهان ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن، قالوا: أنا أبو يعلّى بن شاذان، أنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرى، نا أبو العبّاس أحمَد بن يحيى، حَدَّثني عبد الله بن شبيب [أنا] (۱) أبو سعيد، عن زهير، حَدَّثني أبو غزية وعبد الجبار بن سعيد، عن عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت أن حسّان بن ثابت قال في مقتل المنذر بن عمرو يرثيه:

صَلَّى الإله على ابن عمرو إنه صدق الإله وصدق ذلك أوفق قالوا له أمرين فاختر منهما فاختار في الرأي الذي هو أرفق (٢)

قال زبير: وقال أبو غَزِيّة: لحسّان بن ثابت مواضع، هو شاعِر الأنصَار، وشاعر اليمن، وشاعِر أهل القرى، وأفضل ذلك كله هو شاعِر رسول الله ﷺ غير مدافع.

قال ونا أبو (٣) العباس، أنا ابن شبيب، حَدَّثَني محمد بن فَضَالة، عن خلاد بن إبراهيم، عن محمد بن قيس بن شماس، قال: توفى حسّان في آخر ولاية معاوية.

أَخْبَرَنا أبو العز بن كادش، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عبيد الله المَرْزُباني النحوي: عليك بمدارسة الشعر فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها به يسخو الرجل، وبه يتظرّف، وبه يجالس الملوك، وبه يخدم وبتركه يتّضع، ثم قالت: إنك إذا وردت على الملك وجدت عنده النابغة وسأصرف عنك معرته، وعلقمة بن عبدة وسأكلم المعلاة أختي حتى ترد عنك سورته، قال حسّان (٤): فقدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص عليّ الوصول إليه، فقلت للحاجب بعد مدة إن أنت أذنت لي عليه وإلّا هجوت اليمن كلها، ثم انتقلت (٥) عنها. فأذن لي عليه، فلما وقفت بين يديه وجدت النابغة

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٢) البيتان ليسا في ديوانه ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) كتبت اللفظة فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) الخبر في الأغاني ١٥٨/١٥.

<sup>(</sup>٥) الأغانى: ثم انقلبت عنكم.

جالساً عن يمينه، وعلقمة جالساً عن يساره، فقال لي: يا ابن الفُرَيعَة قد عرفت عيصك (١) ونسبك في غسّان فارجع فإني باعث إليك بصلة سنية، ولا احتاج إلى الشعر، فإني أخاف عليك هذين السَّبُعين أن يفضحاك وفضيحتُك فضيحتي، وَأنت اليوم لا تحسن أن تقول:

رقاق النعال طيّبٌ حُجُزَاتُهُمْ يُحيُّونَ بالرَّيْحانِ يومَ السّباسِبِ(٢)

[فأبيت]<sup>(٣)</sup> فقلت: لا بد منه، فقال: ذاك إلى عميك. فقلت: أسَالكما بحق الملك الحراب إلا ما قدمتماني عليكما فقالا: قد فعكنا. فقال: هات، فأنشأت أقول وَالقلب وجل:

أسَالت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبُضَيْع فحَوْمَل (1) حتى أتيت على آخرها.

فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل (٥) عن مجلسه سروراً حتى شاطر البيت وهو يقول: هذه والله البتارة، التي قد بترت المدائح، هذا وَأبيك الشعر لا مَا تعللاني به منذ اليوم، يا غلام ألف دينار مرموحة، فأُعطيتُ ألف دينار وفي كل دينار عشرة دنانير ثم قال لك على مثلها في كل سنة.

قُمْ يا زياد بن ذبيان فهات الثناء المسجوع، فقام النابغة فقالَ: ألا أنعم صباحاً أيّها الملك المبارك، السّماء غطاؤك (٦)، والأرض قطاؤك (٧)، ووالدي فداؤك، والعرب وقــاؤك، والعجــم حمــاؤك، والحكمــاء وزراؤك (٨)، والعلمــاء جلسَــاؤك، والمقــاول

<sup>(</sup>١) العيص بالكسر: الأصل.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الذبياني، ديوانه ط بيروت ص ٢٢ والأغاني ١٥٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الأغاني.

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه ط بيروت ص ١٧٩ . أراد بالجوابي جابية الجولان، والجولان: ما بين دمشق إلى الأردن يسرة عن الطريق لمن يريد دمشق من الأردن، والبضيع: جبل قصير أسود على تل بأرض البلسة بين سيل وذات الصنمين بالشام.

ه) أي يتنحى.

 <sup>(</sup>٦) الأصل «عطاؤك» والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٧) الأغانى: وطاؤك.

<sup>(</sup>A) الأغانى: (جلساؤك) وسقطت اللفظة التالية منها.

شمارك (۱) ، والعقل شعارك ، والحلم دثارك ، والسكينة مهادك ، والصّدق رداؤك ، واليمن حذاؤك ، والبر فراشك ، وأشراف (۲) الآباء آباؤك ، وأطهر الأمهات أمهاتك ، وأفخر الشبان أبناؤك ، وأعفّ النساء حلائلك ، وأعلى البنيان بناؤك ، وأكرم (۳) الأجداد أجدادك ، وأفضل الأخوال أخوالك ، وأنزه الحدائق حدائقك ، وأعذب الميّاه مياهك قد لازم الردن أو قد حالف الإضريح عاتقك ، ولاوم المسك مَسْكك (۱) ، وقابل الصرو ترائبك (۵) ، العسجد قواريرك ، واللجين صحافك (۲) ، والشهاد إدامك ، والخرطوم شرابك ، والأبكار (۷) مستراحك ، والعبير تتواسك (۸) ، والخير بفنائك والشر في سَاحة أعدائك ، والذهب (۵) عطاؤك ، وألف دينار مرموجة (۱۹) إنماؤك ، وألف دينار موجوهة إيتاؤك ، والنصر منوط بأبوابك (۱۰) ، زين قولك فعلك ، وطحطح (۱۱)عدوك غضبك ، وهزم مغايبهم مشهدك ، وسَار في الناس عدلك ، وسَكّن قوارع الأعداء ظفرك (۱۲) ، أيفاخرك ابن المنذر (۱۳) اللخمي فوالله لقفاك خير من وجهه ، ولشمالك خير من يمينه ، ولصمتك خير من كلامه ، ولأمك خير من أبيه ، ولخدمك خير من علية قومه ، فهب لي أسارى (۱۵) قومي ، واسترهن بذلك شكري ، فإنك من أشراف قحطان ، وأنا من سَرَوات عدنان .

فرفع عمرو بن الحارث رأسه إلى جارية كانت على رأسه قائمة فقالت مثل ابن الفُرَيعَة فليمدَح الملوك، ومثل زياد فليثن على الملوك وهذه القصيدة:

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الأغاني: والمدارة سمّارك والمقاول إخوانك.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: وخير.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: وأشرف.(٢) الأغاني: وأشرف.

<sup>(</sup>٤) المسك بالفتح: الجلد.

<sup>(</sup>٥) الأغاني: وجاور العنبر ترائبك.

<sup>(</sup>٦) بالأصل (ضمانك) والمثبت عن الأغاني.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل: الأركاد، والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٨) كذا، ولم أحله، وليست في الأغاني.

<sup>(</sup>٩) عن الأغاني وبالأصل: والذهاب.

<sup>(</sup>١٠) الأغاني: بلوائك. (١١) يا جا ديا در . . . .

<sup>(</sup>۱۱) طحطحه: بدده وفرّقه.

<sup>(</sup>١٢) بالأصل ؛ ووسكن بتاريخ أنبلا ظفرك كذا، والعبارة المثبتة عن الأغاني.

<sup>(</sup>١٣) الأغاني: «المنذر اللخمي، بسقوط لفظة «ابن».

<sup>(</sup>١٤) بالأصل (أثاري) والمثبت عن الأغاني.

. أسالت رَسْمَ الدَّارِ أم لم تسأل فالمَرْجِ، مَرْجِ الصُّفَّريْنِ فجاسم دارٌ لقصوم قصد أراهُ ممردة لله درُّ عصاب قي نسادمتُهُ ممرة أولاد جَفْنَة عند قبر أبيهِ م

بين الجوابي فالبُضَيْعِ فَحَوْمَلِ فديار سلمى دُرَّساً لسم تُحْلَلِ (۱) فوق الأعزة، عِزَّهُم لسم يُثَقَّلِ يوماً بجِلَقَ في الزمَان الأولِ قبر ابنِ مارية الكريم المُفْضِلِ

مَارية أمهم، المفضل الذي يفضل مَاملك، ومعنى حول قبر أبيهم: أي هم آمنون لا يبرحون ولاً يخافون، كما تخاف العرب وهم مخصبون لا ينتجعون:

يسقون منْ وَرَدَ البَريصَ (٢) عليهم بَرَداً (٣) يُصُفِّق بالرَّحيقِ السَّلسَلِ

برداً أراد ثلجاً يصفق بمرح. الرحيق الخمرة البيضاء، السلسل ينسل في الحلق يذهب. ويُروى: بردى ممال وهو نهر.

يُسقونَ دِرياقَ المدام ولم تكن تغدو ولائدهم لنقف الحنظلِ (٤) أي شرابهم في الأشربة بمنزلة الدرياق في الدواء.

سمعت أبا عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة يقول: درياق وترياق وطريَاق، وقوله وَلم تكن تغدو ولائدهم لنقف الحنظل أي هم ملوك يخدمون وهم في سعة لا يحتاجون إلى مَا يحتاج إليه العرب من نقف الحنظل وغيره:

بيضُ الوّبُوه كريمةٌ أحسَابُهُم شُمّ الأنسوفِ من الطّراز الأول شم الأنوف: يقول هم أصحاب كبر وتيه والأشم: المرتفع، وإنما خص الأنف بذلك لأن الانفة والحمية والغضب فيه ولم يدر بذلك طول الأنف. والعرب تقول: شمخ بأنفه فضرب المثل بالأنف للكبر والعزة، ومنه قوله عز وجل ﴿سنسمه على الخرطوم﴾ (٥).

وانشدني أبو خليفة عن محمد بن سَلام وأبو عبد الله إبراهِيم بن محمد بن

<sup>(</sup>١) مرج الصَّفِّرين: مرج بغوطة دمشق، وجاسم: قرية بطرف الجولان.

<sup>(</sup>٢) البريص: نهر بدمشق.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «برداً» والديوان بردى: وهو نهر في دمشق. وسينبه المصنف إلى رواية الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: «درياق الرحيق. . . تدعى ولائدهم».

<sup>(</sup>٥) سورة القلم، الآية: ١٦.

عرفة، عن ابن سلام \_ يعني \_ عبيد الله بن إسحاق بن سلام وأنشدني اليزيدي عن عمه عن الأصمعي للفرزدق:

[يا] ظَمْيًا وَيْحَك إنّي ذُو محافظَة أنْمي إلى مَعْشَرٍ شُمُّ الخَرَاطيمِ (١)

وقوله: من الطراز الأول، يقول: هم مثل آبائهم الأشراف المتقدمين الذين لا تشبه خلائقهم وأفعالهم هذه الأفعَال المحدثة:

يُغْشَوْن حتى لا تهرُّ كلابُهُم لا يسألون عن السَّوَاد المُقْبِلِ

يقول: إن منازلهم لا تخلو من الأضياف والطراف والعفاة فكلابهم لا تهر على من يقصد منازلهم وهذا كما قال حَاتم الطائي:

فإن كلابي قد أُقرّتْ وعُودت قليلٌ على من يَعْتَريني هديرهَا(٢)

وقوله: لا يسألون عن السواد المقبل، أي هم في سعة لا يبالون كم نزل بهم من الناس ولا يهولهم الجمع الكثير وهو السواد إذا قصدوا نحوهم.

فلبثت أزمَاناً طِوَالاً فيهِم شم ادَّكَرْتُ كأنني لم أَفعَل

بقيت دهراً فيهم ثم انتقلت، فتذكر ت مَا كنت فيه فكأنه شيء لم يكن، فلم يبق إلاّ الحَديث والذكر، يقول:

إمّا تَرَيْ رأسي تَغَيَّر لونه شَمَطاً فأصبح كالثَّغَام الممحَل (٣)

إمّا تَرَيْ، يخاطب امرأة، والثَّغَامَة: شجرَة بيضاء نورها وورقها كأنها القطن يشبّه الشيب بها، ومنه الحديث أُتي رسول الله ﷺ بأبي قحافة يوم الفتح وكأن رَأسه ثغامَة فقال النبي ﷺ «غيروه»[٣٠١٤].

وقوله: الممحل، المحل: قلة المطر، والمنامّة إذا قل المطركان أشد لبياضها لأنها تيبس وتجف فيخلص بياضها ولا تخضر".

فلقد يَرَاني المَوعِدِيّ وكأنني (٤) في قصر دَوْمة أو سواء الهَيْكَلِ

<sup>(</sup>١) البيت في ديوان الفرزدق ط بيروت ٢/ ١٨١ والزيادة عنه للوزن.

<sup>(</sup>٢) ديوان حاتم طبيروت ص ٦٣ وفيه: وإن كلابي قد أهرت. . . هريرها .

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «المحول».

<sup>(</sup>٤) الديوان: ولقد براني موعدي كأنني.

يقول كأن يراني الذي يتوعدني ويتهددني في العزّ والمنعَة، كأنني مع أولاد جَفْنَة بدَوْمَة الجَنْدَل وهو منزل بالشام، وأصحَاب الحديث يقولونه بفتح الدال دَوْمَة الجندل، وأهل الأعراب بضم الدال، وقولهُ: سواء الهيكل: أي وسط الهيكل، والهيكل بيت للنصاري يعظمُونه:

ولقد شربتُ الخمرَ في حانوتِها صهباء صَافيةً كطعمِ الفُلفلِ يَسعى عليّ بكأسهَا مُتَنَطِّفٌ فيعُلُني منها، وإن لم أنهَلِ

المتنطف (١) الذي في أذنه قرط، ويروى: بكأسها منتطق، أي في وسطه منطقة. فيعلّني: يسقيني من بعد مرّة والنهل الريّ ههُنا، والعلل الشرب الثاني، ومنه الحديث: حَدَّثَنا الهيثم بن بحر العبسي وغيره، نا بشر بن محمد السّكري، نا عبد الملك بن وهب المَذْجِحي عن الحر بن الصَّباح النَّخَعي، عن أبي معبد الخُزاعي في قصّة أم معبد وذكر الحديث وفيه: فسقى رسول الله ﷺ أصحابه من لبن الشاة حتى رووا، وشرب آخرهم وقال: «سَاقي القوم آخرهم شرباً» [٢٠١٠] فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل، وقال الشاعر وهو رجل من الأعراب ونزل على قوم فسقوه فشكر فأنشأ يقول:

عَلَـــلانـــي إنمـــا الـــدنيـــا عِلَـــلْ وأسقيـــانـــي عَلَـــلاً بعـــد نَهَـــلْ ثم نحر ناقته فأطعم أصحَابه لحمها وجعل يقول:

وانشلا مَا أغبر من قدريكما واسقياني أبعد الله الجمل

حَدَّثَني بذلك أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة، وأخبرنيه أبو طالب محمد بن علي بن دعبَل الخُزَاعي، عن العباس بن هشام الكلبي، عن أبيه بنحو ذلك قال: ثم أصبح وَأفاق من سكره فسَأل عن جمله فقيل: نحرته فجعل يبكي ويقول وارجلتاه.

إنّ التي عَاطيتني فرددتها قُتِلَتْ قُتِلَتْ، فهاتها لم تُقْتَلِ ويروى: «إن التي ناولتني» (٢)، قُتِلَت: أي صب فيها الماء فمزجت فهاتها صرفاً غير ممزوج.

<sup>(</sup>١) بالأصل «المنتطف».

<sup>(</sup>۲) وهي رواية الديوان ص ۱۸۱.

كلتاهما حَلَبُ العصيرِ فعاطني بنزُجاجةٍ أرخاهُما للمِفْصَلِ
قوله كلتاهما حلب العصير: يعني الخمر والماء، أرخاهمًا للمفصل أي الصّرف،
والمفصل ـ بكسر الميم ـ: اللسّان، والمفصل واحد المفاصِل.

بزجاجة رَقَصَتْ بما في جَوْفِهَا رقص القَلوصِ براكبِ مستعجِلِ المعنى رقص مَا في جوفها فيها، ويروى: في قعرها (١):

حسبي أصيل في الكرام ومِذْوَدي تكوي مَوَاسِمُهُ جيوب المصطلي (٢)

مذودَه: لسَانه، يقول: من اصطلى بناري، أي من تعرض لي وسمتُ جنبه بلسَاني أي بهجائي:

ولقد تُقلّدنا العشيرةُ أمْرَهَا ونسودُ يوم النائبَاتِ وَنعتلي يعني: أن عشيرتهم تفوّض أمرها إليهم وَتطيعهم وَالتقليد ههنا الطاعَة، أنشدني أبو عبد الله إبراهِيم بن محمد بن عرفة وأبو موسى النحويان في هذا المعنى:

فقلّ دوا أمرك منه درّك من رحب الذراع بأمر الحرب مُضْطلعا ويسودُ سيّدُنا جَحَاجحَ سادةً ويصيب قائلنا سواء المفصل

الجحاجح: السادة ، فقال: ساده سادة تأكيداً، وقائلهم: خطيبهم، وسواء المفصل: وسط المفصل، والسواء: الوسط، ومنه قوله عزّ وجلّ ﴿فاطلع فرآه في سواء الجحيم﴾ (٣) أي يفصل الخطة العظيمة والأمر العظيم.

وتنزور أبواب الملوك ركابُنا ومتى نُحَكَّمُ في البرية نعدلِ وفتى يُحِبِّ الحمدَ يجعلُ ماله من دون والده، وإنْ لم يُسأَلِ يعطي العشيرة حقها وينزيدها ويحوطها في النائبات المفضل (3)

قال: أنا أبو جعفر، قال: فحَدَّثني أبو خليفة عن ابن سَلام، قال(٥): ومن الشعر

<sup>(</sup>١) وهي رواية الديوان ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: «نسبي أصيل. . . جنوب المصطلى».

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) البيت ليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشعراء لابن سلام ص ٨٧ ـ ٨٨ وذكر أربعة أبيات، منها البيتان الواردان بالأصل.

الرائع الجيد ما مَدَح به حسان بن ثابت رضي الله عنه بني جفنة من غسّان ملوك الشام في كلمته:

لله درّ عصَابة نادمْتُهُم يوماً بجِلَّقَ في الزمَان الأَوّلِ يُعْشُون حتى مَا تَه رُّ كلابُهُم لا يسْألُون عن السّواد المقبل

سمعت اليزيدي يحكي عن عمه قال: ومن المختارات قصيدة حسّان في بني جفنة التي أولها:

أسألت رسم الدار أم لم تسألِ

أَنْبَانَا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، عن سعيد بن علي بن محمد الزنجاني ، أنا أبو القاسِم عبد الرَّحمَن الصَّيْدلاني الثقفي، أنا أبو علي الحسَن بن الحسَن الفقيه السّجزي [أنا] (١) أبو سليمَان حمد بن محمد بن إبراهِيم الخطابي، نا أبو رجاء الغنوي، حَدَّثني أبي، حَدَّثني عمر بن شبة، حَدَّثني هارون بن عبد الله الزبيري ، حَدَّثني يوسف بن عبد الله الماجشون، عن أبيه قال: قال حسّان بن ثابت أتيتُ جَبَلة بن الأيهم الغساني وقد مدحته فقال لي: يَا أبو الوليد إنّ الخمر قد شفعتني فاذممها لعكلي أرفضها فقلت:

ولولا ثلاث هن في الكأس لم يكن لهَا نزق مثل الجنون ومصرع

لهَا ثمن من شارب حين يشربُ دني، ويغربُ دني، وإن العقل ينائي ويغربُ

فقال: أفسَدتها فحسّنها، فقال:

تُ كانفس مَا لا يستفاد ويطلبُ على حزنها والهم يسلي فيُذْهبُ

ولولا ثلاث هن في الكأس أصبحت أماتتها والنفسس تظهر طيبها

فقالَ: لا جرم والله لأتركنها، كذا قالَ الزبيري.

أَخْبَرَنا أبو العِز بن كادش \_ إذناً ومناولة، وقرأ علي إسناده، وقال: اروه عني \_ أنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري ، أنا أبو الفرج المعافى بن زكريا (٢)، نا محمد بن

<sup>(</sup>١) الزيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٢٤٣/٢.

سهل بن الفضل الكاتب، نا أبو زيد \_ يعني عمر بن شبة \_ حَدَّثَني هارون بن عبد الله الزُّهري، وهو أبو يحيَى هارون بن عبد الله بن محمد بن كثير من ولد عبد الرَّحمَن بن عوف الزهري، نا يوسف بن عبد العزيز بن الماجشون ، عن أبيه قال: قال حسان بن ثابت: أتيت جَبَلَة بن الأيهم الغساني وقد مدحته، وكان حسّان قد اشتكى فقال له: ما تشتهي يا أبا الوليد؟ قال: مَا لا تقدرون عليه، قال: نتكلفه لك، قال رُطَبات مختلفات (۱) من بنات ابن طاب ، فقال: هذا مالا يقدر عليه أحد ببلادنا هذه، وقال له: يا أبا الوليد إنّ الخمر قد شَغفتني فاذممها لعليّ أرفضها (۲). فقال (۳):

لولا ثلاث هن في الكأس لم يكن لها ثمن من شاربٍ حين يشربُ لها نيزق مثل الجنون ومصرع دني، وإن العقل يناى ويعزبُ

فقال: أفسَدتها فحسنها، فذكر مثل البيتين المتقدمين سواء. فقال: لا جرم لا أدعها أبداً.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو علِي بن المَسْلَمة، أنا أبو الحسن بن الحَمَّامي، أنا أبو علي بن الصوّاف، أنا أبو محمد الحسن بن علي القطان، نا إسمَاعيل بن عيسَى العطار، نا أبو حُذَيفة إسحَاق بن بشر البخاري، قال: قال حسّان بن ثابت في يوم اليرموك(1):

لمن الدارُ أقفرتْ بمَعَانِ بين أعلى اليرموك فالحفان (٥) والقُريّات من بلاس (٦) فداريّا فسكان (٧) القصور الدّواني

<sup>(</sup>١) في الجليس الصالح: «محلقمان» والمحلقم من البلح ما بلغ الإرطاب ثلثيه. وابن طاب نخلة بالمدينة، وقيل: ضرب من الرطب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أن قصهما» والمثبت عن الجليس الصالح.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات ليست في ديوانه، وهي في الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٢٥٣ والأغاني ١٦٦/١٥ وبعضها في ص ١٥٤.

 <sup>(</sup>٥) الديوان: «فالخمان» وفي الأغاني: «فالصمان».
 معان: مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. والخمان: من نواحي البثنية من أرض

<sup>(</sup>٦) بلاس: بلد بينه وبين دمشق عشرة أميال.

<sup>(</sup>٧) في الديوان والأغاني: «فسكاء» وهي قرية من قرى دمشق في الغوطة.

مَغْنَسى قبسائسلِ مسن يمَسان<sup>(۱)</sup> فسأفيسق فجسانيسي حسوران<sup>(۲)</sup> وحلول عظيمة الأركان يسوم راحسوا بسالحسارث الجسولان ينظمن قعوداً أكلّه المرجَان ولسم نقف حنظل الشريان المدهمر وحمق تصمرف الأزمان عند ذي التاج مَقْعَدي<sup>(ه)</sup> ومكاني فقف اجساسم فأفنية الصُّفِّر فصفي ن قسد أزال خليد تلك دار الأنيس بعد عرير هبلت أمّهم وقد هبلتهم (٣) إذ دنا الفصح (٤) فالولائد لم يعلل بالمَغافر والضّبّ ذاك مغنّسي مسن آل جفنسة فسي قد أرانسي هناك حقَّ مكين

أَخْبَوَنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا الحسن بن البنّا ، قالًا: أنا أبو جعفر بن المَسْلَمة، أنا أبو طاهر المُخَلِّص، أنا أحمد بن سليمَان الطوسي ، نا الزبير بن بكار، حَدَّثَني مصعب بن عبد الله، قال: قالَ حسان بن ثابت لموهب بن رياح الأشعري حليف بني زهرَة:

فسبني عبد المقامة موهب بن رياح

قـــد كنـــت أغضــب أن أســب فقال موهب بن رياح يرد عليه:

إنسى فلهم أنقسص به ابسن ريساح وأنسا السميسدع والكمسي سسلاح وبنسو لسؤي أسسرتسي وجنساحسي

مسن مبلع حسان قسولاً معزبا سميتنسي عبسدَ المقسامَسة كساذبساً وأنسا امسرؤ فسي الأشعسريسن مقساتسل

فقال حسّان:

نجمت بني تيم فأغضني سفيههم: وزهرة لا ترداد إلا تماديا

يريد بقوله: نجمت بني تيم فأغضني سفيههم: مسَافع بن عِيَاض بن صخر بن

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان:

فحمى جاسم فأودية . . . وهجان

<sup>(</sup>٢) ليس في الديوان.

الديوان: ثكلتهم يوم حلّوا بحارث الجولان.

بالأصل الفسح؛ والمثبت عن الديوان والأغاني، والفصح عيد من أعياد النصارى واليهود.

الديوان: مجلسي.

عامر بن كعب بن سَعد بن تيم بن مُرّة الذي قالَ فيه حسّان (١):

يا آل تَيْسِمٍ أَلَا تنهون جاهلَكُم قبل القِذافِ بضمَّ كالجلاميْدِ

فقال عبد الرَّحمَن بن عوف لحسّان بن ثابت: خذ مني ثمن موهب بن رياح عبد مقامة ، واكفف عنه، فأخذ ذلك منه وكفّ عنه. وقد كان حسّان يجبن في آخر عمره.

أَخْبَرَنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن عبد الله، أنا محمد بن علي بن شكروية، أنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد، أنا الحسين بن إسمَاعيل المحَامِلي، نا علي بن أحمد الواسطي، نا إسحَاق \_ يعني \_ الفروي، قال: حدثتنا أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام، عن أمّه صفية بنت عبد المطلب قالت: العوام، عن أبيها جعفر، عن الزبير بن العوام، عن أمّه صفية بنت عبد المطلب قالت: لما خرج رسول الله على أحد (٢) خلفني أنا ونساءه في أُطُم يقال له فارع عند المسجد، فأدخلنا فيه ومعنا حسّان بن ثابت، فترقى إلينا يهودي من اليهود حتى أطل علينا في الأطم، فقلت لحسّان بن ثابت: قم إليه فاقتله، فقال: مَا ذاك فيّ، لو كان ذلك فيّ لكنت مع رسول الله على قلت: فاربط السيف على ذراعي، فربطه فقمت إليه حتى قطعت رأسة، فقلت: فخذ باذنه فارم به عليهم فسقطوا فهم يقولون لقد ظننا أن محمداً لم يكن ليترك أهله خلوفاً لا رجل معهم. وكذا رواه محمد بن الحسن المخزومي المدّني عن أم عروة.

أخبرَناه أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء، وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا، قالوا: أنا أبو جعفر بن المَسْلَمة، أنا أبو طاهر المُخلّص، أنا أحمد بن سليمان الطوسي، نا الزبير بن بكار، حَدَّثَني أبو خَيْثَمة زهير بن حرب، عن محمد بن الحسن المخزومي، حدثتني أم عُروة، عن أبيها، عن جدها الزبير، قال: لما خلف رَسُول الله على نساءه يوم أُحد بالمدينة خلفهم في فارع فيهن صفية بنت عبد المطلب وخلف فيهم حسّان بن ثابت فأقبل رجل من المشركين ليَدخل عليهن (٣)، فقالت صفية لحسّان: عندك الرجل فجبن حسّان عنه وأبى عليها، فتناوَلت صفية السيف فضربت به

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وسير الأعلام ٢/ ٥٢١، قال الذهبي: «فقوله يوم أُحُد وهم» والصواب يوم الخندق. وسينبه المصنف في آخر الخبر التالي إلى هذا الوهم.

<sup>(</sup>٣) کذا.

المشرك حتى قتلته، فأُخبر بذلك رسول الله على فضرب لصفية بسهم كما يضرب للرجال. وروي عن أم عروة عن صفية.

أخبرَناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد، أنا شُجاع بن علي، أنا محمد بن إسحاق بن مَنْدَة، أنا إسمَاعِيل بن محمد بن إسماعِيل، نا أحمد بن خَيْنَمة، نا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثتنيه أم عروة بنت جعفر بن الزبير، عن أبيها عن جدتها صفية بنت عبد المطلب: أن رسول الله على لما خرج إلى أُحُد جعل نساءه في أُطُم يقال له فارع، وجعل معهن حسّان بن ثابت فكان حسّان ينظر إلى النبي على إذا اشتد على المشركين شدّ معه، وهو في الحصن، فإذا رجع رجع، وانه قال: فجاء إنسان من اليهود، فرقي في الحصن حتى أطل علينا، فقلت لحسّان: قُمْ فاقتله. فقال: مَا ذاك فيّ، لو كان فيّ ذاك كنت مع رسول الله على قالت صفية فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه، فلما طرحته قلت لحسّان: قُمْ إلى رأسه فاطرحه على اليهود وهم أسفل الحصن فقال: والله مَا ذاك فيّ قالت: فأخذتُ رأسه فرميت به عليهم، فقالوا: قد والله علمنا إنّ هذا لم يكن ليترك أهله خُلوفاً (۱) ليسَ معهم أحد قالت: فتفرقوا فذهبوا.

وقولُه: يوم أُحُد وهمٌ، إنما ذلك يوم الخندق، كذلك رُوي من وجه آخر عن صفية.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو عاصِم بن الحسن، أنا أبو عمر بن مهدي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدة، نا أحمد بن يحيَى الصوفي، نا عبد الرَّحمَن بن شريك، نا أبي، نا محمد بن إسحَاق، حَدَّثَني يحيَى بن عباد بن الزبير، عن صفية بنت عبد المطلب أنها قالت: كنا مع حسّان بن ثابت في حصن فارع والنبي على بالخندق فإذا يهودي يطوف بالحصن، فخفنا أن يدل على عورتنا، فقلت لحسّان: لو نزلت إلى هذا اليهودي، فإني أخاف أن يدل على عورتنا، فقال: يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذا، قالت: فتحزمتُ ثم نزلت فأخذت عموداً عند المطلب لقد علمت أنا بصاحب هذا، قال: لا حاجة لي في سلبه. ورُوي من وجه آخر عن يحيى ولم يذكر صفية في إسناده.

أخبرَ نَاه أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو الحسّين بن التَّقُّور، أنا أبو طاهِر

<sup>(</sup>١) بالأصل «خوفاً» والمثبت عن سير الأعلام.

المُخَلُّص، أَنا رضوان بن أحمد ح.

وَاخبرناه أبو عبد الله الفُرَاوي واللفظ لحديثه، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، قالا: نا أحمد بن عبد الجبار، نا يونس بن بُكير، عن ابن إسحَاق، حَدَّثَني يحبَى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال(١): كانت صفية بنت عبد المطلب في يحبَى بن عباد بن ثابت، وكان حسّان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصّبيان حيث خنْدَقَ النبي على قالت صفية: فمَرّ بنا رجل من اليهود، فجعل يُطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قُريظة، وقطعت ما بينها(٢) وبين رسول الله على وليس بيننا وبينهم أحدٌ يدفع عنا ورسول الله على ورتنا من ورائنا من يهود، وقد شُغل عنا رسول الله على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شُغل عنا رسول الله على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شُغل عنا رسول الله على وأصحابه، فانزل إليه فاقتله، فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفتِ مَا أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك، احتجرتُ (٣) وأخذتُ عموداً ثم نزلت من الحصن هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك، احتجرتُ (٣) وأخذتُ عموداً ثم نزلت من الحصن فيانه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل، فقال: مَا لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب (١٠).

قال: ونا يونس، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن صفية بنت عبد المطلب مثله أو نحوه، وزاد فيه قال: وهي أول امرأة قَتلتْ رجلًا من المشركين.

وكذلك روى من وجه آخر عن عبد الله بن الزبير.

 <sup>(</sup>۱) بهذا السند الخبر في سيرة ابن هشام ٣/ ٢٣٩ والأغاني ٤/ ١٦٤ ــ ١٦٥ أسد الغابة ١/ ٤٦٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٤٢ ــ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) عن المصادر، وبالأصل «بينهما».

<sup>(</sup>٣) أي الشددت وسطى قال أبو ذر في شرح السيرة: ومن رواه: اعتجرت، فمعناه: شددت معجري.

<sup>(</sup>٤) عقب السهيلي بقوله: ومجمل هذًا الحديث عند الناس على أن حسان كان جباناً شديد الجبن، وقد رفع هذا بعض العلماء وأنكره وقال لو صح هذا لهجي به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبعري وغيرهما وكانوا يناقضونه ويردون عليه، فما عيره أحد منهم بجبن ولا وسمه به.

ثم قال: وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي وأبو بكر بن المرزوقي وأبو الدرّ ياقوت بن عبد الله مولى ابن البخاري، قالوا: أنا أبو محمد الصّرِيفيني زاد ابن السّمرقندي: وأبو الحسَين بن النَّقُور ح.

**وَاخْبِرِنَاهُ** أَبُو الْحَسَين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله اينا<sup>(١)</sup> البنّا، قالوا: أنا أبو جعفر بن المسلمة، قالوا: أنا أبو طاهِر المُخَلِّص، أَنا أحمد بن سليمَان الطوسي، نا الزبير بن بكار، وحَدَّثَني علي بن صَالح، حَدَّثَني عبد الله بن مُصعب ـ وفي رواية ابن المسلمة: عن جدي عبد الله بن مصعب \_ عن أبيه قال(٢): كان ابن الزبير حدّث أنه كان في فارع أُطُم حسّان بن ثابت مع النساء يوم الخندق ومعهم عمَر بن أبي سَلمة، قال ابن الزبير: ومعنا حسّان بن ثابت ضارباً وتداً في ناحيَة (٣) الأَطُم فإذا حمل أصحَاب رسول الله ﷺ ـ زاد ابن الصريفيني (٤) وابن النقور : على المشركين، وقالوا ـ حمل على الوتد فضربه بالسيف، وإذا أقبل المشركون انحاز عن الوتد حتى كأنه يقاتل قِرْناً يتشبه بهم كأنه يرى أنه يجاهد حين جبن، قال: وإني لأظلم ابن أبي سلمة وهو أكبر مني بسنتين، فأقول له: تحملني على عنقك حتى أنظر، فإني أحملك إذا نزلت قال: فإذا حملني ثم سألني أن يركب قلت: هذه المرّة أيضاً قال: وإني لأنظر إلى أبي معلماً بصفرة فأخبرته بعد أبي، قال: وأين أنت حينئذ؟ قلت: على عنق ابن أبي سلمة يحملني، فقال: أما والذي نفسِي بيده إن رَسُول الله ﷺ حينئذ ليَجْمَع لي أبويه (٥)، قال ابن الزبير: وجاءنا يهودي يرتقي إلى الحصن فقالت صفية لحسّان: عندك يا حسّان ـ وفي حديث له: أعطني \_ وفي حديث الصريفيني وابن النقور: إياه \_ فلما ارتقى اليهودي ضربته حتى قتلته ثم احتزت رأسَه فأعطته حسّاناً وقالت: طوّح به، فإن الرجل أشد رمية من المرأة، تريد أن تُرعبَ أصحَابه \_ قال الصريفيني في روايته قال: ونا الزبير حَدَّثَني محمد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل (بن) خطأ.

 <sup>(</sup>۲) الخبر في الأغاني ٤/ ١٦٥ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني: آخر الأطم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الصيرفيني» خطأ، والمثبت وقد مرّ قريباً.

 <sup>(</sup>٥) يعني أنه كان ﷺ يقول له: فداك أبي وأمى.

<sup>(</sup>٦) بالأصل المزرقي، والصواب بالفاء وقد مرّ.

الضحاك عن أبيه الضحاك بن عثمان الحزامي، قال: لما كان من أمر صفية وحسّان واليهودي مَا كان بلغنا أنهم ذكروه للنبي على حتى رأيت أقصى نواجذه، ومَا رأيته ضحك من شيء قطّ ضحكه منه.

أنبانا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان، وأبو القاسم غانم بن محمد، عن أبي علي الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني، أخبرني محمد بن الحسن الأعرج، عن البِرْتي، عن ابن الكلبي أن حسّان بن ثابت كان لسناً شجاعاً فأصابته علّة أحدثت فيه الجبن، فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر إلى قتال ولا شهده.

أَخْبَرُنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو القاسم بن البُسْري وأبو علي بن المَسْلَمة وعمر بن عبيد الله بن عمر البقال وأبو الوفاء طاهر بن الحسين القواس وعاصم بن الحسن وأبو الحسن هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري النقيب ح.

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو محمد بن طاوس وأبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن الشَهْرُزوري، وأبو الحسن علي بن محمد بن يحيَى الدريني وزوجه شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة (١) قالوا: أنا أبو الفوارس طراد بن محمد، قالوا: أنا هلال بن محمد ح.

وَأَخْبِرِنَا أَبُو مَحْمَدُ بِنَ طَاوِس، أَنَا عَاصِمْ بِنِ الْحَسْن، أَنَا أَبُو عَمَر بِنَ مَهْدِي، قَالاً: أَنَا الْحَسِينِ بِن يَحْيَى بِن عِياش، نَا أَبُو الْأَشْعَث، نَا حَمَّادُ بِن زِيد، عَن يزيد بِن حَارَم، عَن سَلْيَمَانُ بِن يَسَار، قال: رأيت حسّانُ بِن ثابت وله ناصية قد سدلها بين عينيه، وفي حديث ابن مهدي: نسلها.

أَخْبَرَنا أبو السعود بن المُجْلي، نا أبو الحسين بن المهتدي ح.

وأَخْبَرَنا أبو الحسين بن الفراء، أنا أبو يَعْلى، قالا: أنا عبيد الله بن أحمد بن على المقرىء، أنا محمد بن مَخْلَد بن حفص، قال: قرأت على علي بن عمرو الأنصاري حدثكم الهيشم بن عَدِي قال: قالَ ابن عياش في تسمية [العميان من الأشراف](٢): حسّان بن ثابت.

<sup>(</sup>١) ترجمتها في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل.

أَخْبَرَنا أبو الغالب الماوردي، أنا أبو الحسن محمد بن علي السّيرافي، أنا أحمد بن إسحَاق النهاوندي، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة بن خيّاط قال: مَات مُعَاذ بن عَفْرَاء وكعب بن مالك وأبو رافع وحسّان بن ثابت أيام علي رضي الله عنهم (۱).

قرات على أبي محمد السلمي، عن عبد العزيز بن أحمد، أنا مكي بن محمد بن العثنى الغَمْر، أنا أبو سليمَان بن زَبْر، قال: قال الهيثم بن عَدي وأبو موسى محمد بن المثنى والمدائني: وفي سنة أربعين مَات أبو رافع وحسّان بن ثابت والأشعث بن قيس وكعب بن مَالك وأبو مسعود عقبة بن عمرو. قال ابن زَبْر: حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرّام بن حُدَيلة ويكنى أبا الوليد. ذكر الواقدي: أنه مَات ابن عشرين ومائة سنة، ذكر ابن زَبْر أسَانيدهم في أول كتابه.

أنبانا أبو سعد المُطَرّز، أنا أبو نُعَيم الأصبهاني، نا سليمَان بن أحمد الطَّبَراني، نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقي، نا عبد الملك بن هشام، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحَاق، قال: توفي حسّان بن ثابت سنة أربع وخمسين (٢).

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا أبو القاسِم علي بن أحمد بن محمد بن البُسْري، أنا أبو طاهِر المُخَلِّص \_ إجازة \_، نا عبيد الله بن عبد الرَّحمَن بن محمد السكري، أخبرني عبد الرَّحمَن بن محمد بن المغيرة، أخبرني أبو محمد بن المغيرة، خدَّثني أبو عبيد القاسِم بن سَلام قال: سنة أربع وخمسين فيها توفي حكيم بن حِزَام، وأبو يزيد، وحوشب بن عبد العُزّى، وسعيد بن يربوع المخزومي، وحسّان بن ثابت الأنصاري (٣)، ويقال: إن هؤلاء الأربعَة مَاتوا وقد بلغ كل واحد منهم عشرين ومائة سنة.

قرانا على أبي عبد الله يحيى بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن محمد بن مُخلد، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن خَزَفَة (٤) الصيدلاني، أنا محمد بن الحسين بن

 <sup>(</sup>١) يعني أيام قُتل، وقد وردت أسماؤهم في سنة مقتل الإمام علي سنة أربعين، انظر تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر سير الأعلام ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) ضبطت عن التبصير.

محمد الزَّعْفَراني، نا أبو بكر بن أبي خَيْثَمة، أَنا المدائني قال: توفي حسّان بن ثابت وهو ابن مائة وأربع سنين محجوباً.

# ١٢٦٤ ـ حسّان بن سليمَان أبو علي السّاحلِي

سمع الثوري والأوزاعي ببيروت.

روى عنه: أبو حفص عمر بن الوليد الصُّوري.

**قرأت** على أبي محمد عبد الله بن أسيد بن عمار ، عن عبد العزيز الكتاني ، أنا أبو محمد عبد الرَّحمَن بن عثمان بن أبي نصر، أنا عمي أبو علي محمد بن القاسم، قالوا: أنا أبو الطّيب على بن محمد، نا خالد بن يزيد الإمّام حَدَّثَني عمر بن الوليد أبو حفص الصوري، حَدَّثَني حسّان بن سليمَان أبو على، قال: كنت رفيقاً لسفيان الثوري زمَاناً فحبب إليّ الرباط، فقلت: يا أبو عبد الله إنه قد حبّب إليّ الرباط وقد أحببت أن ترتاد لي موضعاً، أحبس فيه نفسى بقية أيامي فقال لي: إن الأوزاعي بالشام فأته، فإنه لن يدخر عنك نصيحة. فأتيتُ بيروت فبت بها، فلما صلّيت الغداة مع(١) الجماعة قلت لرجل إلى جانبي: أيهم الأوزاعي فأشار إلىّ بيده، وكان مستقبل القبلة، وكان إذا صَلَّى لم يلتفت عن القبلة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعَت أسند ظهره إلى القبلة، فمن سأله عن شيء أجابه. فقال: إن يكن عند أحد خبر من سفيان فعند هذا الرجل، فتقدمت فسلَّمت عليه فقالَ لي: كيف تركِت أخى سفيان؟ فقلت له: بخير وهو يقرئك السَّلام. فقلت له: يَا أَبا عمر إنى كنتَ رَفيقاً لسفيان زماناً وإنه حُبّبَ إلى الرباط، فسَألته أن يرتاد لي موضعاً أحبس فيه نفسي بقية أيّامِي، فقالَ لي: إن الأوزاعِي بالشام فائتِه فإنه لن يدخر عنك نصيحة فأتيتك لترتاد لي موضعاً أحبس فيه نفسي بقية أيامي، فقال: عليك بصور، فإنها مباركة مدفوع عنها الفتن، يصبح فيها الشرُّ فلا يمسى، ويمسى فيها الشرّ فلا يصبح، بهَا قبر نبيّ في أعلاهًا، فقلت له: يا أبا عمرو، تشير عليّ بسكني صور وقد سكنتَ بيروت، فقال لي: سبق المقدور، ولو أني استقبلت من أمري مَا استدبرت مَا عدلت بهاً.

<sup>(</sup>١) قوله: «الغداة مع» استدركت عن هامش الأصل.

رواه أبو محمد بن عطية، عن أبي علي بن أبي نصر، عن أبي الطّيّب علي بن معروف الصوري، عن خالد بن يزيد الإمَام وَالله أعلم.

## ١٢٦٥ \_ حسّان بن عبد الرَّحمَن بن مسعود الفَزَاري

ولي إمرَة البصرة خلافة لعمَر بن هُبيرة الفَزَاري، له ذكر .

أَخْبَرَنا أبو غالب محمد بن الحسن، أنا محمد بن علي، أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة بن خيّاط، قال (١): ولّى يزيد بن عبد الملك عُمر بن هُبيرة الفزاري العراق فقدم سنة ثلاث ومائة فولّى البصرة سعيد بن عمرو الحرشي، ثم حسّان بن عبد الرَّحمَن بن مسعود الفَزَاري من أهل دمشق، ثم فراس بن سُمَي الفَزَاري وهو زوج أم عمر بن هُبيرة حتى مَات يزيد.

۱۲٦٦ حسَّان بن عتاهيّة بن عبد الرَّحمَن بن حسّان بن عتاهية بن مُحْرز ابن سعد بن معاوية بن جعفر بن أسّامَة بن سعد ابن شعد ابن تُجيب وهي أمّه، وأبوه أشرس بن شبيب بن السّكون ابن أشرس بن كِنْدة الكِنْدي ثم التُجيبي المصري

سمع عطاء بن أبي رباح، وولي إمرة مصر من قبل هشام بن عبد الملك، وعُزل عنها، ثم وفد عَلَى مروان بن محمد بعد ذلك إلى دمشق، فولاه مصر. فكتب إلى خير بن نُعيم الحضرمي باستخلافه عليها إلى حين قدومه، فسلم حفص بن الوليد الأمير بها الأمر إلى خير بن نُعيم إلى أن قدم حسّان سنة سبع وعشرين ومائة يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، فوثب به الجند بعد استقراره بها فأخرجوه عنها فهرب منهم، وكانت ولايته عليها ستة عشر يوماً. ذكر جميع ذلك أبو عمر محمد بن يوسف الكندي(٢) إلا ولايته عليها لهشام، فإنه ذكرها غيره.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسَين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، قال: قال ابن بُكَير، قال الليث: وفي سنة ثلاث وعشرين ومائة غزا حسّان بن عتاهية على أهل مصر وغزا أهل الشام على الجماعة

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) ولاة مصر للكندي ص ۱۰۹ ـ ۱۱۰.

كلثوم بن عِيَاض وفي سنة سبع وعشرين ومائة أمّر أمير المؤمنين مروان حسّان علَى أهل مصر ونزع حَفْصاً في ثمان ليالٍ بقين من جُمادى الآخرة ثم تراءى بحسّان أهل مصر فنزعوه وأمّروا عليهم حفص بن الوليد مستهل رجب.

كتب إلي أبو محمد حمزة بن العباس بن علي وأبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن سليم، ثم حَدَّثَني أبو بكر اللفتواني، أنا أبو الفضل بن سليم، قالا: أنا أحمد بن الفضل الباطِرْقاني، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال لنا أبو سعيد بن يونس: حسّان ح.

وقرات على أبي محمد السلمي، عن أبي نصر بن مَاكولا، قال<sup>(۱)</sup>: وأما خُزَز ـ أوله خاء مضمومة معجمة وبعدها زاي مفتوحة وزاي أخرى ـ حسّان بن عتاهية بن عبد الرَّحمَن بن حسّان بن عتاهية بن خزز (۲) بن سعد بن معاوية بن جعفر بن أسَامة بن سعد ـ زاد ابن يونس: التُجيبي وقالا ـ أمير مصر لهشام بن عبد الملك، ولمروان بن محمد قتله شرغبة بأمر صَالح بن علي بن عبد الله بن عباس سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وكان فقيها قد جَالس عطاء بن أبي رباح وسمع منه.

# ۱۲۲۷ ـ حسّان بن عطية أبو بكر المحّاربي، مولاهم (۳)

روى عن أبي واقد الليثي، وأبي الدرداء مرسلاً، وسعيد بن المُسَيِّب، ونافع مولى ابن عمر، وأبي كبشة السّلولي، ومحمد بن المنكدر، وعبد الرَّحمَن بن سَابط، وأبي مُنيب الجُرَشي<sup>(٤)</sup>، ومسلم بن مشكم، ومسلم بن يزيد، وعمرو بن شعيب، وأبي صَالح الأشعري، وأبي الأشعث الصنعاني، ومحمد بن أبي عائشة، وأبي قِلابة.

روى عنه: الأوزاعي، وعبد الرَّحمَن بن ثابت بن ثوبان، ويزيد بن يوسف،

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٥٦.

 <sup>(</sup>۲) الأصل: «حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية بن
 خزز» والمثبت عن الاكمال.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٧٣/١ ميزان الاعتدال ٤٧٩/١ حلية الأولياء ٢٠/٦ سير أعلام النبلاء
 ٤٦٦/٥ والوافي بالوفيات ٢١/٣٦٣ وانظر بالحاشية فيهما ثبتاً بأسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «الحرشي» والصواب والضبط، نصاً، عن تقريب التهذيب.

والربيع بن حظيان، وأبو غسّان محمد بن مُطَرَّف، وأبو مُعَيد(١) حفص بن غيلان.

أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو محمد الحسن بن علي، أنا أبو سعيد الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح السمسار، نا أبو شعيب عبد الله بن الحَسن بن أحمد الحَرَّاني، نا حي بن عبد الله البابلتي، نا الأوزاعي، حَدَّثَني حسّان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنه سال رسول الله على إنا نكون في أرض أتصيبنا المخمصة، فما يحل لنا منها؟ قال رسول الله على: "إذا لم تغتبقوا ولم تصطبحُوا ولم تجتفئوا بقلاً فشأنكم بها» وقال أبو شعيب وليس هو كما قال تجتفئوا (٢) وإنما هو تختفئوا بقلاً أي تظهروه.

وقال امرؤ القيس:

خَفَاهُ نَ مِن أَنْفَاقِهِ نَ كَأَنَّمًا خَفَاهِن مِن ودق سَحَاب تَجلَّتِ (٣)

يصف أن المطر استخرج هذه اليرابيع من جحرتها، وقد قرىء هذا الحرف: ﴿إِنْ السَّاعَة آتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ (٤) أي أظهرها. والعرب تقول أخفيت الشيء أي أظهرته، وأخفيته كتمته، وهذا الحرف من الأضداد وتكون الكلمة على وجهين (٥).

أَخْبَرَنا أبو القاسِم بن الحُصَين (٦) ، أنا أبو طالب بن غيلان، نا أبو بكر الشافِعي، نا محمد بن غالب، نا علي بن الجعد، نا أبو غسان محمد بن مُطَرّف ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو محمد الصّرِيفيني، أنا أبو القاسِم بن حُبَابة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسم أيضاً، أنا أبو الحسين بن النَّقُور، أنا عيسَى بن علي، قالا: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد، نا علي بن الجعد، أنا أبو غسّان عن (٧) حسّان بن

من قصيدة بائية مطلعها:

خليلسي مسرًا بي على أم جندب نُقص لبانسات الفواد المعلَّبِ

<sup>(</sup>١) بالأصل أبو معبد، والصواب عن تهذيب التهذيب ١/ ٥٦٩، وضبطت بالتصغير عن تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل اتختفئوا وإنما هو تجتنبوا، والمثبت عن مختصر ابن منظور ٦/ ٣٠٥.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والبيت في ديوان امرىء القيس ط بيروت ص ٦٩ برواية:
 خفاهن ودق من عشى مجلّب

٤) سورة طه، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) بالأصل «الحسين» خطأ، وقد مرّ قريباً.

<sup>(</sup>٧) بالأصل (بن) خطأ، وأبو غسان هو محمد بن مطرف، وقد مرّ قريباً.

عطية، عن أبي أُمَامَة، عن النبي ﷺ قال: «الحيّاء والعيّ شعبتان من الإيمان» انتهى حديث محمد بن غالب وزاد البغوي: «والبذاء والبيّان شعبتان من النفاق»[٣٠١٦].

اخبرنا أبو غالب بن البنا، أنا أبو الحسين بن الآبنوسي، أنا أبو القاسم بن عتاب، أنا أحمد بن عُمَير إجَازة ح.

وَأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السُّوسي، أنا أبو عبد الله بن أبي الحديد، أنا أبو الحسن الرَّبَعي، أنا عبد الوهاب الكلابي، أنا أحمد بن عُمير \_ قراءة \_ قال: سمعت أبا الحسن بن سُميع يقول في الطبقة الرابعة حسّان بن عطية دمشقى.

قرأت على أبي محمد السلمي، عن عبد العزيز بن أحمد التميمي، أنا تمام بن محمد أخبرني أبي نا أبو العباس محمد بن جعفر بن ملاس، نا الحسن بن محمد بن بكار بن بلال، قال: قال أبو مسهر: حسّان بن عطية مُحاربي من أهل السّاحل من أهل بيروت من الفرس مولى المحارب.

قرافا على أبي عبد الله بن البنا، عن أبي تمام، عن علي بن محمد، عن أبي عمر بن حَيَّوية، نا محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا الحَوْطي (١)، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: كان حسّان بن عطية ببيروت بالسَاحل سمعت يحيَى بن معين يقول: كان حسّان بن عطية قدرياً (٢).

أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي، ثم حَدَّثَنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو الفضل بن خيرُون والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن علي \_ واللفظ له \_ قالوا: أنا أبو أخمد \_ زاد ابن خَيْرُون: ومحمد بن الحسن الأصبهاني، قالا: \_ أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن إسمَاعِيل، قال (٣): حسّان بن عطية الشامي، عن ابن محمد بن سهل، أنا محمد بن إسمَاعِيل، قال (٣): حسّان بن عطية الشامي، عن ابن سباط ونافع مولى ابن عمر، وأبي صالح الأشعري، وسعيد بن المُسَيِّب ومحمد بن المنكدر. سمع منه الأوزاعي، وعبد الرَّحمَن بن ثابت، وسمع أبا كبشة السلولي.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن أبي الفُضَيل جعفر بن يحيَى، أنا أبو نَصر الوائلي، أنا الخصيب بن عبد الله، أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرَّحمَن، أخبرني

<sup>(</sup>١) يريد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣ وسير الأعلام ٥/ ٤٦٨ وعقّب الذهبي قال: لعله رجع وتاب.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١/٣٣.

أبي قال: أبو بكر حسّان بن عطية، روى عنه الأوزاعي.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا محمد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا عبد الملك بن الحسن، أنا [أحمد بن] (١) محمد بن الحسين الكلاباذي قال في تسمية رجال الصحيح: حسّان بن عطيّة الشامي سمع أبا كبشة السلولي، روى عنه الأوزاعي في الهبة، وذِكْر بني إسرائيل.

أَخْبَوَنا أبو القاسِم بن السمرقندي، أنا إسمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا حمزة بن يوسف، أنا أبو أحمد بن سعيد بن أبي يوسف، أنا أبو أحمد بن عَدِيّ، نا علي بن أحمد بن سليمَان، نا أحمد بن سعيد بن أبي مريم، نا خالد بن نزار قال: قلت للأوزاعي: حسّان بن عطية عن من؟ قال: فقال لي مثل حسّان كنا نقول له عن من (٢).

أَخْبَرَنا أبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف، أنا أبو نصر الزينبي، أنا محمد بن عمر بن علي بن خلف الوراق، نا محمد بن السّري بن عثمان التَّمَّار، نا أحمد بن عبد الخالق، نا محمد بن كثير، نا الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة قال: مَا ابتدع قوم [في] (٣) دينهم بِدعَة إلّا نزع الله عز وجل منهم مثلها من السّنة، ثم لا يردّها عليهم إلى يوم القيامة.

أَخْبَرَنَا أبو محمّد الحسن بن أبي بكر بن أبي الرضا، أنا الفضيل بن يحيى، أنا عبد الرَّحمَن بن أحمد بن محمد، أنا محمد بن عُقيل بن الأزهر، نا علي بن خَشْرَم، أنا عيسكى، عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطية قال: امش ميْلاً وعُد مريضاً، امش ميلين وأصلح بين اثنين، امش ثلاثة وزُر في الله.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حَدَّثَني العباس بن الوليد بن صُبْح (١٠) السلمي الدمشقي، قال: قلت لمروان بن محمد (٥) لا أرى سعيد بن عبد العزيز، روى

<sup>(</sup>أ) ما بين معكوفتين استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن مختصر ابن منظور ٦/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل (صبيح) خطأ والصواب ما أثبت عن تقريب التهذيب، وضبطت فيها نصاً بضم المهملة وسكون المه حدة.

 <sup>(</sup>٥) هو مروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الأسدي الدمشقي الطاطري ترجمته في سير الأعلام ٩/٥١٠.

عن عُمير بن هانيء شيئاً ولا عن حسّان بن عطية، فقال: كان عُمير بن هانيء وحسّان بن عطية أبغض إلى سعيد من النار. قلت: ولمَ؟ قال: أوليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد \_ يعني \_ ابن الوليد: سَارعوا إلى هذه البيعة إنما هما هجرتان هجرة إلى الله وإلى رسوله وهجرة إلى يزيد.

قال وأمّا حسّان بن عطية فكان سعيد يقول: هو قَدَري. قال مروان: فبلغ الأوزاعي كلام سعيد في حسّان فقال الأوزاعي: مَا أَغرّ سعيداً (١) بالله مَا أدركت أحداً أشدّ اجتهاداً ولا أعمل منه (٢). وقال: مولد حسّان بن عطية بالبصرة ومنشؤه ههنا.

قال: وحَدَّثَني سعيد بن أسَد، نا ضَمْرَة، عن رجاء بن أبي سَلمة، قال: سمعت يونس بن سيف يقول: مَا بقي من القَدَرية إلاّ كبشان: أحدهما حسّان بن عطية (٣).

أَخْبَرَنا الفقيه أبو الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أبو بكر، أنا أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي، نا أحمد بن عبد الواحد بن عبود أبو عبد الله الدمشقي، نا محمد بن كثير المِصِّيصي، عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطية قال: من أطال قيام الليل هوّن الله عليه قيام يوم القيامة.

انبانا أبو على الحداد، أنا أبو نعيم (٤)، نا أحمد بن إسحاق، نا عبد الله بن سليمَان بن الأشعث، نا يزيد بن عبد الصمد، نا أبو مُسْهِر، نا عقبة (٥)، عن الأوزاعي، قال: مَا رأيت أحدًا أكثر (٦) عملًا منه في الخير \_ يعني حسّان بن عطية.

قال: ونا سليمَان بن أحمَد، نا إبراهيم بن محمد بن عوف (٧) الحِمْصي، نا عمرو بن عثمان، نا عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني، عن الأوزاعي قال: كان حسّان بن عطية يتنحى إذا صلّى العصر في ناحية المسجد فيذكر الله حتى تغيب الشمس (٨).

<sup>(</sup>١) بالأصل (سعيد) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٦٧ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) الخبر في حلية الأولياء ٦/ ٧٠ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل «أبو عقبة» والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٦) بالأصل اكثير، والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٧) في الحلية ٦/٧٠ عرق.

 <sup>(</sup>A) والخبر أيضاً في تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣ وسير الأعلام ٥/ ٤٦٧ .

قال: ونا أحمد بن إسحَاق، نا عبد الله بن سليمَان، نا عباس بن الوليد، أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كانت لحسّان غنم فلمّا سمع في المنائح (١) الذي سمع تركهَا، قلت للأوزاعي: كيف الذي سمع؟ قال: يوم له ويوم لجاره (٢).

قال: ونا سليمَان بن أحمد [ثنا أحمد] (٣) بن المعلى ح.

قال ونا أحمد بن إسحاق، نا عبد الله بن سليمان، قالا: نا محمود بن خالد، نا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن حسّان أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرّ الشيطان، ومن شرّ مَا تجري به الأقلام، وأعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري، وأعوذ بك أن تجعل غيري أسعد مَا أتيتني مني، وأعوذ بك أن اتقوت بشيء من معصيتك عند ضر ينزل بي، وأعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، وأعوذ بك أن أقول قولاً أبتغي به غير وجهك. اللهم اغفر لي فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر لفظهما سواء.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم زاهر بن طاهر، نا أبو بكر البيهقي، أنا أبو علي الروذباري، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أنا أبو حاتم الرازي، نا عبد الرحيم بن مطرف، أنا عيسَى بن يونس، عن الأوزاعي، قال حسّان بن عطية: مَا عَادى عبدٌ ربه بشيء أشدّ عليه من أن يكره أو من يذكره.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم الواسطي، نا أبو بكر أحمد بن علي، أنا أحمد بن إبراهِيم الأشناني، قال: سمعت عثمان بن سعيد الأشناني، قال: سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: وسألته يعني يحيى بن معين عن حسّان بن عطية كيف حَاله؟ فقال: ثقة.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي وأبو عبد الله البَلْخي، قالا: أنا أبو الحسين بن الطَّيُّوري وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر وأبو نصر محمد بن الحسن، قالا: أنا الوليد بن بكر، أنا علي بن أحمد بن زكريا، أنا صالح بن أحمد بن صَالح، حَدَّثَني أبي أحمد قال (٤٠): حسّان بن عطية شامي ثقة.

<sup>(</sup>١) المنائح جمع منيحة وهي العطية.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الحلية ٦/ ٧١ وسير الأعلام ٥/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، فاضطرب السند، والزيادة عن حلية الأولياء ٦/٧٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الثقات للعجلي ص ١١٢.

أنبانا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة، عن أبي جعفر بن المَسْلَمة، أَنا عبد الرَّحمَن بن عمر الخلال \_ إجازة \_، أَنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشِمي، نا أبو علي حنبل بن إسحاق، قال: قال أبو عبد الله: حسّان بن عطية ثقة.

في نسخة ماشافهني به أبو عبد الله الخلال، أنا أبو القاسِم بن مَنْدَة، أنا أحمد بن عبد الله \_ إجازة \_، قال: وأنا أبو طاهر الحسين بن سلمة، أنا علي بن محمد، قالا: أنا أبو محمد بن أبي حاتم، قال (۱): حسّان بن عطية الشامي أبوبكر، روى عن سعيد بن المسكيّب، وعبد الرّحمَن بن سَابط، ونافع، ومحمد بن المنكدر وأبي (۲) منيب الجُررُشي، ومسلم بن مشكم، وعمرو بن شعيب. روى عنه الأوزاعي، وعبد الرّحمَن بن ثابت بن ثوبان. سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَوَنا أبو محمد بن الأكفاني \_ شفاهاً \_، نا عبد العزيز بن أحمد، أنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني، أنا عبد الجبار بن عبد الصمد، أنا القاسم بن عيسَى العصار، نا إبراهِيم بن يعقوب السعدي، قال: حسّان بن عطية \_ يعني \_ ممن يُتوهم عليه القدر.

# ۱۲۶۸ ـ حسّان بن فروخ

من أهل البصرة، وفد على عمر بن عبُّد العزيز، وحكى عنه.

روى عنه حصين.

قرأت على أبي الفتح نصر الله بن محمد الفقيه عن أبي الفتح نصر بن إبراهيم الزاهد، أنا أبو محمد عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد فيما كتب إليّ، أخبرني جدي عبد الله بن محمد بن علي اللّخمي الباجي، أنا أبو محمد عبد الله بن يونس، أنا بقى بن مخلد، نا أحمد بن إبراهيم الدورقي.

حَدَّثَني عبد الصمد بن عبد الوارث نا حارث \_ يعني \_ ابن شداد، نا حُصين، عن حسّان بن فروخ قال: سَألني عمر بن عبْد العزيز عما تقول الأزارقة (٣) فأخبرته فقال: مَا

الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (روي أبي) والمثبت: (وأبي) عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) هم أصحاب نافع بن الأزرق، وكانوا أكثر فرق الخوارج عدداً وأشدهم شوكة انظر في آرائهم ومعتقدهم الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٥٦.

يقولون في الرَّجْم؟. قلت: يكفرون به. قال: الله أكبر، كفروا بالله ورسوله، ثم ذكر حديث مَاعز بن مَالك.

# ١٢٦٩ ـ حسّان بن كُريب (١)

ابن یشرح بن عبد کلال بن کُریب بن شُرَحبیل بن یریم ابن فهد بن مَعْدِي کَرِب بن أبي شُمَّر بن أبي کَرِب ابن شَرَاحیل بن مَعْدِي کَرِب بن فهد بن عَریب ابن شُمّر بن یرعش بن مالک بن مرثد بن نتوف بن هَاعان ابن شراحیل بن الحَارث بن زید بن ذي شوب

# أبو كُريب الرُّعَيني المصري

روى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي مسعود عقبة بن عمرو، وحوشب صاحب النبي ﷺ، وأبي ذرّ الغفاري، ويقال عن أبي النجم عن أبي ذَرّ .

روى عنه: أبو الخير مرثد بن عبد الله، وواهب بن عبد الله المَعافري، وكعب بن علم الله المَعافري، وكعب بن علمة، وعبد الله بن هبيرة السبائي، وعياش بن عباس بن جابر بن يَاسر، أبو عبد الرَّحمَن (٢) القِتْباني (٣).

ووفد على معَاوية.

أَخْبَرَنا أبو سهل محمد بن إبرَاهيم بن سعدوية، أنا أبو الفضل الرازي، أنا جعفر بن عبد الله، أنا محمد بن هارون، نا محمد بن إسحاق، أنا محمد بن أسد الخُشني، نا الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، حَدَّثني حسّان بن كُريب، قال: سمعت أبا ذَرّ أنه سمع رسول الله على يقول: "سيكون بمصر رجل من قريش أخنس، يلي سلطاناً ثم يُغلب عليه، أو يُنزع منه فيفرّ إلى الروم، فيأتي بهم إلى الإشكندرية، فيقاتل أهل الإشلام بها فذلك (٤) أول الملاحم» رواه غيره عن الوليد، فأدخل بين حسّان وأبي ذَرّ: أبا النجم [٣٠١٧].

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٤.

 <sup>(</sup>۲) على هامش الأصل «الرحيم» وبجانبها كلمة صح، وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ٤٤٢/٤ أبو عبد الرحيم ويقال: أبو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) القتباني ضبطت بكسر القاف وسكون المثناة (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن منظور ٦/ ٣٠٨ فتلك أولى الملاحم.

اخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور، وعَلي بن المُسَلّم الفقيهان، قالا: أبو الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي، أنا أبو بكر، أنا أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السُّلَمي، نا أبو عامر موسى بن عامر، نا الوليد، نا ابن لهيعة، عن كعب بن (١) علقمة، حَدَّثني حسّان بن كُريب، قال: سمعت أبا النجم يقول: سمعت أبا ذَرّ يقول إنه سمع النبي على يقول: "سيكون بمصر رجل من بني أمية أخنس يلي سلطاناً ثم يُغْلَب عليه، أو يُنزع منه، فيفرّ إلى الروم فيأتي بهم الإسكندرية فيقاتل أهل الإشلام بها فذاك أول الملاحم، [٣٠١٨].

كتب إلي أبو محمد حمزة بن العبّاس العلوي، وأبو الفضل أحمد بن محمد، ثم حَدَّثَني أبو بكر اللفتواني، أنا أبو الفضل، قالا: أنا أحمد بن الفضل، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال: قال لنا أبو سعيد بن يونس: أبو النجم يروي عن أبي ذَرّ الغفاري، والحديث معلول.

أَخْبَرَنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد، أنا شُجاع بن علي، أنا أبو عبد الله بن يزيد منذة، أنا أحمَد بن محمد بن زياد، نا أبو يحيَى بن أبي مسرة، نا عبد الله بن يزيد المقري، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة السبَائي عن حَسّان بن كُريب: أن غلاماً منهم توفي بحمص فوجد عليه أبوه أشد الوجد، فقال له حوشب صَاحب النبي على ألا أخبركَ مَا سمعتُ رسول الله على يقول في مثل ابنك أن رجلاً من أصحَابه كان له ابن قد أدرك، وكان يأتي مع أبيه إلى رسول الله على ثم إنه توفي فوجد عليه أبوه قريباً من ستة أيام لا يأتي النبي على: «لا أرى فلاناً» قالوا: يا نبي الله إن ابنه توفي فوجد عليه، فقال له النبي على النبي على الله أن عندك ابناً كأحسن الصبيان وأكيسه، أتحب لو أن عندك النبي على الصبيان وأكيسه، أتحب لو أن عندك ابنك كأجري للصبيان جراءة، أتحب لو أن ابنك كهلاً كأفضل الكهول وأسرَاه، أو يقال لك : ادخل بثواب مَا قد أخذنا منك» ثم ذكرَ الحديث [٢٠١٩].

قال ابن مندة هذا حديث غريب.

أَخْبَرَنا أبو القاسِم زاهر بن طاهِر أنا أبو بكر أحمد بن الحسين، أنا محمد بن المعروف، أنا أبو سهل الاسفرايني، أنا أبو جعفر الحذاء، أنا علي بن المديني، أنا

<sup>(</sup>١) بالأصل اعن عطأ.

وهب بن جرير بن حازم، حَدَّثَني أبي قال: سمعت يحيَى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن أبي طالب أنه كان عن مرثد بن عبد الله اليزني عن حسّان بن كُريب عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: القائل للفاحشة والذي يسمع لها في الإثم سواء.

أَخْبَرَناه عالياً أبو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أبو سعد محمد بن عبد الرَّحمَن، أَنا أبو عمرو بن حمدان ح.

وَأَخْبُرِنَاهُ أَبُو منصور الحسين بن طلحة الصالحاني، أَنَا إبراهيم بن منصور، أَنَا أبو بكر بن المقرىء قال: أنا أبو يَعْلَى، نا أبو موسى، نا وَهْب بن جرير، نا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن حسّان بن كُريب عن علي: أنه كان يقول: القائل الفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء (١).

وأخبرتناه عالياً أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد، قالت: أنا سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم ح.

أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الصيرفي ـ المعروف بالرمي  $(^{(Y)})$  ـ أنا أبو العباس السّراج  $(^{(P)})$ ، نا قُتيبة، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير أنه سمع حسّان بن كُريب يقول: قال علي بن أبي طالب إن الذي يقول الفاحشة والذي يسمعها بمنزلة واحدة.

كتب إليّ أبو محمد حمزة بن العباس، وأبو الفضل أحمَد بن محمد بن الحسن.

ثم حَدَّثَني أبو بكر اللفتواني، أنا أبو الفضل أحمد بن محمّد ثم حَدَّثَني أبو بكر، قالا: أنا أبو بكر الباطرقاني، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، أنا أبو سعيد بن يونس، نا علي بن الحسن بن قُديد، نا أحمد بن عمرو، نا ابن وَهْب، عن أبي شُريح، عن واهب بن عبد الله، عن حسّان بن كُريب: أن عمر بن الخطاب سأله كيف تحسبون (٤) نفقاتكم؟، قال: قلنا إذا قفلنا من الغزو عددناها بسبع مائة، وإذا كنا في أهلينا عددنا بعشرة. فقال عمر: قد استوجبتموها بسبع مائة، إنْ كنتم في الغزو وإن كنتم في أهليكم.

<sup>(</sup>١) كرر الخبر بالأصل.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٣) اسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، ترجمته في تاريخ بغداد ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «يحسبون مقاتكم» والصواب عن مختصر ابن منظور ٦/٨٠٨.

أنبأنا أبو الحسن علي بن بركات الخُشُوعي، نا عبد العزيز بن أحمد لفظاً -، أنا أبو محمد بن أبي نصر، نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي (۱)، نا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان الرافقي، نا موسى بن هارون، نا المعافى بن عمران، أنا ابن لهيعة عن عياش بن العباس، عن حيان (۲) بن كُريب، قال: كنا بباب معاوية ومعنا أبو مسعود صاحب النبي على فخرج رجل قد كساه معاوية برنساً فهنأه قوم فقال أبو مسعود: خذ من طيباتك، وقال لآخر: خذ من حسناتك، كذا في الأصل، والصواب: حسّان بن كُريب.

أنبانا أبو الغنائم محمد بن علي، ثم حدّثنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو الفضل بن خَيْرُون وأبو الحسين بن الطَّيُّوري وأبو الغنائم \_ واللفظ له \_ قالوا: أنا أبو أحمد \_ زاد ابن خَيْرُون ومحمد بن الحسن، قالا \_: أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن إسمَاعيل، قال (٣): حسّان بن كُريب الحِمْيَري المصري، عن علي قوله روى عنه أبو الخير.

كتب إلي أبو محمد (٤) حمزة بن العبّاس وأبو الفضل أحمد بن محمد، ثم حَدَّثَني أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو الفضل، قالا: أنا أحمد بن الفضل، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال: قال لنا أبو سعيد بن يونس: حسّان بن كُريب بن يشرح بن عبد كلال بن عَريب بن شُرَحْبيل بن يَريم بن فهد بن مَعْدِي كَرِب بن أبي شُمّر بن يرعش بن مَالك بن مرثد بن نتوف بن هاعان بن شراحيْل بن الحارث بن زيد بن ذي شوب الرُّعيني، يكنى أبا كُريب هَاجر في خلافة عمر بن الخطاب وشهد فتح مصر، وروى عن عمر بن الخطاب. حدَّث عنه مرثد بن عبد الله المعافري، واهب بن عبد الله المعافري، وعبد الله بن هُبيرة السبَائي، وكعب بن علقمة التنوخي وغيرهم.

قرأت على أبي محمد السلمي، عن أبي نصر بن ماكولا، قال: وحسّان بن كُريب شماق نسبه إلى ذي مثوب كما ذكر ابن يونس، وزاد فقال: ابن ذي مثوب بن

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في سير الأعلام ١٥/ ٤٧٨.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والصواب «حسان» وهو صاحب الترجمة، وسينبه المصنف إلى هذا الخطأ.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢/ ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل وكتبت بخط مغاير فوق السطر.

شُرَحْبيل بن سجيعة بن تنوف بن ملكي كَرِب بن اليشرح يحصب بن اليشعر ثوير بن رُعَين، الرُّعَيني ثم سَاق باقي قول ابن يُونس فيه.

## ۱۲۷۰ \_ حسّان بن محمد

ممن شهد مع معَاوية صِفِّين، وجعله على بعض العسكر.

أخبونا أبو غالب الماوردي، أنا أبو الحسن محمد بن علي، أنا أحمَد بن إسحَاق، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة، قال: قال أبو عبيدة: وكان على قيس دمشق: حسّان بن محمد، كذا قال خليفة (١١).

وحكى جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي، وزيد بن الحسَن بن علي ورجل آخر (٢): أنه حسّان بن بحدل الكلبي، وهو الصّواب وهو حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي يَأتي بعد هذا.

۱۲۷۱ ـ حسًان بن مالك بن بَحْدَل ابن أَنيف بن دُلْجة بن قُنافة بن عدي بن زُهير بن جناب ابن هُبَل بن عبد الله بن كِنَانة بن بكر بن عوف ابن هُبَل بن عبد الله بن كِنَانة بن بكر بن عوف ابن عُذرة بن زيد اللّات بن رُفَيدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبَرة أبو سليمَان الكلبي (٣)

زعيم بني كلب ومُقدّمهم، شهد صِفِّين مع معاوية، وكان على قُضاعة دمشق يومئذ، وكان له مقدار ومنزلة عند بني (٤) أميّة وهو الذي قام بأمر البيعة لمروان بن الحكم، وقد كان يُسلم عليه بالإمرة قبل ذلك أربعين ليْلة، وكان له شعر، وداره بدمشق

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والذي في تاريخ خليفة بن خياط ص ١٩٦: وعلى قيس دمشق حسان بن بجدل الكلبي.

<sup>(</sup>٢) اسمه محمد بن المطلب كما في وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ٢٠٥، وفيها ص ٢٠٧: وعلى رجالة قيس دمشق: همام بن قبيصة . . . وعلى قضاعة دمشق: حسان بن بحدل الكلبي .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في بغية الطلب ٥/ ٢٢٣٥ وفي الطبري ٥/ ٥٣١ ـ ٥٣٣ والوافي بالوفيات ١١/ ٣٥٩ والكامل لابن الأثير ٤/ ١٤٥ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٣٧ .

وانظر في نسبه جمهرة أنساب العرب ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل «أبي».

وهي قصر البحادلة التي تعرف اليوم بقصر ابن أبي الحديد (١) أقطعه إياهًا معَاوية (٢).

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنماطي، أنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا أبو القاسم بن بشران، أنا أبو علي محمد بن أحمد، ونا محمد بن عثمان بن مُحْدَل الكلبي أبو سليمَان.

أَخْبَرَنا أبو غالب محمد بن الحسَن، أنا محمد بن علي، أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمد بن علي أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة بن خياط قال: مات يزيد \_ يعني \_ ابن معاوية، وعلى الأردن حسّان بن مالك بن بَحْدَل وضم إليه فلسطين فولى حسانُ بن مالك رَوْح بن زِنْباع فلسطين (٣).

ذكو أبو محمد أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، حَدَّثَني عباس بن هشام الكلبي، عن أبيه، عن جده قال: سُلم على حسّان بن مالك بن بَحْدَل أربعين ليلة بالخلافة ثم سلّمها إلى مروان (٤) وقال:

فَأُلَّا يَكُن مَنَا الْخَلَيْفَة نَفْسَه فَمَا نَالُهَا إِلَّا وَنَحَن شَهُودُ (٥) وقال بعض الكلبيين:

نزلنا لكم عن منبر الملك بعدمًا ظللتم ومَا أن تستطيعون منبرا أخْبَوَنا أبو الحسَن أنا أبو الحسَن الطَّيُّوري، أنا أبو الحسَن العَتيقى ح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبِدَ اللّهِ البَلْخي، أَنَا ثَابِتَ بِن بُنُدَار، أَنَا الحسين بِن جَعَفْر، قالا: أنا الوليد بِن بكر، أَنَا على بِن أحمد، حَدَّثَني أبي عبد الله بِن صَالح، قال: كان يقال لم تهيّج الفتن بمثل ربيعة، ولم تطلب التّرات بمثل تميم، ولم يؤيد الملك بمثل كَلْب، ولم

 <sup>(</sup>١) وهي داخل البابين الشرقي وتوما، قام في موضعه المدرسة المجاهدية القليجية (انظر الأعلاق الخطيرة ـ
قسم دمشق ص ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٥/ ٢٢٣٥ نقلاً عن ابن عساكر.

 <sup>(</sup>٣) الخبر ليس في تاريخ خليفة بن خياط المطبوع، ونقله عنه ابن العديم ٥/ ٢٢٣٦ ومختصر ابن منظور ٣٠٩/٦.

 <sup>(</sup>٤) وذلك بعد معركة مرج راهط بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس ومقتل هذا الأخير، وإثر مؤتمر الجابية الذي توافقت فيه الأجنحة الأموية المتصارعة على تولية مروان بن الحكم الخلافة .

<sup>(</sup>٥) البيت في بغية الطلب ٥/ ٢٢٣٥ وسير الأعلام ٣/ ٥٣٧.

ترع الرعَايا بمثل ثقيف، ولم يجب الخراج بمثل اليمن. رواه غيره عن العِجْلي عن الحكم بن عوانة عن أبيه.

أنبانا أبو علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان، ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك، أنا أحمد بن الحسن الباقِلاني، قالا: أنا أبو علي بن شاذان، أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ح.

قال: وأنا طراد بن محمد، أنا أحمد بن علي بن الحسين بن الباد (١)، أنا حامد بن محمد بن عبد الله الرفاء، قالا: أنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد، حَدَّثَني نُعيم بن حمّاد، عن ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن أبي سلمة قال: خاصم حمّان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلان، وسمّى رجلاً من الأمراء أقطعه إياها فقال عمر: إنْ كانت من الخمس العشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل إليها.

#### ١٢٧٢ \_ حسّان بن النعمان

ـ ويقال : إنه ابن المنذر ـ الغَسَّاني النَّصْري (٢)

حدّث عن عمر بن الخطاب.

روى عنه: أبو قَبيل حيّ بن يؤمن (٣).

وكان غَزَّاءً، وولي فتوحاً بالمغرب، ووفد على معَاوية وعلى عبد الملك بن مروان، وكانت له بدمشق دار.

أَخْبَوَنَا أبو غالب الماوردي، أنا أبو الحسن السيرافي، أنا أبو عبد الله النهاوندي، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة، قال<sup>(٤)</sup>: سنة سبع وخمسين فيها وجه معاوية حسّان بن النعمان الغساني إلى أفريقية، فصالحه من يليه من البربر، ووضع عليها الخراج<sup>(٥)</sup>، فلم يزل عليها حتى مات معاوية.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي بغية الطلب: ﴿البادا ﴿ والصواب: البادي، وقد مرّ.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٦٠ وانظر بحاشيتها ثبتاً بمصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: قابو قبيل حي بن يؤمن، وأبو قبيل هي كنية حيي (قيل: حي) بن هانيء المعافري المصري، وأما كنية حي بن يؤمن فهي آبو عشانة. فثمة تصحيف، انظر ترجمتيهما في تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥ و ٤٦ ولم يرد فيهما أن أحدهما يروي عن حسان بن النعمان.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ خليفة ص ٢٢٤ حوادث سنة ٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ١٥١.

قالَ خليفة: وفيها يعني سنة ثمان وسبعين (١): قفل حسّان بن النعمان الغسّاني من القيروان، واستخلف سفيان بن مَالك الثقفي (٢) وقدم على عبد الملك فردّه إلى إفريقية وزاده أطرابلس، فقدم على عبد العزيز بن مروان مصر فلم ينفذه، وولّى موسى بن نصير، فقدم حسّان على عبد الملك فأمره بلزوم بيته.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسِم إسمَاعيل بن أحمد، أَنا أبو بكر اللّالْكَائي، أَنا أبو الحسين بن الفضل، أَنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب قال: قال ابن بُكير، قال الليث: وفيها يعني سنة اثنتين وسبعين غزا حسّان بن النعمان رأس القيح (٣).

أَخْبَرُنا أبو غالب محمد بن الحسن، أنا محمد بن علي السيرافي، أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكريا، نا خليفة بن خيّاط، قال: وفيها يعني سنة أربع وسبعين أغزا عبد الملك حسّان بن النعمان الغسّاني المغرب فانتهى إلى موضع القيروان (٤) فخلف بها خيلاً فبعثت الكاهنة ابنها فأجلى الخيل وخرج في طلب حسّان فلقوا حسّان بنهر البلا (٥) فانهزم حسّان فحصروه في عسكره حتى أكل الدوات ثم خرج عليهم فأفرجوا له فخرج إلى الزابّ (٦) فغلقت الحصون دونه فنزل بقصور حسّان (٧) وكتب إلى عبد العزيز يستمده، فأمدّه بجمع كثير فسار إلى الكاهنة فانهزمَت فبعث عبيد بن أبي هثان الحِمْيري في طلبها فقتلها ببلاد طببة (٨) وقتل ابنها، وفتح حصونا وصالح الأفارقة والسرير من لدن الزاب إلى أطرابلس ثم نزل القيروان ثم بعث إلى فاس خيلاً فافتتحها وبنى مسجد القيروان في شهر رمضان سنة أربع وسبعين (٩).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٧٧ حوادث سنة ٧٨ وانظر تاريخ الإسلام الذهبي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قوله: (واستخلف سفيان بن مالك الثقفي) سقط من تاريخ خليفة .

<sup>(</sup>٣) كذا ولم أجدها.

<sup>(</sup>٤) كذا ولم يرد هذا الخبر في تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٥) كذا.

<sup>(</sup>۲) کنا.

<sup>(</sup>٧) وهي قصور بناها حسان، وسميت باسمه، وهي في موضع في عمل برقة (البيان المغرب ١/ ٣٦).

<sup>(</sup>۸) کذا.

<sup>(</sup>٩) الذي في البيان المغرب لابن عذاري ١/ ٣٤ أن حسان قدم أفريقيا سنة ٧٨ أقام أولاً في مصر، ثم كتب إليه عبد الملك يأمره بالنهوض إلى أفريقا ٤. . . وأخرج إلى بلاد أفريقيا، على بركة الله وعونه. وفيها ١/ ٣٨ أنه انصرف إلى مدينة القيروان بعد قتله الكاهنة في شهر رمضان سنة ٨٢.

أَخْبَرَنَا أبو القاسِم بن السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب قال: قال ابن بُكير قال الليث: وفيها يعني سنة ثمان وسبعين قفل حسّان بن النعمان من أفريقية، وفيها يعني سَنة ثمانين غَزا حسّان بن النعمان بأهل الشام النمر (١).

افبانا أبو القاسِم علي بن إبراهيم، عن أبي الحسن رَشَا بن نظيف، أنا أبو محمد عبد الرَّحمَن بن عمر بن محمد بن النحاس، أنا أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكِنْدي، أخبرني عبد الوهاب عن علي بن قديد، عن يحيَى بن عثمَان، عن النصيري قال: قدم حسّان بن النعمَان الغسّاني من أفريقية وكان أميراً عليها يريد إلى عبد الملك وكان عبد العزيز قد ولّى على برقة عبداً له يقال له تليد فكبر على أهل برقة أمّامه عندهم وبها أشراف الناس فكتب عبد العزيز إليه يوقفه. وقفل حسّان من عند عبد الملك بولاية المغرب (٢) فقال له عبد العزيز اندفع لي عن ولاية برقة فإن بها تليداً فأبى ذلك حسّان. فدعا عبد العزيز موسى بن نصير فعقد له على أفريقية في صفر سنة تسع وسبعين، فتجهز موسى وحمل الأموال وخرج إلى المغرب فقال أبو عتيك:

أقول لأصحابي عشية جاءنا الاما الذي غال ابن نعمان دوننا فقلت ولم أملك سوابق عبرة فإن يك هذا الدهر جاء بعزلة

بغير الذي نهوى البريدُ المبشرُ فقال متاح الحين والخير يُقدَرُ فنعم الفتى المعزول والمنتظرُ عليه فيإن الدهر بالمرء يعشرُ

#### وقال أبو زمعة الحميري:

عجبت لحسان وتضليل رأيه عشية لا يعطي ابن مروان سؤله ويقسم لا يؤتيه برقة طائعاً فما راعه إلا بتمزيق عهده (٣)

ومَا كان حسّان لتلك بأخيل لكي يدرك العليا فأضحى بأسفل وفي الطوع لولاحينه دفع معضل وبابن نصير في الجنود مرفّل

<sup>(</sup>۱) کذا

<sup>(</sup>٢) وكان ذلك سنة ثمان وسبعين، كما يفهم من عبارة الكندي (ولاة مصر ص ٧٤).

 <sup>(</sup>٣) وكان حسان بن النعمان قدم أفريقيا بعهد بولاية المغرب، فعزله عبد العزيز بن مروان وولّى مكانه موسى بن نصير أمر المغرب كله.

فدونكها مسوسسى بغير تطلب ودونك ياحسّان فاعضض بجندل فلما دَخل موسى بجنده أفريقية قال رجل من خَوْلان يقال له عبيد الله بن عوف: كنا نومّل حسّاناً وَامرَأته حتى أتانا أميرٌ غير حسّان النصر يقدمه والحزم سَابقه عف الخلائق مَاض غير وسنان الحق تثبته والعدل سيرته جزل المواهب معط غير منّان

كتب إلي أبو محمد حمزة بن العباس، وأبو الفضل أحمد بن محمد، وحَدَّثَني أبو بكر اللفتواني، أنا أبو الفضل، قالا: أنا أبو بكر الباطرقاني، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال: قال لنا أبو سعيد بن يونس: حسّان بن النعمان الغسّاني صاحب فتوح المغرب حدّث عنه أبو قبيل، وكان ممن شهد فتح مصر، وله رواية عن عمر بن الخطاب توفي سنة ثمانين (١) بأرض الروم.

## ١٢٧٣ \_ حسّان بن وبرة

والصحيح أنه حَيَّان بن وبرة، يأتي بعد إن شاء الله.

١٢٧٤ - حُسَام بن ضِرار بن سلامًان

ابن خثيم بن جَعْوَل بن ربيعة بن حسن بن ضَمَضَم ابن طفيل بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن الحصن بن ضَمّضَم ابن عَدِيّ بن جناب بن هُبل بن عبد الله بن كِنَانة بن بكر ابن عوف بن عُذْرة بن زيد اللّات بن رُفَيدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبَرة أبن عوف بن عُذْرة بن زيد اللّات بن رُفَيدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبَرة أبن عوف بن عُذْرة بن زيد اللّات بن رُفَيدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبَرة أبو الخَطّارِ الكَلْبي

أمير مصر من قبل هشام.

أَخْبَرَنا أبو القاسم بن السّمرقندي. أنا محمد [بن] هبة الله، أنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) في الوافي بالوفيات ٢١/ ٣٦٠ توفي في حدود التسعين للهجرة. وفي النجوم الزاهرة ٢٠٠/ توفي في السنة ثمانين، وقد مرّ عن ابن عذاري أنه كان حيًّا في رمضان سنة ٨٢.

وتفيد رواية ابن عذاري أيضاً ٣٩/١ أن حسان قدم بعدما عزله عبد العزيز، بالأثقال على الوليد بن عبد الملك ـ فشكا له ما صنع به عبد العزيز عمه، والمعروف أن عبد الملك مات سنة ٨٦.

الحسَين، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، قال: قال ابن بكير قال الليث: وفيها يعنى سنة خمس وعشرين وماثة قتل بَلْج بن بشر حين أجَاز ابن قطن إلى أهْل الأندلس أميراً عليهم ثم مَات بَلْج بعد شهرين ثم افترق أهل الأندلس على أربعَة أمراء حتى أرسَل إليهم حنظلة بأمير يدعى أبا الخطار الكلبي فجمعهم.

أَخْبَرَنا أبو القاسم صَدَقة بن محمّد بن الحسين بن المحلبان سبط ابن السيّاف قال: قال لنا أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر الحُمَيدي في كتاب تاريخ الأندلس تصنيفه (١): حسّان <sup>(٢)</sup> بن ضِرار الكلبي، ذكره أبو القاسِم الحسن بن بشر الآمدي <sup>(٣)</sup> فقال: أبو الخَطَّارِ الكَلْبي هو الحسَام بن ضرار بن سلامًان بن خثيم(٤) بن جَعْوَل بن ربيعة بن حِصْن بن ضَمْضَم بن عدي بن حناب شاعر فارس، وهو القائل (٥٠):

ولو كانت الموتى تباع اشتريته

فليت ابسن جَـوًاس يخبّر أنني سعيت به مسعى (٦) امرى عير غافل قتلت بــه تسعين تحسب أنهــم جذوع نخيل (٧) صُرِّعت (٨) بالمسائل بكفّى ولا أخلست (٩) منها أناملي

وذكره الكَلْبي في جمهَرَة النَّسب فقال: حُسَام بن ضِرار الكَلْبي من بني خثيم بن ربيعة بن حِصْن بن ضَمْضَم بن طفيل بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حِصْن بن ضَمْضَم بن عدي بن جناب بن هُبَل بن عبد الله بن كِنَانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفَيدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبرة يكنى الحسام أبًا الخَطَّار، وكان أمير الأندلس وليها من قبل(١٠) أميرهَا عبد الملك بن قَطَن وبعد الاختلاف الواقع في الأمر بعده في أيام هشام بن عبد الملك من قبل حنظلة بن صفوان أمير أفريقية ومَا والاها،

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص ٢٠٠. (١)

كذا بالأصل، وفي جذوة المقتبس: حسام. (٢)

انظر المؤتلف والمختلف للآمدي ص ٨٩. **(T)** 

كذا بالأصل وجذوة المقتبس؛ وفي الآمدي: جشم. (٤)

الأبيات في جذوة المقتبس والآمدي. (0)

في المصدرين: سعى. (٦)

في جذوة المقتبس: نجيل. (V)

في الآمدي: صرعت في المسايل. **(A)** 

في المصدرين: استثنيت. (9)

<sup>(</sup>١٠) في جذوة المقتبس: وليها بعد قتل أميرها.

فوردها في وقت فتنة قد افترق أهلها على أربعة أمراء فدانت الأندلس له، وحمدت الفتنة به، وفرق جموعها، وأخرج عنها من كان سببها، وكان أبو الخطّار من أشراف قبيلته المذكورين منهم، وقد حضر القتال في أيام فتوح المسلمين أفريقية وكان فارس الناس بها وهو الذي يقول:

أفادت بنو مروان قيساً دماءنا كأنكم لم تشهدوا مرج راهط وقيناكم حر القنا بنفوسنا فلما رأيتم واقد (١) الحرب قد خبا تثاقلتم (٢) عنا كأن لم نكن لكم ولا تعجلوا إن دارت الحرب دورة

وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدلُ ولم تعلمُوا من كان ثم له الفضل وليسَ لكم خيّلٌ سوَانا ولا رَجْل وطاب لكم فيها المشارب وَالأكلُ صديقاً وأنتم وأنتم مَا علمنا ولا فعلُ وزلت عن المهواة بالقدم النّعل

كتب إلي أبو محمد حمزة بن العبّاس بن علي، وأبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن سليم، ثم حَدَّثَني أبو بكر اللفتواني، أنا أبو الفضل بن سليم، قالا: أنا أحمد بن الفضل الباطرقاني، أنا أبو عبد الله بن مَنْدَة، قال: قال لنا أبو سعيد عبد الرَّحمَن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى: حُسَام بن ضِرار الكَلْبي يكنى أبا الخَطَّار أمير الأندلس.

قرات على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة، عن أبي نصر بن مَاكولا، قال (٣): أمّا الحسَام بالحاء والسين مهملتين فجماعة منهم الحُسَام بن ضرار، ثم قال (٤): والخَطَّار أوله خاء معجمة وآخره راء: فهو أبو الخَطَّار الكَلْبي وهو الحُسَام بن ضرار بن سلامان بن خثيم (٥) بن جَعْوَل بن ربيعة بن حِصْن بن ضَمْضَم بن عدي بن جناب شاعر فارس ذكره الآمدي، وكان أمير الأندلس وليها بعد قتل أميرها عبد الملك بن قَطَن في أيام هشام بن عبد الملك وكان من أشراف قبيلته هناك.

<sup>(</sup>١) بالأصل (وافد) والمثبت عن جذوة المقتبس.

<sup>(</sup>٢) في جذوة المقتبس: تغافلتم . . . صديقاً وأنتم ما علمتُ لها فعل .

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٢/٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) في الاكمال: جشم.



## الفهسرس

| دگر من اسمه حازم                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| ١١٦٩ _ حَازِم بن حسَين                                                 |
| ١٧٧٠ ـ حَازِم بن مالك بن بسطام                                         |
| ١٧٧١ ـ حَازِّمْ بن أبي موسى                                            |
| ١٧٧٢ ـ حَازِم مولى عمر بن عبد العزيز                                   |
|                                                                        |
| ذكر من اسمه حامد                                                       |
| بالحَاء والميم والدال المهملتان                                        |
| ١٧٧٣ ـ حامد بن أحمد بن محمَّد أبو أحمد المروزي ويعرف بالزَّيْدي الحافظ |
| ١٧٧٤ ـ حامد بن سهل بن الحارث أبو محمَّد البخاري                        |
| ١٧٧٥ ـ حامد بن محمَّد بن خليل بن بحر أبو العبَّاس النَّسَوي            |
| ١٧٧٦ ـ حامد بن ملهم أبو الجيش القائد                                   |
| ١٧٧٧ _ حامد بن يوسف بن الحسين أبو أحمد التّغلبي                        |
| ذکر من اسمه خُبَاب                                                     |
| بالحاء المهملة                                                         |
| ١٧٧٨ _ حُبَابِ الكعبي                                                  |
| ١٧٧٩ ـ حبَّال بن عمر الكلبي بن عمر بن منصور بن جمهور                   |
| ١١٨٠ _حِبَّان بن عبد اللَّه الطُّوسي                                   |
| ١١٨١ ــ حِبَّان بن موسى بن حِبَّان بن موسى أبو محمَّد الخلالِي         |
| ١١٨٢ ـ حبة بن سلامة الكلبي                                             |
|                                                                        |

## ذكر من اسمه حَبيْب

|           | ١١٨٣ ـ حَبيْب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيـي بن مُزينا بن سهم    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           | ابن خلّجان الكاتب بن مروان بن دجانة بن زبر بن سعيد بن كاهل بن عامر .        |
| 17        | ويقال: ابن عمر بن عدي بن عمرو بن طيَّىء أبو تَمَّام الطائي الشاعر           |
| ٣٤        |                                                                             |
| ٣٥        | ۱۱۸۵ _ حَبِيْب بن أبي حَبِيْب                                               |
| ۳٦        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| ٤٠        | ١١٨٧ _ حَبِيْب بن عبد الرَّحمن بن سلمانَ بن أبي الأعيس الخولاني             |
| ٤١        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| ٤٢        | ١١٨٩ _ حَبِيْب بن أبي عُبَيْدة مُرّة بن عقبة بن نافع الفهري القرشي          |
| ٤٢.       | ١١٩٠ ـ حَبيْب بن عمر الأنصاري الدّمشقي، ويقال: المدّني                      |
| ٤٣        | ١٩٩١ ــ حَبيْب بن قُلَيع، ويقال: عمر بن حَبيْب بن قُلَيع المدّني            |
| ٤٤        | ١١٩٢ _ حَبِيْب بِن كُرّة                                                    |
| ٥٤        | ١١٩٣ _ حَبِيْب بن محمَّد أبو محمَّد العجمي                                  |
| 17        | ١٩٩٤ َ _ حَبِيْب بِن مُرَّة المُرِّي                                        |
|           | ١١٩٥ _ حَبيْب بنُ مَسْلَمة بنّ مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو |
|           | ابن شيبان بن مُحارب بن فهر أبو عبد الرَّحمن، ويقال: أبو مسلمة،              |
| 77        | ويقال: أبو سلمة الفهري                                                      |
| ۸۱        | ١١٩٦ ـ حَبيْب بن مَسْلمة بن حَبيْب بن حَبيْب بن مسلمة الفهري                |
| ۸۲        | ١١٩٧ ـ حَبيْب بن نصر بن محمَّد بن مُعشر الطَبَري                            |
| ۸۳        |                                                                             |
| ۸۳        | ١١٩٩ ـ حَبيْب الأعور مولى عُروَة بن الزبير الأسدي                           |
| ۸٥        |                                                                             |
|           |                                                                             |
|           | ذکر من اسمه حُبَيش                                                          |
|           | بالحاء والباء والشين                                                        |
| . T       | ,                                                                           |
| 7         | ۱۲۰۱ _ حُبَيش بن دَلَجَة                                                    |
| 91        | ١٢٠٢ _ حُبَيش بن محمَّد بن حُبَيش أبو القاسم الموصلِي                       |
| 11<br>4 v | ۱۲۰۳ ـ حُبَيش مولى عمر بن عبد العزيز وحاجبه                                 |

## ذكر من اسمه الحجَّاج بالحَاء المُهْمَلة وَالجيْم المعجمَة

| ١٢٠٥ ـ الحجّاج بن الحِارث بن قيس بن عدِيّ بن سعد بن سهم بن عمرو                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ابن هصِيص بن كَعب القُرشي السّهمي                                                |
| ١٢٠٦ ـ الحجَّاج بن الريّان                                                       |
| ١٢٠٧ ـ الحجَّاج بن سَهْل                                                         |
| ١٢٠٨ ـ الحجَّاج بن عبد اللَّه ويقال: ابن سُهَيْل النَّصْري                       |
| ١٢٠٩ ـ الحجَّاج بن عبد الله الحكمي أبو الجَرَّاج بن عبد الله الدمشقي             |
| ١٢١٠ ـ الحجَّاج بن عبد الرزَّاق المعلم                                           |
| ١٢١١ ـ الحجَّاج بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية              |
| ابن عبد شمس                                                                      |
| ١٢١٢ ـ الحجَّاج بن عبد يغوث بن عمرو بن الحجَّاج الزبيدي                          |
| ١٢١٣ ـ الحجَّاج بن عُمَيْر                                                       |
| ١٢١٤ ـ الحجَّاج بن عِلاط بن خالد بن نويرة بن حَنْثَر بن هلال بن عَبْد بن ظَفْر   |
| ابن سَعد بن عمرو بن تميم بن بَهْز بن امريءِ القيس بن بُهْثة بن سُليم             |
| أبو كلاب، وَيَقِال: أبو محمَّد، وَيُقال: أبو عبد اللَّه السُّلَمي البَهْزي       |
| ١٢١٥ ـ الحجَّاج بن قُتيبَة بن مُسْلم البَاهِلي                                   |
| ١٢١٦ ـ الحجَّاج بن معَاوية بن فِراس المُزني                                      |
| ١٢١٧ ـ الحجَّاج بن يُوسُف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن جابر بن معتَّب        |
| ابن مَالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف،                                  |
| واسمه قَسِيّ بن منبَهِ بن بكر بن هوَازن. أبو محمَّد الثقفي                       |
| ١٢١٨ ـ الحجَّاج بن يُوسُف بن أبي منيْع عبيد الله بن أبي زياد                     |
| أبو محمَّد الرَّصَافي                                                            |
| بو تعطيم الرصائي                                                                 |
| · ·                                                                              |
| ۱۲۲۰ ـ حجار بن أبجر بن جابر بن عائذ بن شريط بن عمرو بن مالك بن ربيعة             |
| ابن عجل بن لُجَيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل<br>أ . أَ مُنْ ال كرم ما المراك : |
| أبو أُسَيْد البكري العِجْلي الكوفي                                               |
|                                                                                  |

## ذكر من اسْمُه حُجْر بالحَاء وَالجيم

١٢٢١ \_ حُجْر بن عَدِيّ الأذبر بن جَبَلة بن عَدِيّ بن ربيعة بن معاوية بن ثَوْر

|      | ابن مُرْتع بن ثَورْ وَهو كِنْدَة بن عُفَير بن عَدِيّ بن الحَارث بن مُرّة     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | ابن أُدَد بن زيد بن يَشْجُب بن غَريب بن زيد بن كهلان بن سَبأ                 |
|      | وَيُسمى أَبُوه الأدبر لأنه طُعِنَ مُوَلِّياً فسمّي الأَدْبَر                 |
| ۲.۷  | أبو عبد الرَّحمن الكِنْدي                                                    |
| 377  | ١٢٢١ _ حُجْر بن عقيل الكَلْبي                                                |
|      | ١٢٢٢ _ حُجْر بن يزيد بن سَلَمة بن مرة المعروف بـ: خُجْر الشر                 |
|      | ابن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث من بني معاوية بن الحارث |
|      | ابن معاوية بن ثور بن مرتع بن كبير بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة            |
|      | ابن أُدد بن زید بن یشجب بن عریب بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب              |
| 377  | ابن قحطان الكندي المعروف بحُجْر الشر                                         |
| 240  | ١٢٢٤ _ حَجُوة بن مدرك الغسّاني                                               |
| ۲۳۸  | ١٢٢٥ ـ حُدَيــج                                                              |
| 749  |                                                                              |
| 724  | ١٢٢٧ _حُدَير بن كُريب أبو الزاهرية الحِمْيري، ويقال: الحضرمي الحمصي          |
| 101  | ١٢٢٨ _ حُدَير بن جعفر بن محمَّد أبو نصَرِ الرَّمَّاني الأنباري               |
| 707  | ١٢٢٩ ــ حُذافة بن نصر بن غانم بن عَامِر                                      |
|      | ذَكُر مَن اسْمُهُ حُذَيفة                                                    |
| ۲٥٣  | ١٢٣٠ ـ حُذَيفة بن أَسِيْد، ويُقال: ابن أمية بن أسيد أبو سَرِيْحَة الغفاري    |
|      | ۱۲۳۱ ـ حُذَيفة بن اليَمَان وهو حذيفة بن حسل ويقال: حُسَيل بن جابر            |
|      | ابن أسيد بن عمرو بن مالك ويُقال: اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة             |
|      | ابن جروة بن الحارث بن مازن بن ربيعة بن قطيعة بن عبس بن بغيض                  |
| 109  | ابن ريث أبو عبد الله العبسي                                                  |
| ٠, ٢ | .ن. د                                                                        |
|      | ١٢٣٣ ـ حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم الأنصاري، ويقال: العبشمي          |
| ٠,٣  | ويقال: هو حرام بن معاوية                                                     |
| ٠,٨  | المعالم بن عقيل بن عُلَّفة بن الحارث                                         |
|      |                                                                              |
|      | ذکر مَن اسْمُه حَرْب                                                         |
| ٠, ٩ | ١٢٣٥ _ حَرْب بن إسماعيل أبو محمَّد الكَرْمَاني                               |
|      | ١٢٣٦ _حَرْب بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سُفيان بن صخر بن حرب            |
| ٠١٠  | ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى                                       |

| ۳۱۳                                     | ١٢٣٧ ـ حَرْب بن عِبَاد الأزدي                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ١٢٣٨ ـ حَرْب بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان                      |
| ۳۱۳                                     | ابن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي                                            |
| ۳۱٦                                     | ١٢٣٩ ـ حُرْب بن محمَّد بن حَرْب بن عامر أبو الفوارس السُّلمي الحرَّاني       |
| <br>۳۱۷                                 | ١٢٤٠ _ حَرْب بن محمَّد بن علي بن حيَّان بن مازن بن الغضوبة الموصلي الطائي    |
|                                         | ١٢٤١ ـ حَرْب بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية               |
| ۳۱۹                                     | ابن عبد شمس القُرشي الأموي                                                   |
| ۳۱۹                                     | ١٢٤٢ ـ حَرْب بن يزيد الأفقَعْ بن هشام                                        |
| <b>~19</b>                              | ١٢٤٣ ـ حَرْقُوص بن هُبَيرة ويقال: ابن زهير الكوفي                            |
|                                         | ١٢٤٤ ـ حَوْمَلة بن المُنْذِر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان بن حيّة بن شعبة |
|                                         | ويقال: ابن سعد بن الغوث بن الحارث ويقال: ابن الحويرث بن ربيعة                |
|                                         | ابن مالك بن الصقر بن هنيء بن عمرو بن الغوث بن طيّىء بن أُدَد بن زيد          |
|                                         | ابن يَشْجُب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان،                |
|                                         | ويقال: حية بن سعيد ويقال: شُعبة بدل سعد بن الغوث، ويقال: اسمه المُنذر        |
| ٣٢٠                                     | ابن حرملة أبو زُبيد الطاثي                                                   |
|                                         | ١٢٤٥ ـ حُرَيث بن بحدل بن أُنيف بن دَلَجة                                     |
| <b>TTV</b>                              | ١٢٤٦ ـ حُرَيث بن أبي الجهم بن عصام                                           |
| <b>TTV</b>                              | ۱۲٤٧ ـ حُرَيْث بن أبي حُرَيث                                                 |
| <b>TT9</b>                              | ۱۲٤۸ ـ حُرَيث بن رَدّاد الفزاري                                              |
| <b>TY9</b>                              | ١٢٤٩ ـ حُرَيث بن زيد الخيل الطائي                                            |
| ٣٣١                                     | ١٢٥٠ ـ حُرَيث بن ظُهَير الكوفي                                               |
| ۳۳٤                                     | ١٢٥١ _ حُرَيث بن عبد الملك                                                   |
| ٣٣٤                                     | ١٢٥٢ ـ حُرَيث العُذْري                                                       |
| 770                                     | ۱۲۵۳ ـ خُرَيث مولى معاوية بن أبي سفيان                                       |
|                                         | ١٢٥٤ _ حَرِيز بن عثمان بن خير بن أحمد بن أسعد أبو عثمان ويقال:               |
| ٣٣٦                                     | أبو عون الرَّحبي الحمصي                                                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                              |
|                                         |                                                                              |
|                                         | ذكر مَنْ اسْمُه حُرّ                                                         |
| ۳٥٥                                     | ١٢٥٥ ـ الحُرُّ بن سليمان بن حَيْدَرة أبو شعيب الأَطْرَابُلُسي                |
| <b>*</b> ^^                             | ١٢٥٦ - الحُرِّ بن عبد الرَّحمن بن أو الحكمة                                  |

| ۳٥٦   | ١٢٥٧ _ الحرّ بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۷   | ١٢٥٨ _ حِزَام بن هشام بن حُبيش بن حالد بن الأشعر الخُزَاعِي القُدَيدي           |
| ۳٦٥   | ١٢٥٩ _حَزَوَّر ويقال: نافع، ويقال: سعيد بن الحَزَوَّر أبو غالب البصري           |
| ۳۷٤   | ١٢٦٠ _ حُزيْبُ بن مسعود بن عدي بن هذيم بن عدِي بن جناب الكلبي                   |
|       |                                                                                 |
|       |                                                                                 |
|       | ذكر من اسْمُهُ حَسَّان                                                          |
| ۳۷٥   | ١٢٦١ _ حَسَّان بن أبان البَعلبكي                                                |
| ۳۷۷   | ١٢٦٢ _ حَسَّان بن تميم بن نصر أبو النَّدَى الصيرفي                              |
|       | ١٢٦٣ ـ حَسَّان بن ثابت بن المُنْذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدِي          |
|       | ابن عمرو بن مالك بن النَّجّار وهو تيم اللّه بن ثعلبة بن عمرو                    |
|       | ابن الخزرج أبو الوليد، ويقال: أبو عبد الرَّحمن، ويقال: أبو الحسام               |
| ۳۷۸   | الأنصاري الخزرجي النَّجاري شاعر رسول الله ﷺ                                     |
| ٤٣٥   | ١٢٦٤ _ حَسَّان بن سليمان أبو على السّاحلي                                       |
| ۲۳3   | ١٢٦٥ _ حَسَّان بن عبد الرَّحمن بن مسعود الْفَزَاري                              |
|       | ١٢٦٦ _ حَسَّان بن عتاهيّة بن عبد الرَّحمن بن حسّان بن عتاهية بن مُحْرز          |
|       | ابن سعد بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن تُجيب وهي أمّه،                    |
|       | وأبوه أشرس بن شبيب بن السّكون بن أشرس بن كندة الكندي                            |
| ۲۳3   | ثم التُجيبي المصري                                                              |
| ٤٣٧   | ١٢٦٧ ـ حَسَّان بن عطية أبو بكر المحاربي، مولاهم                                 |
| ۲۶ ع  | ١٢٦٨ _ حَسَّان بن فروخ                                                          |
|       | ١٢٦٩ _ حَسَّان بن كُريب بن يشرح بن عبد كلاب بن كُريب بن شُرَحبيل بن يريم        |
|       | ابن فهد بن معدي كرب بن أبي شُمّر بن أبي كرب بن شراحيل                           |
|       | ابن معدي كرب بن فهد بن عريب بن شمّر بن يرعش بن مالك                             |
|       | ابن مرثد بن نتوف بن هاعان بن شراحيل بن الحارث                                   |
| £ £ £ | ابن زيد بن ذي شوب أبو كريب الرُّعَيني المصري                                    |
| ξξλ   |                                                                                 |
|       | ١٢٧١ _حَسَّان بن مالك بن بَحْدَل بن أُنيفٍ بن دُلْجة بن قُنافة بن عدي بن زهير   |
|       | ابن جناب بن هُبَل بن عبد اللّه بن كِنَانة بن بكر بن عوف بَن عُذرة بن زيد اللّات |
| £λ    | ابن رُفَيدة بن ثور بن كلب بن وبرة أبو سليمان الكلبي                             |
|       | كيَّ ان النعمان مرقال: انه ان المنذ الغسَّاني النَّصْري                         |

| ٤٥٣. | ١٢٧٣ _حَسَّان بن وبرة                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | ١٢٧٤ ـ حُسَام بن ضِرار بن سلامًان بن خثيم بن جعول بن ربيعة بن حسن بن ضمضم |
|      | ابن طفيل بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن الحصن بن ضمضم بن عدي بن جناب       |
|      | ابن هُبل بن عبد اللّه بن كِنَانة بن بكر بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللّات    |
| ٤٥٣. | ابن رُفَيدة بن ثور بن كلب بن وبرة أبو الخطّار الكلبي                      |